# رَجْرِ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ مِنْ الْحُمُونِ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْدِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سَالیف مِنْ الطَّبَّالِغُ مِنْ الطَّبِّالِغُ مِنْ الطَّبِيِّالِغُ الطَّبِّالِغُ الطَّبِّالِغُ الطَّبِّالِغُ الطَّبِّالِغُ الطَّبِّالِغُ الطَّبِّالِغُ الطَّبِّالِغُ الطَّبِّالِغُ الطَّبِيِّالِغُ الطَّبِيِّ الْطَبِيِّ الطَّبِيِّ الطَّبِيِّ الطَّبِيِّ الطَّبِيِّ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعِلِيِّ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعِلْمِ الْعِلِيْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِي الْعِلْمِ الْعِلْمِ

قدّم لَهُ وَعَلَّمَ عَلَيْهُ وَوَثَّى نَصُوطُهُ وَخَرَّجُهُ اُعَادِیْنُهُ گُرو بِحَبِی بِی فَرَسُ هُمُ رَبِّ مِ حَسَنِ الْالْ الْحَالِمَ لِمُ



جميع الحقوق محفوظة لدارغراس - الكويت الطبعة الأولى الطبعة الأولى

## غراس للنشرو التوزيع

الكويت - شارع الصحافة - مقابل مطابع الرأي العام التجارية هاتف : ٤٨٧٨٦٨ - هاتف و فاكس : ٤٥٧٨٨٦٨ - هاتف و فاكس : ١٠٣٠ - الرمز البريدي : ١٠٣٠٠

website: www.gheras.com E-Mail: info@gheras.com

## تبسسانه الرحم الرحيم

#### مقدمة المحقق

إنّ الحمدَ لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله مِن شرور أنفسنا، ومِن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له.

وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أنّ محمداً عبدُه ورسولُه.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُـوا اللَّهَ حَتَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاًّ وَأَنْتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثَيْراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرحامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيباً ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيْماً ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

أما بعد:

فهذه هي الطبعة الثانية من الكتاب الماتع النافع «ذو القرنين، وسد الصين: مَن هو وأين هو الشيخ شيوخنا العلاّمة المحدث محمد راغب الطباخ -رحمه الله تعالى-، ننشره عن الطبعة الأولى التي نُشرت في حياة المؤلف على نفقة جمعية البر والأخلاق الإسلامية، وطبع في المطبعة العلمية العصرية بحلب، سنة (١٣٦٨هـ - ١٩٤٩م).

وقمت بضبط نص الكتاب، وتعديل الأخطاء الموجودة في جدول آخره (ص ١٠١-٢٠١ - ط. الأولى)، وتوثيق نقولاته، والتعليق عليه، وتخريج نصوصه، والعمل على فهرسته، وأثبت الهوامش التي وضعها المؤلف عليه، ووضعت عقبها: (منه).

وسبب نشري لهذا الكتاب؛ أنه في موضوع مهم، كثرت الأقاويل فيه، وله صلة بمستقبل البشرية، ولعل له أثراً -في نظر المصنف - فيما يجري اليوم على الساحة العالمية، حيث توقع مؤلف -رحمه الله تعالى - أن (الصين) -على الرغم من أنها كانت في زمانه (۱) ضعيفة، وأن قتالاً عنيفاً ضارياً كان فيها مع الشيوعيين، وأنَّ مَلِكَها -آنذاك - استنجد بالولايات المتحدة الأمريكية - في آخر الأمر ستكون «في قوة كافية، واستعداد تام» (۱) بحيث «تتطلع إلى ما يليها من بلاد آسيا الغربية» (۱)، ويجري بعد ذلك من الشرور في أمور لا يعلم خطورتها إلاّ الله -عزَّ وجلّ -.

وهذا الكتاب نعته صاحبه في ديباجته، بقوله: «فهذه تحريرات رائقة، وتحريرات فائقة، تكشف النقاب عن ذي القرنين المذكور في كتاب الله -تعالى-، وبنائه لذلك السد العظيم، ومكان وجوده، وبيان أمّة يأجوج ومأجوج، وأحوالهم، وما كان منهم في سالف العصور، وما سيكون منهم في مستقبل الزمان» قال:

«أرجو أن تزول بها كلُّ شبهة علقت في بعض أفكار المؤرِّخين من العرب

<sup>(</sup>١) إذ صرّح (ص ٣١٨) أنه ألفه في أوائل سنة ١٣٦٨هـ، ومطلع عام ١٩٤٩م.

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص ٣١٩)، ودراسة «المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي، ١٩٧٨-١٠١٠م» لوليد سليم عبدالحي، الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، سنة ٢٠٠م، في (٢٧٩) صفحة.

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص ٢١).

والغربيين، ويرتفع بها الشَّكُ والرَّينُ عن كلِّ ذي قلب وعين، ويقول بعد قراءت لما حررناه، وتدبُّره لما سطرناه: إن هذا لهو الحق اليقين، وما بعد الحق إلا الضلال المبين»(١).

ولما قرأت الكتاب؛ رأيت فيه نقولات مدهشة مستوعبة، ولمصنفه -رحمه الله تعالى - عناية فائقة في الموضوع الذي طرقه (٢)، ووقع في خلدي ضرورة استفادة طلبة العلم منه، فعملت على العناية به على استعجال من غير إمهال، وزاد ذلك عندي: ندرته؛ إذ لا أعلم للكتاب نشرة غير النشرة التي ظهرت في زمن مؤلفه، فتضافرت الدَّواعي واجتمعت، فكانت هذه السطور، مع غيرها في التعليق عليه؛ عسى أن أكون قد شاركت في الأجر والخير، وأوقفت طلبة العلم على أثر مهم في موضوع قلّت فيه المؤلّفات، لعالم ومحدّث وإمام لم ينشر له إلا النَّزر اليسير، والله من وراء القصد.

وجعله المؤلف في أحد عشر فصلاً؛ هي:

الفصل الأول: في بيان من هو ذو القرنين.

الفصل الثاني: في مسير ذي القرنين إلى منتهى المغرب الأقصى.

الفصل الثالث: في عودته من الغرب وسيره إلى أقصى الشرق.

الفصل الرابع: في بيان من هم يأجوج ومأجوج، وصفاتهم.

الفصل الخامس: في بناء ذي القرنين لسدّ الصين.

الفصل السادس: في معرفة العرب بهذا السد في عهد عمر -رضي الله عنه-. الفصل السابع: بعد بناء السد.

<sup>(</sup>١) انظر: (ص ٢١).

 <sup>(</sup>٢) ذكر فيه مجموعة من الصُّور والخرائط لسور الصين، أبقيتُها في محالها على وضعها، فــاقتضى
 التنويه.

الفصل الثامن: في أقوال الغربيين عن هذا السد.

الفصل التاسع: في مبدأ فتح السد.

الفصل العاشر: في الفتح الثاني للسد -وهو الويل العظيم الأول للعرب من يأجوج ومأجوج-.

الفصل الحادي عشر: في الويل العظيم الأخير للعرب والإسلام من يأجوج ومأجوج، والأحاديث الواردة في ذلك.

والعجيب أنّ المصنف -رحمه الله- كان يتكلّم عن الأحداث التي وقعت في زمنه، ويربطها بما أورده من أحاديث وآثار، وتراه فيها يقرر أنَّ حرباً مدمرة ستقع، وأن قيام الساعة أوشك قريباً، والحق -الذي لا محيد عنه- أنّ المتبقي من عمر الدنيا أقل بكثير مما مضى، وأن علم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله -تعالى-.

#### قال الآلوسي:

"ومن وقف على الكتب المؤلفة في هذا الشأن واطلع على أحوال الزمان، رأى أنَّ أكثر هذه العلامات قد برزت للعيان، وامتلأت منها البلدان، ومع هذا كله؛ فأمْرُ الساعة مجهول، ورداء الخفاء عليها مسدول، ما ينبغي أنْ يُقال: إنَّ ما بقي من عمر الدنيا أقلُّ بالنسبة إلى ما مضى».

وتتلخص عنايتي بهذا الكتاب: بضبط نصّه، وتفقيره، والتَّعليق اللازم عليه، مِن توثيق نصوصه، وتخريج أحاديثه، وتوضيح الغريب منه، وتعقّب المصنّف (۱) فيما ذهب إليه، عسى أن أكون قد وفقت فيه، ونلت -من ربّي -عزَّ وجلَّ-

<sup>(</sup>۱) جهدت-ولله الحمد والمنّة- في بيان كلام العلماء عن قوم (يأجوج) و(مأجوج)، ومكان سدّهم، واعتنيتُ بالجهود المبذولة بهذا الخصوص، ولم أنسَ كلام المعاصرين وبحوثهم، وأطلتُ في بيان ذلك على وجه لا تكاد تراه مجموعاً في غير هذا الكتاب، والله الموفّق للصواب.

أجرين فيما صنعت، وإلاً؛ فأستغفر الله من زلل القلم، ومن الخطأ والوهم، وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

> و تحب اُبُوع بِنے میرة مَشْهُ و برجس آل سامان

> > ۱۱/ ذو الحجة/ ۱٤۲۲هـ الأردن – عمّان

## ■ المؤلِّف':

هو محمد راغب الطباخ بن محمود بن هاشم بن السيد أحمد بن السيد محمد الشهير بالطباخ، وقد ذكر المؤلف في تحقيق نسب عائلته، أنّ الأسرة -على غالب ظنه- منسوبة إلى الرسول عليه وأن الجد هو الشيخ حسن بن على الحنبلي الشافعي الشريف المتوفى سنة ١١٤٠هـ.

ويروي الأستاذ محمد يحيى الطباخ ابن المؤلف -وهو من المختصين بالتاريخ (٢) - أن والده قد ولد في الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة ١٢٩٣هـ - ١٨٧٧ م، وذلك في حي «باب قنسرين» في حلب قريباً من البيمارستان الأرغوني، وكانت أسرته قد جمعت بين التجارة والعلم والتصوف، فقد عُرض على جده الشيخ هاشم منصب القضاء على الآستانة، فأبى معتذراً بأنّ لهم صنعةً أغناهم الله بها عن الوظائف؛ وهي صناعة بُصْم الشاش الأبيض بألوان ونقوش لتتّخذ منه العصائب والمناديل والملافع في بلاد كثيرة من الشرقين الأدنى والأوسط.

وكان عمه عبدالسلام مكبًا على مطالعة الكتب، يتنقل بين علوم اللغـة والفقـه والحديث والفرائض.

أما والد المؤلف فقد نشأ -أيضاً- في صناعـة البُصـم وتجارتها أسـوة بأبيـه،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: مجلة «الرسالة» (۱۹/ ۲٦٥) مقالة لعبداللطيف الطباخ، و(۱۱۱۹/ ۱۱۱۹) مقالة لمحمد عبدالغني حسن، «الحركة الفكرية في حلب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» لعائشة الدباغ (ص ۱۱، ۲۵۳)، «الأعلام» (۱/ ۱۲)، مقدمة «إعلام النبلاء» (۱/ ۱۰ وما بعد)، «ذكريات على الطنطاوي» (۷/ ۹۲ و ۸/ ۱٤٥).

 <sup>(</sup>۲) «محمد راغب الطباخ: حياته - آثاره» تأليف محمد يحيى الطباخ؛ وهي رسالة جامعية تقدم بها
 إلى (قسم التاريخ) في الجامعة السورية عام ١٩٥٧.

وذلك في خان العلبية وخان البرغل، جامعاً بين العلم والتجارة، إلا أن مسائل العلم انحصرت عنده في الأمور الفقهية التي تتعلق بأحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية.

وتطالعنا في أسرة الطباخ نزعة إلى التصوف هي من ميراث القرون الماضية، ولكنها ظلت قائمة فيهم إلى عهد غير بعيد، فجده الشيخ هاشم وهو من رجال القرن الثالث عشر الهجري - اتخذ لنفسه الطريقة الخَلوَتيّة القادرية على يد الشيخ إبراهيم الدارعزاني الهلالي، وصار يختلي (الخلوة الأربعينية)!! في كل سنة، كما جرت عادة أهل هذه الطريقة!! أما أبوه الحاج محمود الطباخ فكان يختلف إلى الشيخ محمد الهلالي ابن العالم الزاهد الشيخ إبراهيم الهلالي شيخ الزاوية الهلالية بحلب، وهكذا كان المؤلف -رحمه الله - يصحب والده في حداثته إلى حلقات الذكر ومجالس أهل المعرفة، فيصغي إلى الأناشيد الدينية الصوفية (!!) حتى تكون لديه حس مرهف وشعور رقيق، مما دفعه إلى حب الموسيقا وتعرف أصولها وأصواتها (!!).

وكان -رحمه الله- قد أتم تلاوة القرآن الكريم في الثامنة من عمره في أحد الكتاتيب المعروفة آنذاك، ثم بدأ يتلقى أصول الكتابة والخط على يد الخطاط الشيخ محمد العريف المعروف بشيخ الأشرفية (الشرفية)، ثم دخل المدرسة المنصورية، وفيها تعلم مبادئ اللغة التركية والفارسية والإفرنسية، بالإضافة إلى العربية.

وقد أتيح له أن يزور الحجاز وهو في الرابعة عشرة من عمره بصحبة والده وعمه الشيخ عبدالسلام، فالتقى معهما بأهل العلم والفضل هناك، وأصغى إلى ما كان يدور في تلك المجالس من مناظرات علمية ومناقشات فكرية، ولما تم شبابه وتفتحت مواهبه أخذ يطوف البلدان طواف المستطلع الظامئ إلى ينابيع المعرفة، فكان أن اجتمع بالشيخ عبدالقادر المغربي والشيخ بهجة البيطار والشيخ كامل القصاب والشيخ مكي الكتاني، فإذا تعذر اللقاء وعزَّ السفر عمد إلى مراسلة العلماء في الشرق والغرب؛ أمثال: داود جلبي، وعيسى إسكندر المعلوف، وأحمد تيمور

باشا، والأمير شكيب أرسلان، زد عليهم عدداً من المستشرقين الذين سحرهم التراث العربي الإسلامي، فتفرغوا له، وعملوا على كشف كنوزه؛ أمثال: كرنكو ورايتر ومرجليوث وماير، فأفاد منهم وأفادوا منه في كثير من الشؤون المتعلقة بالمخطوطات العربية.

ومع ذلك؛ فإن إقباله -رحمه الله- على الكتب والمصنفات، وشغفه بالمطالعة والبحث، وولعه بالعلم والعلماء لم يكن مما يستغرق منه جلَّ وقته ويصرفه عن الحياة التي تحيط به، فقد كان له نشاط بارز في ميادين الصحافة والتدريس والتوجيه والإصلاح، مع ما يقتضي ذلك من تكوين العلاقات الاجتماعية الواسعة على الصعيدين الرسمي والشعبي، وقد حظيت بمقالاته العلمية وتحقيقاته التاريخية صحف عربية كثيرة، كان من أهمها: «جريدة ثمرات الفنون»، ثم «جريدة الاتحاد العثماني»، كما راسل «جريدة الحقيقة» و«البلاغ» و«المفيد» في بيروت، ومجلة «الفتح» و«المكتبة» و«الزهراء» في مصر، و«الحقائق» و«المجمع العلمي» في دمشق، و«الاعتصام» و«الجامعة الإسلامية» و«العاديات» في حلب.

ولقد عُيِّن في مجلس معارف ولاية حلب، فانصرف إلى تدريس اللغة العربية والإنشاء والعلوم الدينية في مدرسة شمس المعارف، ثم لما افتتحت المدرسة الخسروية عام ١٩٢١، انتُدب لتدريس السيرة النبوية والحديث ثم التاريخ والثقافة الإسلامية، وقد سعى إلى تعديل برامج هذه المدرسة الدينية بشكل يوافق روح العصر وعلومه الحديثة، فقرر تدريس التاريخ الإسلامي والجغرافية وقانون الحقوق الطبيعية وقانون الأراضي وأحكام الأوقاف وعلم الحساب والعلوم الطبيعية واللغوية، وانطلاقاً من إيمانه بضرورة التوفيق بين علوم الدين والدنيا أخذ على عاتقه –وقد عيِّن مديراً للمدارس العلمية الدينية عام ١٩٣٧م – أن يتولى إصلاح هذه المدارس الشرعية، فراح يضع المشاريع ويقدم المقترحات لوضع المناهج الكفيلة بتوحيد خطة هذه المدارس، وتخريج طلاب تمكنوا من علوم الدين، وتفتحوا على العلوم العصرية والمكتشفات الحديثة.

ولعل قارئ كتابه «إعلام النبلاء» يتبين مدى إقباله على الآثار العمرانية وشغفه بالأوابد التاريخية في مدينة حلب، وذلك بما يبسطه المؤلف في أثناء كتابه من وصف تفصيلي دقيق للكثير من المساجد والأحياء المتبقية والمنشآت الغابرة والمدارس العامرة أو الدائرة، وصفاً يعتمد على استعراض هذا الأثر تاريخاً وتطوراً، واستقصاء أبعاده ومحتوياته استقصاء الواقف المعاين والأثري الخبير، فكانت له بذلك يد بيضاء على النشاط الأثري الذي لا يزال ينمو ويزداد في هذه المدينة يوماً بعد يوم.

ولقد اجتمعت في هذا الرجل رواف عديدة، كوّنت شخصيته وأنزلته في قلوب أهل عصره منزلة المحب المكرم، من علم غزير، وخلق فاضل، وهمة بالغة، فكانت المؤسسات العلمية والأدبية والاجتماعية تتخطفه وتستفيد من سعة اطلاعه وغنى نفسه، فانتُخب عام ١٩٢٣ عضواً في (المجمع العلمي العربي) في دمشق، وعضواً في (جمعية الآثار القديمة) عام ١٩٣٠، وعضواً في (اللجنة الإدارية للمتحف الوطني) بحلب عام ١٩٣١، وعضواً في (جمعية المعارف النعمانية) بحيدر آباد الدكن عام ١٩٣٥، ورئيساً (لجمعية البر والأخلاق الإسلامية) عام ١٩٣٨، وأخيراً قام برئاسة (رابطة العلماء) بحلب إلى أن وافته المنية في الخامس والعشرين من رمضان سنة ١٩٧٠هـ - ٢٩ حزيران سنة ١٩٥١م.

#### ◘ أساتدته:

يقول الأستاذ محمد عبدالغني حسن في مقال نشره فسي مجلة «الرسالة»(1): ولكن الذي أعرفه أن المترجّم له تتلمذ على أستاذين من أكبر علماء الشام؛ وهما: الشيخ محمد الزرقا والشيخ بشير الغزي، أما الشيخ الزرقا فقد كان حجة في فقه الإمام أبي حنيفة، وكان كما يقول تلميذه: لو شاء إملاء مذهب أبي حنيفة من حفظه لأملاه بنصوصه وحروفه، وقد تولى التدريس في المدرسة الشعبانية أولاً، ثم اشتغل

<sup>(</sup>۱) عدد (۹۵۲)، سنة (۱۹۵۱)، (م ۱۹ ص ۱۱۱۶–۱۱۱۷).

بالقضاء أو رياسة كتّاب المحكمة الشرعية بحلب، وظل أكثر حيات الطويلة معلماً يلتف حوله التلاميذ ويَردون أصفى موارده، إلى أن توفي سنة ١٣٤٣هـ - ١٩٢٤م.

أما الشيخ بشير الغزي فقد كان أميناً للفتوى بحلب، فعضواً بمحكمة الحقوق، فرئيساً لها، فمدرساً بالمدرسة الرضائية فقاضياً، إلى أن عيّن في آخر أيامه قاضياً لقضاة حلب، وظل في المنصب إلى أن توفى سنة ١٣٣٩هـ.

وعلى قدر ما كان الشيخ محمد الزرقا متمكناً في الفقه الإسلامي ضالعاً فيه، كان الشيخ بشير الغزّي متمكناً من اللغة العربية وشعرها وأدبها، وكان حاضر الذهن في الاستشهاد باللغة أو بالشعر، وأعجب من ذلك أن كتب «الأغاني» لأبسي الفرج، و«الحماسة» لأبي تمام، و«الأمالي» للقالي، و«الكامل» للمبرّد، و«دواوين أبسي تمام والبحتري والمتنبي والمعرّي» كانت كلها على مناط الطلب، يحفظها ويروي عنها ويعيها في صدره، فلا يكاد يخطئ الرواية عنها أو يعز عليه الاستشهاد منها.

#### ■ آثاره:

كان الشيخ الطباخ -رحمه الله- واحداً من أعلامنا المعاصرين الذين كان لهم أثر واضح في إثراء الثقافة الحديثة وإحياء المآثر الفكرية السالفة، وتحقيقاً لهذه الغاية النبيلة قام بتأسيس مطبعة خاصة أسماها (المطبعة العلمية)، فطبع فيها مؤلفات ومؤلفات غيره من نفائس كتب الحديث ونوادر كتب اللغة والأدب، على نفقته الخاصة، فكان له من وراء ذلك فضيلة نشر العلم، وتسهيل وصوله إلى أيدي القرّاء، وإسداء الخير إلى المكتبة العربية.

ولقد أثبت الأستاذ محمد يحيى الطباخ في رسالته آثار والده المطبوعة والمخطوطة، فجاءت كما يلي:

#### الآثار المطبوعة:

۱ - "إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء" في سبعة مجلدات كبار.

٢- «ذو القرنين وسد الصين من هو وأين هو»؛ وهو: بحث عن شخصية ذي

القرنين الوارد ذكرها في القرآن الكريم، وسدّ الصين وما ورد فيهما من أحاديث نبوية، وما قام به العرب من بعثات لاكتشاف معالم السد (كتابنا هذا).

٣- «الأنوار الجلية من مختصر الأثبات الحلبية»؛ وهي:

\* الثبت المسمّى «كفاية الراوي والسامع وهداية الرائي والسامع» للعلامة المحدث الشيخ يوسف الحسيني الحنفي الحلبي المتوفى سنة ١١٥٣هـ.

\* والثبت المسمّى «إنالة الطالبين لعوالي المحدثين» للعلامة المحدث الشيخ عبدالكريم ابن الشيخ أحمد الشراباتي الحلبي المتوفى سنة ١٩٧٨هـ.

\* والثبت المسمّى «منار الإسعاد في طرق الإسناد» للعلامة المحدث الشيخ عبدالرحمن عبدالله الحنبلي الحلبي المتوفى سنة ١٩٢١هـ، وهو مجلد في (٤٤٧) صحيفة.

3- «المصباح على مقدمة ابن الصلاح»؛ وهي تعليقات على «علوم الحديث» لابن الصلاح، طبعت مع الأصل وشرحه المسمّى «التقييد والإيضاح لما أطلق أو أغلق من مقدمة ابن الصلاح» للحافظ العراقي.

0- «الروضيات»؛ وهي ما جمعه من أمهات المخطوطات والكتب القديمة والحديثة من شعر الشاعر المجيد أبي بكر الصنوبري الحلبي أحد شعراء سيف الدولة الحمداني، المتوفى سنة ٢٣٤٤، مع ترجمة حافلة لحياته.

7- «الثقافة الإسلامية» (1)؛ وهو بحث في الثقافة الإسلامية والعلوم التي تفرعت عن القرآن الكريم والحديث النبوي كالتجويد والتفسير، مع بيان طبقات المفسرين وأشهر تآليفهم، والحديث النبوي ومصطلحه، وأشهر شرّاح الكتب الحديثية، وعلوم الفقه والمذاهب الفقهية، مع بيان انتشار المذاهب الأربعة في الأقطار الإسلامية، والتصوف، ثم العلوم الأدبية والتاريخ، وبحث في النهضة

<sup>(</sup>١) فرغتُ من التعليق عليه، وهو مفيد غاية للمبتدئ.

الفكرية أيام الدولة الأموية والعباسية، ويختم الكتاب ببحث عن رقود الحركة الفكرية ويقظتها الأخيرة في البلاد العربية.

ولما انتخب لمجلس (معارف حلب) شارك في تبسيط العلوم فوضع الكتب المدرسية التالية:

٧- «المطالب العلية في الدروس الدينية»؛ وهو في ثلاثة أجزاء.

٨- «عظة الأبناء بتاريخ الأنبياء» في (٦٠) صحيفة.

٩- «تمرين الطلاب في صناعة الإعراب»؛ رسالة في (١٦) صحيفة تسهل على المبتدئين كيفية الإعراب.

• ١- «ترجمة كمال الدين بن العديم» المتوفى سنة • ٦٦هـ، مع بيان تاريخه العظيم «بغية الطلب من تاريخ حلب» (١) وأين توجد أجزاؤه المخطوطة، مع الكلام عليها في (٨٠) صحيفة، نشر منها (٦٠) صحيفة في مجلة «الجامعة الإسلامية».

١١- «المدارس في الإسلام»؛ نشر في (٩) أعداد في مجلة «الجامعة الإسلامية» في حلب، عدَّد في آخر البحث (٤٤) مدرسة دينية في حلب هي الآن موجودة بين عامرة وخربة، ولم يذكر ما دثر من تلك المدارس.

١٢ - «ما جمعه من شعر الأديب عمر بن حبيب الحلبي» من أعيان القرن الثامن؛ نشر في مجلة «الاعتصام» الحلبية.

١٣ - «شرح حديث: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن»؛ رسالة نشرت في مجلة «التمدن الإسلامي» الدمشقية.

١٤ - «السياسة في القرآن»؛ رسالة شرح فيها قول - تعالى -: ﴿ اللَّم تَرَ إلى المَلا مِن بَني إسْرائيْلَ مِن بَعدِ مُوسَى إذْ قَالُوا لِنَبِي لَهُم ﴾ [البقرة: ٢٤٦]، يبيّن فيها الناحية السياسية في القرآن، وما هي عوامل نهوض الأمة، وقد ألقيت في محاضرة

<sup>(</sup>١) طبع عن دار الفكر، بتحقيق سهيل زكار، في (١٢) مجلداً.

أيام الاحتلال الفرنسي، ونشرت في مجلة «الفتح» المصرية.

#### الآثار المخطوطة:

١- «الفتح المبين على نور اليقين في سيرة سيد المرسلين»؛ وهو: حاشية على
 «نور اليقين» وضعها أثناء تدريسه لتاريخ السيرة في الخسروية في (٤٠٠) صحيفة.

٢- «ترجمة مسهبة للحافظ الكبير أحمد بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة
 ٨٥٢ هـ، في (٥٠) صحيفة كبيرة يبين فيها أنه كان أديباً كبيراً كما كان محدثاً كذلك.

٣- «رسالة عن البلاد والقرى الملحقة بولاية حلب في عهد الدولــة
 العثمانية»، التقطها من «معجم البلدان»، ولم يضع لها اسماً.

٤- «رسالة في شرح حديث طول آدم -عليه السلام- المذكور في «صحيحي البخاري ومسلم»، والجواب عن الإشكال الذي ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث»، وهي في (٢١) صحيفة.

٥- «ديوان أبي فراس»؛ إذ إنه قام بتصحيح النسخة المطبوعة من هذا الديوان في بيروت؛ لأنها مملوءة بالأغلاط، وذلك على نسختين خطيتين محفوظتين في مكتبة المدرسة الأحمدية في حلب، ثم التقط ما في هاتين النسختين الخطيتين من الزوائد، وأبياتاً من بعض كتب التاريخ والأدب مما لا وجود له في المخطوطتين، ورتب الجميع على نسق الحروف الهجائية، ولم يُقدَّر له طبعه، وهذه النسخة كانت موجودة لدى السيد أحمد عبيد المكتبي في دمشق.

٦- «ما لعلماء حلب من المؤلفات والدواوين»؛ ملتقط من «كشف الظنون» وغيره.

٧- رسائل حديثية؛ هي:

«كشف الغم عن حديث السم»؛ وهو حديث ذكره الإمام الترمذي في
 «شمائله»، أزال فيها وهم بعض الشرّاح لهذا الحديث.

\* «القول الفصل في مقر العقل، في القلب أو في الدماغ».

- \* «حسن الفهم لحديث الشؤم».
- \* «شرح حديث: الفخذ عورة».

بالإضافة إلى رسالة مقتضبة في العَروض.

أما مقالاته التي تناثرت في (المجلات السورية) و(العربية) فكثيرة؛ أهمها:

\* «تحقيقات هامة عن قبر أبي العلاء».

\* «رسالة الكنز المظهر من استخراج المضمر» للعلامة رضي الدين محمد بن يوسف الحنبلي الحلبي المؤرِّخ المتوفى سنة ٩٧١هـ.

\* «مقالة عن رحلته إلى طرابلس الشام».

## ◙ وفاته :

انتقل إلى رحمة الله في أواخر رمضان المبارك (سنة ١٣٧٠) فضيلة الأستاذ الكبير العلامة، عالم الديار الحلبية ومؤرخها، البارع الشيخ «محمد راغب الطباخ» بعد أن قضى (٧٨) سنة من عمره العامر بالصلاح والتقوى وخدمة العلم تدريساً وإلقاء، وتأليفاً وإملاء، وقد حزن حزناً عميقاً عارفو فضله من رجال الأمة في شتى الأقطار، فندعوا الله -عز وجل- أن يتغمده برضوانه ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم ذويه وتلامذته وإخوانه هنا وهناك الصبر والسلوان، ويعوض عنه من يقوم مقامه في خدمة الدين والعلم بكل إتقان.

وكان -رحمه الله- من أركان (المجمع العلمي العربي) بدمشق، وممن يؤازر (جمعية إحياء المعارف النعمانية) في حيدر آباد الدكن.

ومؤلفاته في غاية الكثرة، ومن أهمها: «إعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء» في سبعة مجلدات، قد جمع وأوعى ما يتعلق بتلك البلاد فأجاد وأفاد، وكتب

<sup>(</sup>۱) ما تحته من «مقالات الكوثرى» (ص ٥٠٤).

«الثقافة الإسلامية» من أواخر مؤلفاته، وهو -أيضاً- بالغ النفع، واختصاره لـ «الأثبات الحلبية» نافع في بابه، وأغلب مؤلفاته مطبوع، وأما ما أحياه من مفاخر السلف بالطبع والنشر ففي غاية الكثرة، وقد أصدرت بعض المجلات في حلب عدداً خاصاً بمناسبة وفاته، أعلى الله -سبحانه- مقامه في الجنّة وسامحه وإيانا بمنه وكرمه.



#### [مقدمة المؤلف]

الحمد لله القوي القدير العلي الكبير، قيّوم السَّماوات والأرض، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، فلا مُلْكُ إلا مُلْكُه، ولا عظمة لأحد سواه، ولا ديمومة إلا له: و (كُلُّ مَن عَلَيْهَا فَانٍ . ويَبْقَى وجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلال وَالإِكْرَام اللهِ الرحمن: ٢٦-٢٧].

وبعد؛ فهذه تحريرات راثقة، وتحريرات فائقة، تكشف النقاب عن ذي القرنين المذكور في كتاب الله -تعالى-، وبنائه لذلك السَّدِّ العظيم، ومكان وجوده، وبيان أمّة يأجوج ومأجوج وأحوالهم، وما كان منهم في سالف العصور، وما سيكون منهم في مستقبل الزَّمان.

أرجو أن تزولَ بها كلُّ شُبهة علقت في بعض أفكار المؤرِّخين من العرب والغربيين، ويرتفع بها الشَّكُ والرَّينُ عن كلِّ ذي قلبٍ وعين، ويقول بعد قراءَتِ لما حررناه، وتدبُّرِه لما سطرناه: إنَّ هذا لهو الحقُّ اليقين، وما بعد الحقُّ إلا الضَّلال المبين.

وقسمت ذلك إلى أحد عشر فصلاً...

#### الفصل الأول

## في بيان من هو ذو القرنين

قال الله في كتابه المبين: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي القَرنَينِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُم مِنْهُ ذِي القَرنَينِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُم مِنْهُ ذِي الْعَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيءٍ سَبَباً ﴾ [الكهف: ٨٣-٨٤]، وفيه ستة أسئلة:

الأول: مَنْ هم السائلون؟

الثاني: مَنْ هو ذو القرنين؟

الثالث: ولم دعي ذا القرنين؟

الرابع: وما هو تمكُّنه في الأرض؟

الخامس: وما هي الأسباب التي أوتيها؟

السادس: وما هو إتباعه السّبب؟

#### [من هم السَّائلون؟]

قال الفخر الرازي(١):

ذكر محمد بن إسحاق سبب [نزول]<sup>(۱)</sup> هذه القصة [قصة أصحاب الكهف]<sup>(۱)</sup>، فقال:

<sup>(</sup>١) في «تفسيره الكبير» (٢١/ ٦٩-٧٠ - ط. دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) بدل ما بين المعقوفتين في مطبوع «التفسير»: «مشروحاً».

كان النّضر بن الحارث من شياطين قريش، وكان يؤذي رسول الله على وينصب له العداوة، وكان قد قدم الحيرة وتعلّم بها أحاديث (رستم) و(أسفنديار)، وكان رسول الله على إذا جلس مجلساً، ذكر فيه الله وحدّث قومه ما أصاب مَن كان قبلهم من الأمم، وكان النّضر يخلفه في مجلسه إذا قام، فقال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثاً منه، فهلمّوا فأنا أحدّثكم بأحسن من حديثه، ثم يحدّثهم عن ملوك فارس، ثم إنّ قريشاً بعثوه وبعثوا معه عُتبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة، وقالوا لهما: سلوهم عن محمد وصفته، وأخبرُ وهم بقوله، فإنّهم أهلُ الكتاب الأول، وعندهم من العلم ما ليس عندنا من علم الأنبياء.

فخرجا حتى قدما إلى المدينة، فسألوا أحبار اليهود عن أحوال محمد، فقال أحبار اليهود: سَلوه عن ثلاث: عن فتية ذهبوا في الدّهر الأول، ما كان من أمرهم، فإنّ حديثهم عجيب (١)، وعن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبأه؟ وسَلوه عن الرّوح ما (٢) هو؟ فإن أخبركم فهو نبيّ، وإلا فهو مقتول (٣).

فلما قدم النَّضرُ وصاحبُه مكة، قالا: قد جثناكم بفصل ما بيننا وبين محمد، وأخبروا بما قاله اليهود، فجاؤوا رسول الله على فسألوه؟ فقال رسول الله على الخبركم بما سألتم عنه غداً»، ولم يَستثن، فانصرفوا عنه، ومكث رسول الله على فيما يذكرون خمس عشرة ليلة، حتى أرجف أهلُ مكة، وقالوا: وعدنا محمد غداً واليوم خمس عشرة ليلة، فَشقَّ عليه ذلك، ثم جاءه جبريل من عند الله بسورة أصحاب الكهف، وفيها معاتبة الله إيّاه على حُزنه عليهم، وفيها خبر أولئك الفتية، وخبر الرَّجُل الطّواف (٤).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي مطبوع «التفسير» وسائر مصادر التخريج الآتية: «عجب».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «التفسير»: «وما».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل! وصوابه: «مُتَقولًا»؛ كما في مطبوع «التفسير» وغيره.

<sup>(</sup>٤) رواه محمد بن إسحاق في «السيرة» (ص ١٨٢-١٨٣)، قال: ثني رجل من أهـل مكـة قدم منذ بضع وأربعين سنة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: بعثت قريش النضر بن الحـارث...=

.....

=بنحو القصة المذكورة.

وأخرجه ابن جرير في «التفسير» (١٥/ ١٩١- ١٩٢)، والبيهقي في «الدلائل» (٢/ ٢٦٩- ٢٧١)، وابيهقي في «الدلائل» (٢/ ٢٦٩- ٢٧١)، وابن أبي حاتم -وهو ليس في القسم المطبوع من «تفسيره» -، وابن المنذر، وأبو نعيم في «الدلائل» -كذا في «الدر المنثور» (٥/ ٣٥٧) -، وعزاه المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٧٩٤ رقم ٢٨١) لابن المنذر -أيضاً -، وإسناده ضعيف؛ للمبهم الذي فيه، والخبر في «سيرة ابن هشام» (١/ ٣٢١-٣٢٣)، وسند ابن جرير: عن ابن إسحاق، عن رجل من أهل مصر، عن سعيد بن جبير، به. وصح من حديث ابن عباس بعض أجزاء منه، وهذا البيان:

أخرج أحمد (١/ ٢٥٥) - واللفظ له - وأبو يعلى (٢٥٠١) كلاهما في «المسند»، والترمذي في «الجامع» (رقم ٢١٣١)، وابن حبان في «الصحيح» (رقم ٩٩ - «الجامع» (رقم ٢١٣١)، وابن حبان في «الصحيح» (رقم ٩٩ - «الإحسان»)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٣١)، والبيهقي في «الدلائل» (٢/ ٢٦٩) من طرق عن يحيى بن زكريا، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

«قالت قُريش لليهود: أعطُونا شَيئاً نسالُ عنه هذا الرجلَ، فقالوا: سَلُوهُ عن الرُّوح، فَسالوه، فـنزلت: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُل الرُّوحِ مِن أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلاَّ قَليلاً﴾ [الإسراء: ٨٥]، قالوا: أوتينا عِلماً كثيراً، قال: فأنزل الله -عزَّ وجلُ-: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ البَحْرُ مِنَاداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ البَحْرُ﴾ [الكهف: ٩٠]، وإسناده صحيح.

وقد ورد أن اليهود هم الذين سألوه. انظر: ما سنعلَّقه قَريبًا، والله المستعان لا رب سواه.

(تنبيهات مهمات):

أولاً: ساق بعض المفسرين؛ كالزمخشري في «الكشاف» (٢/ ٢٠٠)، والبيضاوي في «أنوار التنزيل» (٣٨٢) [الإسراء: ٨٥] -مثلاً- القصة بسياق عجيب، قمال عنه ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص ١٠٢ رقم ٣٠٩): «لم أجده هكذا»، وذكر سياق ابن إسحاق لها، وكذلك فعل المناوي في «الفتح السماوي» (٢/ ٨٨٤ رقم ٦٦٨).

ثانياً: سيأتي قريباً في حديث ابن مسعود ما يدل على أن سؤال اليهود عن الروح كان بالمدينة، وهذا يخالف ما في هذا الخبر، قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ص ٢١٣ - السيرة النبوية): «ولعله ﷺ سئل مرتين»!!

ثالثاً: الاحتمال الذي ذكره الذهبي يُلجأ إليه في حال صحة هذه القصة، أما وهمي غير ثابتة فلا داعي له، ومن العجب أن محمد عزة دروزة -رحمه الله- ذهب في تفسيره «التفسير الحديث» (٦/ ٤٢) إلى تصحيح وقوع السؤال بمكة، وشكك في ورودها بالمدينة!

رابعاً: مما يضعف القصة؛ أن اليهود ليس في «توراتهم» ما يدل على معرفة أيَّ معرفة بـ(ذي القرنين).=

## وفي «أسباب النزول»(١) للواحدي في قوله -تعالى-: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ

= خامساً: ومما يضعُف القصة -أيضاً-: أنه وقع فيه على لسان أحبار يهود: أنهم أمروا قريشاً بان تؤمن بنيها إن ثبت بعد الامتحان أنه نبي!! فهذا لا يدخل قط في السلوك اليهودي الذي يُصرُ على نفي النبوة عن كل غير يهودي من أي جنس كان، وعداوتهم للإسلام ولرسوله بعد الهجرة وقبلها معروفة لا تدع مجالاً لتقديم فكرة كهذه الفكرة إلى قريش لتؤمن، ولقد أجاب النّبي عن الأسئلة الإجابة التي لا تدع مجالاً لتردد قريش في الإيمان به، لو صح أنهم أعطوا الرأي بهذا، فلم يؤمنوا!

سادساً: ذهب بعض المعاصرين من الباحثين، وهو نجيب محمد البهبيتي في (القسم الأول) من كتابه «المعلقة العربية الأولى» أو «عند جذور التاريخ» (ص ٥٨-٥٩) إلى رد هذه القصة، وطول في تقرير سعة علم وثقافة (النَّضر بن الحارث)، وأنه كان يعتمد في ذلك على (قصيدة جيلجاميش) -وهي المرادة هنا بـ(أحاديث رستم) و(أسفنديار)!-، وبناء عليه؛ استنكر أن يلجأ لليهود في مثل هذه المسائل التي تخلو منها «توراتهم»! وهذا نص كلامه (ص ٥٩):

"إن النضر بن الحارث كان بحكم ثقافته، وسعة علمه، واعتمادها في جانب كبير على البيئة التي أخرجت «قصيدة جيلجاميش»، كان أكثر أصالة في انتحال هذا السؤال، وأولى بالالتفات إليه من اليهود الذين تَخُلو «توراتهم» منه خُلوًا تاماً، ومرتميات الجدال المحتدم بين النبي ﷺ والنضر هي الأولى بان تقذف به إلى مثل هذه الأسئلة.

أمّا ابتعاث النّضر وعُتبة بن أبي معيط إلى اليهود فلعله كان، ولكن لسبب آخر لم تصرح الظروف عنه حتى اليوم، فهؤلاء المؤرّخون على ما قُلتُ لا يخترعون، والغالب أنه كان لتبادل الرأي مع طائفة يهددها الدين الجديد بقدر ما يهدد قريشاً، فهو سعي إلى التحالف!! بين دينين يهددهما «الإسلام»!

وأعود مرة ثانية إلى القصيدة فأقول: إنني كنت دائماً مطمئناً تمام الاطمئنان إلى أنها كانت المحور الذي أدار حوله النّضرُ مناقشاتِه مع الرسول في المسجد حول طواف «ذي القرنين»، ولا بد أنها كانت حامية، ولكن هل كان استشهاد النضر بما كان يستشهد به منها في لغتها الأصلية، وبصيغتها النبّعرية؟ أعتقد هذا، وأعتقد أنه هو السبب الذي أيقظ في نفوس المشركين نسبة النبي إلى «الشعر» ووصفه «بالشاعر». انتهى.

قال أبو عبيدة: أصلُ هذه الواقعة لم يثبت، ونحن في غنى عن نسبة شيء في هذا الباب إلى رســول الله ﷺ، وأما (النَّضر) وحاله، وثقافته، فهذا ليس من شأننا في هذا الصدد، والله الموفق، لا رب سواه.

وانظره -إن أردت الاستزادة- في: كتاب «التلقّي والسياقات الثقافية» (ص ١٠٨-١١) لعبدالله إبراهيم، نشر عن دار الكتاب الجديد، ليبيا، الطبعة الأولى، سنة ٢٠٠٠م.

(١) (ص ١٩٧ - ١٩٨ - ط. المصرية)، قاله بعد أن أورد طرفاً من خبر عكرمة عن ابن عباس=

### الرُّوح﴾ [الإسراء: ٨٥]، قال المفسرون:

«إن اليهود اجتمعوا، فقالوا لقريش حين سألوهم عن شأن مُحمَّدٍ وحالِهِ: سلوا محمداً عن الرُّوح، وعن فتية فقدوا في أول الزَّمان، وعن رجل بلغ شرق الأرض وغربها؛ فإن أجاب في ذلك كله فليس بنبيّ، و إنْ لم يُجب في ذلك فليس نبيّاً، وإنْ أجاب في بعض ذلك، وأمسك عن بعضه فهو نبيّ، فسألوه عنها؟ فأنزل الله -تعالى في شأن الفتية: ﴿أَم حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَهْفِ ﴾ [الكهف: ٩] إلى آخر القصة، ونزل في الروح قوله -تعالى-: ﴿وَيَسْئُلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ ﴾ [الإسراء: ٨٥].

وقال (٢) في قوله -تعالى-: ﴿ وَيَسْ مُلُونَكَ عَنْ ذِي القَرنينِ ﴾ [الكهف: ٨٣]

=الذي سقناه في التَّخريج السَّابق.

(١) ثبت سؤال اليهود للنَّبي ﷺ عن الروح.

أخرج البخاري (١٢٥، ٧٢٩١، ٧٢٩١، ٧٢٩٠) ومسلم (٢٧٩١) وابن حبان (٩٨ - «الإحسان») في «صحاحهم»، وأحمد (١/ ٣٨٩، ٤٤٥) وأبو يعلى (٥٣٩٠) والشاشي (٣٦٩) في الإحسان» في «جامعه» (رقم ٤١٦١)، والنسائي في «السنن الكبرى» (رقم ١١٢٩٩) في كتاب التفسير: حديث (رقم ٣١٩) منه، والطبري في «تفسيره» (١٥٥/ ١٥٥)، والطبراني في «الصغير» (رقم ٣٠٠)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ١٩٧)، والبغوي في «الأنوار في شمائل النبي المختار» (٢/ ٥٥٠ رقم ٢٧٢)؛ جميعهم من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال:

"بينا أنا أمشي مع النبي على الله في خِرَب المَدينة وهُو يَتَوَكَأُ عَلَى عَسيبٍ مَعهُ، فَمَرَ بِنَفَر مِن اليهود، فقال بَعضُهُم لِبَعض: سَلُوه عَن الروح؟ وَقال بَعضُهُم: لا تَسالوه، لا يَجيءُ بشَيء تَكرَهونَهُ، فقال بَعضُهم: لا تَسالوه، لا يَجيءُ بشَيء تَكرَهونَهُ، فقال بَعضُهم: لا تَسالوه، لا يَجيءُ بشَيء تَكرَهونَهُ، فقال بَعضُهم: لنسائله فقامَ رَجُلٌ منهُم، فقالَ: يا أبا القاسِم! مَا الرُّوحُ؟ فَسكَت، فَقُلتُ: إنّه يُوحى إليهِ، فَقُمت، فَلمّا انجَلى عنه، قال: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُل الرُّوحُ مِن أَمْرٍ رَبّي وَمَا أُوتُوا مِن العِلمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ١٥٥]، قال الأعمش: هكذا في قراءتنا.

وانظر: «العلل» للدارقطني (٥/ ٢٥١-٢٥٢).

وورد السؤال عن ذي القرنين في حديث ابن عباس عند البخاري في «التماريخ الكبير» (١/ ٢٠٠)، وسنده ضعيف، وفي حديث عقبة بن عامر، عند ابن جرير في «التفسير» (١٧/ ٨ - ط. الحلبي)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ٢٩٦)، وسنده ضعيف -أيضاً-.

(٢) أي: الواحدي في «أسباب النزول» (ص ٢٠٢).

الآية، قال قتادة: إن اليهود سألوا نبي الله ﷺ عن ذي القرنين؟ فأنزل الله -تعالى-هذه الآية.

### [من هو ذو القُرنين؟]

قال الفخر(١):

اختُلِف (٢) في أن ذا القرنين من هو؟ وذكروا فيه أقوالاً:

الأول:

أنه هو الإسكندر بن فيلقوس (٣) اليوناني، قالوا: والدَّليل عليه: أنَّ القرآن دلَّ على أن الرَّجلَ المسمَّى بذي القرنين بلغ مُلكُه أقصى المغرب؛ بدليل قوله: ﴿حَتّى إِذَا بَلغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَين حَمِثَةٍ ﴾ [الكهف: ٨٦]، وأيضاً: بلغ ملكه أقصى المشرق؛ بدليل قوله: ﴿حَتّى إِذَا بُلغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ ﴾ [الكهف: ٩٠]، وأيضاً: بلغ ملكه أقصى الشَّمال؛ بدليل أن يأجوج ومأجوج قوم من الترك يسكنون في أقصى الشَّمال، وبدليل أنَّ السَّدَّ المذكور في القرآن يقال في كتب التواريخ أنه مبنيٌّ في أقصى الشَّمال، فهذا الإنسان المسمى بذي القرنين في القرآن؛ قد دل القرآن على أنَّ ملكه بلغ أقصى المغرب والمشرق والشمال، وهذا هو تمام القدر المعمور من الأرض، ومثل هذا الملك البسيط (٤) لا شكَّ أنّه على خسلاف المعمور من الأرض، ومثل هذا الملك البسيط (١٤) لا شكَّ أنّه على خسلاف

<sup>(</sup>١) في «تفسيره الكبير» (٢١/ ١٣٩). وانظر: «اللباب» لابن عادل (١٢/ ٥٥٥-٥٥٥)، و«البحر المحيط» (٦/ ١٥٨) لأبي حيان، و«تفسير الآلوسي» (١٦/ ٢٥-٢٨).

<sup>(</sup>٢) بعدها في مطبوع «التفسير»: «الناس».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل!! وفي مطبوع «التفسير» وغيره: «فيلبوس»، وهو الصواب؛ لأن القاف لا توجد في لغة اليونان والروم.

<sup>(</sup>٤) أي: الكبير الواسع الممتد، واستخدام كثير من الناس لها بخلاف هذا المعنى، وهو استخدام غير صحيح، كما بيتُه في تعليقي على «النقد والبيان» للعلامة المجاهد السلفي عز الدين القسّام -رحمه الله-(ص ٢٦).

العادات (١)، وما كان كذلك وجب أن يبقى ذكرُه مخلّداً على وجه الدَّهر، وأن لا يبقى مخفيّاً مُستتراً، والملِكُ الذي اشتهر في كتب التَّواريخ أنه بلمغ ملكه إلى هذا الحدّ ليس إلا الإسكندر(٢)؛ وذلك لأنه لما مات أبوه جمع ملوك الرُّومِ بعد أن كانوا

(١) مما ينبغي التفطن له ههنا: إنَّ المقررَ في علم الاجتماع والعمران، أنه لم يكن آنـذاك دولٌ ووحداتٌ سكنيةٌ كبرى، يحتاج احتلالها إلى جيوش وقادة، كما هو الحال اليوم.

(٢) قال ابن سينا في «الشفا»: «إن الإسكندر الأكبر المقدوني كان ممن دانت لهم أصقاع الدنيا، ولم تكن الشمس تغرب عن جزء في إمبرطوريته حتى تشرق على الجزء الآخر»، ونقله أبو الكلام آزاد في كتابه «ويسألونك عن ذي القرنين» (ص ٨٥)، وعدَّه المأمون من أجل ملوك الأرض الثلاثة، ومن الذين قالوا بنقل الدول، كذا في «تمثال الأمثال» (١٤٣٦ - ١٤٣٣م).

وانظر عن فتوحاته وانتصاراته: «دراسات في تاريخ الشرق القديم» لأحمد فخري (٢٣٥)، «تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم» (٢٩٢) لمحمد عزة دروزة، «بحث حول الإيرانيين القدماء» لعبدالمنعم حسنين (ص ٢١)، «دائرة معارف القرن العشرين» (ص ٣١١- ٣٠) لمحمد فريد وجدي، «تاريخ اليونان» (٢١٧)، «تاريخ إيران القديم» (ص ٢٩٩)، «إيران في عهد الساسانيين» (ص ١٩٨).

وقد طول الأستاذ عبدالعليم خضر في كتابه «مفاهيم جغرافية في القصص القرآني» (ص ٥٣-٧٧) إثبات أن الإسكندر هذا لم يتجه نحو مغرب الشمس على الإطلاق، ويُبنى على ذلك أنه لم يتوقف عند عين حمئة بالقرب منها قوم أشدًاء، وإنما كان اتجاهه دائماً صَوب الشرق، وبذا استبعد أن يكون (ذا القرنين) المذكور في القرآن، وسيأتي مزيد بيان لذلك.

وقد أفرد غير واحد -قديماً وحديثاً- ترجمته، وهذا الذي وقفت عليه منها، وبالله التوفيق:

\* «الجواب المحرر في حال الخضر والإسكندر» للسفاريني، ذكره صاحب «إيضاح المكنون» (١/ ٣٧٢).

\* "صوت النفير في أعمال الإسكندر الكبير" لإبراهيم بن خطار سركيس، مطبوع، كما في "معجم المطبوعات العربية والمعربة" (١٠١٩)

\* «الدرر المضيّة في تاريخ الإسكندر» لحازم القرطاجني، ذكره المكناسي في «درة الحجال» (٢/ ٢٥٥).

- \* «الإسكندر الأكبر» لعزيز خانكي، مطبوع في مصر في (٢٤٨) صفحة، سنة ١٣٥٠هـ.
  - \* «تاريخ الإسكندر المكدوني» لغوتا، مطبوع.
- \* "سيرة الملك الإسكندر ذي القرنين" لأبي إسحاق الصبوري، منه نسخة خطية في جامعة=

=برنستون، كما في «تاريخ بروكلمان» (٩/ ٢١٨).

\* «قِصة الإسكندر» للحمزوي، ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون» (٢/ ١٣٢٧)، وقال: «في أربعة وعشرين مجلداً» و«تركي، متداول بين القصاص».

\* «الإسكندر الكبير المقدوني» لمحمد أسد الله صفا، مطبوع عن دار النفائس، بيروت، سنة ١٤٠٥هـ.

- \* «التوسع العسكري المقدوني من خلال حملة الإسكندر الأكبر» لإبراهيم بشي، مطبوع.
  - \* «خطابات الإسكندر» لفيصل زريقات، مطبوع.
    - \* «الإسكندر الأكبر» لفوكس، مطبوع.
    - \* «الإسكندر الكبير» لسيف الدين الخطيب.
    - \* «الإسكندر الكبير المقدوني» لباسم العسلي.
      - \* «الإسكندر فاتح العالم».
  - \* «مصر في قيصرية الإسكندر المقدوني» لإسماعيل مظهر، مطبوع.
    - \* «الإسكندر المقدوني أو قصة مغامرة» لراتيحان تيرانس، مطبوع.
      - \* «الإسكندر المقدوني» للاحب هارولد، مطبوع.
      - \* «الإسكندر الأكبر» لنارن وليم وود تروب، مطبوع.
  - » «مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي» لبل هارولد إيدرس، مطبوع.
    - \* «الإسكندر الأكبر» لجون جنتر، مطبوع.
- \* «مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي» لمصطفى العبادي، طبع سنة ١٩٦٦م في (٣٥٨) صفحة بمصر، عن مكتبة الإنجلو المصرية.
- \* «الإسكندر الأكبر: مسرحية من أربعة فصول» لمصطفى محمود، طبع سنة ١٩٧٢م عن دار العودة، بيروت، في (١٠١) صفحة.
- \* «دراسات في تاريخ مصر والعراق منذ أقدم العصور وحتى مجيء الإسكندر الأكبر» لأحمد أمين سليم، طبع سنة ١٩٦٤ عن دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية، في (٣٥٨) صفحة.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تَبنَى القول بأن الإسكندر هو ذو القرنين جمع من المفسرين؛ مثل: الثعلبي، والرازي، وأبو حيان، والنسفي، وأبو السعود، وبه قال المسعودي والمقريزي ومحمد فريد وجدي. وممن تبنى هذا الرأي حديثاً: عبدالله يوسف على صاحب أشهر ترجمة لمعانى القرآن باللغة=

=الإنجليزية، ويستشهد على هذا بأُسطورة نصرانية منسوبة إلى (كالستين)، وهو فيلسوف صاحب الإسكندر في رحلاته!

وادعى سيد يرسكي في كتابه «أصول الأساطير الإسلامية في القرآن»!! أن رسول الله ﷺ قد اقتبس هذه القصة (يأجوج ومأجوج) من (بسيدو كالستين)، وهذا كذب وزور، والفرق كبير بين تفاصيل أخبار (يأجوج ومأجوج) في القرآن الكريم والحديث الشريف ورواية (كالستين)، وهذا يدحض مزاعم (سيد يرسكي)! والقرآن يُبين للناس عامة، ولأهل الكتاب خاصة أكثر الذي يختلفون فيه.

وننوه هنا بأنَّ جمعاً من المحققين الأقدمين -ستأتي نقولاتهم- والمحدَّثين ردوا اعتماد كون (الإسكندر) هو (ذو القرنين)! وممن فصل في ذلك: الدكتور عبدالعليم خضر في كتابه «مفاهيم جغرافية في القرآن الكريم» (ص ٢١-١٣١)، وتبعه محمد خير رمضان في كتابه «ذو القرنين»، والدكتور محمد إبراهيم هلال في كتابه «يأجوج ومأجوج» (ص ٣٣-٣٤)، والدكتور صلاح الخالدي في كتابه «مع قصص السابقين في القرآن» (٢/ ٢٥٩-٢٦).

وأوردُ هنا اقتباساً من مجلة «المنار» لمحمد رشيد رضا (م ٢/ عدد ٣٤/ السبت/ ٣٠ جمادى الآخرة/ سنة ١٣١٧هـ الموافق ٤/ نوفمبر/ سنة ١٨٩٩م) جاء فيه تحت عنوان: (إزالة وهم تاريخي) ما نصه:

"توهم بعض مؤرخي المسلمين وعلمائهم أن ذا القرنين المذكور في القرآن الكريم هو إسكندر المكدوني، وهذا غلط فاحش ووهم لا شبهة عليه، فذو القرنين من كنى ملوك اليمن العرب المعروفين بالأذواء؛ كذي يزن، وذي نواس، وذي الكلاع، والإسكندر رجل يوناني، وذو القرنين مختلف في نبوته، وإسكندر مقطوع بكفره وضلالته، وذو القرنين كان في زمن أحوال العمران فيه مخالفة لأحواله في زمن إسكندر المكدوني كما يُعلَمُ مما قصه الله علينا من أخباره، فإنه طاف مشارق الأرض ومغاربها بأسباب طبيعية كانت متبعة في ذلك العصر، فإنه يقول: فأتبع سبباً حتى إذا بلغ كذا، ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ كذا، والراجح أنسه كان قبل إسكندر المكدوني بآلاف من السنين بحيث طمس أثر ذلك العمران، فعسى أن لا يغتر الناس بما يرونه في كتب التفسير والتاريخ وفي الجرائد من هذا الوهم.

وإننا نتعجب من مثل أصحاب «المقتطف» و «الهلال» كيف يكنون إسكندر المكدوني بذي القرنين، مع رسوخ أقدامهم في علم التاريخ، ولعلهم فعلوا ذلك لمجرد مجاراة بعض مؤرخي الإسلام، أو لرأي لهم آخر في المسألة، والله عليم بذات الصدور».

وهذا يلتقي مع ما قرره ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (١٢٣/١٥)، قال بعد أن رشح ثلاثة احتمالات: الإسكندر المقدوني، أو ملك من ملوك حِمير هو تبّع أبو كرب، أو أنه ملك من ملوك الفرس (أفريدون بن آثفيان بن جمشيد)، وقال عن سائر هذه الاحتمالات: «وما دونها لا ينبغي التعويل عليه، ولا تصحيح روايته».

طوائف، ثم جمع ملوك المغرب وقهرهم، وأمعن حتى انتهى إلى البحر الأخضر، ثم عاد إلى مصر، فبنى الإسكندرية وسمّاها باسم نفسه (۱)، ثم دخل الشام (۲) وقصد بني إسرائيل، وورد بيت المقدس، وذبح في مذبحه، ثم انعطف إلى أرمينية، وباب الأبواب، ودانت له العراقيون والقبط والبربر، ثم توجه نحو دارا ابن دارا، وهزمه مرات إلى أن قتله صاحب حرسه، فاستولى الإسكندر على ممالك الفرس، ثم قصد الهند والصين، وغزا الأمم البعيدة، ورجع إلى خراسان، وبنى المدن الكثيرة، ورجع إلى العراق ومرض بشهر رور ومات بها.

فلمَّا ثَبَتَ بالقرآن أنَّ ذا القرنين كان رجلاً ملك الأرض بالكليَّة، أو ما يقرب منها، وثبَت بعلم التَّواريخ أنَّ الذي هذا شأنه ما كان إلا الإسكندر؛ وجب القطع بأنّ المراد بذي القرنين هو الإسكندر بن فيلقوس (٣) اليوناني».

ثم قال<sup>(١)</sup> بعد ورقة:

"إلا أنّ فيه إشكالاً قوياً؛ وهو: أنه كان تلميذ أرسطاطاليس الحكيم، وكان على مذهبه (٥)، .....

وأنت إذا تدبَّرت جميع هذه الأحوال -أي: أحوال وصفات ذي القرنين الواردة في القرآن- نفيت أن يكون ذو القرنين إسكندر المقدوني؛ لأنه لم يكن ملكاً صالحاً، بل كان وثنياً، فلم يكن أهلاً لتلقي الوحي من الله، وإنْ كانت له كمالات على الجملة، وأيضاً؛ فلا يعرف في تاريخه أنه أقام سداً بين بلدين...» في كلام طويل له، فلينظر وليتدبَّر، فإنَّ فيه سبب شهرة هذا الأمر الذي ليس له نصيب من الحقيقة عند البحث والتمحيص والتدقيق والتحرير، والله الموفق.

<sup>(</sup>١) انظر: ما سيأتي (ص ٧٩-٨، ٨٨، ٩٣) حول دخوله مصر.

<sup>(</sup>٢) ولذا ترجمه ابن عساكر في «تماريخ دمشق» (١٧/ ٣٣٠-٣٦١ - ط. دار الفكر)، ونقل ابن فضل الله العمراني في «المسالك والممالك» (٣/ ٥٥٥)، والقرماني في «اخبار الدول» (٣/ ٣٦٦-٣٦) عن «عيون التواريخ» أنه هو الذي بني دمشق.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وصوابه: «فليبوس» -بالباء بدل القاف-، وهو الصواب كما قدمناه.

<sup>(</sup>٤) أي: الرازي في «تفسيره» (٢١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: وصية كتبها له في «المنازل والديار» (ص ١٩٥) لأسامة بن منقـذ (ت ٥٨٤ هـ)، ثم=

## فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس حَق (١)، وذلك ما لا سبيل إليه (٢).

=وجدت -ولله الحمد- في مكتبتي وصية أرسطاطاليس للإسكندر، ورسالة «أرسطاطاليس للإسكندر في السياسة» ضمن كتاب «مقالات فلسفية لمشاهير فلاسفة العرب» (ص ٣٦-٤٩) للويس شيخو، وأورد عبدالرحمن بدوي في كتابه «أرسطو عند العرب» (٢٥٠ وما بعد) مقالات عديدة للإسكندر الإفرديوسي في مسائل من فلسفة أرسطو، وحدد عبداللطيف البغدادي في كتابه «الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر» (ص ١١٧) (دار العِلْم) التي كان يدرس فيها أرسطاطاليس الإسكندر، قال: «وفيها كانت خزانة الكتب التي أحرقها عمرو بن العاص بإذن عمر -رضى الله عنه-».

قال أبو عبيدة: وتحريق عمرو بن العاص لمكتبة الإسكندرية خرافة، كشفها غير واحد، ولا مجال لبيان ذلك في هذا المقام، والله الموفق.

وذكر الشهرستاني في "الملل والنحل" (٢/ ١١٧) (الإسكندر الرومي)، وقال عنه: "وهو ذو القرنين الملك، وليس هو المذكور في القرآن، بل هو ابن فيلبوس الملك»، وذكر مكاتبة أرسطاطاليس له، وذكر -أيضاً - فيه (٢/ ١٣٢): (الإسكندر الأفروديسي)، وقال عنه: "وهو من كبار الحكماء رأياً وعلماً، وكلامه أمتن، ومقالته أرصن، وافق أرسطاطاليس في جميع آرائه، وزاد عليه...»، قال: "ومما انفرد به...» وذكر أشياء.

(١) بعدها في مطبوع «التفسير»: «وصدق».

(۲) وافقه على هذا الإشكال جمع؛ ففرقوا بين (الإسكندر) و(ذي القرنين)، وتحمّس إليه المصنف، وأورد كلام جمع من العلماء، كما سيأتي قريباً، وفاته كلام جمع، وعلى رأسهم محققون محررون مدفقون؛ من أمثال ابن تيمية، وتلميذه ابن القيّم، وسيأتي طرف منه في التعليق على (۱۲۰).

والذي يهمنا هنا: أن الشيخ العلامة محمد جمال الدين القاسمي -رحمه الله تعالى- نقل في تفسيره «محاسن التأويل» (١١/ ٩٠- ٩٢) كلام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (٢/ ٣٧٧ - ط. محمد عفيفي)، الذي فيه التفرقة بين (الإسكندر) و(ذي القرنين)، ورده باستطراد، ثم عرَّجَ على كلام الرازي هذا، ونقضَهُ، وهذا نصُّ كلامه:

"اتفق المحققون على أن اسمه الإسكندر بن فيليس، وقال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" في الكلام على الفلاسفة: "ومن ملوكهم الإسكندر المقدوني -وهو: ابن فيلبس-، وليس بالإسكندر ذي القرنين الذي قص الله -تعالى- نبأه في القرآن، بل بينهما قرون كثيرة، وبينهما في الدين أعظم تباين، فذو القرنيين كان رجلاً صالحاً موحداً لله -تعالى-، يؤمن بالله -تعالى- وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكان يغزو عبّاد الأصنام، وبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وبنى السد بين الناس وبيين يأجوج ومأجوج، وأما هذا=

=المقدونيّ، فكان مشركاً يعبد الأصنام هو وأهل مملكته، وكان بينه وبين المسيح نحو ألف وست مثة سنة، والنصاري تؤرّخ له، كان أرسطاطاليس وزيره، وكان مشركاً يعبد الأصنام» انتهى كلامه.

وفيه نظر؛ فإنّ المرجع في ذلك هم أثمة التاريخ، وقد أطبقوا على أنه الإسكندر الأكبر ابن فيلبس باني الإسكندرية بتسع مئة وأربع وخمسين سنة قبل الهجرة، وشلاث مئة واثنين وثلاثين سنة قبل ميلاد عيسى -عليه السلام-، وقد أصبح ذلك من الأوليات عند علماء الجغرافيا، وأما دعوى أنه كان مشركاً يعبد الأصنام فغير مسلم، وإن كان قومه وثنين؛ لأنه كان تلعيذاً لأرسطاطاليس، وقد جاء في ترجمته -كما في «طبقات الأطباء» وغيرها- أنه كان لا يعظم الأصنام التي كانت تعبد في ذلك الوقت، وأنه بسبب ذلك نُسبَ إلى الكفر وأريد للسعاية به إلى الملك، فلما أحسَّ بذلك شخص عن أثينا؛ لأنه كره أن يتلى أهلها بمثل ما ابتلوا به سقراطيس معلم أفلاطون، فإنه كان من عبادتها، فثوروا عليه العامة، واضطروا الملك إلى قتله، وقابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بطلان عبادتها، فثوروا عليه العامة، واضطروا الملك إلى قتله، فأودعه السجن ليكفهم عنه، ثم لم يرض المشركون إلا بقتله، فسقاه السمَّ خوفاً من شرهم، بعد مناظرات طويلة جرت له معهم، كما في «طبقات الأطباء» و(تراجم الفلاسفة)، فالوثنية وإن كانت دينَ اليونانين واعتقادَ شعبهم، إلا أنه لا ينافي أن يكون الملك وخاصتُه على اعتقادٍ آخر يجاهرون به أو يكتمونه؛ كالنجاشي ملك الحبشة، فإنه جاهر بالإيمان بالنبي ﷺ، وشعبه وأهل مملكته كلهم نصارى، وهكذا كان كالنجاشي صاعد: كان فيثاغورس -أستاذ سقراط- يقول ببقاء النفس وكونها فيما بعد في ثواب أو عقاب، القاضي صاعد: كان فيثاغورس -أستاذ سقراط- يقول ببقاء النفس وكونها فيما بعد في ثواب أو عقاب، على رأي الحكماء الإلهيين، فتأمل قوله: (على رأي الحكماء الإلهيين) يتحقق ما ذكرنا».

ثم تعرض بعد ذلك لقول الرازي السابق نقلُه من قِبَل المصنّف، فقال:

"وأما قول الفخر الرازي": "إن في كون الإسكندر ذا القرئيين إشكالاً قوياً، وهو أنه كان تلميذ أرسطاطاليس الحكيم وكان على مذهبه، فتعظيمُ الله إياهُ يوجبُ الحكيم بأنَّ مذهبُ أرسطاطاليس حق وصدق، وذلك مما لا سبيل إليه اللا يخفى دفع هذا اللزوم، فإن مين كان تابعاً لمذهب فمُدح لأمر ما يوجب مدحه لأجله، فلا يلزمُ أنْ يكون المدحُ لأجل مذهبه ومتبوعه؛ إذ قد يقوم فيه من الخلال والمزاياً ما لا يوجدُ في متبوعه، وقد يبدو له من الأنظار الصحيحة ما لا يكونُ في مذهبه الذي نشأ عليه مقلداً، أفلا يمكن أن يكونَ حراً في فكره ينبذ التقليد الأعمى ويعتنق الحق، ومن آناه الله من الملك ما آناه، أفيمتنعُ أن يؤتيه من تنور الفكر وحرية الضمير ونفوذ البصيرة ما يخالف به متبوعه؟ هذا على فرض أن متبوعه مذموم، وقد عرفت أنَّ متبوعَهُ (أعني: أرسطاطاليس) كان موحداً، وهو معروف في التاريخ لا سترة فيه، على أنه لو استلزمت الآية مدح مذهب أستاذه لكان ذلك في الأصول التي هي المقصودة بالذات، وكفى بها كمالاً، وللرازيّ فرص يغتنم بها التنوية بالحكماء والتعريف لمذهبهم، وهذه منها، وإن صبغها –سامحه الله- في وللرازيّ فرص يغتنم بها التنوية بالحكماء والتعريف لمذهبهم، وهذه منها، وإن صبغها –سامحه الله- في هذا الأسلوب، عرف ذلك مَنْ عرف انتهى.

.....

= قال أبو عُبيدة: نصَّ غير واحد ممن ألّف في تاريخ الحكماء على أن (أرسطاطاليس) تتلمذ على (إسكندر بن فلبس)، بل قال ابن جلجل (ت ٣٧٧هـ) في كتابه «طبقات الأطباء والحكماء» (ص ٢٦): «وله -أي: للإسكندر - إليه -أي: أرسطاطاليس - رسائلُ عجيبةٌ...» وساق شيئاً منها، وكذلك فعل ابن أبي أصيبعة في «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» (١/ ١٠٥ - ٢٠١)، والقفطي في «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» (ص ٢٦)، وابن فضل الله العمراني في «المسالك والممالك» (٣/ ق ١١٩ و ٩/ ق ١١٠٥)، وغيرهم.

وتوجيه القاسمي لتلمذيه -على ما فيه- محتمل، ولكن (ذو القرنين) -كما سيأتي في جملة من الأخبار يشهد ويشد بعضها بعضاً عاصر إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-، وعليه؛ فمن المستحيل أن يكون الإسكندر الأكبر الذي عاش فيما بين عامي (٣٥٥-٣٢٣) قبل الميلاد، قد عاصر الخليل إبراهيم -عليه السلام- الذي عاش وجاء إلى مصر فيما بين عَامَيْ (١٦٧٥-١٥٨٠) قبل الميلاد، وستأتي من المصنف ومضة حول ذلك.

وللعلامة الفقيه محمد أبو اليسر عابدين -رحمه الله تعالى- كلمة رزينة في كتابه الماتع «أغاليط المؤرخين» (ص ٢٨٧-٣٠) بعنوان: (في الكلام على ذي القرنين المذكور في الكتاب العزيز، أنه عربي أو فارسيّ أو روميّ أو يُونانيّ، وأنه هل يُسمّى الإسكندر أم لا؟ وغلط من قال أنه غير عربيّ)، حقق فيها أنه عربيّ مسلِم صالح، من حِمير، من أذواء اليمن، وهذا الذي توصل إليه المصنّفُ فيما مسيأتي -إن شاء الله تعالى- قريباً، ولا يبعد عندي أن تكون رسالتناً هذه وقعت له، والله أعلم.

قال محمد أبو اليسر بعد أن أورد استشكال الرازي القويّ:

«وذكر ابن كثير في «تفسيره» [(٩/ ١٨٢ - ١٨٣ - ط. أولاد الشيخ)]، قال: وأورد ابن جريسر [(١٤٦٨ / ١٤٦٨)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٤٦٨ - ١٤٦٨)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٤٦٨ - ١٤٦٩) وأبو الشيخ في «العظمة» (١٤٦٨ / ١٤٦٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٤٦٨ / ٣٣٩ - ٣٣٩)] هنا، والأموي في «مغازيه» حديثاً أسنده، وهو ضعيف عن عقبة بن عامر:

«أن نفراً من اليهود جاؤوا يسألون النّبي ﷺ عن ذي القرنين، فأخبرهم بما جاؤوا إليه ابتــداءً، فكـان فيما أخبرهم به أنه كان شاباً من الروم، وأنه في الإسكندرية، وأنه علا به مَلَـكٌ في السّماء وذهـب بــه إلــى السّدً، ورأى أقواماً وجوههم مثل وجوه الكلاب».

[قال أبو عبيدة: فيه عبدالرحمن بن زياد الإفريقي، ضعيف، والراوي عن عقبة شيخان من تجيب، وهما مبهمان، وعزاه في «الدر» (٥/ ٤٣٧) إلى ابن أبي حاتم -أيضاً -، وعزاه في «الفتح» (٦/ ٣٨٣) إلى محمد بن ربيع الجيزي في كتاب «الصحابة الذين نزلوا مصر»، وقال: «وهذا لو صبح لرفع النزاع، ولكنه ضعيف»، وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٣/ ٥٣٨): «وهو حديث واهي السند»، ونقله عنه وارتضاه القرطبي المفسر في «جامعه» (١١ / ٤٧)].

وفيه طول ونكارة، ورفعه لا يصح، وأكثر ما فيه أنه من أخبار بنبي إسرائيل، والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدره ساقة بتمامه في كتابه «دلائل النبوة»، وذلك غريب منه، وفيه من النكارة أنه من الروم، وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني، وهو ابن فيليبس المقدوني الذي تؤرخ به الروم.

فأما الأول فقد ذكر الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل -عليه السلام- أول مـا بنـاه وآمن به واتبعه، وكان وزيره الخضر -عليه السلام-.

وأما الثاني وهو إسكندر بن فيليبس المقدوني اليوناني، وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور والله أعلم، وهو الذي تؤرخ من مملكته الروم، وقد كان قبل المسيح -عليه السلام- بنحو من ثلاث مئة سنة، وأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل كما ذكره الأزرقيّ وغيره، وأنه طاف مع الخليل -عليه السلام- وقرّب إلى الله قرباناً، وقد ذكرنا طرفاً صالحاً في أخباره في كتابنا «البداية والنهاية» بما فيه كفاية ولله الحمد. اهما في ابن كثير.

ولقد وفّق طنطاوي جوهري -رحمه الله- في «تفسيره» بتلخيصه سيرة ذي القرنين على غير ما اعتاده من إطالة الكلام في كل موضوع، فقال:

«اعلم أن كثيراً من العلماء يقول أنه إسكندر الرومي بن فيليبس، وهو تلميذ أرسطاطاليس الفيلسوف، ويسمى المعلّم الأول، وهو الذي انتشرت فلسفته في الأمّة الإسلامية، وقد كان هذا الملك قبل المميلاد بنحو (٣٣٠) سنة، وقد تولى المُلْكَ بعد أبيه، وهو من أهل مقدونية، وحارب الفرس وتولى على ملك دارا، وتزوج ابنته، وقتل الرَّجل الفارسيُّ الذي قتل دارا، وجاء ليأخذ الجائزة منه، وأظهر كرماً وشجاعة، والناس اليوم يدرسون رسائل بينه وبين أستاذه في السياسة.

ذلك أنه لما دخل بلاد فارس، رأى هناك رجالاً ذوي وجاهة وبهجة وجمال وأبّهة من أبناء الملوك والأمراء، فأراد قتلهم، فاستشار أستاذه، فأرسل إليه: أن لا فضل في قتلهم، وأنّ قتل الرؤساء تتأجج نارُهُ في قلوب الأمّة ولا تخمد، وأمره أن ينعم عليهم ويعطي كلاً منهم مِلك أبيه، ويوقد بينهم العداوة والبغضاء دائماً، ويكون هو الحكم بينهم فيكون محبوباً، فمشى على تلك السياسة، ولما مات قامت بعده ملوك الطوائف التي أسسها، ثم إنه سافر إلى الهند وحارب هناك في البنغال وغيرها، ثم إنه بنى الإسكندرية لما حكم مصر؛ لأنّ مصر كانت تحت حكم الفرس، فلما غلب الفرس حكم مصر وبنى الإسكندرية المسماة باسمه للآن، وعاش ثلاثاً وثلاثين سنة، ومات عند رجوعه من الهند قبل أن يصل لبلاده؛ هذا رأي.

وهناك رأي آخر، قاله أبو الريحان البيروني المنجّم في كتابه المسمّى بـ «الآثار الباقية عن القرون الخالية» أنه من حمير، واسمه أبو كرب بن أفريقش، وأفريقش هـذا قد رحل بجيوشه إلى ساحل البحر الأبيض، فمنها إلى تونس، فسمِّت القارة كلها باسمه (إفريقيا الحميري)، وهو الذي افتخر به أحد شعراء حمير، حيث يقول:

هذا ملخص ما قاله العلماء مع ذكر الحقائق الأصلية في التاريخ بدون تخليط. اهـ».

ثم أورد محمد أبو اليسر كلام القاسمي السابق بطوله، وعقَّب عليه بقوله:

"ورحم الله الشيخ جمال الدين باعتراضه على الفخر الرازي الذي لا يصل علمه إلى شعرة من علم الفخر وابن القيم، وليته اقتصر على متابعته للمحقق الآلوسي بأن الإسكندر الرومي وشيخه كانا مؤمِنين فقط، ولكن أورد المحقق الآلوسي إشكالاً -أيضاً-، هو أن ذا القرنين كان بزمن إبراهيم -عليه السلام-، وقد روي خبر أنه ملك الأرض أربعة : مؤمنان وكافران، أما المؤمنان: فنو القرنين وسليمان، وأما الكافران: فنمروذ وبختنصر، قال: ولا مخلص من ذلك على تقدير صحة الخبر إلا بأن يقال: كان زمان إبراهيم -عليه السلام- ممتداً، ووقع ملكهما الدنيا متعاقباً، وهو كما ترى، ورأيت في بعض الكتب بأن ذا القرنين مَلك بعد نمروذ، وينحل به الإشكال.

وقال بعضهم: الذي تقتضيه كتب التواريخ: عدم صحة الخبر أو تأويله، إذ ليس في شيء منها عموم ملك سليمان -عليه السلام- أو ملك نمروذ أو بختنصر، والظاهر عدم الصحة. اهـ كلام الآلوسي.

أقول: والذي حررته في كتابي المسمّى «إغاثة البررة في الأحاديث المشتهرة» عدم صحة الحديث، وأنه منقول من قول مجاهد، والله أعلم.

أما المدد والأعمار؛ ففي «الخازن»: عمر ذي القرنين كان ألفاً وثلاثيـن سنة، وفي الآلوسي: كـان ملكه على ما قال ابن قتيبة: مئة وسبعة وثلاثين سنة، وعلى ما قِاله المسعودي: ثلاثاً وخمسين سنة، وعلى ما قاله غيرهما: سبعاً وثمانين سنة. اهـ.

وأما الإسكندر الرومي، فقيل: كان عمره ستاً وثلاثين سنة، وملكه ثلاث عشرة سنة، وكان قبل المسيح بنحو ثلاث مئة سنة، وبينه وبين ذي القرنين وإبراهيم -عليه السلام- نحو من ألف وسبع مشة سنة، وهذا التباين بالأعمار وجة من وجوه التُرجيح بأنّ ذا القرنيسن غير الإسكندر الرومي كما لا يخفى، فإن الأعمار المتطاولة كانت من زمن إبراهيم وما قبله إلاّ نادراً».

ثم قال: «ثم ذكر الآلوسي [(٢١/٢٦)] عن أبي الريحان البيروني المنجّم في كتابه المذكور ما نقله غيره: «أن ذا القرنين هو أبو كرب سمي بن عمير بن أفربقيس، وهو الذي افتخر به تبّع اليماني، حيث قال: قد كان ذو القرنين جدى مسلماً... إلخ.

قال المنجِّم: ويشبه أن يكون هذا القول أقرب؛ لأن الأذواء كانوا من اليمن؛ كذي المنار، وذي نواس، وذي رعين، وذي يزن، وذي جدن، واختار هذا القول كاتب جلبي، وذكر أنه كان في عصر إبراهيم السلام-، وأنه اجتمع معه في مكة المكرمة وتعانقا، وأن شهرة بلوغ ملك الإسكندر اليوناني تلميذ أرسطو الغاية القصوى في كتب التواريخ كما ذكر الإمام دون هذا، إنما هي لقرب زمان اليوناني بالنسبة إليه، فإنَّ بينهما نحو ألفي سنة، وتواريخ هاتيك الأعصار قد أصابها إعصار، ولم يتن ما يُعوَّلُ عليه ويُرجَعُ في=

= حلِّ المشكلاتِ إليه، وربما يقالُ: عدم شهرة من ذكِر تقوي كُونه المسؤولَ عنْه، إذ غرضُ اليهود من السؤال الامتحان، وذلك إنما يحسن فيما خفي أمره ولم يشهر، إذ الشُّهرة إذا كانت تامةً مظنّه العلم، وإلى كون ذي القرنين في زمان إبراهيم -عليه السلام- وطاف معه بالكعبة، وكان ثالثهما إسماعيل -عليه السلام-.

وروي أنه حج ماشياً، فلما سمع إبراهيمُ -عليه السلام- بقدومه تلقاه، ودعا له، وأوصاه بوصايا، وقيل: أتي بفرس ليركب، فقال: لا أركب في بلد فيه الخليل، فعند ذلك سُخّر له السّحابُ، ومُدَّ له في الأسباب، وبَشَره إبراهيمُ -عليه السلام- بذلك، فكانت السّحابة تحميلهُ وعساكِرَه وجميع آلاتِهم إذا أرادوا غزو قوم، وهؤلاء لم يصرّحوا بأنَّ ذا القرنين هذا هو الحميري الذي ذكر، لكنَّ مقتضى كلام كاتب جلبي أنه هو، وذكر أنه يمكن أن يكون إسكندرُ لقباً لمن ذكر معرباً عن الكسندر، ومعناه في اللغة اليونانية: آدمي جيد، وربما يقال: أن من قال اسمه الإسكندر صعب بن عبدالله بن عبيد قينان بن منصور إلى آخر النسب السابق المنتهي إلى قحطان عن هذا الرجل الحميري لا الرومي، ولا اليوناني، لكن وهم الناقل؛ لأنه لم يقل أحد بأن الروم من أبناء قحطان وكذا اليونان.

إلى أن قال: والمذكورُ في كتب التواريخ أن ملوك اليمن إلى أن غلبت الحبشة عليها من أبناء قحطان، وأنه لما سمِّي بذي القرنين لذؤابتين كانتا له، وكان مُلْكه على ما قال ابن قتيبة: مئة وسبعاً وثلاثين سنة، وعلى ما قال المسعودي: ثلاثاً وخمسين سنة، وعلى ما قال غيرُهُما: سبعاً وثمانين سنة.

وبعد أن استبعد الآلوسي ساثر أقوال المؤرخين الواردة بهذا الصده، وأورد عليها احتمالات توهنها، تعرض لحديث: «مَلَكَ الدُّنيا مُؤمِنان وكافِران» كما ذكرنا، ثم قال: وبالجملة لا يكاد يَسْلَم في أمر ذي القرنين شيءٌ من الأقوال من قبل وقال، وكأنّي بك بعد الاطّلاع على الأقوال وما لها وما عليها تختار أنه الإسكندر بن فيلقوس غالبَ دارا، وتدَّعي أنه يقال له اليوناني كما يقال له الرومي، وأنّه كان مؤمناً بالله - تعالى -، لم يرتكب مكفّراً من عَقَدٍ أو قول أو فعل، وتقول: أن تلمذته على أرسطو لا تمنع من ذلك، وأطال بترجيح قوله إلى أن قال:

وما عَلَىيّ إذا ما قُلَتُ مُعتَقَدِي دعِ الجَهُول يَظُنُ الجَهْلَ لَ عُدُوانَاً» اهـ ما من الآلوسي.

ونحن لو سلمنا لِمَا قاله شيخُنا الجمال من احتمال إيمان المقدوني اليوناني، وكونه تلميذاً لأرسطاطاليس، وأنه لا يمنعُ منه، ولكنّ هذا لا دليلَ عليه يؤيده، بل نقْلُ المفسرين والمؤرخين على خلافِه، وقد سبقه إلى ذلك الآلوسي كما وقفت عليه من كلامه، ولكن حيث أن هذه الأخبارَ والآراءَ متضاربة، والعصور قديمة وليس في الأمر قاطعٌ، وإنما شأنُ الباحث أن يؤيد ما يترجحُ عنده من الأقوال.

فالذي أراه أن المذكور في القرآن هـ و الحميريُّ العربيُّ اليمانيُّ، لا الرومي ولا اليوناني ولا=

=الفارسي؛ وذلك لأمور:

أولاً: أنّ (ذو) من خواص أذواء اليمن المشتهرين به في كتب التاريخ؛ كذي الكلاع، وذي أصبح، وذي فايش، وذي شناتر، وذي المنار، وذي نواس، وذي رعين، وذي يزن، وذي جدن، وذي سعد، وغيرهم، وما وجد لغيرهم من هذه التسمية فعلى سبيل النّدرة التي لم تشتهر، أو من تسمية العرب منهم لسبب من الأسباب؛ كذي الأكتاف الذي سمته به العرب لتوغيّله بقتلِهم، ينزعُ أكتافَهم بدون أن يشتهر بهذا اللقب في مُلكِه.

ثانياً: ما ذكره المؤرخون أنه اجتمع بإبراهيم -عليه السلام- وكان ثالثَهُما إسماعيلُ، وطاف بالبيت وقرّب القرابين ودعا له إبراهيمُ وسخّر له السحابُ ومُدَّ له في الأسبابِ، والرومي والمقدوني والفارسي بعيدون عن إبراهيم والبيت وإن كان مجيئهم إليه محتمّلاً بطريقهم، لكن للعربي مناسبة وأي مناسبة بذلك.

ثالثاً: ما ذكر أن الخضر –عليه السلام–كان وزيره وابن خالته، ومن أيــن لــلروم واليونــان والفــرس نسبة مع العرب وبني إسرائيل وإن كان الاحتمال جائزاً ببعد العهد.

رابعاً: انتصاراته العظيمة التي لا يمكن أن تكون بغير قوة إلهية من دعاء إبراهيم ووزارة الخضر المعليما السلام-، كما كانت انتصارات النبي -صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم- في مشارق الأرض ومغاربها بمدة قليلة، فلقد عم الصين والهند والمغرب وإفريقيا وأوربا ووجدت آثاره التاريخية بأمريكا، في حين أنا لم نسمع بدين ولا مذهب سياسي ولا حزب انتشر انتشار الإسلام في أول ظهوره، إلا بعد أحقاب طويلة عليه، وبعد تغيير وتبديل يطرأ على أصله ومنبعه، فلو لم تكن قوة ربانية لَمَا انتشر فتح ذي القرنيين ما انتشر، ولم يصل إلى ما وصل، وكان -رضي الله عنه- عبداً صالحاً، وسمي بذي القرنين لأسباب داعية لتسميته مما ذكروه، وإنّا إذ نؤيد ذلك نكون تابعين لا مبتدعين، فقد أيد هذا القول أبن كثير وكاتب جلبي كما نقله عنه الآلوسي، وأيده الأزرقي كما نقله عنه الآلوسي -أيضاً-، وأيده المنجم البيروتي كما نقله عنه الألوسي وأيده ابن قتية كما نقله عنه الشيخ جمال الدين القاسمي.

خامساً: تطاولُ المدّدِ والأعمار التي ذكِرت في ذي القرنين الذي كان بزمن إبراهيم مما لا يتأتّى مثلُهَا فيمن كان في زمن المسيح وما قبله بقليل.

سادساً: إنا لا نُسَلِّمُ أن اسمه الإسكندر؛ فإنه ذكر تاريخي لا يستند إلى دليل، وفي اسمه اختلاف كثير، والذي أوقع المؤرخين في الخطأ هو قولهم أن اسمه الإسكندر، فقالوا: إنه اليوناني الذي كان قبل المسيح بقليل، والذي وحد ممالك الروم، وكسر الفرس، وتوغل في الفتوحات، وبنى الإسكندرية، أما إذا أبعدنا عنه اسم الإسكندر فلا يلتبس بالرومي أصلاً... فقد ذكر أبو الفداء ملك حماة في "تاريخه» الشهير في (ذكر الطبقة الثانية من الفرس)، أن الإسكندر بن فيليبس اليوناني باني الإسكندرية وتلميذ أرسطو الذي وحد ممالك الروم واليونان، ثم غزا الفرس واستولى عليهما وقتل دارا ملكها وفرق ممالك، وكان عمره ستاً=

وهذا الإشكال لا يُدفَع البتة؛ فإن الإسكندر وأستاذه أرسطاطاليس لـم يكونا مؤمنين، وهذا مما لا خلاف فيه، وذو القرنين المذكور في القرآن كان مؤمناً؛ بدليــل

= وثلاثين سنة وملك ثلاثة عشرة سنة، قيل أنه بنى السد على يأجوج ومأجوج، والصحيح أن الإسكندر المذكور لم يكن ذلك، بل ذو القرنين الذي ذكره الله في القرآن، وهو مَلِكٌ قديم كان على زمن الخليل إبراهيم -عليه السلام-، قيل أنه أفريدون، وقيل غيره، وقد استفاض على السنة الناس أن لقب الإسكندر المذكور: ذو القرنين، وهو -أيضاً- غلط، فإن لفظة (ذو) عربية محضة، وذو القرنين من ألقاب العرب ملوك اليمن، وكان منهم ذو جدن وذو كلاع وذو شناتر وذو القرنين الصعب بن الرائش، واسم الرائش: الحارث بن ذي سدد بن عاد بن الماطاط بن سبا، وقد قيل: إن ذا القرنين الصعب المذكور هو الذي مكن الله له في الأرض، وعظم ملكه، وبنى السد على يأجوج ومأجوج، ومما نقله ابن سعيد المغربي أن ابن عباس -رضي الله عنهما- سئل عن ذي القرنين الذي ذكره الله في كتابه، فقال: هو من حمير، وهذا مما يقوي أنه الصعب المذكور. اه.

وذكر الفخر في «تفسيره» القول الثاني فمن هو... قال: قال أبو الريحان الهروي المنجم في كتابه «الآثار الباقية عن القرون الخالية»: قيل: إن ذا القرنين هو أبو كرب شمس بن عبير بن أفريقش الحميري، فإنه بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها، وهو الذي افتخر به أحد الشعراء من حِمير حيث قال:

قد كان ذو القرنين جدي مسلماً ملكاً علا في الأرض غير مفند بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من كريم سيد

ثم قال أبو الريحان: ويشبه أن يكون هذا القول أقرب؛ لأن الأذواء كانوا من اليمن، وهمم الذين لا تخلوا أساميهم من ذي كذا؛ كذي المنار، وذي نواس، وذي النون، وغير ذلك. اهـ كلام الفخر.

وقد رأيت في مجلة «الإخاء» التي تصدر في طهران في (عدد ٣٢ من السنة الثالثة في ١ جمادى الثانية سنة ١٣٨١ و١ تشرين أول سنة ١٩٦٢) مقالاً للأستاذ محمد جميل بيهم على مقال المرحوم أبي الكلام آزاد في مجلة «الإخاء» -أيضاً- أول آب سنة ١٩٦٢... قال صاحب المقال:

كنت كتبت مقالاً نشرته مجلة «العرفان» في أيار سنة ١٩٥٥، برهنت فيه على أن السور الصيني الكبير إنما هو سد يأجوج ومأجوج الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، وحاك حوله القصاصون من المفسرين الخرافات والخزعبلات، ولما أتيح لي الوصول إلى الصين وزرت هذا السور ازددت وثوقاً بما ذهبت إليه في ذلك المقال، خصوصاً وأني رأيت بأم عيني الصدفين؛ أي: رأسي الجبل المتقابلين، الذي ساوى بينهما ذو القرنين، حسبما ورد في القرآن الكريم في سياق الحديث عن سد يأجوج ومأجوج، ورأيت -أيضاً- زبر الحديد في الأنقاض، حيث يقوم عمال الحكومة بالترميم، .... إلى آخر ما ذكره!! والله أعلم.

قوله -تعالى - فيما بعد: ﴿وَأَمَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَزاءً الحُسْنَى وَسَنَقُول لَهُ مِن أَمْرِنا يُسْراً ﴾ [الكهف: ٨٨]، بل بالغ بعض المفسرين فقال -كما نقله الفخر(١٠)، وجعله (القول الرابع) -: أنَّ ذا القرنين مَلَكٌ من الملائكة (٢٠)، فكيف يكون المرادُ بذي القرنين الإسكندر اليوناني؟! هذا خلاف الصواب، وبعيد عن الحقيقة بُعد الأرض عن السماء، وإن قال به بعض المفسرين (٣)، وذهب إليه العلامة راغب باشا في «سفينته» (٤).

(٤) المسماة «سفينة الراغب ودفينة الطالب»؛ (وهو مجموعة أدب وأبحاث)، وكلامه فيها (ص ٥٦٥-٦٢)، وعنون له (في تحقيق أن ذا القرنين هل هو الإسكندر الرومي أو غيره؟)، وقال بعد أن نقل طرفاً من كلام الثعالبي -وسيأتي بتمامه عند المصنف-: «انتهى ما هو المقصود، وعلى ذلك الإمام الرازي (!)، والبيضاوي، والزمخشري، وصاحب «القاموس»، وغيرهم من أهل التحقيق، فلا تلتفت إلى ما تراه في بعض التفاسير والتواريخ، والله أعلم بالصواب».

وكتابه هذا مطبوع في مطبعة بولاق، سنة ١٢٨٢هـ، عرَّفه المصنَّف لما ترجم لمؤلفه محمد راغب باشا (ت ١١٧٦هـ) في كتابه «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» (٣/ ٢٦٨-٢٧٠) بقوله: «أودع فيه أنواعـاً من العلوم والفنون، وقد طبع في أوروبا».

ومما قال عنه في (حوادث سنة ١١٦٨هـ) تحت عنوان (تولية حلب للوزير راغب باشا صاحب «السفينة» المشهورة به): «في هذه السنة ولي حلب محمد راغب باشا، قال في «قاموس الأعلام»: ولد سنة (١١١) في الآستانة، ووالده كان من كتبة الدفتر خانه فيها، فداوم ثمة مع والده في ابتداء أمره، وبالنظر لما اكتسبه من المعلومات وللاستعداد الفطري الذي فيه، عيِّن سنة (١١٣٥) لتحرير الأماكن التي ضبطت من دولة إيران، مرافقاً لعارفي أحمد باشا والي وان، ولعبدالرحمن باشا الكوبريلي، ولعلي باشا والي تبريز، وفي سنة (١١٤١) عاد إلى دار الخلافة، وفي سنة (١١٤١) أرسل لبغداد وكيلاً للرئاسة، وفي هذه السنة صار دفتر دار الولاية، وفي سنة (١١٤١) بعد محاصرة بغداد عاد إلى الآستانة فعيّن في دائرة المالية، وفي سنة (١١٤٨) عين والي بغداد أحمد باشا سر عسكراً لولاية أرضروم فعين المترجم مرافقاً له ووكيلاً لرئاسة=

<sup>(</sup>۱) في «تفسيره» (۲۱/ ۱٤٠).

<sup>(</sup>٢) سيأتي في التعليق على (ص ١٠٧-١٠٨) أن هذا غير صحيح، فراجعه.

<sup>(</sup>٣) قاله وهب من الأقدمين، وسيأتي كلامه في كتابه «التيجان»، ونقله عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» (٥/ ١٨٣)، وجزم به الزمخشري والبيضاوي وجماعة، وهو الذي استفاض على السنة الناس، كما سيأتي قريباً من كلام أبي الفداء، وانظر التعليق عليه، والله الموفق، لا ربّ سواه.

=الكتاب، وفي هذه السنة عاد إلى الآستانة، وفي سنة (١١٤٩) عين محاسباً للخزينة، وأرسِل مع الجيش الذي أرسِل إلى إيساقجي، وعَقِب ذلك استُدعي إلى الآستانة للمذاكرة مع سفراء دولة إيران وعُيّن (مكتوبجياً) للصدارة، وفي خلال هذه المدة قام بعدة أمور سياسية هامّة، وفي سنة (١١٥٣) صار رئيس الكتاب، وبعد أن بقي في هذا المنصب ثلاث سنين عُيّن والياً لمصر، وأنعِم عليه برتبة الوزارة، وبقي فيها خمس سنين، وفي سنة (١١٦١) عُين محصلاً لآيدين، وفي سنة (١١٦٤) عيّن والياً للرقة، وفي سنة (١١٦٨) عيّن والياً للرقة، وفي سنة (١١٦٨) عين والياً لحلب، وفي سنة (١١٧٠) صار أمير الحاج ووالي الشام، وقبل وصوله إليها استدعي إلى الآستانة وولي منصب الصدارة العظمى وبقي فيه ست سنوات وثلاثة أشهر ونصف على عهد سلطنة السلطان عثمان الثالث، وعهد السلطان مصطفى الشالث، وقيام بأمور هذا المنصب قياماً حسناً، وأمضيت هذه المدة خالية من الحروب، وتزوج بصالحة سلطان أخت السلطان مصطفى، فحاز شرف المصاهرة بالعائلة السلطانية، وفي سنة (١١٧٦) في رمضان توفي إلى رحمة الله، ودفن في محلة فوسقة في جوار مكتبته التي أنشأها هناك.

وكان وزيراً عالماً عاقلاً عادلاً، يعرف الألسنة الثلاثة (التركية والعربية والفارسية)، وكان شاعراً ومنشئاً في هذه الألسنة، وله من المؤلفات: "سفينة العلوم»، أودع فيها أنواعاً من العلوم والفنون، وقسد طبع في أوربا، وفي زمن صدارته كانت حضرته مجمعاً للعلماء والأدباء، وكان حسن المعاشرة يميل للممازحة، وله مع شعراء عصره مطارحات ومساجلات مدونة، وبالأخص مع الشاعرة الشهيرة فطنت خانم (صاحبة الديوان)، وجمع شيعره في «ديوان»، وجمع في مكتبته نوادر الكتب وجعل في بنايتها مكتباً وسبيلاً، وله في نواحي حلب والأناضول آثار حسنة من بناء الجسور وغيرها، وقد تضمن شعره ضروباً من الأمثال والحكم» انتهى.

وانظر-غير مأمور- ترجمته في: «تـــاريخ الجبرتي» (١/ ٢٦٠)، و«الأعـــلام» لـــلزركلي (٦/ ١٣٣)، وللعلامة نصر الهوريني ترجمة للمصنف مثبتة في أول الكتاب (ص ٩-١٥ – ط. بولاق سنة ١٢٨٢هـ).

## (تذنیب منهجي مهم):

(السفينة): مصطلح أكثرَ الحضارمةُ مِن استخدامه، وهي شبيهة بـ(الكَنَّاشــة) عنـد غيرهم، وعرفها الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله بكير في تقديمه لتحقيق «مختصر تشييد البنيان» (ص ٩) بأنها فوائـد متعـددة «غير مرتبة، ولا منسقة، ولا مترابطة، إلا أنها تسـتهوي مـن يقرأهـا لمتابعتهـا؛ لأنهـا تعايشـه يومياً، أو لأنـه يعايشها هو يومياً، ولذلك فإنه بإحساس وبغير إحساس يسير معها، وفيها، وبها إلى غايتها.

هذا المنهج معروف ومألوف عند جامعي الفوائد الفقهية، ولا سيما في البلاد الحضرمية وهـو مـا يسمونه: السفن، واحدتها سفينة...». وانظر: «منهج البحث في الفقه الإسلامي» (ص ٢٤٠).

ثم رأيت كتابًا مفرداً مطبوعاً في الإمارات المتحدة عن هذا المصطلح.

قال العلامة أبو الفدا في «تاريخه» (١) في الكلام على الإسكندر اليوناني:

"وقد قيل عنه: إنه انصرف من المشرق إلى جهة الشَّمال، وبنى السَّدَّ على يأجوج ومأجوج، والصحيح أن الإسكندر المذكور لم يكن منه ذلك، بل ذو القرنين الذي ذكره الله في القرآن هو (٢) ملك قديم كان على زمن إبراهيم الخليل -عليه السلام-، قيل: إنه أفريدون، وقيل: غيره، وقد غلط مَن ظَنَّ أنَّ باني السَّدَّ هو الإسكندر الرومي، وكذلك قد استفاض على ألسنة الناس (٣) أن لقب الإسكندر

(٣) نعم؛ استفاضت على السنة القُصّاص -قديماً وحديثاً - اخبار عن (ذي القرنين)، حكيت بأسلوب قصصي مدهش، فهي لا تختلف في هذا كثيراً عن بقية قصص الأنبياء والأمم السالفة التي نعرفها في الروايات القصصية على جهة فيها إمتاع وغرابة -إذا ما نظرنا إليها عن قرب- تتأتى من عناصرها المكونة لها عبر عصور التأريخ المختلفة؛ لأن أمماً كثيرة تعاونت على تكوينها القصصي، ففيها شيء من عناصر التأريخ الروماني، ثم أضيفت إليها عناصر من الإسرائيليات، وشيء من الأدب الفارسي والهندي، واخيراً إضافات كونها القصاص المسلمون، فتكونت من مجموع ذلك قصة عجيبة في تكوينها، هذا فضلاً عن قيمتها في التعبير عن النظرات التأريخية والجغرافية والأسطورية والأدبية عند المسلمين، فالكتب التأريخية تعنى بالإسكندر وبشخصيته وفتوحاته، أمّا كتب القصص الإسلامية فلا تكتفي بالعناصر التأريخية، بل تستعين على لهذه الشخصية؛ لأنها تقصد إلى الإمتاع وإلى الإثارة، فلا تكتفي بنقل الوقائع التأريخية، بل تستعين على وضع القصة بمصادر قد تُمتُ إلى الأدب الشعبي المفعم بالخيال، وقد تستعين بالأساطير القديمة، وفي وضع القصة بمصادر قد تَمتُ إلى الأدب الشعبي المفعم بالخيال، وقد تستعين بالأساطير القديمة، وفي الأسطير القديمة الإسكندر إلى عالم الآلهة وأشباه الآلهة، وظلت كل أمّة تحوك حولها من نسج خيالها شيئاً، حتى إذا وصلت إلى المسلمين وجدناها وقد اجتمعت فيها تلك العناصر المختلفة، يأخذها الرواة المسلمون ليجعلوها ذات علاقة بالمعاني الإسلامية.

لقد ساعد ذكر ذي القرنين في القرآن الكريم أكثر القُصَّــاص المســلمين على التَّطرُق إلى حديثـه والتفصيل في أخباره، ولذلك لا يكاد فصل من الفصول التي كتبـت عنــه -فــي كتـب التــاريخ أو فــي كتــب القصص والأخبار- يخلو من الاستشهاد أو التصدير بالآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر ذي القرنين.

تختلف المصادر الإسلامية في شخصيّة ذي القرنين، فلم تجزم أن ذا القرنين هو الإسكندر، فالتعليي في «قصصه» (ص ٣٢٢) يقول: «قال أكثر أهل السّير: هو الإسكندر»، والمسعودي يقول في «مروج الذهب» (١/ ٣٨٨): «وقد تنازع الناس فيه؛ فمنهم من رأى أنه ذو القرنين، ومنهم من رأى أنه=

<sup>(</sup>١) المسمّى «المختصر في أخبار البشر» (١/ ٧٩ - ط. دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي مطبوع «تاريخ أبي الفداء»: «وهو».

=غيره»، والمقدسي يقول في «البدء والتاريخ» (٣/ ١٥٥) في حديثه عن الإسكندر: «وكثير من الناس يـرون هذا ذا القرنم:».

أما المصادر المتأخرة فقد جاء في بعضها أن الإسكندر المقدوني هو المعروف بذي القرنين صراحةً، وإن كان شيء من الخلط قد ظهر عند بعضها؛ كقول صاعد الأندلسي في "طبقات الأمم" (ص ٣٠) الذي جعل الإسكندر المقدوني جَدًاً للإسكندر ذي القرنين...

أما الجاحظ فقد عبر عن شكّه بصورة أوكد وأوضح؛ إذ يقول في كتابه «الحيوان» (٧/ ٢٤٥) عند حديثه عن الحيوان المعروف بذي القرن: «... فمن خصال ذي القرن: أن منه وإليه ينسب ذو القرنين، الملك المذكورُ في القرآن، ويزعم بعضهم أنه الإسكندر»، وما يلبث الجاحظ أن يزيد في هذا التشكيك في رسالته «التربيع والتدوير» التي ترد فيها شكوكه بصورة أسئلة متوالية متحدية، [وسيأتي ذكر كلامه مع التعليق عليه عند المصنف].

إنّ السبب في التساؤل؛ هو: إنّ بعض الروايات قد زعمت أنّ ذا القرنين كان من نتاج ما بين الإنس والجن، كما كانت الملكة بلقيس، وقد ذكر الجاحظ نفسه شيئاً من هذه الروايات في «الحيوان» -أيضاً - كما قال البيروني في «الآثار الباقية» (ص ٤٠) عن ذي القرنين فيما بعد بأنه يعتقد فيه اعتقادات عجيبة: «بأن أمّه كانت من الجنّ، كما يعتقد ذلك -أيضاً - في بلقيس، فإنه يقال: إنّ أمّها كانت من الجنّ...»، [وسيأتي ذلك -إن شاء الله تعالى -].

إن هذه المزاعم التي ترددها المصادر الإسلامية في نسب ذي القرنين وفي شخصه وأحاديثه، ليست هي في الواقع إلا تلك الأقاصيص الشعبية التي كانت تدور على السن الأمم المختلفة، لكن رغم هذه الشكوك التي تتردد على السن الكتّاب المسلمين، فإن حديث ذي القرنين لا يُسرد إلا متصلاً بحديث الإسكندر وفتوحاته، وهما في كثير من المصادر التي رأيتها شخصية واحدة، سواء كانت هذه المصادر تأخذ بالعناصر التأريخية وحسب، مكتفية بها، أو تضيف إليها أحاديث القصاص وخيال الروايات الشعبية، ففي كتاب «ألف ليلة وليلة» (٣/ ١٥٣ - ط. سنة ١٩٢٧م) ليس هناك شك أبداً في أن ذا القرنين هو الإسكندر؛ إذ تصدّر القصّة بالعبارة التالية: (حتى أن إسكندر ذا القرنين)، وهذه هي التسمية التي عرف بها الإسكندر عند العامّة.

ترى! ما هو السبب في التسمية بذي القرنين ما دام اسم الإسكندر مشهوراً شهرة تكفيه عن أي لقب آخر؟

هنا يتجلّى الخيال الإسلامي بأجلى مظاهره، والقابليّة العجيبة عند القصّاص المسلمين على الإضافة والتأويل والتبرير، فتحاول الروايات القصصيّة أن تزوّدنا بشتى الأسباب لتسميته، [وستأتي بتفصيل في (ص ١٣٣)، وانظر التعليق عليه].

= ولعل مِن أذكى التحقيقات التي قام بها أي كاتب إسلامي في هذا الصدد، هـو ذلك الفصل الرائع الذي يقدّمه لنا القاضي أبو الحسن علي بن عبدالعزيز الجرجاني في موضوع ذي القرنين، ويبدو أنّ الرجل قد تهيأت له المصادر اللازمة لمعلوماته، ولذلك فهـو يرفض الروايات الشائعة، [ويتابعه المصنف في ترجيحه، وسيأتي كلامه بطوله (ص ٩٥) وما بعد].

ومن الطريف أن هناك اتجاهاً في المصادر الإسلامية نلمحه لمحاً من خلال الروايات الكثيرة، هو أن شخصية ذي القرنين عند المسلمين هي أقرب إلى الإسلام من شخصية الإسكندر، ولذلك فهم حينما يتحدثون عن ذي القرنين -بهذا الاسم- يطلقون لخيالهم العنان، لكنهم قد لا يجرؤون على الكثير من التصرّف في شخصية الإسكندر، فكأن شخصية ذي القرنين أقرب إلى المجال القصصي من شخصية الإسكندر، وكأن شخصية الإسكندر تصبح مِلْكاً للقصاص المسلمين حين يطلقون عليه اسم ذي القرنين، فنو القرنين في القصة الإسلامية -كما عند الثعلمي في «عرائس المجالس» (ص ٣٥٥) مشلاً يأموهم أن ينبوا لم مسجداً، وأن يجعلوا طول المسجد أربع مئة ذراع، وعرضه مئتي ذراع، وهو يدعو إلى التوحيد... إلى وهو حملاً من الكوسات الكبار، وعشرون بوقاً، وعشرة صنوج، وتدق له النوب الخمس -أيضاً-، ويحمل معه ما لا يحصى من الخزائن، وغير ذلك»، وفيه (٣/ق ٢٣): "ما يحمله على رأسه من المرصّعات وغيرها مما هو إلى الخيال من الخزائن، وغير ذلك»، وفيه (٣/ق ٣٣): "ما يحمله على رأسه من المرصّعات وغيرها مما هو إلى الخيال أقرب منه إلى الحقيقة»، ونقل ابن قتية في "المعارف» (ص ٤٥) عن وهب بن منبه، أن ذا القرنين رجل من ألم الإسكندرية اسمه الإسكندروس، ويخطئ ابن قتية إذ يجعله في الفترة بعد عيسى -عليه السلام-، على حين تُجمع المصادر على أنه قبل المسيح.

وهكذا اختلطت الروايات التأريخية بروايات القصّاص؛ ممّا جعل القــاضي الجرجـاني يعلـق علـى هذه الروايات قائلاً:

«...، وقد روى المفسّرون والقصّاص في تأويل هذه الآيات أخباراً لم نجد في نقلها طائلاً، إذ كانت النفس لا تثبق بخبرهم ولا تسكن إلى صحّة نقلهم، وكان اختلافهم يدل على اختلاطهم...» [وسيسوق المصنف تمام كلامه -إن شاء الله تعالى-].

والقرآن الكريم لا يتطرق إلى مثل هذه التفاصيل التي تذكرها المصادر التاريخية، فجاءت هذه الإضافات من اجتهاد القصاص والرواة المتأخرين الذين صاروا يستعينون بمصادر غير إسلامية، إلا أننا حين نلتفت إلى ما يقوله العلماء المسلمون المحققون، نجد الشك عظيماً في هذه القصص التي يتداولها القصاص والمفسرون، وقد تنقلها كتب التاريخ الإسلامي نفسها مصدقة أو شاكة، فشخصية الإسكندر عند المحققين أو المطلعين على شيء من الأصول اليونانية تظهر بصورة هي إلى الواقع التأريخي أقرب منها إلى الخيال القصصي الذي تلاعبت به أيدي القصاص، ولذلك نجد هنا إنكاراً شديداً لما يرد على السن القصاص من روايات، وإعراضاً تاماً عن نقل شيء منها، فأوّل ما يلفِت نظرنا في حديث أبي حيّانَة

=التوحيدي مثلاً عن الإسكندر أنه لا يذكره في أية مناسبة باسم (ذي القرنين)، ولا يلتفت إلى الروايات الشائعة حول شخصه، فلا يشير إليه إلا إشارات تاريخية موثوقاً بها، أو -في أقل تقدير- هي أقرب إلى الواقع التاريخي منها إلى الخيال القصصي.

ولذلك نجد التوحيدي في كتابه «الإمتاع والمؤانسة» (٢/ ٢٢ - ط. أحمد أمين) يتجه إلى أبي سليمان السجستاني المنطقي -وهو رجل يوناني الأصل، ذو صلة بالفلسفة والعلوم العقلية، يأخذ التوحيدي عنه الشيء الكثير في المنطق والفلسفة-، فيسأله التوحيدي في شيء من هذا الأمر، فيأتيه الجواب، جواب رجل مطلع على شرائع اليونانيين وأحكامهم، فيقول:

"وليس ليونان نبي يعرف، ولا رسول من قبل الله صادق، وإنما كانوا يفزعون إلى حكمائهم في وضع ناموس يجمع مصالح حياتهم ونظام عيشهم ومنافع أحوالهم في عاجلتهم، وكانت ملوكهم تحب الحكمة وتؤثر أهلها وتقدّم من تحلّى بجزء من أجزائها، وكان ذلك الناموس يُعمل به ويرجع إليه، حتى إذا أبلاه الزمان وأخلقه الليل والنهار؛ عادوا فو صعوا ناموساً آخر جديداً بزيادة شيء على ما تقدم، أو نقصان على حسب الأحوال الغالبة على الناس، والمغلوبة بين الناس، ولهذا لا يقال: إن الإسكندر في أيام مُلكه حين سار من المغرب إلى المشرق كانت شريعتُه كذا وكذا، وكان يذكر نبياً يقال له: فلان، أو قال: أنا نبي، ولقد واقع دارا وغيره من الملوك على طريق الغلبة في طلب الملك وحيازة الديار وجباية الأموال والسبي والغارة، ولو كان للنبوّة ذكر وللنّي حديث لكان ذلك مشهوراً مذكوراً ومؤرّخاً معروفاً…».

ويقوم التوحيدي بنقل أحاديث عن الإسكندر، كلّها تذلّ على حكمة رجل سياسي يزن الأمور، ولذلك يضع التوحيدي أقوال الإسكندر إلى جانب أقوال الحكماء والفلاسفة، [وعلى هذا جرى من ألف في أسماء الحكماء، فتكاد لا تجد واحداً منهم أهمله، وستأتيك كلمة مطوّلة عن نبوة (ذي القرنين) إن شاء الله تعالى ].

ولعل هذا الجانب من شخصية الإسكندر هو الذي حمل القصاص المسلمين على وصف بالنبوة والاختلاف في أمره؛ على أنّ بعضهم اكتفى بأن جعله في مرتبة سليمان بن داود في الحكمة والعلم والملك، ولذلك ينسب حديث إلى النّبي عَلَيْ يقول فيه: «مَلك الأرض أربعة: مُؤمنان وكافران؛ فأمّا المؤمنان: فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران: فنمرود وبختنصر»، [وهو كذب لا أصل له، وإنما ورد من قول بعض التابعين، وسيأتيك توثيق ذلك].

لقد أوشكت شخصية الإسكندر أن تصبح أسطورة من الأساطير العجيبة، التي تعرض لها كل أمّة من الأمم بالتحوير والتبديل بما يناسب أدبها وطبيعة تفكير أبنائها، وقد امتدت أسطورة الإسكندر عبر البلاد التي قام الإسكندر المقدوني بفتحها من المحيط الهندي إلى شرقي البحر المتوسط، ولقد كانت العناصر الأولى المكونة لهذه الشخصية ذات أصول يونانية، لكن ما لبثت هذه الأصول وهي تنتقل من جيل إلى جيل ومن أرض إلى أرض، حتى اختلطت بعناصر: بعضُها من أصول بابليّة قديمة، وبعضها الآخر من على

=إضافات نصرانية، وأخرى إسلامية، فالأصل اليوناني لسيرة الإسكندر لم يصل إلى المسلمين مباشرة، بـل عن طريق الروايات التي جاءت بنتيجة الاحتكاك بحضارات الأمم المختلفة، وقد وصل هذا الأصل إلى أوروبا وآدابها عن طريق نقول ترجع إلى القرن الثاني الميلادي، ظهـرت لأوّل مرّة في مصر، إلاّ أنّ هذه المنقولات ليست إلاّ خليطاً من عناصر بعضها تاريخي أصيل، والبعض الآخر وقع تحت تأثير الأساطير البابليّة عن (سيرة كلكامش) وغيره من الأبطال.

أما وصولها إلى المسلمين؛ فقد كان بالدرجة الأولى عن طريق الأدب الفارسي، الذي كان في أحيان كثيرة واسطة مهمة بين الأدب اليوناني والحضارة الإسلامية، فقد قامت الدولة الساسانية على أعقاب دولة الطوائف التي خلفها الإسكندر في بلاد الرافدين وغيرها، فنقلت الأصول اليونانية إلى اللغة الفارسية عند قيام الدولة الساسانية التي عملت -أيضاً - على إحياء التراث الفارسي، وبذلك اختلطت الأصول اليونانية بالفارسية، وحينما انتقلت إلى العرب المسلمين -شفاها أو كتابة - كانت قد تطعمت بالعناصر الفارسية، ولذلك ليس بغريب مثلاً أن تنسب إلى ابن المقفع - وهو المثقف بالثقافة الفارسية، إلى جانب الفارسية، ولذلك ليس بغريب مثلاً أن تنسب إلى ابن المقفع - وهو المثقف بالثقافة الفارسية، إلى جانب إتقانه اللغة العربية - ترجمة بعض كتب المنطق الأرسطوطالي، أو تنسب إلى سالم مولى هشام بن عبدالملك ترجمة «رسائل أرسطو إلى الإسكندر» [كما في «الفهرست» (ص ۱۷۷۷) للنديم]، فلا بد أن هذه الأصول قد وجدت في اللغة الفارسية، فاستعان بها هؤلاء الكتّاب على نقل التراث اليوناني، وليس هناك تأييدات كافية بأن هؤلاء الكتّاب الديوانيين كانوا على شيء من العلم باليونانية، بل هناك ما يدل على أن كتباً في تاريخ الإسكندر أو قصته قد ترجمت من الفارسية إلى العربية، [فقد ذكر بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» (۲/ ۱۰۶) مخطوطة في «قصة الإسكندر» ترجمت من الفارسية إلى العربية، منها نسخة في مكتبة العربي» (۲/ ۱۰۶) مخطوطة في «قصة الإسكندر» ترجمت من الفارسية إلى العربية، منها نسخة في مكتبة آياصوفيا (۲۰ ۳۰ ۲۰).

وقال الدكتور شاكر مصطفى في كتابه «التاريخ العربي والمؤرخون» (٢/ ٤١٥): «رواية الإسكندر الأكبر، وهي القصة الخرافية لهذا الرجل التي يعود أصلها إلى مصر وتنسب لكاليثينوس الإغريقي، وهذه القصة عرفت البهلوية، ثم عرفت السريانية، وقد اختلط بأصلها الوثني بعض القصص المسيحي، وقصص يأجوج ومأجوج والسد الفولاذي الذي بناه الإسكندر دون هؤلاء...»].

وهكذا انتقلت قصة الإسكندر إلى المسلمين، ثم قامت كلّ أمّة بقسطها من التحريف والإضافة، فظهرت قصة الإسكندر عند كلّ أمّة بصورة تتناسب والقصص الدائر عندها؛ فالإسكندر في القصص النصرانية: رسول، أو هو أحدُ القدّيسين، وأبوه عُدَّ في بعض الأساطير النصرانية من الشهداء النصارى، بل كثيراً ما يُستَشْهد على قصته بأقوال من «الإنجيل».

أمّا في الأدب الفارسي؛ فهو ابن الملك دارا، وحين نأتي إلى القصص الإسلامية يصبح الإسكندر شخصيّة إسلامية، بل هو في الجزيرة العربية سابق على الإسلام، وتورد شيئاً من هذا كتبُ التاريخ الإسلامي نفسُها؛ فأبو حنيفة الدينوري في «أخباره الطوال» [(ص ٣٣-٣٤)] جعل الإسكندر يفتح=

=الجزيرة العربية ويوغل فيها، حتى يبلغ مكة فيتدخل في إعادة تنظيم القبائل فيها، ويحج البيت الحرام، والمسعودي [في «مروج الذهب» (١/ ٢٨٨)] -في إحدى رواياته- يجعله عربي الأصل؛ لأنّ «بعض التبابعة غزا مدينة روميّة، وأسكنها خلقاً من اليمن، وأنّ ذا القرنين -الذي هو الإسكندر- من أولئك العرب المتخلفين بها...».

[والأعجب من ذلك كله، ما نسجه خيال القصّاص من التقاء ذي القرنين بالخضر، وماذا جرى بينهما من أمور، وسيأتيك -أخي القارئ- تفصيل ذلك، والله المستعان]، وهكذا يصبح المؤرّخُ الإسلاميُّ حاطبَ ليل، يأخذ دون أن ينظر فيرى.

والطريف في القصص الإسلامية التي وصلتنا عن الإسكند، أن الروايات -على اختلافها وتناقضها- تكاد تُجمع لنا شيئاً من كل أصل من هذه الأصول، سواء كانت يونانية، أو بابلية قديمة، أو فارسية، أو إسلامية، أو سوى ذلك، نلمحها رغم محاولة القصاص المسلمين إسباغ الطابع الإسلامي عليها وعلى شخصياتها، وأهم هذه النواحي التي يتجلّى فيها هذا (التجميع) هي قصة أصل الإسكندر ومولده، ذلك المولد العجيب الذي اختلف فيه الروايات أيما اختلاف:

فالإسكندر عند بعض القصاص المسلمين، هو أخو دارا بن دارا، وذلك أن دارا الأكبر بن بهمن بن أسفنديار بن يستاسف كان تزوّج أمّ الإسكندر، وكانت بنت ملك الروم، وكان اسمها هيلانة، وأنها حملت إلى زوجها دارا الأكبر فوجد منها رائحة كريهة، فأمر أن يحتال في زوال ذلك منها، فاجتمع رأي أهل المعرفة في مداواتها على شجرة يقال لها (سندروس)، فطبخت لها وغسلت بمائها، فأذهب ذلك كثيراً من نتنها ومن عرقها، ولم يذهب ذلك كلّه، فانتهت نفسه عنها لبقيّة نتنها وعافها فردّها على أهلها، وقد علقت منه، فولدت له في أهلها غلاماً فسمّته باسمه واسم الشجرة التي غسلت بمائها (سكندروس)، فهذا أصل اسمه»، [على ما ذكر الثعلبي (ت ٤٢٧ هـ) في «عرائس المجالس» (ص ٣٢٢)، والثعالبي في «تاريخ غسر السير» (ص ٠ ٢٢)، والثعالبي في «تاريخ غسر بابنة دارا بعد أن فتح بلاد فارس وقتل ملكها دارا، ثم سار إلى أرض السند والهند.

إن أثر النقل عن المصادر الفارسيّة حول أصل الإسكندر لا يحتاج إلى جهد كبير لإظهاره، إذ أنّ القصص الفارسيّة تحاول أن تجعل الإسكندر فارسيّاً، ولقد ظهرت روايات كهذه حتى عند الطبري في «تأريخه».

والجدير بالذكر أن الطبري [في «تاريخ الأمم والملوك»] يوجّه اهتماماً كبيراً إلى تاريخ ملوك فارس، ولا يحظى بهذا الاهتمام الكبير تاريخ الروم، ويبدو أنه ينقل عن مصادر فارسية، ولذلك يجيء حديث الإسكندر عنده (١/ ٥٧٢ - ط. المعارف) ضمن (خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر بن دارا الأكبر، وكيف كان هلاكه مع خبر ذي القرنين)، وينقل أن الإسكندر هو أخو دارا الأصغر، هذا فضلاً عن أن المصادر الإسلامية ربما اختلطت فيها الشخصيّات الفارسيّة بشخصيّة الإسكندر وقصّته، فقد جاء في=

=[بعض] المصادر [كـ«البيان والتبين» للجاحظ (١/ ١٨)]، أنّ أحد الخطباء حين قام على سرير الإسكندر وهو ميّت قال: «الإسكندر كان أمس أنطق منه اليوم، وهو اليوم أوعظ منه أمس»، هذا القول نفسه ينسب في مصادر عربيّة [كـ«الكامل» للمبرد (٢/ ١١)] أخرى -أيضاً - إلى الموبـذ حين قام يرثي قباذ الملك، وينقل المبرّد قوله: «كان الملك أمس أنطق منه اليوم وهو اليوم أوعظ منه أمس»، ولست أدري إن كان هـذا الاختلاف كان في الأصل من المصادر الفارسيّة أو هو من عمل المصادر العربيّة التي نقلت هـذه الأقوال، فقد نقل المسعودي وغيره عدداً ضخماً من الحكم والأقوال التي ألقيت عند قبر الإسكندر، دون أن يشير إلى أصلها الذي نقلها عنه، أما الثعالبي [في «تاريخ غرر السيّر» (ص ٥٠ ٤ - ٥١)] فيتبرع بذكر أسماء الحكماء الذين رثوا الإسكندر على قبره بإلقاء مواعظهم وحكمهم السائرة، فيعدّد من بينهم أسماء عجيبة في امتزاجها؛ بينهم أرسطوطاليس، أفلاطون، بطليموس، طوبيقا (كذا) ديمقراطيس، سقراط (!)... إلخ.

ويظهر في الروايات الإسلامية عنصر آخر، ربما استطعنا أن نرجعه إلى أصول بابليّة تأثرت بها قصة الإسكندر قبل وصولها إلى المسلمين، فقد تردد أن الإسكندر كان من نتاج ما بين الملائكة والإنس، وذلك أنَّ أمّه كانت آدمية، وكان أبوه من الملائكة -كما تقدم ذكره-، إنّ الاعتقاد بعلاقة الجنّ والإنس يرد في الأخبار المنسوبة إلى العرب قبل الإسلام؛ كحديث السعلاة التي نزلت بني تميم حتى ولدت منهم، ومن هذا الباب حديث الملكة بلقيس والقول في نسبها في الجن والإنس، وقد وردت في القصص الإسلامية أقاصيص يبدو أنها من أصل بابلي؛ كقصة هاروت وماروت اللذين كانا مَلكين مطيعين أهبطا إلى الأرض ليجربًا فيها الغواية والفتنة، ولبشا في الأرض فترة حتى عرضت لهما الزهرة (وهي: أناهيد بالفارسيّة) ففتتهما، فشربا الخمرة وقتلا، وكانت لهما صلة بالإنسيّة، فمسخت الزهرة كوكباً -وهي النجم المعروف-، والمصادر القصصيّة الإسلامية تجعل القصّة ذات هدف وعظيّ، وتنسب بعض رواياتها إلى المصدر الأول من الإسلام، بل إلى النبي تَشِيَّة نفسه، [وهذا لم يثبت عنه، كما سيأتي بيانه].

لقد رويت عن أصل الإسكندر ومولده روايات تُسوِّغ الادعاء بأن الإسكندر ولد من نتاج الإنس والجنّ، ولقد روت المصادر الإسلاميّة روايات أشبه أن تكون ذات أصل لاتيني، والسبب في ظني هذا هو التقارب العظيم بين ما روته المصادر الإسلاميّة القصصيّة أو التاريخية - في هذا الشأن، وما تورده مصادر سيرة الإسكندر اللاتينية التي انتقلت محرّفة ومزيدة إلى الآداب الأوروبية، وسأنقل فيما يلي ما كتبه البيروني (المتوفّى سنة ٤٤٠ هـ) -وهو ممّن اتصل بمصادر الثقافات القديمة وكتب في موضوعات شتى من العلوم والتاريخ والعقائد... إلخ - يصف البيروني [في كتابه «تحقيق ما للهند من مقولة»] (ص ٧٤ - ط. الهند) مولد الإسكندر قائلاً:

«إن نقطينابوس ملك مضر هرب من أردشير الأسود واختفى في مدينة ماقيدونيا يتنجَّم ويتكهّن، احتال على (أولمفيدا) امرأة (بيلبس) ملكها وهو غائب، حتى كان يغشاها خداعاً، ويري نفسه على صورة (أمون) الإله في شبه حيّة ذات قرنين كقرني الكبش، إلى أن حبلت بالإسكندر، وكاد بيلبس عنـد رجوعـه=

=أن ينتفي منه وينفيه، فرأى في المنام أنه نسل الإله أمون فقبله وقال: لا معاندة مع الآلهة».

وبعد النظر إلى ما تقدم من حديث البيروني، لننظر إلى ما تقوله المصادر الأوروبيّة عن سيرة الإسكندر، وقد وصلت هذه السيرة إلى الآداب الأوروبيّة بروايات مختلفة عن مولده، نشأته، وفتوحاته، جاء في الكتاب الأول:

"إنّ أبا الإسكندر الحقيقي هو نيكتانيبوس، وهو أحد ملوك مصر الهاربين منها، وقد كان هذا الأب ساحراً عظيماً له قدرة عجيبة على تطبيق أعماله السحريّة على نماذج مصنوعة من الشمع لسفُن وجيوش أعدائه، فيسيطر سيطرة تامّة على حركاتها الحقيقية، على أن هذا الرجل يلجأ إلى مقدونيا، وهناك يشتهر كمنجّم، وتتعرف عليه أوليمبياس بهذه الصفة لتستشيرَه إذ لم ترزق بولد، فيعدها هذا بأنّ (زيوس أمون) سيزورها في هيئة تنين... ثم يقوم هو نفسُه باتخاذ هذا المظهر، ويولد الإسكندر في الوقت الملائم، وتثور شكوك (فيليب)، لكنّ ظهور التنين من جديد يؤيد ألوهيّة أبوّته، وكان الطفل في أوّل أمره قميئاً مشوّها، وإنه كان على حظ عظيم من الشجاعة والذكاء...».

ومما يذكر عن الإسكندر المقدوني أنه طلب إلى جميع المدن اليونانية أن تعامله معاملة إلـه، وكـان ذلك سنة (٣٢٤ ق.م)، ولعل هذا من العوامل التي ساعدت على القصص التي تُنسَج حـول شـخصه، ولا حاجة بنا إلى القول بأنّ التطابق بين القصتين يكادُ يكونُ تامًّا.

أمّا الإضافات التي أضافها القُصّاص المسلمون؛ فكثيراً ما كانت ساذجة في ظاهرها، تنصبّ بالدرجة الأولى على إظهار الإسكندر بمظهر المؤيد للإسلام، أو تجعله من أصل عربيّ، كما ذكر سالفاً...

ولعلّ من أطرف ما يختم به حديث الإسكندر، ما رواه القاضي الجرجاني من تحقيق في أصله يستعين عليه بما ينقله عن مصادر تأريخيّة فارسيّة أو يونانيّة، وهو في الحقّ أقرب الكُتّاب إلى الواقع التأريخي، [وسيسوق المصنف كلامه بطوله].

فخلاصة ما تقدّم، أن قصّة ذي القرنين يمكن أن تعدّ نموذجاً للقصص الإسلامي الذي يجمع بين العناصر التأريخية والعناصر الخيالية التي تعاونت على تكوينه، فالمؤرخ والقاص يستعين أحدهما بالآخر؛ وفي كثير من الأحيان يصعب علينا أن نميّز بينهما: بين من يقصد إلى الحقيقة التأريخية لذاتها، ومن يتخذ الحدث التاريخي وسيلة للخلق والإبداع في مجال أوسع دون الارتباط بالواقع.

فقصة ذي القرنين التي جاءت ملخصة جدًا في القرآن الكريم شغلت أذهان المؤرّخين والمفسّرين والمفسّرين والقُصّاص، ولعلّ السبب في اختلاف المسلمين في شخصه: هو أنّ الاختلاف قد وقع قبّل المسلمين في المصادر اليونانية والفارسيّة، فنقلته المصادر الإسلامية نفسُها، ولم يخلُ تاريخ القصّة من تأثيرات بابليّة أو مصريّة قديمة، فلم تلبث هذه التأثيرات أن ظهرت في القصّة الإسلامية -أيضاً-، فالقصص الإسلامي كان من أرحب المجالات التي اختلطت فيها عناصر الحضارات القديمة باتجاهاتها المختلفة، تأريخيّـة كانت=

المذكور ذو القرنين، وهو -أيضاً - غلط؛ فإن لفظة (ذو) لفظة عربية محضة، وذو القرنين من ألقاب العرب ملوك اليمن (١): وكان منهم ذو جدن، وذو الكلاع، وذو نواس، وذو شناتر، وذو القرنين الصعب بن الرائش، واسم الرائش: الحارث بن ذي سدد بن عاد بن الماطاط بن سبأ، وقد قيل: إن ذا القرنين الصعب المذكور - هو الذي مكن الله له في الأرض، وعظم مُلْكَه وبنى السَّدً على يأجوج ومأجوج.

ومما نقله ابن سعيد المغربي (٢): أن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- سئل عن ذي القرنين الذي ذكره الله في كتابه العزيز؟ فقال: هو من حِمير (٣). وهذا مما يقوي

=أو أسطورية، رغم أن الرواة المسلمين جهدوا في أن يسبغوا على الروايات الطابع الديني الذي يجعلها مقبولة لدى المجتمع الإسلامي.

أفادته الباحثة وديعة طه النجم في مقال لها بعنوان «شخصية ذي القرنين في القصص الإسلاميّة والأساطير القديمة»، وهو منشور في مجلة «مجمع اللغة العربية بدمشق» (م ٤٣ – ص ٣٨٢-٠٤)، وقد تصرّفت فيه وزدت عليه، فاقتضى التنويه.

(۱) للأستاذ إسماعيل بن علي الأكوع مقالة منشورة في مجلة «مجمع اللغة العربية» (٥٣/ ٣٩٥- ٤٠١) بعنوان (الكنى والألقاب والأسماء عند العرب، وما انفردت به اليمن) عمّق فيه ما ذكره المؤرّخون، أمثال أبي الفداء في كلامه السابق وغيره. وانظر: «المرصع» لابين الأثير (ص ٢٧١)، «الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» (ص ٢٩٣-٥٠٣) لحسن الباشا، ذكر فيه جميع الألقاب التي تبتدأ بـ (ذو...)، وفصّل في تعريفها، وبين على من أطلقت.

(٢) ابن سعيد اسمه علي بن موسى، وله كتابان في التاريخ هما من جملة مصادر أبي الفدا ذكرهما في خطبة «تاريخه»؛ أحدهما: «لذة الأحلام في تاريخ أمم الأعجام» في مجلدين، ويظهر أن هذه العبارة منقولة منه، والثاني: «المغرب في أخبار أهل المغرب» في نحو خمسة عشر مجلداً. (منه).

قلت: طبع الثاني منهما، وعرف برنارد مورتيز بالقسم الذي يخص صقلية منه، ونشره في باليرمو بإيطاليا سنة ١٩١٠م، وعنه ملخص في «دراسات في المخطوطات العربية» لسماء المحاسني (ص ١٣٠- ١٣٠)، نشر مكتبة الملك فهد الوطنية.

(٣) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (١/ ٣٩٤ رقم ٨٣٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»
 (١٧/ ٣٣١) بسند ضعيف، وعزاه في «البداية والنهاية» (٢/ ١٠٤) للزبير بن بكار.

أنه الصعب المذكور؛ لأنه كان مَلِكاً عظيماً، وكان من ولد حِمير» اهـ.

وأعاد أبو الفدا العبارة الأخيرة في الكلام على ملسوك العرب قبل الإسلام، فقال (١): «بعد تُبَّع الأول مَلَك ابنه ذو القرنين الصعب بن الرائش، وقد نقل أن ابن عباس (٢) سُئِل عن ذي القرنين -الذي ذكره الله في كتابه العزيز-، فقال: هو من حمير (٣)، وهو الصعب المذكور، فيكون ذو القرنين المذكور في الكتاب العزين هو الصعب بن الرائش المذكور، لا الإسكندر الرومي» اه.

وقال الفخر الرازي(١٠): (القول الثاني):

قال أبو الريحان الهروي المنجم في كتابه الذي سماه بـ«الآثار الباقية عن القرون الخالية»(٥):

قيل: إن ذا القرنين هو أبو كُرِب شمس بن عبير بن أفريقش (١٦) الحِميَري، فإنه بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها، وهو الذي افتخر به أحد الشعراء من حِمير (٧٠)

<sup>(</sup>١) في كتابه «المختصر في أخبار البشر» (١/ ١١ - ط. دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي مطبوع "تاريخ أبي الفداء": "وقد نقل ابن سعيد أنّ ابن عباس...».

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٤) (٢١/ ١٤٠ - ط. دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٥) (ص ٤٠ - ط. ليدن).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل! وهو خطأ، صوابه ما في «الآثار الباقية»: «أبو كُرِب شمّر يُرعِش (فــي نسـخة: ابن عش) بن إفريقيس...».

<sup>(</sup>٧) نسبه أبو الريحان الهروي إلى سعد بن عمرو بن ربيعة بن مالك بن صُبيح بن عبدالله بن زيد بن ياسر بن نُنعم الحميري، وهو أحد مقاول اليمن.

و(مقاول): جمع (قُيل)؛ وهو: اسم لملوك اليمن، كل ملك منهم يسمى (قَيل). قاله الدارقطني في «المؤتلف» (١٨٥٢)، وأفاد النووي في «شرح صحيح مسلم» (٧/ ٣٣): أن هذا اللقب في ملوك (حِمير)، وأنه أقل درجة من الملك.

حيث قال:

قَد كَانَ ذُو القُرنين قَبلي (١) مُسلِماً مَلِكاً عَلا في الأرض غَير مفند (٢) بلغ المشارق والمغارب يُبتغيي أسباب مُلك من كَريم سَيّد (٣)

ثم قال أبو الريحان: «ويشبه أن يكون هذا القول أقرب؛ لأن الأذواء كانوا من اليمن، وهم الذين لا تخلوا أساميهم من ذي؛ كذي المنار، وذي الأذعار، وذي الشناتر، وذي نُواس، وذي جدن، وذي يزن(١٤)، وغير ذلك» (٥٠).

وقال العلامة المقريزي في «الخطط» (١٠ تحت عنوان (ذكر الفرق بين الإسكندر وذي القرنين، وأنهما رجلان):

«اعلم أن التحقيق عند علماء الأخبار، أنَّ ذا القرنين الذي ذكره الله في كتابه العزيز فقال: ﴿وَيَسَالُونَكَ عَن ذِي القَرْنَينِ قُل سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً﴾ [الكهف: ٨٣] الآية، عربيُّ قد كثر ذكره في أشعار العرب، وأن اسمه: الصعب بن ذي مراثد بن الحارث الرائش بن الهمال ذي سدد بن عاد ذي منح بن عامر الملطاط بن سكسك

<sup>(</sup>١) في رواية -كما في «تفسير أبي السعود» (٥/ ٧٣٧)-: «جدي». (منه).

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الآثار الباقية»: «مُعَبّد»، وفي مطبوع «الكشف والبيان» (٦/ ١٩١) للثعلبي: «مَلِكاً تدين له الملوك وتسجد»، ومثله في «تفسير عبدالرزاق» (٢/ ٤١١)، إلا أن فيه: «عمي»، بدل: «قبلي»، و: «تفتدي»، بدل: «وتسجد».

<sup>(</sup>٣) في رواية كما في [-«الكشف والبيان» للثعلبي (٤/ ١٩١)، و«تاريخ ابن عساكر» (١٧/ ٣٣٢)، وفي] «تفسير أبي السعود» (٥/ ٧١٧)-: «أسباب أمر من حكيم مرشد». (منه).

قال أبو عبيدة: وأورد أبو الريحان بعدهما بيتين آخرين، وذكرهما ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٣/ ٥٣٩) كما عند أبي السعود، ومعهما بيت ثالث.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «من ذي كذا؛ كذي الناد، وذي نواس، وذي النون، وغير ذلك»، والمثبت عبارة أبي الريحان.

<sup>(</sup>٥) «الآثار الباقية» (ص ٤١).

<sup>(</sup>٦) (ص ١/٣٥٦ - ط. بولاق)، ونقله عنه الصالحي في "سبل الهدي والرشاد" (٢/ ٣٤٩).

ابن وائل بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح -عليه السلام-، وأنه ملك من ملوك حمير، وهم العرب العاربة، ويقال لهم [-أيضاً-](1): العرب العرباء(٢)، وكان ذو القرنين تبعاً متوجاً، ولما ولي الملك تجبّر ثم تواضع لله واجتمع بالخضر (٣)، وقد غلط مَن ظَنَ

(١) سقط من الأصل.

(٢) في الأصل: «العارباء»!! والمثبت من «الخطط».

(٣) خبر اجتماع (ذي القرنين) مع (الخضر) -عليه السلام- طويل طويل ولم يثبت، وفيه نكرة واضحة، وروي على ألوان وضروب، وهو مختلق، مداره على واهين ومتروكين، وكلٌّ منهم يروي منه ما يستهويه، وتجرّأ بعضهم فرفع قطعة منه إلى النبي ﷺ، وجعله آخر عن ابن عباس قوله، وهو -على التحقيق- من تلفيق متروك.

ونبدأ بالمرفوع، ثم الموقوف، وإن لم يكن فيهما ذكر للاجتماع المزعوم، ثم نختم بذكر أصل الخبر وفيه الشاهد، فنقول والله المستعان:

أولاً: أخرج زاهر بن طاهر الشّحامي في «سداسيّاته» (رقم ٢٥ - بتحقيقي)، قال: أخبرنا أبو الحسين عبدالغافر بن محمد بن عبدالغافر الفارسي إذناً -وكتب بخطه-، أنبأ أبو سعد عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب القرشي، أنبأ أبو عبدالله محمد بن أيوب بن يحيى بن ضريس البجلي الرازي، أنا عثمان بن مطيع السلمي، ثنا العلاء بن زيدل، عن أنس بن مالك، عن النبي عَلَيْ أنه قال:

"لما أمر الله -تعالى- ذا القرنين بالسيرورة إلى المشرق والمغرب سار، وكان لا ينزل منزلاً إلا أخبر أهله بأمر الدنيا والآخرة، فنزل على ملك من ملوك بني إسرائيل، فسائله ذلك الملك: أنْ يا ذا القرنيسن: إنّي سائلك عن خصال أربع، فخبّرني بهنَّ وعلّمنيهنَّ: ما اثنان قائمان، واثنان مختلفان، واثنان مشتركان، واثنان متباغضان؟

قال: قد سألتني عن عجب، فسأخبرك بهنّ فأعلمكهُنّ: أما الاثنان القائمان: فالسماء والأرض، ثم لم يزولا منذ أقامهما الله -عزَّ وجلَّ-، وأما الاثنان المختلفان: فالشمس والقمر متفرقان، وأما المشتركان: فالليل والنهار، وأما الاثنان المتباغضان: فالموت والحياة لا يتناسبان.

ثم سار ذو القرنين حتى تخوم السماء والأرض، ثم نزل وعسكر، فقال: يا أيها النّاس! إنّـي مجاوزُ السّماء والأرض، فلا أعرفنُ أحداً يحمل معه شيخاً ولا امرأةً ولا صبيّاً، ومعه شابٌ له والدّ شيخٌ كبيرٌ، فقرع الفتى لأبيه أن يخلفه بين السّماء والأرض، فأتى أباه، فقال: يا أبت! إنّ مَلكنا قد أمرنا أن لا نحمل شيخاً ولا امرأةً ولا صبياً، فكيف أصنع بك؟ قال: يا بنيّ! احملني، فإنك ستحتاج إليّ، اشـتر لنـا أتانـاً لهـا جحيـش،=

\_\_\_\_\_

=قال: فطلب له حتى أصاب له أتاناً لها جحيش، فاشتراها له، ونادى ذو القرنين بالرحيل، فقال الشيخ لابنه: شدّ قماط الجحيش ودعه مكانه.

فسار الناس حتى خرجو من نجوم السّماء والأرض، فساروا اثني عشر يوماً في ظلمة شديدة، لا يبصر بعضُهم بعضاً، ليس فوقهم شيء في رضراض وحجر، حتى انتهى إلى البحر الأسود قائم لا يبجري ليس له قعر، فعسكر على شفير البحر، فنظر في لُجّة البحر في سوادها، فإذا هو بجبل في لجة البحر، ذاهب في الهواء عليه ملك من الملائكة موكل بذلك الجبل، نصف خلقه ثلج، ونصف خلقه نار، آخذ بعروة الجبل، ومشى ذو القرنين على وجه الماء وخلف العسكر، فناداه الملك: يا ذا القرنين! يا خاطئ ابن الخاطئ! على ما مشيت، على وجه بحر ليس له قعر.

قال: فارتسب فزعاً، فقبض عليه الملك آخذ بذراعيه، قال: قم يا ضعيف! أين تريد؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا مَلَكٌ من الملائكة، وكّلني الله بهذا الجبل، وإنّ جبال الأرض كلها عرق هذا الجبل إذا أراد الله -تعالى - خسف الأرض أو زلزلها حركت -في هامش المخطوط: كذا فيه - عرقاً منها فأقلبها، فارجع كما جئت، ليس خلفك شيء، ولا أمامك شيء، فرجع، فنادى في أصحابه: هل أحد حمل معه شيخاً؟

قال: فجاء الفتى ابنُ الشيخ يسعى، قال: ما كنتَ تُعدُّ لمن عصاك؟ فأنا ذلك، قال: وما صنعت؟ قال: إنك نهيت أن نحمل معنا شيخاً أو امرأة أو صبياً، وإني حملتُ والدي شيخاً كبيراً، كرهت أن أخلفه؛ فيهلك، قال: هل أوصى بشيء؟ قال: أوصاني أن أشتري له أتاناً لها جحيشة.

ثم أمرني فأوثقت الجحيش، فوضع العسكر، فقال: إنه لم يخرجنا من هذه الظلمة إلا هذه الأتان تحن إلى جحيشها، فقال: صدق الشيخ، فقدّمه، فقدّمه، فقدّمه الأتان مشل الحية تحن إلى ولدها، والجنود خلفه، ومرّوا برضراض وحجارة كثيرة، ونادى ذو القرنين: أيها الناس! خذوا من هذه الحجارة، فإنّه من أخذ يندم، ومن لم يأخذ يندم، فتناول الناس، فمنهم من أخذ وأكثر، ومنهم من لم يأخذ إلا قليلاً، قال: فضرب الفتى ابن الشيخ يده إلى حجر ضخم، فأخذه فأثقل يديه، ثم انتهوا إلى العسكر الذي كان فيه الجحيش، فنظروا فإذا الذي أخذوا ياقوتة حمراء، وزبرجدة خضراء، فندم الذي لم يأخذ، وندم الذي أخذ قليلاً.

قال: فنظر الفتى إلى الحجر الذي كان أخذه، فناوله أباه، فقال: يما أبت إنّي أخذت هذا الحجر، فأثقلني، فلم أزد عليه شيئاً، فما ذا الحجر؟ قال: زنه فانظر ما ترى، فوضعه في كِفّة الميزان، فكلما وضع الوزن كان الحجر أثقل من ذلك الوزن! وكلما زاد في الوزن، زاد ذلك ثقلاً، قال: يما بني! قد أعياني هذا الحجر، لا أدري ما هو؟ انطلق به إلى الملك يخبر ك ما هو، فجماء به إلى ذي القرنين، فنظر إليه، فدعى بالميزان، فوضعه في كفة الميزان، ثم وضع عليه كفاً من التراب، ثم وضع الوزن، فقام، فقال: هذا عين ابسن آدم لا يملأ به إلا التراب».

= قَالَ أَبُو عبيدة: وإسناده واهِ بمرَّة، فيه العلاء بن زيدل -وقيل: ابن زيد-، قال ابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٨٦٢): «يحدث عن أنس بأحاديث عدادٍ مناكيرٍ»، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٥٢٠ رقم ٣١٨٣): «منكر الحديث».

وله شاهد لا يُفرَح به، فأخرج نحوه مختصراً مقتصراً على أوله: «ما اثنان قائمان...» إلى «واثنان متباغضان» مع الجواب: أبو محمد عبدالله بن يوسف الجرجاني في «المعجم في مشتبه أسامي المحدثين» (ص ٢٢١) من طريق عمر بن علي عن سعيد بن سالم القدّاح، عن محمد بن زياد، عن ميمون بن مهران، عن عبدالله بن عباس قوله.

وقال: «محمد بن زياد الميموني الأعور، وأكثر روايته عن ميمون بن مهران، تكلُّموا فيه».

قلت: انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (١/ ٨٣)، و«الجرح والتعديل» (٤/ ٢٧)، و«الضعفاء الكبير» (٤/ ٢٥)، و«الكامل» (٦/ ٤٣)، و«المجروحين» (٤/ ٢٥٠)، و«المسيزان» (٣/ ٢٥٥)، و«التهذيب» (٩/ ٢٧٢).

وسعيد بن سالم صدوق يهم، كما في «التقريب» (٢٣٧).

وأخرجه أبو الشيخ مُقطّعاً في «العظمة» (٤/ ١٤٨٨ رقم ٩٧٩ و٤/ ١٤٦٥-١٤٦٧ تحت رقم ٩٦٦) من طرق بنحوه.

(تنبيه): لم يعرف محقق «المعجم في مشتبه أسامي المحدثين» مؤلفه، واضطرب في تعيينه، وهو الذي ذكرت، وكنت قد حققت الكتاب وفرغت منه، وجهدت في تعيين مؤلفه، فطبع الكتاب بتحقيق الشيخ نظر الفريابي، فعدلت عنه، ولعلى أنشط إلى طباعته فيما بعد.

قال أبو عبيدة: وهذان الخبران مأخوذان من خبر لفَّقه سفيان بن وكيع، وهذا البيان:

أخرج أبو الشيخ في "العظمة" (٤/ ١٤٦١ - ١٤٦٧ رقم ٩٦٦)، وابن أبي حاتم في "التفسير" -كما في "الدر المنثور" (٥/ ٤٤٤)-، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١١/ ٣٤٦-٣٥٠) من طريق سفيان بن وكيع، حدثنا أبي، عن معمر بن سام، عن أبي جعفر، عن أبيه أنه: سئل عن ذي القرنين؟ قال:

«كان ذو القرنين عبداً من عباد الله -عزّ وجلّ- صالحاً، وكان من الله بمنزلة ضخم، وكان قد ملك ما بين المشرق والمغرب، وكان له خليل من الملائكة يقال له: «زيافيل»، وكان يأتي ذا القرنين يـزوره، فبينا هما ذات يوم يتحدثان، إذ قال له ذو القرنين: حدثني كيف كانت عبادتكم في السماء؟ قال: فبكي، شم قال: يا ذا القرنين! وما عبادتكم عند عبادتنا في السماء، ملائكة قيام لا يجلسون أبداً، ومنهم ساجد لا يرفع رأسه أبداً، وراكع لا يستوي قائماً أبداً، ورافع وجهه لا يطرق، شاخص أبداً، يقول: سبحان الملك القدوس، رب الملائكة والروح، رب! ما عبدناك حق عبادتك.

قال: فبكي ذو القرنين بكاءً شديداً، ثم قال: يا زيافيل! إني أحب أن أعيش حتى أبلغ من عبادة ربي=

-حق طاعته، قال: وتحب ذلك؟ يا ذا القرنين! قال: نعم، قال زيافيل: فإن لله -تبارك وتعالى- عيناً تسمَّى عين الحياة، من شرب منها شربة لم يمت أبداً، حتى يكون هو الذي يسأل ربه الموت.

قال ذو القرنين: فهل تعلمون أنتم موضع تلك العين؟ قال زيافيل: لا، غير أنا نتحدث في السماء أن لله ظُلْمَة في الأرض لم يطأها إنس ولا جن، ونحن نظن أن تلك العين في تلك الظلمة.

قال: فجمع ذو القرنين علماء أهل الأرض، وأهل دراسة الكتب وآثار النبوة، فقال: أخبروني هل وجدتم في كتاب الله، وفيما عندكم من الأحاديث عن الأنبياء والعلماء قبلكم: أن الله -تبارك وتعالى- وضع على الأرض عيناً سمّاها عين الحياة؟ قالوا: لا، قال ذو القرنين: فهل وجدتم فيها أن الله -تعالى- وضع في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جن، قالوا: لا، فقال عالم منهم: أيها الملك! لم تسأل عن هذا؟ فأخبره بما قاله زيافيل، فقال: أيها الملك! إني قرأت وصية آدم -عليه السلام-، فوجدت فيها: أن الله - تبارك وتعالى- وضع في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان، قال ذو القرنين: فأين وجدتها في الأرض؟ قال: وجدتها على قرن الشمس.

فبعث ذو القرنين، فحشر الناس والفقهاء والأشراف والملوك، ثم سار يطلب مطلع الشمس، فسار إلى أن بلغ طرف الظلمة اثنتي عشرة سنة، فإذا الظلمة ليست بليل، وهي ظلمة تفور مشل الدخان، فعسكر، ثم جمع علماء أهل عسكره، فقال: إني أريد أن أسلك هذه الظلمة، فقالوا: أيها الملك! إنه قد كان قبلك من الأنبياء والملوك لم يطلبوا هذه الظلمة فلا تطلبها، فإنا نخاف أن يتشعّب علينا منها أمر نكرهه، ويكون فيه فساد أهل الأرض، فقال ذو القرنين: لا بد أن أسلكها، فخرّت العلماء سجوداً.

ثم قالوا: أيها الملك! كف عن هذه، ولا تطلبها، فإنا لو كنا نعلم أنك إذا طلبتها ظفرت بما تريد، ولم يسخط الله علينا لكان، ولكنًا نخاف المقت من الله -تعالى-، وأن يتشعّبَ علينا منها أمر يكون فيه فساد أهل الأرض ومن عليها.

فقال ذو القرنين: إنه لا بد من أن أسلكها، قالوا: فشأنك، قال: أخبروني أيّ الـدواب بـالليل أبصـر؟ قالوا: البكارة.

فأرسل فجمع له ستة آلاف فرس أنثى بكارة، فانتخب من عسكره ستة آلاف رجل من أهل العقل والعلم، فدفع إلى كل رجل فرساً، وعقد للخضر على على مقدمته في ألفي رجل، وبقي هو في أربعة آلاف رجل، وقال لمن بقي من النّاس في العسكر: لا تبرحوا عسكري اثنتي عشرة سنة، فإن نحن رجعنا إليكم، وإلا فارجعوا إلى بلادكم.

فقال الخضر: أيها الملك! إنك تسلك ظلمة لا تدري كم مسيرتها، ولا يبصر بعضُنا بعضاً، فكيف نصنع بالظلل إذا أصابتنا؟

فدفع ذو القرنين إلى الخُضر خرزة حمراء، فقال: إذا أصابكم الظلل، فاطرح هذه الخرزة إلى=

=الأرض، فإذا صاحت فليرجع أهل الظلال.

فسار الخضر بين يدي ذي القرنين، يرتحل الخضر، وينزل ذو القرنين، وقد عرف الخضر ما يطلب ذو القرنين، وذو القرنين يكتم ذلك.

فبينا الخضر يسير إذ عارضه واد، فظن أن العين في ذلك الوادي، فلما أتى شفير الوادي قال لأصحابه: قفوا، ولا يبرحن رجل منكم من موقفه، ورمى الخضر بالخرزة، فإذا هي على حافة العين، فنزع الخضر ثيابه، ثم دخل العين، فإذا ماء أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من الشهد، فشرب منه وتوضأ واغتسل، ثم خرج فلبس ثيابه، ثم رمى بالخرزة نحو أصحابه، فوقعت الخرزة، فصاحت، فرجع الخضر إلى صوت الخرزة، وإلى أصحابه، فركب، وقال لأصحابه: سيروا بسم الله.

قال: ومر ذو القرنين فأخطأ الوادي، فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوماً، ثم خرجوا إلى ضوء ليس بضوء شمس ولا قمر، أرض خضراء حشاشة، وإذا في تلك الأرض قصر مبني طول فرسخ في فرسخ، مبوب ليس عليه أبواب، فنزل ذو القرنين بعسكره، ثم خرج وحده حتى نزل ذلك القصر، فإذا حديدة قد وضع طرفاها على حافتي القصر من ها هنا وها هنا، فإذا طائر أسود كأنه الخطّاف مزموم بأنفه إلى الحديد معلق بين السماء والأرض.

قال: فلما سمع الطائر خشخشة ذي القرنين، قال: من هذا؟ قال: أنا ذو القرنين، قال الطائر: ما كفاك ما وراءك حتى وصلت إلى .

ثم قال: يا ذا القرنين! حدثني، قال: سل ما شئت، قال: هل كثر بناء الجص والآجر؟ قال: نعم، قال: فانتفض الطائر انتفاضة، انتفخ، ثم انتفض حتى بلغ ثلث الحديدة، ثم قال: يا ذا القرنين! أخبرني، قال: سل، قال: كثر شهادات الزور في الأرض؟ قال: نعم، فانتفض الطائر، ثم انتفخ حتى بلغ ثلثي الحديدة، قال: يا ذا القرنين! حدثني: هل كثر المعازف في الأرض؟ قال: نعم، فانتفض الطائر حتى ملأ الحديدة، سد ما بين جدارى القصر.

قال: ففرق ذو القرنين فرقاً شديداً.

قال الطائر: يا ذا القرنين! لا تخف حدثني، قال: سل، قال: هل ترك الناس شهادة أن لا إلىه إلا الله بعد؟ قال: لا، قال: فانتفض الطائر ثلاثاً، ثم قال: حدثني يا ذا القرنين! قال: سل، قال: هل ترك الناس الصلاة المكتوبة بعد؟ قال: لا، فانتفض ثلاثاً، ثم قال: حدثني يا ذا القرنين! قال: سل، قال: هل ترك الناس الغسل من الجنابة بعد؟ قال: لا، فعاد الطائر كما كان، ثم قال: يا ذا القرنين! اسلك هذه الدرجة التي في الغسل من الجنابة بعد؟ قال: لا، فعاد الطائر كما كان، ثم قال: يا ذا القرنين! اسلك هذه الدرجة التي في العلى القصر.

قال: فسلكها ذو القرنين وهو خائف، حتى إذا استوى على صدر الدرجة، إذا سطح ممدود في واد، عليه رجل قائم أو متشبه بالرجل، شاب عليه ثياب بيض، رافع وجهه إلى السماء واضع يده على فيه، فلما= .....

=سمع حس ذي القرنين، قال: من هذا؟ قال: أنا ذو القرنين، فمن أنت؟ قال: أنا صاحب الصور، قال: فما بالي أراك واضع يدك على فيك، رافع وجهك إلى السماء؟ قال: إن الساعة قد اقتربت، فأنا أنتظر من ربي أن يأمرني أن أنفخ.

ثم أخذ صاحب الصور شيئاً من بين يديه كأنه حجر، فقال: خذ هذا يا ذا القرنين! فإن شبع هذا الحجر شبعت، وإن جاع جعت، فأخذ ذو القرنين الحجر، ثم رجع إلى أصحابه، فحدّثهم بالطير، وما قال له، وما رد عليه، فجمع ذو القرنين أهل عسكره، فقال: أخبروني عن هذا الحجر، ما أمره؟

فأخذ العلماء كِفتي الميزان فوضعوا الحجر في إحدى الكفتين، ثم أخذوا حجراً مثله فوضعوه في الكفة الأخرى، فإذا الحجر الذي جاء به ذو القرنين مثلُ جميع ما وُضِع معه، حتى وضعوا معه ألف حجر، قال العلماء: أيها الملك! انقطع علمنا دون ذلك، أسحر هذا أم علم؟ ما ندري هذا؟

قال: والخضر ينظر ما يصنعون وهو ساكت.

فقال ذو القرنين للخضر: هل عندك من هذا علم؟ قال: نعم، فأخذ الميزان بيده، ثم أخذ الحجر الذي جاء به ذو القرنين فوضعه في إحدى الكفتين، ثم أخذ حجراً من تلك الأحجار مثله فوضعه في الكفة الأخرى، ثم أخذ كفاً من تراب فوضعه مع الحجر الذي جاء به ذو القرنين، ثم رفع الميزان فاستوى، قال: فخر العلماء سجداً، وقالوا: سبحان الله! إن هذا العلم ما نبلغه.

قال ذو القرنين للخضر: فأخبرني ما هذا؟ قال الخضر: أيها الملك! إن سلطان الله قاهر لخلقه، وأمره نافذ فيهم، وإن الله -تعالى- ابتلى خلقه بعضهم ببعض، فابتلى العالم بالعالم، وابتلى الجاهل بالجاهل، وابتلى الجاهل بالعالم، والعالم بالجاهل، وأنه ابتلاني بك، وابتلاك بي.

قال ذو القرنين: حسبك، قد قلت، فأخبرني، قال: أيها الملك! هذا مثل ضربه لك صاحب الصور، إنَّ الله -عزَّ وجلَّ- سبّب لك البلاد وأعطاك منها ما لم يعط أحداً، وأوطاك منها ما لم يوطئ أحداً، فلم تشبع، فأبت نفسك إلا شرَها، حتى بلغت من سلطان الله -عزَّ وجلَّ- ما لم يبلغه أحدٌ، وما لم يطلبه إنس ولا جان، فهذا مثل ضربه لك صاحب الصور، فإن ابن آدم لا يشبع أبداً دون أن يحثى عليه التراب، قال: فهنا يا ذا القرنين! ثم قال: صدقت يا خضر في ضرب هذا المثل، لا جرم لا أطلب أثراً في البلاد، وبعد مسيري هذا حتى أموت.

ثم ارتحل ذو القرنين راجعاً، حتى إذا كان في وسط الظلمات وطئ الوادي الذي كان فيه زبرجد، فقال الذين معه: أيها الملك! ما هذا الذي تحتك؟ وسمعوا خشخشة تحتهم، قال ذو القرنين: خذوا فإنه من أخذ ندم، ومن ترك ندم، فأخذ منه الرجل الشيء بعد الشيء، وترك عامتهم لم ياخذوا شيئاً، فلما خرجوا فإذا هو زبرجد، فندم الآخذ والتارك.

قال أبو جعفر: إن رسول الله ﷺ قال: «رحم الله أخي ذا القرنين، لو ظفر بالزبرجد في مبدئه، ما ترك منه شيئاً حتى يخرجه إلى الناس؛ لأنه كان راغباً في الدنيا، ولكنه ظفر به وهو زاهد في الدنيا، لا حاجة له فيها».

قال أبو عبيدة: أورد السيوطي في «الحبائك» (ص ٧٨ رقم ٢٧٥) أوله، وعزاه لأبسي الشيخ فقط، ولم يعزه في «الدر» إلى ابن عساكر، وإسناده ضعيف جداً، وهو منكر، فيه سفيان بن وكيع متروك، وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢/ ٩٨): «ومن زعم من القصاص أن ذا القرنين جاوز مغرب الشمس، وصار يمشي بجيوشه في ظلمات مُدَداً طويلةً فقد أخطأ وأبعد النجعة، وقال ما يخالف العقل والنقل».

قال أبو عبيدة: صدق والله!

وأخرج الحنائي في «فوائده» (رقم ٢٠٤ - بتحقيقي) -واللفظ لـه، ومن طريقـه ابـن عسـاكر فـي «تاريخ دمشق» (٧/ ١٨ ٤ - ٩ ٤)-:

أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد القادر بن بزيغ بن الحسن بن بزيغ الطَّرسوسي قراءةً عليه، قال: وحدثنا أبو حفص الصائغ عمر بن أحمد، قتنا أبو ذر، قال: قرأنا على أحمد بن سلمة السرازي: حدثكم أبو عبدالله محمد بن عثمان بن يزيد الرفاعي، قتنا عبدالكريم بن هارون الجُرجاني، قال: حدثني أبي هارون، عن أبيه.

وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٧/ ٣٥٥-٣٥٦) من طريق إبراهيم بن أحمد الخواص؛ كلاهما عن سليمان الأشج -وكان صاحب كعب الأحبار-، قال:

"إن ذا القرنين كان رجلاً طوّافاً صالحاً، فلما وقف على جبل آدم ﷺ الذي هبط عليه، ونظر إلى موضع آدم هاله ذلك، وفزع، فوقف، فقال له الخضر الحليه السلام وكان صاحب لوائه الأكبر المالك وقفت وفزعت؟ قال: ما لي لا أقف ولا أفزع، وهذا أثر الآدميين، أرى موضع الكفين والقدمين، وهذه الفرجة، وأرى هذه الأشجار حوله قائمة، ما رأيت في طوافي أطول من هذه الأشجار، يابسة، يسيل منها ماء أحمر، إنّ لها شأناً، فقال له الخضر الحليه السلام وكان أعطي العلوم والفهم الموضع الملك! ألا ترى الورقة المعلقة من النخلة الكبيرة؟ قال ذو القرنين: بلى، قال: فهي تخبرك بنباً هذا الموضع وكان الخضر عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه الملك! أرى كتاباً فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب آدم أبي البشر، أوصيكم ذريتي وبناتي أن تحذروا عدوي وعدوكم إبليس الذي كان بلين كلامه وفجور أمنيته، أنزلني من الفردوس إلى تربة الدنيا، فألقيت على موضعي هذا، لا يُلتَفَتُ إلي مئتي سنة بخطيئة واحدة، حتى رست بي الأرض، وهذا أثري، وهذه الأشجار من دموع عَيني، فعلي في هذه التربة أنزلت التوبة، فتوبوا من قبل أن تندموا، وبادروا من قبل أن يُسادَر بكم، وقدموا من قبل أن يُقدَم بكم، قال: فنزل ذو القرنين، فمسح موضع جلوس آدم، فإذا هو ثمانين ومئة ميل موضع جلوسه فقط، قال: ثم أحصى الأشجار، فإذا هي سبع مئة شجرة كلها من دموع آدم نبت، فلما قتل=

.....

=قابيل هابيل تحولت يابسة وهي تبكي دماً أحمَر، فقال ذو القرنين للخضر: ارجع بنا يا خضر! فلا طَلبتُ الدنيا بعدها أبداً».

قال ابن عساكر (٧/ ٤١٩): «هذا حديث منكر، وفي إسناده جماعة مجهولون»، ولم يعزه في «الدر» (٥/ ٤٣٨) إلاّ إلى ابن عساكر!

قال أبو عبيدة: وخرافة الالتقاء ذكرها غير واحد، وعلى رأسهم إسحاق بن بشر في كتابه «المبتدا» وصيأتي كلامه قريباً-، والثعلبي في قصصه المسمى «عرائس المجالس» (ص ٣٦-٣٣٦)، وظن أن صاحب الخبر الطويل السابق هو عَليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- بسبب الإسناد الذي فيه: «عن أبي جعفر عن أبيه»؛ إذ ساقه بلفظه، ولم ينتبه إلى أن أبا جعفر هو الصادق محمد بن علي بن الحسين، وأن أباه علي بن الحسين، زين العابدين، وليس علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وهذا الخبر شهير في تفاسير علي بن العسين، انظر منها-على سبيل المثال-: «تفسير القمي» (٢/ ١٠ ٤ - ١١)، و «البرهان في تفسير القرآن» (٥/ ٢٩ - ٧٧)، و «تفسير العياشي» (٢/ ٧٣٧)، بل ذكر البحراني (٥/ ٨- ٨٧) نحوه مع علي نفسه! وأنه زار وزور بعض شيعته (يأجوج ومأجوج)، وأراهم إياهم، وقال قبل سرد الخبر: «وروى بعض علمائنا الإمامية في كتاب له سمّاه: «منهج التحقيق إلى سواء الطريق»... وساقه»، وفيه ما يؤذن بربوبيته! والعياذ بالله الإمامية في كتاب له سمّاه: «منهج التحقيق إلى سواء الطريق»... وساقه»، وفيه ما يؤذن بربوبيته! والعياذ بالله المامية في كتاب له سمّاه: «منهج التحقيق إلى سواء الطريق»... وساقه»، وفيه ما يؤذن بربوبيته! والعياذ بالله المامية في كتاب له سمّاه: «منهج التحقيق إلى سواء الطريق»... وساقه»، وفيه ما يؤذن بربوبيته! والعياذ بالله المامية في كتاب له سمّاه: «منهج التحقيق إلى سواء الطريق»... وساقه علي وقية ما يؤذن بربوبيته والعياذ بالله المامية في كتاب له سمّاه: «منهج التحقيق إلى سواء الطريق»... وساقه علي وقية ما يؤذن بربوبيته والميان ما الميان علي الميان الميا

وسيورد المصنف نقلاً عن «التيجان»: (ص ٩٤-١٠٩) خبراً فيه -أيضاً- لقاء (الخضر) مع (ذي القرنين) وهي أحدوثة وقصة، وفيها من خيال القُصَّاص ما الله به عليم!

وذكر ابن فضل الله العمراني في «مسالك الأبصار» (٣/ق ١٩٠-١٩١) عند كلامه على (قسطنطينة) ما نصه: «ويقال: إن فيها أثراً من علوم الخضر والإسكندر ذي القرنين، تفتح به المغالق، وتسلم المعاقل، وتملك النواصى، وتهزم الأعداء...» إلخ الهراء.

(تنبيه):

مما ينبغي أن يتُنبَّه له، أن هذا الكتباب «عرائس المجالس»: كتباب يشتمل على قصص الأنبياء المذكورة في القرآن بالشرح والبيان، وقد طبع غير مرة، وفيه كثير من الإسرائيليات والأخبار الواهيات والغرائب، وفيه -أيضاً- بلايا ورزايا.

انظر: التعليق على «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ٤٣٦)، و «الأجوبة الفاضلة» للكنوي (ص ١٠١)، و كتبنا: «من قصص الماضين» (ص ٨٥)، و « الهجر في الكتاب والسنة» (ص ١٨٣)، و «كتب حذر منها العلماء» (٢/ ٢٠ - ٢١).

وذكره علويٌّ السقاف المالكي في آخر جزئه «المنهل اللطيف في أحكام الحديث الضعيف» (ص ٢٩٠) تحت: (فائدة: ذكر العلماءُ كتباً لا ينبغي للإنسان أن ينقل منها حديثاً إلا بعد المراجعة والتنقيب، بل بعضها يغلب فيه ذكر الأحاديث الموضوعة)، ثم قال: «فقد نص على حرمتها الجلال السيوطي»، ثم=

أن الإسكندر بن فيليس هو ذو القرنين الذي بنى السّد، فإن لفظة (ذو) عربية، وذو القرنين من ألقاب العرب ملوك اليمن، وذاك رومي يوناني.

قال أبو جعفر الطبري(١):

وكان الخضر في أيام<sup>(۱)</sup> أفريدون الملك بن الضحاك<sup>(۱)</sup> في قول عامة علماء أهل الكتاب الأول، وقبل موسى بن عمران –عليه السلام–، وقيل: إنه كان على مقدّمة ذي القرنين الأكبر، الذي كان على أيام إبراهيم الخليل –عليه السلام–، وإن الخضر بلغ مع ذي القرنين أيام مسيره في البلاد نهر الحياة، فشرب من مائه، وهو لا يعلم به ذو القرنين، ولا من معه، فخلد وهو حيّ، عندهم إلى الآن<sup>(١)</sup>.

=قال: «فكم من مؤلف حاطب ليل، وجارف سيل، وناقد لا يفرّق بين الصحيح والضعيف، ويظن أنّ كل مدوّر رغيف، ويأتى ببعض الحجج الواهية التي تؤديه إلى الهاوية، والله أعلم».

(١) من قوله: «وكان الخضر...» إلى قوله: «... إلى الآن» في «تاريخ ابن جرير» في (١/٨٨١) في قصة الخضر مع موسى -عليه السلام-. (منه).

قلت: وهو فيه (١/ ٣٦٥ - ط. دار المعارف).

(٢) في مطبوع «تاريخ ابن جرير»: «ممن كان في أيام...».

(٣) في مطبوع «التاريخ»: «ابن أثفيان».

(٤) ليس كذلك، فالخضر -عليه السلام- عند المحققين ليس بحيّ، وقد نقل ابس القيّم -رحمه الله- في كتابه «فوائد حديثية» (ص ٨١ - بتحقيقي) عن ابن المنادي: أن (ماء الحياة) التي شرب منها الخضر من كلام أهل الكتاب! وسيأتي سَوْقهُ.

قال أبو عبيدة: جاء ذكر لماء الحياة في حديث أخرجه البخاري في "صحيحه" في كتاب التفسير (باب ﴿قَالَ أَرْأَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى الصَّغْرَةِ﴾ [الكهف: ٦٣]) (رقم ٤٧٢٧)، قال: حدثني قتيبة بن سعيد، حدثني سفيان بن عيبنة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس... وساق الحديث بطوله، وفيه: "حتى انتهيا إلى الصخرة، فنز لا عندها، قال: فوضع موسى رأسه فنام، قال سفيان: وفي حديث غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها (الحياة)، لا يصيب من مائها شيء إلا حيي، فأصاب الحوت من ماء تلك العين، قال: فتحرك، وانسل من المكتل، فدخل البحر...».

وليس فيه أن (الخضر) -عليه السلام- أصاب من مائها، ومع هذا قال ابن حجر في «الفتح» (٨/ ١٥): «وهذه الزيادة التي ذكر سفيان: أنها في حديث غير عمرو، قد أخرجها ابن مردويه من رواية=

=إبراهيم بن يسار عن سفيان مدرجةً في حديث عمرو» وساق لفظها، وقال: «وأظن أن ابن عيينة أخذ ذلـك عن قتادة، فقد أخرج ابن أبي حاتم [في «تفسيره» (٧/ ٢٣٧٧ رقم ١٢٨٩٧)] من طريقه، قال:

«فأتى على عين في البحر يقال لها عين الحياة، فلما أصاب تلك العين، رد الله روح الحوت إليه».

وقد أنكر الداوودي -فيما حكاه ابن التين- هذه الزيادة، فقال: لا أرى هذا يثبت، فإن كان محفوظاً فهو من خلق الله وقدرته، قال: لكن في دخول الحوت العين دلالة على أنه كان حياً قبل دخوله، فلو كان كما في هذا الخبر لم يحتّج إلى العين، قال: والله قادر على أن يحييه بغير العين. انتهى. قال: ولا يخفى ضعف كلامه دعوى واستدلالاً، وكأنه ظن أن الماء الذي دخل فيه الحوت هو ماء العين، وليس كذلك، بل الأخبار صريحة في أن العين عند الصخرة، وهي غير البحر، وكأن الذي أصاب الحوت من الماء كان شيئاً من رشاش، ولعل هذا العين -إن ثبت النقل- فيها مستند من زعم أن الخضر شرب من عين الحياة فخلد، وذلك مذكور عن وهب بن منبه، وغيره، ممن كان ينقل الإسرائيليات، وقد صنف أبو جعفر بن المنادي في ذلك كتاباً، وقرر أنه لا يوثق بالنقل فيما يوجد من الإسرائيليات» انتهى.

قال أبو عبيدة: ووهم بعض الرواة فجعلها من متن الحديث؛ كما تراه -مثلاً- في «تاريخ ابن جرير» (١/ ٣٧٣-٣٧٣) من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف جدًا، فيه الحسن بن عُمارة.

وفي جامعة (برنستون) مخطوط بعنوان: "تحقيق ماء الحياة" للقيصري، ينظر فيه، وأهمله محمود شكري الألوسي في كتابه "الماء وما ورد في شربه من الآداب" وهو على شرطه!، والذي نقله الحافظ عن ابن المنادي في آخر كلامه السابق، أقره ابن القيم في كلام طويل بديع، حقق فيه موت الخضر، نسوقه من كتابه "فوائد حديثية" (ص ٨١ وما بعد)، وهذا نصه:

"وأما حديث حياة الخضر: فقد ورد فيه عدة أحاديث، لا يصعح منها عن رسول الله على حديث حديث واحد، ولو لا الإطالة؛ لسقناها وذكرنا أحوال رواتها، وقد ذكر تلك الأحاديث أبو الحسين بن المنادي أحمد أثمة الإسلام، وبين بطلانها، ثم قال: "والخضر وإلياس مضيا لسبيلهما، وقد روي عن أهمل الكتاب أنه شرب من ماء الحياة، ولا يوثق بقولهم».

قال: «وجميع الأخبار في ذكر الخضر واهية الصُّدور والأعْجَاز، ولا تخلو من أمرين:

\* إما أن تكون أدخِلت من حديث بعض الرواة المتأخرين استغفالًا.

\* وإما أن يكون القوم عرفوا حالها فرووها على جهة التعجب؛ فنُسبَت إليهم على جهة التحقيق»، قال: "وأكثر المغفّلين مغرورون بأن الخضر باق والتخليد لا يكون لبشر، قال -عزَّ وجلَّ-: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرَ مِنْ قَبْلِكَ الخُلْدَ﴾ [الأنبياء: ٣٤]، ثم ذكر عن إبراهيم الحربي: أنه سئل عن تعمير الخضر؛ فأنكر ذلك، وقال: هو متقادم الموت، قال: وسئل غيرُه عن تعميره وأن طائفة من أهل زماننا يرونه ويسروون عنه، فقال: من أحال على غائب لم ينتصف منه، وما ألقى ذكر هذا بين الناس إلا الشيطان.

= وقد سئل محمد بن إسماعيل البخاري عن الخضر وإلياس: هل هما في الأحياء؟ فقال: "وكيف يكون هذا وقد قال النبي على الله على رأس مشة سنة ممن هو على ظهر الأرض أحد" [أخرجه البخاري في "الصحيح" (رقم ١١٦، ٥٦٤)].

حكاه أبو الفرج بن الجوزي عنه [في كتابه «الموضوعات» (١/١٩٧-١٩٨)].

قال أبو الفرج [في «الموضوعات» (١/ ١٩٧ - ١٩٧)]: «وقد اغتر خلق كثير من المهوسين أن الخضر حيّ إلى اليوم، وروي أنه التقى بعلي بن أبي طالب وبعمر بن عبدالعزيز، وأن خلقاً كثيراً من الصالحين رأوه، وصنف بعضُ من سمع الحديث ولم يعرف عِلله كتاباً جمع فيه ذلك، ولم يسأل عن أسانيد ما نقل، وانتشر الأمر إلى أن جماعة من المتصفين بالزهد، يقولون: رأيناه وكلمناه، فوا عجباً؛ الهُمْ فيه علامة يعرفونه بها (!!)، وهل يجوز لعاقل أن يلقى شخصاً فيقول له الشخص: أنا الخضر، فيصدّقه؟!».

ثم ساق الأحاديث [١/ ١٩٣ - ١٩٩] المرويّة في ذلك، وبيّن أنها باطلة موضوعة.

وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يحتج على أنه مات وليس في الأحياء، بقول النّبي على يوم بدر في دعائه: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد في الأرض» [أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٢/ ٨٤ - مع «شرح النووي»]، ولم يكن الخضر فيهم، إنما كانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر كلهم أصحابه، قال: وقد قال الخضر لموسى: ﴿هَذَا فِراقُ بَيْنِي وَبَينِكَ ﴾ [الكهف: ٨٧]؛ ففارق موسى كليم الرحمن، شم أصبح يطوف على كل مجهول وكل جاهل لا يعرف دين الإسلام، ويصاحبهم ويجتمع بهم، ويترك المساجد والجُمع والجماعات والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟!

قال: ومن قال: رأيت الخضر؛ فإمّا كاذب، وإمّا ملبوس بأن يرى جنيًّا يقول له: أنا الخضر؛ فيصدّقه بحمله».

قلت: وقد يكون اسم ذلك الجنّي الخضر كما يتسمى به الإنس كثيراً، وقد يسرى شخصاً مجهولاً فيقول له ذلك الشخص: أنا الخضر؛ فيصدّقه، وهذا كلّه سببه الجهل وقلة العلم، وقد ثبت في «الصحيح» عن النّبي على أنه قال: «أرأيتكم ليلتكم هذه؛ فإنه على رأس مثة سنة لا يبقى على الأرض ممن هو اليوم على ظهر الأرض»؛ يريد النّبي على ظهر الأرض»؛ يريد النّبي على الخرام ذلك القرن.

قال شيخ الإسلام:

لو كان الخضر حيّاً؛ لوجب عليه أن يتّبع النّبي ﷺ ويكون معه ويجاهد الكفار معه ولا يتخلف عنه، كما أن موسى وعيسى وسائر الأنبياء لو كانوا أحياء؛ لوجب عليهم اتباعُه والجهادُ معه.

ويدل على ما قال شيخنا: قولُه -تعالى-: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيّنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولً مُصَدُّقٌ لِمَا مَعَكُم لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَاقْرَرَتُم وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٨]، قال ابن عباس: «ما بعث الله نبياً إلا آخذ عليه العهد لئن بُعث محمدٌ وهو حيِّ ليؤمنُن به، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بُعث محمد وهم أحياء؛ ليؤمننَ به وليتبعنَه» [أخرجه ابن جرير في «التفسير» (١/ ٣٣١)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (ص ٣٧٠ - تفسير آل عمران)، وابن المنذر (١/ ٢٧٠-٢٧١ رقم ٦٥٣) -وكما في «الدر المنثور» (١/ ٤٧١) عن ابن عباس بنحوه، وذكره ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٣٨٦) عن علي وابن عباس، ولم يعزه لأحد].

فالخضر إن كان نبياً؛ وجب عليه أن يتبع محمداً عليه ويكون معه وينصره، وإن كان وليّاً؛ فكذلك، قال شيخنا: ولو كان الخضر حيّاً كما يقول من يزعم ذلك؛ لم يجز لنا أن نأخذ عنه شيئاً من الدين؛ لأن ما يقوله إن كان مخالفاً لما جاء به محمد على الله عنه على الله عنه الله عنه على المخر؟!» انتهى كلام ابن القيّم.

قال أبو عبيدة: آخر قولَي شيخ الإسلام ما نقله تلميذه عنه هنا، ولذا قال في «مجموع الفتاوى» (۲۷/ ۱۰): «والصواب الذي عليه المحققون أنه ميّت، وأنه لم يدرك الإسلام»، وهذا يخالف ما قرره في «مجموع الفتاوى» (۲۷/ ۳۳۷)، وفي كتاب «الزيارة» (ص ٤٢)!

وله -أيضاً- تفصيلٌ بديعٌ على بواطيل من يتمسك بقصة الخضر من المبتدعة والصوفية، تراه في «مجموع الفتاوى» (١١/ ٢٠) وما بعدها)، وكذا فعَل الإمام القرطبي في «تفسيره» (١١/ ٢٠) و ٢٩ و٧/ ٣٩ و ١ / ٣٥)، وأتبتُ على ذكرها بتفصيلٍ وتأصيلٍ في كتابي «من قصص الماضين» (ص ٣٣-٤٤)، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وهنالك قصص في اجتماع (الخضر) مع (علي) -رضي الله عنه-، ومع (عمر بن عبدالعزيـز)، لـم يثبت منها شيء، بيَّنتُ وَهاء بعضها في تعليقي على «المجالسة» للدينوري (رقم ١٠٢، ١٠٤٦، ١٨٨٦).

ومسألة حياة الخضر وعدمها تكلم فيها العلماءُ والأئمةُ قديماً، ولبعضهم تصنيفات مستقلةً حولها؛ مثل: ابن المنادي، والذهبي؛ كما في «الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام» لبشًار عوّاد (ص ٢٠٥)، ومثل: عبدالمغيث بن زهير الحربي (ت ٥٨٣هـ)، وقد جنح فيه إلى إثبات حياته، ولشيخ الإسلام ابن تيمية» (رقم ٥٢)، وذكرها له الإسلام ابن تيمية» (رقم ٥٢)، وذكرها له ابن عبدالهادي في «العقود الدرية» (٥٤)، ولابن الجوزي «عجالة المنتظر في شرح حال الخضر»، منه مختصر في المكتبة الظاهرية (رقم ٣٣، ٣٣). وانظر: «مؤلفات ابن الجوزي» (ص ١٥٤، ٢٠٤، ٢٤١).

ولعبدالرحمن البسطامي «قصة الخضر» وسمّاها بـ «فرائد الملوك وفرائد السلوك»؛ كما في «كشف الظنون» (٢/ ١٣٢٧)، ولإمام الكمالية (ت ٤٧٨هـ) رسالة في الخضر -عليه السلام- وحياته؛ كما في «كشف الظنون» (١ ٦٨٢)، و «تاريخ بروكلمان» (٦/ ٢٩٩)، وللخيضري (ت ٨٩٤هـ) «الروض النضر في حال الخضر»؛ كما في «الكشف» -أيضاً - (١/ ٢١)، وله -أيضاً - «افتراض دفع الاعتراض»، وللسيوطي (ت ١١٩هـ) «الوجه النضر في ترجيح نبوة الخضر» كما فيه (١/ ١٠٠)، ومنه نسخة في مكتبة برلين؛ =

=كما في «دليل مؤلفات السيوطي» (١٤٩).

وللسفاريني «الجواب المحرر في الكشف عن حال الخضر والإسكندر»؛ كما في «إيضاح المكنون» (١/ ٣٧٢)، ولعبدالأحد النوري «رسالة الأولياء وحياة الخضر وإلياس» كما فيه (١/ ٥٦٠)، وللشيخ مرعي الكرمي «الروض النضر في الكلام على الخضر» كما فيه (١/ ٥٩١)، ومنه نسخة في مكتبة خدابخش، ولمحمد عارف الدمشقي «شذا العطر في سيدنا إلياس والخضر» كما فيه (٢/ ٤٢)، ولنوح الرملي «القول الدال على حياة الخضر ووجود الأبدال» كما فيه (٢/ ٢٤٨)، ولابن الأهدل اليمني «القول المنتصر على الدعاوى الفارغة بحياة أبي العباس الخضر» كما فيه (٢/ ٢٥٥) وهو مخطوط؛ كما في «الأعلام» (٧/ ٥٥).

وللحافظ ابن حجر العسقلاني تأليف مستقل بعنوان «الزهر النضر في نباً الخضر» مطبوع ضمن «الرسائل المنيرية» (٢/ ٢٣٤)، وحققه الشيخ صلاح مقبول، وفي تقديمه له فوائد جليلة، وأدرجه مؤلّفه في «الرسابة» (١/ ٢٨٤-٤٤٨).

ولمحمد بن عون الموصلي «الزهر النضر في إثبات حياة الخضر» منه نسخة في مكتبة المتحف البريطاني، كذا في «تاريخ بروكلمان» (٨/ ٣٩٠)، ولمحمد بن طولسون كتابان: «المسك العطر في حال الخضر» و«مثير الغرام في أحوال الخضر -عليه السلام-» كذا في «الفلك المشحون» (ص ١٣٢)، ولهمات زاده «الروض النضر وما قبل في الخضر» منه نسخة خطية في مكتبة سراييفو، ولفرج الحديدي «القول النضر في حياة الخضر»؛ كما في «مصادر الفكر الإسلامي في اليمن» (٣٠٥)، ولملاً يوسف «الروض العطر فيما يتعلق بالخضر» منه نسخة خطية في مكتبة الموصل، وللسرمري «رفع الباس في حياة الخضر وإلياس» كذا في «السحب الوابلة» (٧٨٣)، ولعلي القاري «كشف الخدر عن أمر الخضر» مطبوع في روسيا قديماً، وطبع حديثاً.

ولعبدالله بن أسعد اليافعي «نشر الروض العطر في حياة سيدنا الخضر» كذا في «التاريخ والمؤرخون بمكة» للهيلة (٧٠)، ولأحمد الغنيمي «القول المقبول في أن الخضر -عليه السلام- ليس بنبي ولا ملك ولا رسول» له نسخ في دار الكتب المصرية، والأزهرية، وأسعد أفندي، وللمعصومي «رفع الالتباس في أمر الخضر وإلياس»؛ كما في مقدمة «هداية السلطان»، ولبعض الجزائريين «أنفع العصر في تعريف الخضر»؛ كما في «تعريف الخلف» (ص ٧٧٥)، ولابن ماء العينين «السيف والموسى في قضية الخضر وموسى» وهو مطبوع، ولعبدالله بن علي الفراء «التعليق النضر في حال الخضر» مخطوط في الظاهرية، ومنه نقل في «شذرات من كتب مفقودة» لإحسان عبّاس (١٨٨)، ولكوبرلي «رسالة العدل في بيان حال الخضر» مخطوط في مكتبة كوبرلي، وذكره كحّالة في «معجم المؤلفين» (١٣/ ١٠٨)، ولمحمود شلبي «حياة الخضر» مبن الخضر وموسى»، ولمحي الدين الطعمي «الجواهر فيمن رأى الخضر من الأكابر» مطبوع بمصر، ولإبراهيم عبدالمقتدر «كشف الإلباس عما صح وما لم يصح في قصة الخضر أبي=

وقال آخرون: إن ذا القرنيس الذي كان على عهد إبراهيم الخليل -عليه السلام- هو أفريدون بن الضَّحَّاك، وعلى مقدمته الخضر».

ثم قال(١) بعد أسطر:

«وقال الهمداني في كتاب «الأنساب»(٢):

وولد كهلان بن سبأ: زيداً، فولد زيد: عُريباً، ومالكاً، وغالباً، وعمكيرب - وقال الهثيم: عميكرب بن سبأ أخو حمير وكهلان-، فولد عميكرب: أبا مالك مذرحا(٢٣)، ومهيليل، ابني عميكيرب، وولد غالبّ: جنادة بن غالب، وقد ملك بعد

=العباس»، ولمحمد خير يوسف «الخضر بين الواقع والتهويل»، ولعبدالرحمن عبدالخالق «الخضر في الفكر الصوفي»، وكلها مطبوعة، وانظر: «الإعلان بالتوبيخ» (ص ٧٣٠)، و«المنار المنيف» (٦٨).

ومما له صلة بهذا: ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (٢/ ٨٦٦ رقم ٥٢٦ - «بغية الباحث»): ثنا عبدالرحيم بن واقد، ثنا القاسم بن بهرام، ثنا أبان، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله

«إن الخضر في البحر واليّسَع في البرّ يجتمعان كُل ليلةٍ عند الردم الذي بَناه ذو القَرنيس بين النّـاس وبين يأجوج وماجوج، ويحجّان، أو يجتمِعان كلّ عام ويشرَبان مِن زَمزم شربة تكفيهما إلى قَابل».

قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٩/ ١٨٧ رقم ٨٧٩٥): «هذا إسناد ضعيف لجهالة بعض رواته».

قلت: وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية» (٣/ ٢٧٨ - ط. الأعظمي و ١٤ / ٢٧٨ رقم ٣٤٦٣ - ط. العاصمة) للحارث، وقال: «ضعيف جداً» وفصّل السبب في «الإصابة» (٢/ ٤٣٢) بقوله: «وعبدالرحيم وأبان متروكان»، وكذا قال السيوطي في «جمع الجوامع» (١/ ١٩٤)، وقال شيخنا الألباني في «ضعيف الجامع» (رقم ٢٩٣٩) عنه: «ضعيف جداً».

قال أبو عبيدة: وفيه القاسم بن بهرام، كذاب، ولم يعزه في «الكنز» (١٢/ ٧٢) إلاّ للحارث.

(١) أي: المقريزي في «الخطط» (١/١٥٣-١٥٤ - ط. بولاق).

(۲) المسمى «الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير»، والمذكور في أول القسم المطبوع منه
 (الكتاب العاشر: في معارف همدان وأنسابها وعيون أخبارها) (ص ۲۷-۲۸).

(٣) كذا في «الإكليل» وفي «الخطط»: «فدرحاً» بفاء أوله بعدها دال مهملة!!

مهيليل بن عمكيرب بن سبأ، وولد عُريب: عمراً، فولد عمرو: زيداً، والهميسع، ويكنى أبا الصَّعب، وهو ذو القرنين الأول(١)، وهو المسَّاح، والبنَّاء، وفيه يقول النعمان بن بشير(٢):

فمَنْ ذا يُعادينا من النّاس معشر كسرام (٢٦) وذو القرنيس منّا وحساتم

(۱) هذا آحد قولين في نسب الصعب ذي القرنين السيار، ونقل الهمداني -فيما بعد- قولاً لهمدان والأزد وأنمار: بأن الصعب ذا القرنين هو الن مالك بن الحارث الأعلى بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان، وأكثر ما ينشأ مثل هذا الاختلاف في أنساب السلف، من أجداد العرب قبل الإسلام، عن موت الرجل من إحدى القبائل عن ولد صغيره تتزوج أمه برجل من قبيلة أو أسرة غير قبيلة زوجها الأول أو أسرته، فيكبر ابنها من زوجها الأول في بيت زوجها الثاني، فينسبه عارفوه إلى أبيه الحقيقي، وينسبه من يجهلون الحقيقة إلى زوج أمه الثاني؛ لأنهم رأوه نشأ في بيته وقبيلته، وهذا هو سبب اختلافهم في نسب قضاعة -مثلاً-، فاتصل نسبه في حمير عند من يعرفون أنه ابن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير، وتسبه آخرون إلى معد -الزوج الثاني لأم قضاعة بعد موت زوجها الأول مالك-، فنشأ الاختلاف من هنا.

وقد يقع الاختلاف في الأنساب بسبب نزوح قبيلة عن ديار القبائل التي تجمعها بهن صلة النسب، إلى ديار قيائل أخرى غريبة عنها، فتنسيجم بها، وتتحالف معها، وتشاركها في سلمها وحربها، فينشأ أبناء المتحالفين ممتزجين كامتزاج المتسلسلين من أصل واحد، فينسبهم من يعرف نسبهم إلى أصلهم الأول، ويلحقهم من يجهل ذلك بالقبائل التي طرأوا عليها والتحقوا بها، والمحققون من علماء الأنساب يجدون من القرائن للحالتين ما يستأنسون به في ترجيح النسب المشتبه أو المشتهر.

وقد تعصّب الأستاذ أحمد موسى في كتابه «القصص القرآني في مواجهة أدب الرواية والمسرح» المنشور عن دار الجيل، بيروت، إلى ما سيذكره المصنّف!

والحق أن العرب -قبل الإسلام- لم يخرجوا من رقعتهم، ولم يُدوِّخوا الفرسَ والرومَ إلا بالإسلام، والثابت أن حكّام اليمن لم يتعدَّ حكمُهم جنوبَ الجزيرةِ العربية، والأخبارُ بخروجهم وانتصاراتهم وهميةٌ، أو مظنونةٌ، وليست يقينية، وسيأتيك مزيد تفصيل، والله الهادي.

- (٢) الصحابي ابن الصحابي، وعزاه له ابن حجر في «الفتح» (٦/ ٣٨٥).
  - (٣) كذا في الأصل، وفي مطبوع «الخطط»: «معشراً... كراماً».

وفيه يقول الحارثي(١):

سَمُّوا لنا واحداً منكم فنعرفَد كالتُبَعين وذي القرنين يقبَلُده

وفيه يقول ابن أبي ذئب الخزاعي:

ومنَّا الدِّي بالخافقين تَغرَّبا فقد نَال قَرنَ الشَّمس شَرْقا ومَغْرباً وذلك ذو القرنين تَفْخَسر حِميرُ

في الجاهلية لاسم الملك مُحتملا أهل المُحتملا أهل الحِجَا فأحقُ القولِ ما قُبلا

وأصعد في كلِّ البلاد وصَوّبا وفي رَدْمِ ياجوجَ بنى شمّ نَصَبا بعسكر قيل ليس يُحصى فيُحسَبًا

قال الهمداني (٢٠): وعلماء هَمدان تقول: ذو القرنين الصَّعب بن مالك بن الحارث الأعلى بن الجبار بن مالك بن الحارث الأعلى بن ربيعة بن الجبار بن مالك، وفي ذي القرنين أقاويل كثيرة "١٥) اهـ.

قال وهب بن منبه (١٤) في كتاب «التيجان» (٥٠): حدثنا أســـد، عـــن أبـــي إدريــس،

 <sup>(</sup>١) ذكر البيتين ابنُ حجر في «الفتح» (٦/ ٣٨٥)، وقال قبلهمـــا: «وقـــال بعـض الحـــارثيين، يفتخــر
 بكون ذي القرنين من اليمن، مخاطباً قوماً من مصر».

<sup>(</sup>٢) في «الإكليل» (ص ٣٠)، وما زال النقل عنه بواسطة «الخطط» للمقريزي.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيجمان» لوهمب بن منبه (٩١)، و«تماريخ دمشق» (١٧/ ٣٣٠)، و«تماريخ الطبري» (١/ ٥٧٧)، و«الكامل» لابن الأثير (١/ ٢٨٥)، و«الإكمال» (١/ ٥٥٩-٥٦٥) لابنِ ماكولا، و«فتح المماري» (٦/ ٨٤٤)، و«تفسير الآلوسي» (٦١/ ٢٦-٢٨).

<sup>(</sup>٤) هو وهب بن منبه اليماني، صاحب الأخبار (توفي سنة ١١٤)، ترجمته في «ابن خلكان»، وفي «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٢٧٨). (منه).

<sup>(</sup>٥) (ص ١١٩ - ط. مركز الدراسات والأبحاث اليمنية)، وأول طبعة ظهرت لكتاب «التيجان» عن دائرة المعارف بالهند، وصفها الأستاذ العلامة عبدالعزيز الميمني في مقالته (ماذا رأيت بخزائن البلاد الإسلامية) المنشور ضمن «المباحث العلمية من المقالات السنية» (ص ١-١٤) وضمن «بحوث وتحقيقات» جمع محمد عزير شمس (١٧/١-١٣٨) بقوله:

<sup>«</sup>كتاب «التيجان» لابن هشام، نسخة بعضها أردأ من بعض، على أنها سقيت بماء واحد، وإنما الأم والإمام بإستانبول، كتبت بفاس سنة ٦٣١هـ.

عن وهب، عن عبدالله بن عباس:

«أنه سئل عن ذي القرنين: ممن كان؟ قال: هو من حمير؛ وهو: الصعب بن ذي مراثد (١)، وهو الذي مكَّن الله له في الأرض وآتاه من كل شيء سبباً، فبلغ قرني

= قال أبو عبيدة: نشر العلامة عبدالعزيز الميمني في مجلة «الزهراء» عدد جمادى الأولى/سنة ١٣٤٥ هـ مقالة بعنوان (التعريف بكتاب «التيجان»)، جاء في أولها:

«كتاب «التيجان» لأبي محمد عبدالملك بن هشام صاحب «السيرة»، منه نسخة في بعض الخزائن الخصوصية بحيدر آباد -فيما يغلب على ظني-، انتسخ منه بعض المتأدبين لنفسه نسخة، واستكتب عدة نسخ أخر، باعها بأيدي خزائن حيدر آباد ورامبور وبانكي بور، ولكنها كلّها مصحّفة غاية في التصحيف؛ إلا أن نسخة المتأدّب الورّاق أمثل من صاحباتها بكثير، زد على ذلك أن عنده مع «التيجان»: «أخبار الملوك المتوجة من حمير» لعبيد بن شريّة الجُرهمي -مخضرم- في مجلّد، فأحببت أن أنسخ من نسخته لنفسي، فأبى وبخل به عليّ -على عادته الجارية-، فاستنسخته من نسخة خزانة حيدر آباد على عِلاتها.

ضَـــنَّ علينــــا أبـــو حفـــص بنائلــــهِ وكــــل مختبــــطِ يومـــــاً لـــــه وَرَق فجاءت نسختنا في (٥٢٢) صفحة، كل صفحة (١٤) سطراً.

وهذا الكتاب جُل مادته كتاب التابعيّ الجليل وهب بن منبه الإخباري المتوفى سنة (١١٠هـ)، الذي ترجمه بـ«ذكر الملوك المتوَّجة من حمير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم» في مجلد، قال ابن خِلِكان: وهو من الكتب المفيدة.

وقد أحال على «التيجان»: ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة (الربيع بن ضَبُع الفزاريّ)، وعبارتـه توجد في نسختنا، وكذلك السُّهيلي في «الرَّوض الأُنف» و«المشرع الروى» في قول أبي كرب تَبان أسعد:

ما بال عينك لا تنام كأنما كُحلت مآقيها بسُرم سود

أن ابن هشام أورده بتمامه في «التيجان»، والأسف أنه لا يوجد في نسختنا، إني أحمد الله على الحصول على هذا الكتاب بعدما حكم المستشرق جويدي الإيطالي في محاضراته الجغرافية المطبوعة في مصر بفنائه، فالحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور.

وهذا أول الكتاب بعد التسمية: .... الخ ما قال.

قـال أبـو عبيـدة: وعـزى ابـن حجـر فــي «الفتــح» (١/ ٤٠ و٦/ ٣٨٢، ٣٨٤، ٣٨٦، ٩٩٤، ٤٠٩، و٧/ ٢٥٢ و ٢/ ٣٨٠ و ٣٨٠) هذا الكتاب لابن هشام، خلافاً لصنيع المصنف في عزوه له لوهب!

(١) أخرجه وهب بن منبه في «التيجان» (ص ١١٩)، والفاكهي في «أخبار مكـــة» (١/ ٣٩٤ رقــًم=

الشمس، وداس الأرض، وبنى السّد على يأجوج ومأجوج، فقيل له: فالإسكندر الرومي؟ قال: كان الإسكندر الرومي رجلاً صالحاً (١) حكيماً، بنى على بحر إفريقش منارتين: واحدة بأرض بإيليون، وأخرى في غربها بأرض روميّة» (٢).

ثم قال: وسئل كعبٌ عن ذي القرنين؟ فقال:

«الصحيح عندنا من علوم أحبارنا وأسلافنا أنه من حمير، وأنه الصعب بن ذي مرائد، والإسكندر رجل من بني يونان بن عيص بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل، ورجاله أدركوا عيسى ابن مريم -صلوات الله عليه-؛ منهم: جالينوس، وأرسطاطاليس، ودانيال، وجالينوس، وأرسطاطاليس من الروم من بني يونان، ودانيال من بني إسرائيل نبيٌّ من أنبياء الله»(٣).

ثم قال وهب: رفع الحديث إلى عبدالله بن عمرو بن العاص، أنه قال:

«كان ذو القرنين من حمير من أعظم تبابعتهم، وهو الصعب بن ذي مراثد الحميري»(٤).

فهذه روايات ونقول متعددة يؤيدُ بعضُها بعضاً أن ذا القرنين هو الصعب بن ذي مراثد الحميري، فإذاً هو رجلٌ عربي من صميم جزيرة العرب، ومَلِك من أعاظم ملوك حمير الأقدمين، وإليك زيادة في الأدلة على ذلك:

<sup>=</sup>٨٣٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٧/ ٣٣١) بسمند ضعيف جداً، وعزاه في «البداية والنهاية» (٨٣٤ -١٤٦٠)، وينظر (٢/ ١٠٤)، وينظر التعليق عليه. التعليق عليه.

<sup>(</sup>١) يستبعد جدًا أن يقول ابن عباس أنه كان رجلاً صالحاً وهو مشرك منكر للصانع، وعلى فـرض صحته فهو مؤول بالعقل والحكمة. (منه).

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «التيجان»: «بأرض إرمينية»، وفي الهامش: «في الأصل: رومية»!

<sup>(</sup>٣) «التيجان» (ص ١٢٠).

 <sup>(</sup>٤) «التيجان» (ص ١٢٠)، والأثر المذكور من الإسرائيليات، وفي ثبوته عن عبدالله بن عمرو نظر.

قال الحافظ ابن حجر في «شرحه لصحيح البخاري»(١) في شرحه لقوله -تعالى-: ﴿وَيَسَالُونَكَ عَن ذِي القَرنَينِ ﴾ [الكهف: ٨٣]:

«في إيراد المصنف ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم إشارة إلى توهين من زعم أنه الإسكندر اليوناني؛ لأن الإسكندر كان قريباً من زمن عيسى -عليه السلام-، وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من ألفي سنة، والذي يظهر أن الإسكندر المتأخر لُقب بذي القرنين تشبيها بالمتقدّم؛ لسعة ملكه، وغلبته على البلاد الكثيرة، أو لأنه لما غلب على الفرس، وقتل مَلِكهم، انتظم له ملك المملكتين الواسعتين: الروم والفرس، فلقب ذا القرنين لذلك، والحق أن الذي قص الله نبأه في القرآن هو المتقدم، والفرق بينهما من أوجه:

أحدها: ما ذكرته، والذي يدل على تقدّم ذي القرنين: ما روى الفاكهي (٢) من طريسق عُبيد بن عُمير -أحد كبار التَّابعين- أن ذا القرنين حجَّ ماشياً فسمع به إبراهيم؛ فتلقّاه.

ومن طريق عطاء عن ابن عباس:

«أن ذا القرنين دخل المسجد الحرام، فسلم على إبراهيم وصافحه (٣)، ويقال: إنه أول من صافح» (٤٠).

<sup>(</sup>١) (٦/ ٣٨٢ - ط. السلفية)، وعنه الصالحي في «سبل الهدي والرشاد» (٢/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) في «أخبار مكة» (٣٩٣-٣٩٤ رقم ٨٣٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٧/ ٣٤٠) عن عبدالله بن عبيد بن عمير، به. وإسناده حسن.

وأسنده ابن عساكر (١٧/ ٣٤٠)، وأبو الشيخ في «العَظَمة» (٤/ ١٤٧٨ - ١٤٧٩ رقم ٩٧٤) عن أبيه عبيد بن عمير -كما عند المصنف-، وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢/ ١٠٨) قال: «روي عـن عبيد ابن عمير وابنه عبدالله وغيرهما»، وعزاه في «الدر المنثور» (٤/ ٢٤٢) لابن مردويه -أيضاً-.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (١/ ٣٩٤ رقم ٣٨٦)، وإسناده ضعيف جداً، فيه إسحاق بن إبراهيم الطبري، منكر الحديث. انظر: «لسان الميزان» (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاريخ دمشق» (١٧/ ٣٤٠)، «أخبار مكة» (٣/ ٢٢١) للفاكهي، «البداية والنهايسة» (٢/ ١٢٣)، و«الأوائل» للطبراني (ص ٤١)، وفيه: «أول من حيا بالمصافحة أهل اليمن».

ومن طريق عثمان بن ساج:

«أن ذا القرنين سأل إبراهيم أن يدعو له؟ فقال: وكيف وقد أفسدتم بئري؟ فقال: لم يكن ذلك عن أمري(١)؛ يعني: أنّ بعض الجند فعل ذلك بغير علمه».

وذكر وهب (٢) في «التيجان»:

«أن إبراهيم تحاكم إلى ذي القرنين في شيء فحكم له».

وروى ابن أبي حاتم من طريق علباء بن أحمر $^{(n)}$ :

«أن ذا القرنين قدم مكة، فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة، فاستفهمهما عن ذلك؟ فقالا: نحن عبدان مأموران، فقال: من يشهد لكما؟ فقامت خمسة أكبش فشهدت، فقال: قد صدقتما»(٤)، قال: وأظنّ الأكبش المذكورة حجارة، ويحتمل أن تكون غنماً.

فهذه الآثار(٥) يشد بعضها بعضاً، ويدل على قدم عهد ذي القرنين:

ثاني الأوجه: قال الفخر الرازي في «تفسيره» (١٠): «كان ذو القرنين نبيّاً، وكان الإسكندر كافراً، وكان معلّمه أرسطاطاليس، وكان يأتمر بأمره، وهو من الكفار بـلا

<sup>(</sup>١) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٢/ ٩ رقم ١٠٥٥) عن عثمان بن ساج، قال: بلغنا في الحديث المأثور عن وهب بن منبه، قال: وذكره ضمن خبر طويل، وإسناده منقطع، وذكره الفاسي -أيضاً- في «شفاء الغرام» (١/٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الفتح»: «ابن هشام».

<sup>(</sup>٣) تحرف في مطبوع «الفتح» وفي أصل المصنف إلى (علي بن أحمد)! وهو خطاً، صوابه من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (البقرة: ١٢٧) (رقم ١٢٤١، ١٢٤٨) بسند ضعيف، وفيه نكارة، وعزاه له السيوطي في «الدر» (١٢٧١)، والصالحي في «سبل الهدى والرشاد» (١٢٧١)، و ٥٠ / ٢١٢ – ط. دار الكتب العلمية)، وفي مطبوع «الفتح»: «صدقتم».

<sup>(</sup>٥) وغيرها، كما سيأتي في التعليق على (ص ١١٨).

<sup>(</sup>٦) (٢١/ ١٤٠ - ط. دار الكتب العلمية).

شك»، وسأذكر (١) ما جاء في أنه كان نبيًّا أم لا؟

ثالثها: كان ذو القرنين من العرب -كما سنذكر بعد-، وأما الإسكندر فهو من اليونان، والعرب كلها من ولد سام بن نوح بالاتفاق، وإنْ وقع الاختلاف: هل هم كلهم من بني إسماعيل أو لا؟ واليونان من ولد يافث بن نوح على الراجح، فافترقا».

ثم قال الحافظ ابن حجر: «قال السهيلي (٢): والظاهر من علم الأخبار أنهما اثنان:

أحدهما: كان على عهد إبراهيم، ويقال: إن إبراهيم تحاكم إليه في بئر السبع بالشَّام (٢)، فقضى لإبراهيم.

والآخر: كان قريباً من عهد عيسى «(٤).

قال الحافظ ابن حجر (٥):

«الأشبه أن المذكور في القرآن هو الأول؛ بدليل ما ذكر في ترجمة الخضر حيث جرى ذِكرُه في قصة موسى -قريباً- أنه كان على مقدمة ذي القرنين، وقد ثبت قصة الخضر مع موسى (1)، وموسى كان قبل زمن عيسى قطعاً».

ثم قال: «والذي يقوي أن ذا القرنين من العرب: كثرة  $^{(v)}$ ما ذكروه في أشعارهم.

<sup>(</sup>١) ما زال الكلام للحافظ ابن حجر، وسيأتيك في التعليق على (ص ٩٩، ١٠٥) تحقيق في نبوته!

<sup>(</sup>٢) في «الروض الأنف» (٢/ ٦٠ - ط. دار الفكر).

<sup>(</sup>٣) ورد ذلك في خبر عثمان بن ساج المتقدم تخريجه، وهو منقطع.

<sup>(</sup>٤) وكذا في «الجامع اللطيف في أخبار فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف» (ص٥١-٥٢).

<sup>(</sup>٥) في «فتح الباري» (٦/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجها البخاري (١٢٢، ٣٢٧٨، ٣٤٠١، ٤٧٢٥)، ومسلم برقم (٢٣٨٠ بعد ١٧٢، ٢٧٢) من حديث أبيّ، وأسهبت في تخريجها والكلام على طرقها في تعليقي على «الحنائبات» (رقم ١١٤ - بتحقيقي)، وكتابي «من قصص الماضين» (ص ٢١-٢٦).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «لكثرة»، والمثبت من «الفتح».

قال أعشى ثعلبة(١):

والصّعب ذو القرنين أمسى ثاوياً بالحِنْو في جَدَثٍ هناك مقيمُ والحِنْو -بكسر المهملة وسكون النون- في ناحية المشرق.

وقال الربيع بن ضبيع (٢):

والصّعبُ ذو القرنين عُمِّر ملْكُه الفين أمسى بعد ذاك رَميما وقال قِس بن سَاعِدة:

والصّعب ذو القرنين أمسى ثاوياً باللحد بين ملاعب الأرياح (٣) وقال تُبُع الحميري (١٠):

قَد كان ذو القرنيْن قَبلي مُسلِماً مَلِكاً تدينُ له الملوكُ وتحشدُ مِنْ بَعده بَلقيس كانت عَمَّتي مَلكتْهُم حتى أتَاها الهدهُدُ

وقال بعض الحارثيين، يفتخر بكون ذي القرنين من اليمن يخاطب قوماً من مضر :

(١) أنشده ابن هشام للأعشى -أيضاً-. انظر: «الروض الأنف» (٢/ ٥٩)، و«البداية والنهاية» (٢/ ١٥٦).

(۲) الربيع وضبع: يرويان مكبرين ومصغرين، ولكن المشهور الربيع مصغراً وضبع مكبراً، والبيت في «بلوغ الأرب» (۱۷۷). وهر ضمن قصيدة طويلة في «التيجان» (۱۳۲).

وجمع الدكتور عادل البياتي شعره في مقالة منشورة في مجلة «الآداب المستنصرية» (العدد العاشر/ سنة ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م) (ص ٣١-٥٧)، والبيت المذكور فيه (ص ٤٩).

(٣) أورده في قصيدة له في كتاب «التيجان»، وقال فيها: «بالحنو»، بـدل: باللحد، ويظهر أنـه الأصح؛ لأنه مات بحنو قراقر موضع بالعراق، كما سيأتيك قريباً. (منه).

قال أبو عبيدة: والقصيدة في كتاب «التيجان» (ص ١٢٧-١٢٨) فــي عشــرين بيتباً، والمذكــور هــو التاسع منها، وآخره: «الأرواح»، بدل: «الأرياح».

(٤) تقدم البيت الأول، وآخُرُ معه، غير المذكور هنا.

سَـمّوا لنـا واحـداً منكـم فنعرفَـه ... إلخ البيتين المتقدمين.

ويؤخذ من أكثر هذه الشواهد: أن الراجح في اسمه الصَّعب، ووقع ذكر (ذي القرنين) -أيضاً - في شعر امرئ القيس، وأوس بن حجر، وطَرَفة بن العبد، وغيرهم»(١) اهـ.

وفي «شرح العيني على البخاري» (١) في كتاب الأنبياء (ج ١٥ ص ٢٣٣ - الطبعة المنيرية) عند قوله: (باب قصة يأجوج ومأجوج، وقول الله -تعالى-: ﴿قَالُوا يَا ذَا القَرْنَينِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾) [الكهف: ٩٤] ما خلاصته:

«وذو القرنين المذكور في القرآن، المذكور في ألسنة الناس بالإسكندر، ليس الإسكندر اليوناني فإنه مشرك، ووزيره أرسطاطاليس، والمؤمن الذي ذكره الله في القرآن: اسمه عبدالله بن الضحاك بن معدّ. قاله ابن عباس (٣)، ونسب هذا القول -أيضاً- إلى على بن أبى طالب -رضى الله عنه-.

وقيل: مصعب بن عبدالله بن قنان -وساق نسبه إلى قحطان-، وقد جاء في حديث: إنه من حمير، وأمّه روميَّة (على عبدالله عن عبدالله عبد (ابن الفيلسوف)؛ لعقله، وذكر ابن هشام (٥) أن اسمه: الصَّعب بن مراثد، وهو أول التبابعة.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (٦/ ٣٨٤-٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) (١٥/ ٢٣٣ - مصورة دار الفكر).

<sup>(</sup>٣) عزاه ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢/ ١٥٦)، وابن حجر في «الفتح» (٦/ ٣٨٤) للزبير في «النسب» -وهو ليس في القسم المطبوع منه-، وقال: «وإسناده ضعيف جلاً)، وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (١/ ٣٩٤ رقم ٧٣٨) بسند ضعيف، فيه إبراهيم بن إسماعيل.

<sup>(</sup>٤) وَإِسناده واهٍ بمرَّة، وهو حديث عقبة بن عامر المومأ إليه في التعليق على (ص ٢٧، ٣٥).

<sup>(</sup>٥) قال السهيلي في «الروض الأنف» (٢/ ٥٩): «وقال ابن هشام في غير هذا الكتاب -أي: «السيرة»-: اسمه الصعب بن ذي مراثد».

قلت: يريد: «التيجان» (٩١)، وهو يرويه عن وهب بن منبه.

وقال مقاتل: من حمير، وفد أبوه إلى الرّوم، فتزوج امرأةً من غسان، فولـدت له ذا القرنين عبداً صالحاً.

وقال وهب بن منبه (١): اسمه الإسكندر.

قلت: ومن هنا يشارك الإسكندر اليوناني في الاسم، وكثير من النّاس يخطئون في هذا، ويزعمون أن الإسكندر المذكور في القرآن هو الإسكندر اليوناني، وهذا زعم فاسد؛ لأن الإسكندر اليوناني الذي بنى الإسكندرية (٢) كافر مشرك، وذو القرنين عبد صالح، ملك الأرض شرقاً وغرباً، حتى ذهب جماعة إلى نبوته النهم: الضحاك، وعبدالله بن عمر (٤)، وقيل: كان رسولاً.

وقال الثعلبي (٥): «والصحيح -إن شاء الله-: كان نبيّاً غيرَ مرسـل (٢)، ووزيـره البخضر، فأنى يتساويان، واختلفوا في زمانه، فقيل: في القرن الأول من ولد يافث بن نوح -عليه السلام-».

ثم قال بعد تعداد الأقوال: «والأصح أنه كان في أيام إبراهيم الخليل -عليه

<sup>(</sup>١) أسنده عنه أبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٤٧٣ - ١٤٧٨ رقم ٩٧٣) ضمن خبر طويـل جـدّاً، وإسناده واهٍ بِمرّة، فيه عبدالمنعم بن إدريس، متروك، وقد اتهم.

<sup>(</sup>۲) هذا مشهور جداً في كتب التاريخ والجغرافية، ورأيت في "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" لابن فضل العمراني (سفر ۳/ق ۲٤۲ - نسخة أحمد الشالث) ذكر ذلك، ثم قال: (ق ٢٤٤): «تنبيه: قد ذكرنا فيما تقدم، أن الإسكندر هو الذي بنى الإسكندرية، وذلك صحيح بمعنى أنه جدّدها، وجدد بناءًها، وأما سبب بناتها القديم فقد ذكر التيفاشي في كتاب "سرور النفس بمدارك الحواس الخمس»: ...، وذكر خبراً طويلاً، فيه: «أن الذي بناها أول مرة هو جبير المؤتفكي». وانظر: «معجم البلدان» (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تعليقي على (ص ٩٩، ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل تَبَعاً لما عند العيني: «ابن عمر» بضم العين، وصوابه بالفتح.

<sup>(</sup>٥) في قصصه: «عرائس المجالس» (٣٢٤)! وتقدم التحذير منها.

<sup>(</sup>٦) انظر تحقيقاً بهذا الخصوص في التعليق على (ص ٩٩).

السلام-، واجتمع به في الشام، وقيل: بمكة» اهـ (١) ما في «شرح العيني» ملخّصاً.

وفي «البداية والنهاية»(٢) للحافظ ابن كثير (ج ٢ ص ١٠٩): «قال ابن عساكر (٣):

وبلغني من وجه آخر، أنه عاش ستاً وثلاثين سنة، وقيل: كان عمره اثنين وثلاثين سنة، وكان بعد داود بسبع مئة (٥) وأربعين سنة، وكان بعد داود بسبع مئة

(۱) «عمدة القارى» (۱٥/ ٢٣٣).

(۲) (۲/ ۱٦٠ – ۱۲۱ – ط. دار أبي حيان).

(٣) في «تاريخ دمشق» (١٧/ ٣٦١ - ط. دار الفكر).

(٤) انظر: تعليق ياقوت في «معجم البلدان» (١/ ١٨٢) على هذا، وسيسوقه المصنف قريباً.

(٥) درج الناسخون والطابعون على وصل العدد بالمئة، هكذا «سبعمائة»! والصواب الفصل؛ إذ
 هما كلمتان؛ مثل: (سبعة آلاف)، لا فرق.

وترسم كلمة (مئة) من أول عهد الطباعة بالألف، هكذا: (مائة)، وترتب على هذا لفظ قبيح بالنّطق، نبّه عليه الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الراعي الأندلسي (المتوفى ٨٥٣ هـ)، فقال في كتابه «انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك» (ص ٣٣٨-٣٤): «من اللحن القبيح الواقع لأكثر الخاصة في هذه البلاد المصرية، من الموثقين والقضاة والشهود وغيرهم، وذلك أنهم يقرؤون لفظ (مئة) على صورة كنّبها في صناعة الرسم -يفتحون الميم-، فينشأ عن فتحها مدّ الألف المكتتبة المثبتة في الرسم لا في اللفظ، ويقلبون همزة الرسم ياءً على صورة الرسم، فيقولون: (ماية) في قراءاتهم تواريخ المكاتيب وغيرها.

وهو خطأ قبيح، ولحن فاحش، وكأنهم لم يقرؤوا كتاب الله حزّ وجلّ-، قال -تعالى-: ﴿وَلَبْشُوا فِي كَهْفِهِم ثُلاثَ مِائَةٍ﴾ [الكهف: ٢٥]، ﴿فَأَمَاتُهُ اللهُ مِائَةٌ عَامٍ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، والصواب أن يُقرأ لفظ (مِائة) بميم مكسورة، بعدها همزة مفتوحة، وتاء مربوطة، ولا يجوز مد الألف بوجه، ويجوز تسهيل الهمزة مقلها ياء.

قال ابن مالك:

ويَـــــاءُ إثــــــرَ كَسْـــــر يَنقَلِـــــب

فإنْ قلتَ: فإذا كانت ألفاً لا تُمد؛ فلم كُتبت في الخط بألف بعد كسرة، ولا حاجة إلى الألف؟

قلت: قال أهل الرّسم: إنما كُتبت بالألف؛ لِيفرّقوا بين (ماية) و(مِنهُ)؛ لأنك إذا قلت في التاريخ مثلاً: "وخمس مئة"، وكتبت (ماية) بغير ألف؛ كانت تُشبه لفظ. (منه)، فكان يلتبس في الخط قوله:=

آلاف ومئة وإحدى وثمانين سنة، وكان ملكه ست عشرة سنة».

وهذا الذي ذكره -أي: ابن عساكر- إنما ينطبق على إسكندر الثاني لا الأول، وقد خلط في أول الترجمة وآخرها بينهما، والصواب التفرقة كما ذكرنا؛ اقتداء بجماعة من الحفاظ، وممن جعلهما واحداً: الإمام عبدالملك بن هشام راوي «السيرة»(۱)، وقد أنكر ذلك عليه الحافظ أبو القاسم السهيلي(۲) -رحمه الله- إنكاراً بليغاً، ورد قوله رداً شنيعاً، وفرق بينهما تفريقاً جيداً، كما قدمنا، قال: ولعل جماعة من الملوك المتقدمين تسموا بذي القرنين؛ تشبهاً بالأول، والله أعلم» اهـ.

وعبارة ابن هشام في «السيرة» (ج ١ ص ١٩٥) هكذا:

«قال ابن إسحاق: فحدَّنني مَنْ يسوق الأحاديث عن الأعاجم فيما توارثوا من علمه، أن ذا القرنين كان رجلاً من أهل مصر، اسمه: مرزبان ابن مرذبة (١٤) اليوناني، من ولد يونان بن يافث بن نوح، قال ابن هشام -يعني: نفسه-: واسمه الإسكندر،

= "وخمس مئة" بقوله: "وخمس منه"؛ لأن صورة. (منه) و(مئة) لو كُتبت في الخط بغير ألف؛ لكانت في الخط واحدة، ففرّقوا بينهما بالألف، كما فرّقوا بين (عَمرو) و(عمر) بالواو، والله أعلم بالصواب".

قال أبو عبيدة: رسمَ المؤلفُ لفيظَ (مئة) بزيادة ألف! كما يفعل الأقدمون؛ خوفاً من اشتباهها مع. (منه)، كما تقدم فيما نقلناه عن الراعي، ولكنَّ كثيراً من الناس الآن صاروا يقرؤونها بلفظ الألف، فرسمناها (مئة) في جميع مواطن ورودها في الكتاب؛ لزوال العلَّة المذكورة بظهور الطباعة الحديثة، والله الهادي.

وانظر: «ابن درستویه کتاب الکتــاب» (ص ۸٤)، ومجلــة «المــورد» (م ۲ ع ۱-۲، ســنة ۱۹۷۳م) (ص ۱۱۳).

- (١) ستأتي عبارته قريباً.
- (٢) في «الروض الأنف» (٢/ ٥٩-٦٠). وانظر: «تاريخ الخميس» (١/ ١٠٠).
- (٣) (٢/ ٣٤ مع «الروض»)، ونقله عنه عبدالملك بن حبيب في كتابه «التاريخ» (٥٨).
- (٤) قال في «الفتح» (٦/ ٣٨٤): «بدال مهملة، وقيل: بزاي، وقال السهيلي في «السروض» (٢/ ٩٥): «بذال مفتوحة في اسم أبيه، وزاي في اسمه».

وهو الذي بنى الإسكندرية (١١)، فنسبت إليه» اهـ.

قال شارحها الإمام السهيلي(٢):

«وأما اسمه: فقال ابن هشام في هذا الكتاب: اسمه مرزبان بن مرذبة، وقيل فيه: هُروس (۲)، وقيل: هرديس، وقال ابن هشام في غير هذا الكتاب: اسمه الصعب بن ذي مراثد، وهو أول التبابعة، وهو الذي حكم لإبراهيم -عليه السلام- في بئر السبع (٤)، حين حاكم إليه فيها».

## إلى أن قال:

"وقول ابن هشام في "السيرة": إنه من أهل مصر، وأنه الإسكندر الذي بنى الإسكندرية فعرفت به، قول بعيد، ويحتمل أن يكون الإسكندر سمي ذا القرنين تشبيها له بالأول؛ لأنه ملك ما بين المشرق والمغرب فيما ذكروا -أيضاً-، وأذل ملوك فارس، وقتل دارا [بن] دارا، وأذل ملوك الرُّوم وغيرهم "(1) اهـ.

فهنا ترى أن الإمام السهيلي في شرحه المسمّى «روض الأنف» ممن فرق بينهما، وجعل قول ابن هشام قولاً بعيداً، وقال: «ويحتمل أنْ يكون الإسكندرُ سُمّيَ ذا القرنين تشبيهاً له بالأول» (م)، ولا تنس أن ابسن هشام هنا يروي ذلك عن ابن إسحاق عن بعض الأعاجم.

<sup>(</sup>١) انظر: ما قدمناه قريباً.

<sup>(</sup>٢) في «الروض الأُنف» (٢/ ٥٩)، ونقله عنه وارتضاه القرطبي في «تفسيره» (٢١/ ٤٦، ٤٧) وغيره.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «هرس»، والمثبت من «الروض».

<sup>(</sup>٤) تقدم ذكر ذلك مع تخريجه.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، وأثبته من كلام السُّهيلي.

<sup>(</sup>٦) «الروض الأُنف» (٢/ ٥٩).

<sup>(</sup>٧) «الروض الأُنف» (٢/ ٥٩).

وفي كتاب «التيجان» في الكلام على الصعب ذي القرنين شعر كثير لعدةٍ من شعراء العرب القدماء، وهذا يؤيّد، بل يوجبُ الجزمَ بأنّ ذا القرنين هو من العرب، ومن ملوك حمير.

قال (۱) (في ص ۱۸۰): لما نزل الصّعب بن ذي مراثد بالجنو، حنو قراقر من أرض العراق، مرض ثماني ليال، [ثم مات] (۲)، ثم غاب الخضر، فلم يظهر إلى أحد بعده إلا إلى موسى بن عمران النّبي علي وعلى جميع النبيين، ودفن ذو القرنين بحنو قراقر، فقال النعمان بن الأسود بن المعترف بن عمرو بن يعفر بن سكسك المقعقع الحميري يرثى ذا القرنين الحميري:

أخو الأيام والدهر الهجان جلين بذاك للملك اليماني ولاقاه الحمان على ثمان

بحنو قراقس أمسسى رهيساً (٣) لئن أمست وجوه الدّهس سُوداً لقد صحب الردى الفين عاماً (٤)

وقال قبل ذلك بأسطر: «وقال الزبير بن بكار: حدثني إبراهيم بن المنذر، عن محمد بن الضحاك، عن أبيه، عن سفيان الثوري، قال: بلغني أنه ملك الأرض كلها أربعة: «مؤمنان وكافران: سليمان النبي وذو القرنين، ونمرود وبخت نصر»، وهكذا قال سعيد بن بشير سواء، [وسيأتي تخريج ذلك عنهما].

وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن البصري، قال: كان ذو القرنين ملك بعد النمرود، وكان من قصته أنه كان رجلاً مسلماً صالحاً، أتى المشرق والمغرب، مد الله له في الأجل، ونصره حتى قهر البلاد، واحتوى على الأموال، وفتح المدائن، وقتل الرجال، وجال في البلاد والقلاع، فسار حتى أتى المشرق والمغرب، فذلك قول الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ فِي الْقُرْنَينِ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُم مِنهُ ذِكْراً﴾ -خبراً ﴿ إِنَّا مَكّناً لَهُ فِي الأرضِ وَآتَيْناًهُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ سَبَباً ﴾ [الكهف: ٨٣-١٨٤]؛ أي: علماً بطلب أسباب المنازل».

<sup>(</sup>١) (ص ١١٨ - ط. مركز الدراسات والأبحاث اليمنيّة).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «رهياً»! والتصويب من «التيجان» وغيره.

<sup>(</sup>٤) قال في «البداية والنهاية» (٢/ ١٠٣): «وذكر بعض أهل الكتاب أنه مكث ألفاً وست مشةِ سنةٍ يبخوبُ في الأرض، ويدعو أهلها لعبادة الله -تعالى- وحده لا شريك له؛ وفي كل هذه المدة نظر».

إذا جاوزت من شرفات جو وجاوزت العقيق بأرض هند هناك الصّعب ذو القرنين ثاو

وسرت بأيك برقة رحرحان إلى الصوبات والنخل الدواني ببطن تنوفة الحنوين عاني

وبعدها خمسة أبيات.

وقال المحمود بن زيد [بن غالب] (١) بن المنتاب بن زيد بن عملاق يرثي ذا القرنين بن الحارث بن مراثد الملك الحميري:

اسمع ذا القرنين لما علا في المناطقة ألم تكن في المناطقة ألما المناطقة المناطقة ألما المناطقة ألما المناطقة ألمات المناطقة المناطقة

عن المغاني النبأة الشاملة مَصْروفة عند ولا حائِلَة مَصَروفة عند ميل منازلة

وقال تُبّع أبو كُرِب قصيدة طويلة (٢) مطلعها:

= [وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٧/ ٣٣٩) من طريق إسحاق بن بشر به]، فهذه العبارة التي رواها الزبير بن بكار تفيد أنه عمّر كثيراً، ومدّ الله له في الأجل، ولا يضرنا بعد ذلك، إن صحّ أنه بلغ الفي سنة أو كان هناك شيء من المبالغة".

كما قال الحافظ ابن كثير: «وفي كل هذه المدة نظر، ولكِنْ مما لا ريب فيه: أنهم في تلـك الأزمنة كانوا يعمّرون، وقد أثبت القرآن ذلك حيث قال في حق نوح -عليه السلام-: ﴿ فَلَبِثَ فِي قَومِهِ اللَّفَ سَنَةٍ إِلاّ خَمْسِينَ عَاماً ﴾ [العنكبوت: ١٤]». (منه).

قال أبو عبيدة: إسحاق بن بشر له كتاب «المبتدأ»، قال عنه الذهبي في «السير» (٩/ ٤٧٧): «الشيخ، العالم، القصاص، الضعيف، التالف»، وقال عن كتابه: «هو كتاب مشهور، في مجلدتين، ينقل منه ابن جرير، فمَنْ دونه، حدّث فيه ببلايا وموضوعات».

قلت: منه جزءان في المكتبة الظاهرية. انظر: «فهرس مخطوطات الظاهرية» (٣٠٥ - بعنايتي)، و «تاريخ التراث العربي» (١/ ٤٦٩).

- (١) سقطت من الأصل، وأثبتها من «التيجان» (ص ١١٩).
  - (٢) هي في «التيجان» (١٢١-١٢٤) بطولها.

نحنُ الملُوكُ ذوُو العُلا والسُّؤددِ نحنُ الحماة بنو الهمامِ الأمجدِ الى أن يقول فيها ذاكراً مجيء ذي القرنين إلى مكة وحجِّه (١):

وأقام ذو القرنين جدي مسلماً طاف المشارق والمغارب عالماً ورأى مسير الشمس عند غروبها فلقد أذل الصعب صعب زمانه

فمتی تراه له المقاول تسجد (۲) یبغی علوماً من کریسم مرشد فی عین ذی خلب و ثاط حرمد (۳) و أناط حرم الفر قل

إلى أن قال:

قطع الزَّواخِرَ لُجَّةً عن لُجَّةً فهدى القبائل أمَّة عن أمّة

وعَلا المهامة فدفداً عن فدفد

وهي طويلة، اكتفينا بموضع الشواهد منها، والبيتان المتقدمان اللذان في أولهما: (قد كان ذو القرنين) إلى آخرهما، هما من هذه القصيدة، إلا أن الأول فيه مغايرة لما هنا(٤)، والثاني لا وجود له في كتاب «التيجان»(٥)، وهو موجود في غيره، ثم ذكر(٢) في

وأقـــام ذو القرنيـــن فيهــاحجـــه خوفاً يطـوف علــي اللظــي المتوقّــد

<sup>(</sup>۱) هذه الأبيات في: «الآثار الباقية» (ص ٤١)، و«تفسير الرازي» (٢١/ ١٤٠)، و«تفسير القرطبي» (١١/ ٤٩)، و«البحر المحيط» (٦/ ١٥٩)، و«الكشف والبيان» (٤/ ١٩١)، و«المحرر الوجيز» (٣/ ٥٣٩)، و«تاريخ دمشق» (١/ ٢٣٦)، و«عرائس المجالس» (٣٢٦) منسوبة لتبع، وله أو لغيره في «اللسان» (٢/ ٣٥٦)، وفيه (٤/ ١٢٥) نسبة بعضها لأمية بن أبي الصلت.

<sup>(</sup>٢) البيت هكذا في «التيجان» (١٢٣):

<sup>(</sup>٣) هذا البيت عند ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (٢٧٠) ولم ينسبه لأحد، وصدره هكذا: (فأتى مغيب الشمس عند مآبها).

وقال على إثره: «والخُلُب: الطين في بعض اللغات، والثَّاط: الحمَّاة، والحَرمَد: الأسود».

<sup>(</sup>٤) انظر لفظه في تعليقنا عليه.

<sup>(</sup>٥) هو موجود فيه (ص ١٢٣ - ط. مركز الدراسات والأبحاث اليمنية).

<sup>(</sup>٦) (ص ١٢٦).

(ص ١١٥) قصة قس بن ساعدة، وقول رجل سمعه يقول: «أين الصّعب ذو القرنين؟ جمع الثقلين، وأداخ الخافقين، وعمّر ألفين، لم تكن الدنيا عنده إلا كلحظة عين...» إلىخ ما قال(١١).

وممن ذكره في شعره الرّبيع بن ضبيع (٢)، وذكر خبره في «التيجان» (٣)، وأنه قال بعد أن جمع بني ذبيان كما في (ص ١٢٠):

وإنْ نهلت من لهوها شم عَلّت فلم علّم عَلّمة فلم يبق إلا ذكرُها حين ولّمت لقد كَمْرَتْ أسبابُه شم قلّت

لقد عَزَفتْ نَفسي عن اللَّهو جمة رأيت قرونا بعد قرن تقدَّمت ألا أين ذو القرنين؟ أين جُموعه؟

إلى أبيات بعدها.

وقال أيضاً (١):

ألا يا لَقُومى قد تبدد إخوانىي إلى أن قال:

وألوي بذي القرنين بعد بلوغه إلى أبيات بعدها.

و قال أيضاً<sup>(٥)</sup>:

نداماي في شُرب الخمر وأخداني

مطالع قَرنِ الشمس بالإنس والجان

(۱) خرّجتُ قصته بتطويل في تعليقي على «فنون العجائب» (رقم ۲۸، ۲۹، ۳۰)، وهو مطبوع ضمن «مجموعة أجزاء حديثية» (المجموعة الأولى)، ولابن درستويه جزء مطبوع بعنوان: «حديث قس بن ساعدة».

(٢) كذا في الأصل، والأصح: «ابن ضُبُع»؛ كما في «التيجان»، ومصادر ترجمته، وأوردت له هــذه الأبيات. انظر: «سمط اللآلي» (٨٠٢)، و«خزانة الأدب» (٣/ ٣٠٨). وانظر: (ص ٧٥).

<sup>(</sup>٣) (ص ١٣٠ - ط. مركز الدراسات والأبحاث اليمنية).

<sup>(</sup>٤) كما في «التيجان» (١٣٠-١٣١)، والبيت في «حماسة البحتري».

<sup>(</sup>٥) كما في «التيجان» (ص ١٣١).

وحَان رَيب الزَّمان فادَّكُرا

رَدَّ بأسباب عِلْمه القَسدرا

ألقى عذاباً للزَّمان أليما

قل للذي راح عن أخيه وقد أودعه حين ودّع الحَجَسرا إلى أن قال:

والصَّعبُ لما عتب أرومَتُه لم يدفع الموت بالجنود ولا وهي طويلة.

وقال في مطلع قصيدة (١):

طال الشُواءُ عن السُنين أمَيما إلى أن قال:

إلى أن قال: والصّعب ذو القرنين عَمَّرَ مُلْكَه الفين أمسى بعد ذاك رميما

وهذا البيت تقدم (٢) فيما نقلناه عن «شرح البخاري» للحافظ ابن حجر، وبعده أبيات.

وقال في مطلع قصيدة (٢) يخاطب قبيلة عبس:

على حرج يا عبسُ أضحى أخوكُم وَبِتَّ على أمرٍ بغير جَناحِ إلى أن قال:

لنا عظة في الذَّاهبين وعِسبرة الم تعلموا ما حاول الصَّعبُ مُدةً فهل بعد ذي القرنين مُلكٌ مُخلَدٌ؟

تفيد ذوي الألبابِ أمر صلاحِ ما صباح ما صباح السباعي وآل رزاح وهل بعد ذي المُلكين يسوم فلاح؟(١)

<sup>(</sup>۱) هي في «التيجان» (ص ١٣٢) في عشر أبيات.

<sup>(</sup>٢) (ص ٧٥).

<sup>(</sup>٣) هي في «التيجان» (١٣٤–١٣٥) في ثمانية أبيات.

<sup>(</sup>٤) جمع عبدالعزيز الميمني الراجكوتي (شعر وأخبار الربيع بن ضبع) في مجلة «الزهراء» عـدد جمادي الثانية سنة ١٣٤٦هـ وعنها في «بحوث وتحقيقات» جمع محمد عزير شمس (٢/ ٢٢٢-٢٢٩)،=

وقال أوس بن حجر السَّعدي(١٠): حنانيك يا أوس بن حجر، فإنَّه

وتجري الليالي بانتقاصٍ وفُرقيةٍ

وقال طرَفة بن العبد(٢):

وكيفَ يُرجي المرءُ دهراً مخلّداً ألم تر لقمانَ بن عادٍ تسابعتْ وللصّعب أسبابٌ تحل خطوبها إذا الصّعب ذو القرنين أزجى لواءَه يسيرُ بوجهِ الحتْف والعيش جمعه

سيفقد من جارى الأمرورَ ويهلكُ وإنَّ سبيلَ الصَّعبِ لا شكَّ يسلكُ

وأيامه عمّا قليل تحاسبه عليه عليه نسور ثم غارت كواكبه أقام زمانا ثم بادّت مطالبه اليه مَلِكِ سَاسان فقامت نوادبه وتمضي على وجه البلاد كتائبه

وفي كتاب «الإكليل في أنساب ملوك حمير وأيام ملوكها» (٢) للحسن بن أحمد الهمداني -وهو المطبوع (١) من هذا الكتاب الكبير الذي يتم، كما قال في «كشف الظنون» (٥) في عشر مجلدات-:

وقال امرؤ القيس بن حجر المقصور بن الحارث آكل المرار الكندي يذكر ذا القرنين الصُّعب بن مراثد:

ختور العهد يلتهم الرَّجَالا

ألَـمْ يخـبْركَ أن الدّهـرَ غُـولٌ

=وجميع الأبيات السابقة فيها؛ إذ ساق شعره من كتاب «التيجان».

- (١) البيتان في «التيجان» ص ١٣٦) منسوبان لأوس بن حجر.
- (٢) الأبيات في «التيجان» (ص ١٣٥-١٣٦) منسوبة لطرفة بن العبد.
  - (٣) (٨/ ٣٢٨ ط. العراقية).
- (٤) نشر محب الدين الخطيب فيما بعد (الجزء العاشر) منه، وهو في (معارف همدان وأنسابها وعيون أخبارها)، ثم وقفتُ على قطعة منه في (نسب حمير) مطبوعة سنة (١٩٣٥م) بمطبعة أباسيلا.
  - (٥) (١/ ١٤٤)، وقال عنه: «وهو كتاب كبير، عظيم الفائدة».

أزالَ عن المصنانِع ذا ريساس وأنشب فني المخالب ذا منار همامٌ طحْطَح الآفاق وحياً وسدّ بحيث ترقى الشمس سداً

وقد ملك السهولة والجبالا وللزراد قد نصب الحبالا وقدد إلى مشارقها الرَّعَالا ليَاجُوج وماجُوج الجبالا

وقال علقمة بن ذي جدن وقد رثاه في جملة من ذكر من ملوك قحطان:

أين الذي بلغ المشارق كلَّها وبننى على ياجُوج رَدْما رصَّه فاتناولَتْه منيّة قَصَدت لَها

ومغاربَ الأرْضَ التي لم تعمر؟ بالقِطْرِ يثبتُ ولما يَظْهرر فله فأجابها ومضى كأنْ لم يُذكر

وفي «الإصابة»(١) للحافظ ابن حجر في ترجمة (ذي دجن):

«روى ابن شاهين من طريق ابن الكلبي عن وحشي بن حرب بن وحشي بسن حرب، عن أبيه، عن جده، قال: «قدم ذو منادح، وذو دجن، وذو مِهــدَم على النّبي عَيْلِيّة، فقال لهم: «انتسبوا»، فقال ذو مِهدَم:

على عَهدِ ذِي القَرنين كانتْ سُيوفُنا صَوَارمَ يفلَقْنَ الحَديدَ المذكّرا(٢)».

فمجموع هذه الأشعار يفيد القطع بأنَّ ذا القرنين هو ملك عربي، وأنه الباني للسَّدِّ المذكور في القرآن، ويؤيِّد ذلك -أيضاً - ما في «البداية والنهاية»(٣) للحافظ ابن كثير:

<sup>(</sup>١) (٢/ ١٢٤ - ط. الجيل).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (٢/ ١٠٣٩ رقم ٢٦٣٥)، وابن شاهين، وابن منده -كما في «الإصابة» (٢/ ١٦٣) من طريق إسحاق بن حرب بن وحشي بن حرب، عن أبيه، عن جده، وإسناده ضعيف، قال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٢/ ٦٤٥): «وحشي بن حرب عن أبيه عن جده، إسناده ليس بالقوي، يأتي بمناكير». وانظر: «أسد الغابة» (٢/ ١٧٩)، و«من روى عن أبيه عن جده» (ص ٥٥٧/ رقم ١٥٤).

<sup>(7) (7/ 501-401).</sup> 

"إنّ ذا القرنين الثاني هو الإسكندر المقدوني اليوناني المصري، باني الإسكندرية (۱) ، الذي يؤرخ بأيامه الروم (۲) ، وكان متأخّراً عن الأول بدهر طويل، كان هذا قبل المسيح بنحو من ثلاث مئة سنة، وكان أرسطاطاليس الفيلسوف وزيره، وهو الذي قتل دارا بن دارا، وأذل ملوك الفرس وأوطأ أرضهم؛ وإنما نبّهنا عليه؛ لأن كثيراً من النّاس يعتقد أنهما واحد، وأنّ المذكور في القرآن هو الذي كان أرسطاطاليس وزيره، فيقع بسبب ذلك خطأ كبير، وفساد طويل (۳) كثير، فإنّ الأول كان عبداً مؤمناً صالحاً، ومَلِكاً عادلاً، وكان وزيرُه الخضر (۱) وقد كان نبياً (۱) على ما قررناه قبل هذا، وأما الثاني فكان مشركاً، وكان وزيرُه فيلسوفاً، وقد كان بين زمانيهما أزيد من ألفي سنة، فأين هذا من هذا، لا يستويان ولا يشتبهان إلاّ على غبي لا يعرف حقائق الأمور» اه.

ويؤيّد ذلك -أيضاً- ما جاء في «معجم البلدان»(١) لياقوت في الكلام على

<sup>(</sup>١) بل مجددها، كما قدّمناه عن ابن فضل الله العمراني، وذكر بيبرس المنصوري في «مختار الأخبار» (ص ٢٨) أن الإسكندر حفر خليج الإسكندرية. وانظر: «السلوك» (١/ ٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>فائدة): قال المصنف في كتابه «الثقافة الإسلامية» (ص ٣٣٨): «وأما الرُّوم، فأرَّخت بقتل دارا بــن دارا، إلى ظهور الفرس عليهم (أي: من الإسكندر المكدوني)».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «البداية»: «عريض طويل».

<sup>(</sup>٤) أسند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٧/ ٣٣٩) بسند ضعيف جدًا عن ابن عباس، قال: «كان ذو القرنين ملكاً صالحاً، أرضى اللهُ -عزَّ وجلً- عمله، وأثنى عليه في كتابه، وكان منصوراً، وكان الخضر وزيره».

<sup>(</sup>٥) انظر لِزاماً: التعليق على (ص ٩٩، ١٠٥).

<sup>(</sup>r)(1/3A1).

الإسكندرية، بعد أن ذكر أقوالاً فيمن بناها، قال:

"وذكر آخرون أنّ الذي بناها هو الإسكندر الأول ذو القرنين الرُّومي، واسمه: أسك (۱) بن سلوكُوس، وليس هو الإسكندر بن فيلفوس، وأنَّ الإسكندر الأول هو الذي جال الأرض، وبلغ الظلمات، وهو صاحب موسى والخضر العيما السلام، وهو الذي بنى السَّدَّ، وهو الذي بلغ إلى موضع لا ينفُذه أحد، صوَّر فَرساً من نحاس، وعليه فارس من نحاس مُمسك يُسرى يَليه على عنان الفرس، وقد مدّ يده اليمني (۱)، وفيها مكتوب: ليس ورائي مذهب (۱). وزعموا أنّ بينه وبين الإسكندر الأخير صاحب دارا المستولي على أرض فارس، وصاحب أرسطاطاليس الحكيم، الذي زعموا أنه عاش ثنين وثلاثين سنة (۱) دهراً طويلاً، وأن الأول كان مؤمناً اكما قصّ الله عنه في عاش ثنين وثلاثين سنة (۱) وملك الأرض، وأما الأخير فكان يرى رأي الفلاسفة، ويذهب إلى قِدم العالم، كما هو رأي أستاذه أرسطاطاليس، وقتل دارا، ولم يتعدَّ مُلكَ ألرق وفارس) اهـ.

ثم ساق أقوالاً أخر في أوّل من أنشأ الإسكندرية (٥)، وهذا صريح في أنَّ الإسكندر الرُّوميُّ المكدونيُّ تلميذ أرسطاطاليس، ليسس باني السَّدّ، وأن بانيه هو الإسكندر الأول الملقب ذا القرنين، ويظهر أنّ مثير الشّبهةِ على بعض مؤرخي العرب والإفرنج: هو تسمية كلِّ منهما بالإسكندر، أو تسمية كلِّ منهما بذي القرنين؛ لتشابه أعمالهما في تطواف الأرض.

وفي "تاريخ الطبري" (ج ٢ ص ٦) فصلٌ طويلٌ لخبر الإسكندر المقدوني

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بالمهملة، وفي مطبوع «المعجم» بالمعجمة.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «المعجم»: «مد يمناه».

<sup>(</sup>٣) انظر عن سبب قولته هذه: «أخبار الدول» (٣/ ٢٨٤) للقرماني.

<sup>(</sup>٤) انظر بخصوص هذا: ما سيأتي من كلام لياقوت -أيضاً-.

<sup>(</sup>٥) وتجد ذلك مبسوطاً في «مسالك الأبصار» لابن فضل الله العمراني (٣/ ق ٢٤٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٦) (١/ ٥٧٢ – ٥٧٩ خل دار المعارف):

وقتْلِه لدارا بن دارا، واستيلائهِ على مُلكِه وقد جاء في آخـره (١)، وذكـر أنـه قـال يـوم جلس على سريره -سرير دارا-:

"قد أدا لنا الله من دارا بن دارا، ورزقنا خلاف ما كان يتوعّدنا به، وأنه هدم ما كان في بلاد الفرس من المدن والحصون وبيوت النار، وقتل الهرابذة، وأحرق كتبهم و "دواوين دارا"، واستعمل على مملكة دارا رجالاً من أصحابه، وسار قُدماً إلى أرض الهند، فقتل مَلكها، وفتح مدينتها، ثم سار منها إلى الصّين [فصنع بها كصنيعه] بأرض الهند، ودانت له عامة الأرضين، وملك التُبّت والصيّن، ودخل الظلمات مما يلي القطب الشَّمالي، والشّمس جنوبيّة في أربع مئة رجل يطلب عين الخلد، فسار فيها ثمانية عشر يوماً، ثم خرج ورجع إلى العراق، وملك ملوك الطوائف، ومات في طريقه بشَهرزُور، وكان عمره ستاً وثلاثين سنة -في قول بعضهم-، وحمِل إلى أمّه بالإسكندرية» اهـ.

فهذا كما ترى لم يذكر أنّ الإسكندر الرُّومي لما بلغ بـ الاد الصين بنى السَّد على عظم هذا الخبر، واقتصر على توغّله في بلاد الصين، وبلوغه إلى ما يقرب من القطب الشمالي، ورجوعه إلى بـ الاد العراق، وموته فيها، لكن هذا التوغل في المشرق الأقصى، كان مثيراً للشبهة في أنه الباني للسّد، وليس الأمرُ كذلك، كما أنه في هذا الفصل الطويل وفي غيره، لم يسم الإسكندر المقدوني ذا القرنين، فجرى فيه على الصواب (۳).

<sup>.(0)(/)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، وأثبته من «تاريخ ابن جرير».

<sup>(</sup>٣) ذكر الجمل في «الفتوحات الإلهية» (٣/ ١٠٠-١٠٤) التفرقة بينهما، كما قدمها المصنف عـن جمع، وظفرت بها عن آخرين، ولا فائدة من كثرة السرد، وقد تبرهن مرادُ المصنّف، ومَنْ بني السَّــــد، واللـه والموفق.

وسيأتيك قريباً كلام قيّم لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع، وسقت نحوه بعده، وستأتي الإشارة إليه من كلام الذهبي -أيضاً-، وأن بعض المعاصرين رده بتطويل وتأصيل.

وفي «معجم البلدان»(١) لياقوت في أول كلامه على الإسكندرية:

«قال أهل السير: إنّ الإسكندر بن فيلقوس الرّومي قتل كثيراً من الملوك وقهرهم، ووطئ البلدان إلى أقصى الصين، وبنى السند، وفعل الأفاعيل، ومات وعمره اثنتان وثلاثون سنةً وسبعة أشهر، لم يسترح في شيء منها».

قال مؤلف الكتاب -يعني: ياقوت-:

"وهذا -إن صَح- فهو عجيبٌ، مفارقٌ للعادات، والذي أظنّه -والله أعلم-أنّ مدّة ملكِه أو حِدةً سَعدِه هذا المقدار، ولم تحسب العلماء غيرَ ذلك من عمره، فإن تطواف الأرض بسير الجنودِ مع ثقل حركتِها، لاحتياجها في كل منزل إلى تحصيل الأقواتِ، والعلوفة، ومصابرةِ مَنْ يمتنعُ عليه من أصحاب الحصون يفتقر إلى زمان غير زمان السير، ومن المحال أن تكون له همةً يقاوم بها الملوك والعظماء، وعمره دون عشرين سنة، وإلى أن يتَّسقَ مُلكُه، ويجتمعُ له الجند، وتثبت له هيبةً في النفوس، وتحصل له رئاسةً وتجربةً وعقلٌ يقبلُ الحكمة التي تحكّى عنه يفتقرُ إلى مدةٍ أخرى مديدة، ففي أيّ زمان كان سيرُهُ في البلاد، وملكُ الها، ثم إحداثه (٢) ما أحدث من المدن في كل قُطْر منها، واستخلافُه الخلفاءَ عليها، على أنه قد جرى في أيامنا هذه وعصرنا الذي نحن فيه في سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة وست مئة، من التتر الواردين من أرض الصين ما لو استمرَّ لملكوا الدُّنيا كلُّها في أعوام يسيرة؛ فإنهم ساروا من أوائل الصين إلى أن خرجوا من باب الأبواب، وقد ملكوا وخرّبوا من البلاد الإسلامية ما يقارب نصفها؛ لأنّهم ملكوا ما وراء النهر، وخراسان، وخوارزم، وبلاد سيجستان، ونواحي غزنة، وقطعة من السند وقومس من الجبل (٢٦) بأسره، غير أصبهان وطبرستان وأذربيجان وأرّان، وبعض أرمينية، وخرجوا

<sup>(1)(1\7\1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إحداث»، والمثبت من «معجم البلدان».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي مطبوع «المعجم»: «وقومس وأرض الجبل».

من الدربند، كل ذلك في أقل من عامين، وقتلوا أهل كل مدينة مَلكوها، ثم خذلهم الله وردّهم من حيث جاؤوا، ثم إنهم بعد خروجهم من الدربند، ملكوا بلاد الخزر واللان وروس وسقسين، وقتلوا القبحاق في بواديهم، حتى انتهوا إلى بُلغار في نحو عام آخر، فكأن هذا عَضَد قصّة الإسكندر، على أنّ الإسكندر كان إذا ملك البلاد عمرها، واستخلف عليها، وهذا يفتقر إلى زمان غير زمان الخراب فقط، قال أهل السيّر: بنى الإسكندر ثلاث عشرة مدينة وسمّاها كلها باسمه، ثم تغيرت أساميها بعده اهد.

فهنا ترى أن ياقوت قد تعجّب أن يكون الإسكندر المقدوني قد قام بهذه الأعمال العظيمة في هذه المدة القصيرة، وهو قد عمّر اثنتين وثلاثين سنة، أو (٣٦) سنة على ما جاء في رواية أخرى، حتى اضطر أن يقول:

"والذي أظنّه -والله أعلم- أن مدة مُلكِه كانت هذا المقدار، لم تحسب العلماء غير ذلك من عمره"، مع أن هذا الظنَّ لم يوافقه عليه من المؤرخين أحدٌ، وكلّهم أجمعوا أن جميع عمره كان (٣٢) أو (٣٦) سنة، ومدة مُلكه كانت -كما في «أبي القدا» (ص ٥٩) - نحو ثلاث عشرة سنة، فكيف يتمكن في هذه المدة أن يفتح بلاد آسيا من الآستانة إلى أن يصل إلى أقصى الصين، مع وعورة المسالك، وصعوبة نقل الجنود، وما يحتاجون إليه وما يلاقيه من المقاومة أمامه، ويبني ما تخرب من البلاد في هذه المدة، ويؤسس مدناً أخرى، ويصل بعد ذلك إلى محل السد، ويبنيه، وبناؤه وحده -كما سيأتي - يحتاج إلى سنين طويلة، إذ لا يمكن بناؤه من بين الصدفين إلى الصين الجنوبية (١)، ولهذا ترى أن صاحب «المعجم» قال: «ومن المحال أن تكون له همّة يقاوم بها الملوك العظماء وعمره دون عشرين سنة» الى آخر كلامه، وهو نقد وجيه معقول لا يدفع.

<sup>(</sup>١) تحمس المصنف إلى هذا، وللعلماء مؤاخذات عليه، ستأتي، والله الموفق.

على أن قياسَه عملَ الإسكندر على عمل التتر، وأنهم خربوا من بلاد الصّين إلى أواخر آسيا في مدة عامّين، قياسٌ مع الفارق، فإن عمل التتر تخريبٌ محضٌ، وهذا سهل، وأما عملُ الإسكندر فإنه فَتحٌ وتخريبٌ، وتعميرُ وتأسيسُ بلاد لم تكن، مع ما يحتاجه بناء السّد من المدّة الطويلة، لذلك تراه أشار إلى ردّ هذا بقوله في آخر العبارة: «على أن الإسكندر كان إذا ملك البلاد عمّرها، واستخلف عليها، وهذا يفتقر إلى زمان غير زمان الخراب فقط».

والحق أنه لم يصل إلى أقصى الصين إلى موضع السد (١)، بل وصل إلى أطرافه، وعبارة أبي الفدا صريحة في ذلك، وهي كما في الكلام على الإسكندر (ج١ ص٤٥):

«كان أبو الإسكندر أحد ملوك اليونان، وكانوا طوائف، فلمَّا مَلك الإسكندر غزاهم، واجتمع له ملكهم، ثم غزا دارا<sup>(۲)</sup> ملك الفرس، وقتله، ثم غزا الهند، وتناول أطراف الصيّن، ثم انصرف الإسكندر يريد الإسكندرية -وهو الذي بناها-، فهلك في ناحية السّواد، وقيل: بشَهْرَزَوْر<sup>(۳)</sup>، وكان عُمُره ستَّا وثلاثين سنة، فحُمِل في

<sup>(</sup>١) هنالك خرافات وردت في بعض كتب الأخبار والأدب، وقع فيها التصريح ببناء الإسكندر للسّد، ولكنْ لا وزن لها، انظر -مثلاً-: «أخبار الدول» للقرماني (٣/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) من أعاجيب الأغاليط: ما ذهب إليه محمد علي اللاهوري في ترجمته لتفسير معاني القرآن، أن ذا القرنين هو (دارا الأول) أو (داريوس)، (٥٤٩-٤٨٥ ق.م)، وكان زرادشتيًا!! ونقله عن العلامة الهندي شبلي النعماني في كتابه «عصر السعادة»! ولليونان ملحمة «جلجامش»، فيها أحداث شبيهة بما نسجه القصاص حول قصة (ذي القرنين)، وعمل على تحليل ما في هذه الملحمة، وردها إلى أصول فينيقية، وعرضها على ما ورد في القرآن الكريم: الأستاذ نجيب البهبيتي في كتابه «المعلقة العربية الأولى» أو «عند جذور التاريخ». وانظر: ما سيأتي في التعليق على (ص ١٦٢، ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) (شَهْرَزُوْر) -بالفتح، ثم السكون، وراء مفتوحة بعدها زاي وواو ساكنة وراء- قاله يماقوت في «معجم البلدان» (٣/ ٣٧٥)، وزاد (٣/ ٣٧٦-٣٧٧) بعد كلام بيّن فيه أن (الأكراد) يسكنون هذه المحلة، قال:

<sup>&</sup>quot;إن الأكراد في جبال تلك النواحي على عادتهم في إخافة أبناء السبيل وأخذ الأموال والسرقة،=

تابوت ذهبٍ إلى أمّه، وكان مُلْكه نحو ثلاث عشرة سنة»(١) اهـ.

وهنا ترى، أن أول عمل قام به أنه غزا الملوك الذين حوله، حتى وحد كلمتهم، واجتمع له ملكهم، ولا ريب أن هذا ليس بالعمل السهل، وهو يحتاج إلى مدة ليست بالقصيرة، وبعد أن قام بهذا العمل الخطير، غزا بلاد آسيا، وتوغل فيها، وفعل ما فعل، ومدة ملكه كلها (١٣) سنة.

## فصل للجاحظ (٢٠) يحقق فيه عن ذي القرنين

ذكر هذا الفصل الإمام الثعالبي في كتابه «ثمار القلوب» (٣) فقال:

«(الباب التاسع عشر في الأذواء والذوات):

(ذو القرنين): قال الجاحظ في كتاب «التدوير والتربيع»(١٤): ولقد سَالت عن

=ولا ينهاهم عن ذلك زجرٌ، ولا يَصُدّهم عنه قتلٌ ولا أسرٌ، وهي طبيعة للأكراد معلومة، وسجيّة جباههُم بها موسومةٌ، وفي مِلَح الأخبار التي تُكْسَعُ بالاستغفار: أن بعض المتطرّفين قرأ قوله -تعالى-: «الأكراد أشندُ كُفراً ونفاقاً، فقيل له: إنَّ الآية: ﴿الأعرابُ أَشَدُ كُفُراً وَنِفاقاً﴾، فقال: إن الله -عزَّ وجلَّ لم يسافر (!!) إلى شهرزُور فينظر إلى ما هنالك من البلايا المخبّات في الزوايا، وأنا أستغفر الله العظيم من ذلك وعلى ذلك، وقد خرج من هذه الناحية من الأجلّة والكبراء والأثمة والعلماء وأعيان القضاة والفقهاء ما يفوت الحصر عدّه، ويعجز عن إحصائه النفس ومدّه، وحسبك بالقضاة بني الشهرزوري جلالة قدر وعظم بيت وفخامة فعل، وذكر الذين ما علمت أن في الإسلام كله ولي من القضاة أكثر من عدّتهم من بيتهم، وبنو عَصْرُون - أيضاً - قضاة بالشام، وأعيان من فرق بين الحلال والحرام، منهم وكثير غيرهم جدّاً من الفقهاء الشافعية، والمدارس منهم مملوءة».

<sup>(</sup>١) تاريخ أبي الفدا، المسمّى «المختصر في أخبار البشر» (١/ ٧٨ - ط. دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تحته أن للجاحظ فيه كلمة يسيرة، والباقي للقاضي أبي الحسن علي بن عبدالعزيز الجُرجاني، نقله عنه الثعالبي، وما سيأتي من تعليقاتٍ للمصنّف في استغرابه وتعقبه للكلام الموجود منسوباً للجاحظ، ليس كذلك، وقد صرح الثعالبي -فيما يأتي- بنهاية كلام القاضي، فتنبَّه.

<sup>(</sup>٣) (ص ٢٨٠-٢٨١ - ط. محمد أبو الفضل إبراهيم).

<sup>(</sup>٤) (ص ٣١ - ط. فوزي عطوي).

ذي القرنين أهو الإسكندر؟ ومن أبوه؟ فقال القاضي أبو الحسن علي بن عبدالعزيز الجُرجاني (١) في الجواب عن ذلك وشرَّحِه، قال:

(١) ظاهره أن السائل الجاحظ، والمسؤول القاضي الجُرجاني، وهذا غير صحيح؛ وذلك لأن القاضي كانت وفاته سنة (٣٦٦)، وقد عُمّر (٧٦) سنة -كما ذكره ابن خِلكان في ترجمته-، فتكون ولادته سنة (٢٥٠)، والجاحظ كانت وفاته سنة (٢٥٥)، فكيف يكون المسؤول القاضي؟ ويصح هذا الكلام إذا كان السائل للقاضي هو الثعالبي؛ لأن ولادته سنة (٣٥٠)، فيكون قد سأله قُبُيل وفاته، وقد سأله وهو صغير، هذا إذا كان الثعالبي قد اجتمع بالقاضي الجرجاني، والقاضي قد نقل هذا الفصل عن الجاحظ من كتابه «التدوير والتربيع»، ويكون في هذه الأسطر تقديم وتأخير وتحريف نشأ من النساخ، هذا ما ظهر لي الآن. (منه).

قال أبو عبيدة: ليس الأمر كما قال المصنّف -رحمه الله تعالى-! والذي للجاحظ من الكلام الآتي قوله فقط في رسالة «التربيع والتدوير» (ص ٣١ - ط. فوزي عطوي):

«وخبرني عن...، وعن ذي القرنين: أهـو الإسكندر؟ ومن أبـوه ومن أمّـه؟ ومن قيرى [ومن] عيرى؟».

وهذا المقدار هو النذي ذكره الثعالبي في «ثمار القلوب» (ص ٢٨٠)، وقال عَقبَه -كما عند المصنف-: «فقال القاضي أبو الحسن عليُّ بنُ عبدِالعزيز الجُرجاني في الجواب عن ذلك وشرحه...».

والذي ينبغي أن يُتنبّه له: أن سؤال الجاحظ موجّه إلى عَصْرِيّه احمد بن عبدالوهاب في رسالة شهرت عند الأدباء، وتعرف بـ «المفاكهات»، وقد حذا حذوها، واعتنى بها جمع؛ منهم: أبو بكر الخوارزمي، وأشار الحصري في «جمع الجواهر» (٢٦٠) إلى ذلك، حيث أورد فقرات من رسالة لأبي بكر الخوارزمي وجهها إلى بديع الزمان الهمذاني، وقال الحصري في أعقابها: «وهي طويلة جدًا، له فيها إحسان كثير، وإنما احتذى في أثرها مثال رسالة أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ لأحمد بن عبدالوهاب، المعروفة بـ «رسالة الطول والعرض»، وتعرف برسالة «التربيع والتدوير»، ورسالة «المفاكهات»، واتبع -أيضاً - طريق أبي الفضل بن العميد في رسالة لابن سمكة النحوي».

ورسالة الخوارزمي التي احتذى في أثرها مثال رسالة الجاحظ في «رسائله» (ص ٢٣٥-٢٥٠ - ٢٥٠ بتقديم نسبب الخازن)، وأولها: «وكتب إلى أبي الحسن المعروف بالبديهي الشاعر زعم يعبث به»، وقد طبعت هذه «الرسائل» في مصر قديماً سنة (١٧٢١م).

والشاهد من هذا: إن رسالة الجاحظ هذه اعتنى بها العلماء، واهتموا بها، وأن الكلام الذي ساقه الثعالبي في "ثمار القلوب" -وعنه المصنف-، وعزاه للقاضي أبي الحسن علي بن عبدالعزيز الجُرجاني -وهو متأخر عن الجاحظ- ليس جواباً على سؤال وجهه الجاحظ إليه، كما فهم المصنف، وإنما وجّهه=

=الجاحظ لأحمد بن عبدالوهاب، واعتنى به -فيما بعد- القاضي الجُرجاني، وأجاب عنه بتفصيل حسن، فلا إشكال في ذلك، ولا تقديم ولا تأخير، وليس للجاحظ منه إلا النّزر اليسير.

بقى بعد هذا أمران مهمان:

الأول: نشر «رسالة الجاحظ إلى أحمد بن عبدالوهاب» كاملة: فان فلوتن في ليدن ضمن «ثلاث رسائل للجاحظ» سنة (١٩٠٧م)، وتابعه محمد الساسي المغربي ضمن «مجموعة رسائل» سنة (١٩٠٧ه هـ رسائل للجاحظ» سنة (١٩٣٣)، ثم نشرها شارل بلا عن المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق سنة (١٩٥٥م)، ثم فوزي خليل عطوي سنة (١٩٦٩)، ثم العلامة اللغوي الأديب عبدالسلام هارون في «رسائل الجاحظ»، ومن المتفق عليه عندهم -ولا سيما المستشرقين-: أن يد النحل والتزييف امتدت إلى رسالة الجاحظ هذه، كما امتدت إلى مؤلفاته الأخرى، وإلى مؤلفات سواه، فطرأ عليها من الزيادة والنقصان؛ ما جعل من الصعب التمييز بين الصحيح والمنحول، خصوصاً وأن الجاحظ يُلقي بأسئلته -ولو أحصيناها لما وجدناها مئة سؤال كما يصرح أبو عثمان في بداية الرسالة- كيفما اتفق له، دون اتباع نهج واضح، أو تسلسل منطقي، وذك خلافاً لروحه الاعتزالية (!!) التي تقيم وزناً كبيراً للعقل والمنطق وعلم الكلام، زعموا!

ولكن الأسلوب الجاحظي المعروف، يُسيغ في أكثر الأحيان إسقاط بعض ما يبدو نبوّه عن السياق، إلا أنه إن أساغ إسقاط البعض، فهو لا ييسر إسقاط الكل في أي حال.

ثم إن عنوان الرسالة بذاته هو عنوان مستحدث، فالجاحظ الذي كاد أن لا ينسى عنواناً لكتاب من كتبه في مقدمة كتابه «الحيوان»، يغفل ذكر «التربيع والتدويسر»، ويكتفي وحسب، في (الجزء الأول) من «الحيوان» بأن يحيل من لا يفهم بعض محتويات سفره الضخم على الرسالة التي كتبها إلى أحمد بن عبدالوهاب؟ انظره: (ص ٣٠٨، ٣١١ – ط. عبدالسلام هارون).

وعليه؛ يكون العنوان من وضع الناسخين الذين استمدوه من ألفاظ في داخل الرسالة أو من بعض محتوياتها، والحقيقة أننا لا نستطيع الجزم بمدى توفيق الناسخين، حين اختياروا عنوان (التربيع والتدوير) الذي يوحي بالبحث الهندسي الصرف، لهذه الرسالة التي لم يدر في خَلَد الجاحظ أن يوقِفَها على الهندسة وحدها. أفاده الأستاذ عطوي.

والآخر: نقل المصنف في تعليقته السابقة عن ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (٣/ ٢٨١) أن القاضي الجُرجاني توفي سنة (٣/ ٣٥)، وتابعه على ذلك ابن العماد في «شذرات الذهب» (٣/ ٥٦)، وقال الذهبي في «السير» (٢١/١٧): «توفي في الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة ٣٦٩هـ»، ثم قال معقباً على ابن خلكان: «ووهم ابن خلكان وصحح أنه توفي سنة (٣٦٦هـ)، وإنما ذاك آخر؛ وهو: أبو الحسن على بن أحمد بن عبدالجزيز الجرجاني».

أكثر من بحث عن سالف الأمور، وتصفّح ما حدث منها في متقادم العصور، أنّ التسمية بذي القرنين لا تعرف في غير هذه اللغة، ولا يوجد منها علم إلاّ عند هذه الأمّة؛ ومتى سمعنا غيرَهم ينطق بها، ووجدنا بعض الأمم يذكرها، فبحثنا عن أصلها ومأخذها، وسألناهم عن معناها وتأويلها، أصبناها راجعة إليهم -أي: إلى العرب-، وأحلنا في الإسناد عليهم.

قالوا: ولم نعثر على كثرة التّفتيش والتّكشيف وشدّة الطّلب والتّنقير من ملوك الأمم، وأولياء الدول، وقادة الجيوش، وساسة الجنود ممن ارتفع فشهر، أو خمّل فغُمِر، عمن لزمه هذا الاسم أو حصل له معناه، أو استحقّه بلازم خلقة، أو مستجد صفة، فأما نحن فقد وجدنا في التّواريخ القديمة المأخوذة عن السّريانية واليُونانيّة أن ضاميرس وهو الثالث من ملوك بابل - خرج على أطركسركس فحاربه وظفر به، فقتله، ونزع قرني رأسه، فجعلهما إكليلاً يلبّسه فسمّي ذا القرنين، فهذا -كما تراهُ- تسمية مأخوذة من الأمم السالفة، منقولة عن تلك اللغة إلى هذه.

على أن العرب قد سمَّت بها من ملوكهم نَفَراً، وخصَّت بها هذا المَلِك السَّائح الذي ورد القرآنُ بذكره، واجتمعت الإنس على تفخيم قدره، وسنذكر ما حفظناه في سبب هذه التَّسمية، ونستوفي ما عندنا في صاحبها، وما انتهى إلينا في حقيقة المسمّى بها، ونقول فيه على تفصيل الاختلاف والتمييز بين تلك الأقوال قولاً إن لم يكن شافياً، فعساه أن يكون كافياً، وما علينا إلاّ الجهد: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلمَ عَلِيْمِ ﴾ [يوسف: ٧٦].

قال الله -تعالى-: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيِنِ قُل سَاتُلُوا﴾ (١) [الكهف: ٨٣] الآية المتضمّنة خبره، فوصف هذه الجملة من أحواله، في تقلّبه وانتقاله،

<sup>=</sup> والذي في «تاريخ الإسلام» للذهبي، و «طبقات الشافعية الكبرى» (٣/ ٤٥٩)، و «معجم الأدباء» (٤/ ١٥)، و «البداية والنهاية» (١١/ ٣٣١)، و «النجوم الزاهرة» (٤/ ٢٠٥): أن وفات سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة، ولعله الصواب.

<sup>(</sup>١) بعدها في مطبوع «الثمار»: ﴿عَلَيْكُم مِنهُ ذِكراً ﴾ [الكهف: ٨٣].

ومنتهى سيره (١) في الشرق ظاعِناً، وغاية مبلغه من الغرب واغلاً، ودلَّ على عظم مُلكه، وشدَّة وطئه (٢)، وعلوِّ كلمته، وانبساط قدرته، بما عدَّ من آثاره، وقبصَّ علينا من أخباره، وأكّد ذلك وحقّقه بقوله -تعالى-: ﴿إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْ سَبَباً﴾ [الكهف: ٨٤].

وحسبُك بمن شهد الله له بالتَّمكين والاقتدار، وناهيكَ بمن آتاه الله جوامع الأسباب، ووطًا له أباعدَ الأقطار!

وقد روي (٢) في تفسير هذه الآية: أن المشركين من قريش أوف دوا وفداً إلى يهود يثرب يستمدّونهم مسائل فيمتحنون (٢) بها النّبي ﷺ، واعتمدوا من المسائل على قصص الأنبياء وأخبار الملوك؛ لعِلْمِهم بأنّه لا حظ للعقل والذّكاء وحدة الفطنة، وقوة الفكر، وتمثيل الاعتبار والمقايسة، وإنعام النظر والتأمّل في استدراك خبر تقدّم زمانه بساعة، بل سبق وقتُه بلحظة؛ وإنما هي أمور تؤخذ رواية وسماعاً، وتُدرك قراءة وكتابة، وقد رأوه -عليه السلام- وُلد بمكة في أمّة أمّية، وبين قبائل جاهلية، فعرفوه طفلاً رضيعاً، وناشئاً ويافعاً، وشاهدوه غُلاماً ومجتمِعاً، وكَهلاً ومحتنِكاً، يَدرُج بين أيديهم (٥)، ويتصرّف نصب الحاظهم، ويتكلّم بما عرفوه من الفاظهم، وأنّ هذه أحوال تحجُزُ بينه وبين التّهمة، وتُباعده عن مواقع الظنّة، وتحقق عند مَن له من العقل بُلغة، وفيه من التّحصيل مُسْكة، أنه -عليه الصلاة والسلام عرف على حقّه، وأخبرَ عمّا علِمت الرواة من غَيبه، فإنمّا تلقّاهُ عن الله وحياً، أو ألقاهُ الملكُ في رَوعِه نَفْشاً، وذلك علامةُ النّبوة التي لا تُجْهَل، وأمارة وحياً، أو ألقاهُ الملكُ في رَوعِه نَفْشاً، وذلك علامةُ النّبوة التي لا تُجْهَل، وأمارة

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الثمار»: «مسيره».

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «الثمار»: «وطئته».

<sup>(</sup>٣) انظر: ما تقدم (ص ٢٣-٢٤).

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الثمار»: «يمتحنون».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل! وصوابه: «أبياتهم»؛ كما في «الثمار».

<sup>(</sup>٦) قبلها في الأصل: «إن»، ولا وجود لها في مطبوع «الثمار»، فحذفتها!

الرِّسالة التي لا تُنكر، فزوَّدَتْهم يهودُ يَثرب بمسائل(١١)؛ منها:

خبرُ رجلِ صار<sup>(۲)</sup> مُشرِّقاً حتى بلغ مَطلع الشَّمس، حيث تَبزُغ، وتوجَّه مُغرِّباً حتى بلغ مَغرِبها حيث تجبُ<sup>(۳)</sup> وتسقط، هكذا ذكر الرُّواة، وإنما المراد بها مُنتهى العمارة في طَرَفي الأرض.

وسألوه عن قصة يوسف، وعن فتية أَوَوا إلى كَهف فأميتوا ثم أحيُوا، فأتاه الجواب من قبل الله -تعالى- في كل ذلك بما أقام به عَلَم صِدقه، وردّ الكائد لأحبَ ظنّه (١٠).

وقد روى المفسرون والقُصَّاصُ في تأويل هذه الآيات أخباراً لم نجد في نقلها طائلاً، إذ كانت النَّفسُ لا تَثق بخبرهم، ولا تسكن إلى صحَّة نَقلِهم، وكان اختلافهم يدلُّ على اختلاطهم، وهي على ذلك مشهورة يُمكن أخذُها عن قُربِ.

وقد روى المحدِّثون عن النَّبي ﷺ أنه قال: «لا أدري أذو القرنين كان نبياً أم لا (٥٠)».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مسائل»، والمثبت من «الثمار».

<sup>(</sup>٢) هكذا؛ ولعلها: «سار». (منه).

<sup>(</sup>٣) تجب من وجبت الشمس؛ أي: غربت. اهـ ذيل الأصل. (منه).

<sup>(</sup>٤) تقدم سبب النزول مع تخريجه في (الفصل الأول).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم ٧٦٧٤)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (١٠/ ٣٢٨٩ رقم ١٨٥٥٣)، والحنائي في «فوائده» (رقم ٢٨ - بتحقيقي) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٨٥٧ - ط. دار الفكر) -، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٦) -وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٨/ ٣٣٧)، وابن عبدالبر في «الجامع» (٢/ ٥٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١/ ٣-٤) -؛ جميعهم من طريق عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة رفعه، وزاد بعضهم عليه: «ولا أدري التبع كان لعيناً أم لا؟».

وعزاه ابن كثير في (تفسير سورة الدخان) بعد الآية (٣٨) لعبدالرزاق، وهو ليس في «تفسيره» في لمبعنيه.

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم له علَّه»، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. =

= وقال الدارقطني في «الغرائب» (٥/ ١٩٨ رقم ٥١٤ ٥ - «أطراف» ط. الكتب العلمية): «تفرد معمر بن راشد عن ابن أبي ذئب عنه».

ونقل الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» عن الدارقطني: أن عبدالرزاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر، عن الزهري، عن النبي ﷺ، ولم يذكر بينهما أحداً.

قلت: أخرج رواية هشام: البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٥٣)، قال: «وقال لي عبدالله بن محمد: حدثنا هشام، قال: حدثنا معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، أن رسول الله ﷺ: (فذكره)، وفيه: «أعزير»، بدل: «تُبعٌ»، وقال النخشبي في «تخريج فوائد الحنائي» عن رواية المرسل: «وهو الأصح».

قال: وقال عبدالرزاق، عن معمو، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. قال: والأول أصح، ولا يثبت هذا عن النبي ﷺ؛ لأن النبي ﷺ قال: «الحدود كفارة».

قلت: قال الهيشمي: «يحتمل أنه ﷺ قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن الله، ثم لما أتاه قال ما رويناه في حديث عبادة وغيره».

يعني قوله ﷺ: «... ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارةٌ له...» أخرجه الشيخان وغيرهما.

وقال ابن عساكر في «التاريخ» (١١/٥ - ط. دار الفكر) بعد أن ساق الحديث: «وهذا الشَّكُ من النّبي على قبل أن يبين له أمره -أي: تُبّع-، ثم أخبر أنه كان مسلماً، وذاك فيما أخبرنا...» وساق إسناده إلى سهل بن سعد -رضي الله عنه- مرفوعاً: «لا تَسُبوا تُبعاً؛ فإنه قد كان أسلم».

وكذا قال البيهقي -قبله-، وابن حجر في «الفتح» (١/ ٦٦)، والصالحي في «سبل الهدى والرشاد» (٩/ ١٣٥)، والسهيلي في «الروض الأُنف» (١/ ٣٦ - ط. دار الفكر).

وأخرجه أحمد (٥/ ٣٤٠) - ومن طريقه البغوي في «التفسير» (٤/ ١٥٣/ -٥٥) -، وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص ٢٧٥)، والطبراني في «الكبير» (٦٠١٣) و «الأوسط» (٣٣١٤) عن ابن لهيعة: ثنا أبو زرعة، عمرو بن جابر، عن سهل بن سعد مرفوعاً، وأبو زرعة وابن لهيعة ضعيفان.

وأخرج البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٣٢٩) الحديث من طريق آدم بن أبي إياس، عن ابـن أبـي ذئـب، فوصله كما في رواية عبدالرزاق عن معمر، فكلاهما خالف هشاماً فَوصلاه وأرسله.

قال شيخنا الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٦/ ٢٥١):

«فقد اتفق الثقتان -أي: آدم ومعمر - على وصله عن ابن أبي ذئب عن المقبري به، فإما أن يقال: ما اتفقا عليه أرجح مما تفرد به هشام من الإرسال، وإما أن يقال: كلِّ صحيح، وابن أبي ذئب له سندان؛ أحدهما: عن المقبري عن أبي هريرة، والآخر: عن الزهري مرسلاً، وكلِّ حفظ عنه ما سمع منه، وكلُّ ثقة، والله أعلم».

\_\_\_\_\_1.1\_\_\_\_\_\_\_

= وللحديث شواهد، انظرها في: «السلسلة الصحيحة» (رقم ٢٤٢٣).

أما (ذو القرنين) فالمشهور أنه ليس بنبيٍّ، وأنه رجلٌ صالح، كما صحّ عن عليٍّ، وعنه رواية شاذة أنه نبيًّ! وسيأتي تحقيق هذا قريباً -إن شاء الله تعالى-.

وأسند ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص ٥٩)، وابن عساكر في «تـاريخ دمشـق» (١٧/ ٣٩٩) عن الحسن قوله: «كان ذو القرنين ملكاً، وكان رجلاً صالحاً».

وصح عن جمع من السلف أنه مؤمن ملَك الأرض، وسـيأتي ذلـك عنـد المصنف قريباً، فـانظره والتعليق عليه.

وورد حديث -إن صحّ، ففيه الفيصل وهو لم يثبت- أخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص ٥٨)، وأبو الشيخ في "العظمة" (١٤٧٩/٤ رقم ٩٧٦) عن خالد بن معدان: أن رسول الله ﷺ سئل عن ذي القرنين؟ فقال: "ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب".

ومثله في «تفسير ابن أبي حاتم» (٧/ ٢٣٨٢ رقم ١٢٩٣٨) في القسم غير المسند عن الأحوص بن حكيم عن أبيه، وعزاه في «الدر» (٥/ ٤٣٦) له ولابن المنذر، وعلقه ابن الأنباري في «الأضداد» (٣٥٣) عن ابن معدان.

وإسناده ضعيف، وهو مرسل، فليس فيه حجة.

وأخرج الشيرازي في «الألقاب» عن جبير بن نصير: أن أحباراً من اليهود قالوا للنّبي ﷺ: حدثنا عن ذي القرنين إن كان نبيّاً؟ فقال: «هو ملّك مسح الأرض بالأسباب».

والظاهر أن (ملُّك) في هذه النصوص بفتح اللام. أفاده ابن عطية في «المحرر» (٣/ ٥٣٨).

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس، قال: «ذو القرنين نبيّ» -كذا في «الدر» (٥/ ٤٣٦)-، ولا إخالـه صح.

وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٧/ ٣٣٧ - ط. دار الفكر) عن عبدالله بن عمرو، قال: «ذو القرنين نيِّ»! وإسناده ضعيف، فيه جابر الجعفي.

هذا ما وقفت عليه من القول بنبوّته! وهو قول "ضعيـف"، قالـه ابـن عطيـة فـي "المحـرر الوجـيز" (٣/ ٥٣٨)، وسيأتي قريباً عند المصنف من قول محمد بن على بن الحسين: أنّه نبيٌّ مَلِك!

وأطلق الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان» (٦/ ١٩٠) الخلاف في نبوّته، وقال في كتابه «عرائـس المجالس» (ص ٣٢٤): «والصحيح -إن شاء الله- أنه كان نبيّاً غير مرسل»!

ولعل مستند القائلين به قولٌ لعليٌّ، يأتي تخريجه والتنبيه على ما فيه -أيضاً-.

وذكر نبوّته المطهر المقدسي في «البدء والتاريخ» (٣/ ٥)، وذكر في (٣/ ٧٨-٨١) الأقوال=

.....

=بالتفصيل، واستوعب ما ذكره المصنف آنفاً، وما سياتي من سبب تلقيبه بذلك.

وقال الخازن في «لبابه» (٤/ ٢٢٩):

"والأصح الذي عليه الأكثرون أنه كان ملكاً صالحاً عادلاً».

وذكر السيوطي في أول "حسن المحاضرة" (١/ ٥٣) تحت (ذكر من دخل مصر من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-)، قال: "وعد الكِندي وغيره فيمن دخلها من الصّديّقين: الخضر وذا القرنين، وقد قيل بنبوّتهما»، ثم قال: "والقول بنبوّة ذي القرنين، أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" عن عبدالله بن عمرو".

أما ابن الكندي (ت القرن الرابع الهجري)، فقد ترجم لذي القرنين في كتابه «فضائل مصر المحروسة» (ص ١٥-١٧) تحت عنوان (ذكر من أظهرته مصر من الحكماء)، وقال:

"ومنهم: الإسكندر ذو القرنين، من أهل قرية نحو الإسكندرية يقال لها لوبية، ملك الأرض بأسرها، وذكره الله في كتابه العزيز باسمه، فقال -تعالى-: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنْ ذِي القَرْنَينِ قُل سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْراً . إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيء سَبَبًا . فَأَتْبَعَ سَبَبًا . حَتّى إذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَنْ مَعْدَ عَنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرَّنَين إمًّا أَنْ تُعَذَّبَ وَإِمًا ان تَتَّخِذَ فِيهِم حُسْنَا﴾ [الكهف: ٨٣-٨٦].

وبنى سد يأجوج ومأجوج، قال الله -تبارك وتعمالى-: ﴿قَالُوا يَمَا ذَا القَرْنَيِسِ إِنَّ يَمَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَل نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَيَيْنَهُم سَدَاً . قَالَ مَمَا مَكَنَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيرٌ فَأَعِيْنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُمْ رَدْماً . ءاتونِي زُبَرَ الحَدِيدِ﴾ [الكهف: ٩٤-٩٦].

وبني الإسكندرية ويروى أنها: ﴿إِرَمَ ذاتِ العِمَادِ . الَّتِي لَم يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي البلادِ﴾ [الفجر: ٧-٨].

وبنى الإسكندرية ببلاد الخزر، وبنى مدينة سمرقند، وبنى الأبراج والمناظر ببلىد البسكس على بحيرة طابس في آخر العمارة التي بالشمال، وفعل بالعراق الأفاعيل العجيبة غضباً لما فعل بختنصر بمصر، فقتل دارا بن دارا، وخرب العراق.

وكتب إلى معلَّمه بمصر أرسطاطاليس يشاوره في قتل من بقي منهم، فكتب إليه: لا تفعل، ولكن ول كل رئيس منهم ناحيةً مِنْ بلَدِه، فإنهم يتنافسون في الرياسة، ولا يجمعُهم ملك أبداً، ففعل، فلبثوا على ذلك زماناً طويلاً، فلما قام (أردشير) واجتمعوا عليه، بعد تعب عظيم وحروب ومشقة، قال: إن كلمة فرَّقَتْنا أربع مئة سنة، لكلمة مشؤومة».

وقال ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (٣٨): حدثني شيخ من أهل مصر، قال: كان ذو القرنين من أهل لوبية، كورة من كور مصر الغربية، وقال ابن لهيعة: وأهلها روم، ونقله السيوطي في «حسن المحاضرة» (١/ ٥٤).

وذكر (ذا القرنين) جماعة ممن ألفوا في مصر؛ منهم: المقريزي في "خططه" (١٥٣/١)، وسبق نقل المصنف كلامه بتمامه.

.....

وذكر محمد بن عبدالله الحسيني الشهير بـ (كبريت) (ت ١٠٧٠هـ) في رحلته "رحلة الشتاء والصيف" (ص ٧٢) كلام السيوطي فيمن دخل مصر من الأنبياء، وذكر من بينهم (ذا القرنين)، ونظم كلامه بأبيات، تنظر فيه.

وذكره -أيضاً-: ابن ظهيرة في «الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة» (ص ١٥١)، وزعم -تَبَعاً لشيخه المقريزي في «السلوك» (١/ ٣٢)-: أن ميلاد ذي القرنين كان بمصر، ولـه -أيضاً- ذكـر فـي «لطائف أخبار الأُول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول» (ص ٤٧)، ونقل صاحبه عن عكرمـة قولـه: «كان ذو القرنين نبياً».

وقال البغوي في «معالم التنزيل» (٣/ ٥٩٣) بعد ذكره الخلاف فيه: هل هو نبي أم لا؟ قال: «والأكثرون على أنه كان ملكاً عادلاً صالحاً»، وهكذا قال ابن حجر في «الفتح» (٦/ ٣٨١-٣٨٦) بعد أن سرد الأقوال والخلاف، قال: «وقيل من الملوك، وعليه الأكثر»، وأجمل القول فيه في «نزهة الألباب في الألقاب» (١/ ٢٠١ رقم ٢٠١٧) بقوله: «على أقوال بسطتها في «شرح البخاري»».

بقي التنويه على أنه قد أخرج ابن أبي حاتم في «التفسير» (٧/ ٢٣٨٢ رقم ١٢٩٣٩) -ولم يعزه في «الدر» (٥/ ٤٣٦) إلا له- عن ابن زيد، قال: «كان نذير واحد بلغ ما بين المشرق والمغرب، ذو القرنين، بلغ السدين، وكان نذيراً، ولم أسمع بحق أنه كان نبياً».

وأخرج -أيضاً- (٧/ ٢٣٨٢) -ولم يعزه في «الدر» (٥/ ٤٣٩) إلا له -أيضاً- عن بكر بن مضر: «أن هشام بن عبدالملك سأله عن ذي القرنين: أكان نبياً؟ فقال: لا، ولكنه إنما أعطي بأربع خصال كُنّ فيه: كان إذا قدر عفا، وإذا وعد وفّى، وإذا حدّث صدق، ولا يجمع اليوم لغد».

ووقع هذا الكلام في مطبوع «التاريخ» لعبدالملك منسوباً لعلى -رضي الله عنه-!

وأخرج -أيضاً- وأبو الشيخ في «العظمة»، وأحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه: أنه سئل عن ذي القرنين؟ فقال: «لم يوحّ إليه، وكان مَلِكاً» كذا في «الدر» (٥/ ٤٣٨).

والذي يتأمل النصوص الواردة عنه، يجد الجامع بينها: أنه كان رجلاً طوّافاً، صالحاً، حكيماً -وما سيأتي عند المصنف من أخبار يدور في هذا الفلك-، وقيل: إن الناس جعلوه مَلكاً عليهم لذلك، كما تراه في «مختار الحكم ومحاسن الكلم» (٢٢٤) لأبي الوفاء المبشر بن فاتك، وهو كتاب توسع فيه بأخبار وحكايات الحكماء، ولذي القرنين ذكر واسع فيه، وفيه نقل كثير من حِكَمه، وذكره منتشر فيه، وانظره -على وجه الخصوص- (ص ٢٢٢-٢٥١).

والحكم المأثورة عنه كثيرة، أحيل على غير مراجع توثيق النقول التي عند المصنف -وفيها نصيب حسن من هذا الباب-: «ذكر الموت» (رقم ١٣٦، ١٣٧ - بتجميعي) و «القبور» (رقم ١٥٥، ١٥٥ - بتحقيقي) كلاهما لابن أبي الدنيا، و «زوائد زهد ابن المبارك» (رقم ٢٠٩)=

= لنعيم بن حماد، و «التاريخ» (ص ٥٩) لعبدالملك بن حبيب، و «بغية الطلب» (١/ ٤٥٠) لابن العديم، و «الجليس الصالح الكافي» للمعافى (٤/ ٥٥-٥٥)، و «المجالسة» (٢/ ٣٠٤ رقم ٢٠٤ و وقم ١٢٠١ - بتحقيقي)، و «تاريخ ابن عساكر» (١٧/ ٣٥٢، ٣٥٠)، و «الذهب المسبوك» للحميدي (رقم ١، ٢، ٣ - بتحقيقي)، و «محاضرة الأبرار» (٢/ ٢٣٣-٢٣٤) لابن عربي الصوفى، و «سراح الملوك» (١/ ٤٦-٤٤) للطرطوشي.

قال أبو عبيدة: والحق الذي أراه بعد الذي تقدّم -على طوله-: أن الخوض في مسألة نبوّة (ذي القرنين) تكلّف لا داعي له، بعد الذي صح عن النّبي ﷺ من الحديث، ولعل سبب الإختلاف في ذلك: قوله -تعالى-: ﴿ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَينِ إِمّا أَنْ تُعَذّبَ وَإِمّا ان تَتَّخِذَ فِيهِم حُسْناً ﴾ [الكهف: ٨٣].

واستدل الرازي عليه بقوله -تعالى-: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيءِ ﴾ [الكهف: ٨٤]، قال: «ومن جملة الأشياء: النبوّة، وبقوله: ﴿إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الأرضِ ﴾ [الكهف: ٨٤]، قال: والأولى حملُه على التمكين في الدين، والتمكين الكامل في الدين هو النبوة».

قال القاسمي في «محاسن التأويل» (١١/ ٩٣-٩٤) بعد أن ساق أدلة من قال بنبوته، ومن رد ذلسك بأن الله خاطبه على ألسنة بعض الأنبياء، قال:

«فهو -أي: التأويل الأخير- عدول عن الظاهر، ولا يخفى ضعف الاستدلال بهذه الأدلة على نبوته؛ لأن مقام إثباتها يحتاج إلى تنصيص وتخصيص، وأما تعمق الجَرْي وراء العمومات لاستفادة مشل ذلك، فغير مقنع».

قال أبو عبيدة: المركوز في حسّ المؤمنين، والقائم في تصوّراتهم من خلال قراءتهم لكتاب الله، أنه رجل صالح، هيأ الله له ما لم يُهيِّء لغيره، وظفرتُ بخبر طريف يؤكد هذا، وأن المسلمين -في عصور الخير - لم يعاملوه على أنه نبيّ! أورد المطهر بن طاهر المقدسي في كتابه «البدء والتاريخ» (٦/ ٢٢-٢٣) عند كلامه على المتوكل ما يلى:

«وفي أيامه ظهر رجل بسرَّ من رأى يقال له: (محمود بن الفرج النيسابوري)، وزعم أنه (ذو القرنين)! ومعه مصحف، قد ألف كلاماً، وتبعه على ذلك سبعة عشر رجلاً، فقيل له: كيف ذهبت إلى (ذي القرنين) من بين الناس؟ قال: لأنّ رجلين ببغداد يدعيان النبوّة، فكرهتُ أن أكون ثالثهما، فصُفِع صفيعات،=

ورووا عنه أنه [قال]<sup>(١)</sup>:

«مَلك الأرض أربعة: مُؤمِنان وكافِران؛ فأمّا المؤمِنان: فَسُـليمان وذُو القرنيـنِ، وأمّا الكافِران: فُنُمرود ويُخت نَصَّر آ٢٠٠.

=وتاب هو وأصحابه».

وانظر: «تفسير الرازي» (٢١/ ١٤٠-١٤١)، و«مجمع البيان» (٦/ ٢٣٧)، و«لباب التأويل» (٤/ ٢٢٧)، و«لباب التأويل» (٤/ ٢٢٩)، و«روح المعاني» (١٦/ ٣٠-٣١)، وفيه: «واستدل بعض من قال بنبوّته بالآية على ذلك، وليس بشيء، كما لا يخفى».

(١) سقطت من الأصل، وأثبته من «الثمار».

(٢) أسنده بهذا اللفظ: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٧/ ٣٣٦، ٣٣٧) -بإسنادين متفرقين- عن سفيان الثوري، وسعيد بن بشير قولهما، وهو الأشبه.

وأخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» (٦/ ١٩٠) عن مجاهد قوله باللفظ نفسه، وعزاه ابن حجر في «الفتح» (٦/ ٣٨٥)، وابن كثير في «البداية والنهاية» (٦/ ١٥٧) إلى الزبير بن بكار في «النسب» -وأوردا إسناده - من قول سفيان، وعزاه ابن حجر إلى وكيع في «تفسيره» من قول مجاهد، وهو عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» في كتاب الفضائل (٧/ ٤٦٩)، وأنهاه الحاكم في «المستدرك» (٦/ ٥٨٩)، وابن بشران في «أماليه» -ومن طريقه ابن عساكر (٧/ ٣٣٦) - بسند ضعيف عن معاوية، قال: «ملك الأرض أربعة: سليمان بن داود النبي، وذو القرنين، ورجل من أهل حُلوان، ورجل آخر، فقيل له: الخضر؟ قال: لا».

وأخرج أبو سعيد النقاش في «فنون العجائب» (رقم ٨٧ - بتحقيقي) بسند فيه كذاب، وهو محمد بن السائب الكلبي، وابنه هشام، قال عنه الدارقطني وغيره: متروك، انظر لهما -على الترتيب-: «الميزان» (٣/ ٥٥٦ و ٤/ ٣٠٤) عن ابن عباس، قال:

«لم يملك الدنيا كلها إلا أربعة رهط: مؤمنان وكافران، وكان المؤمنان: ذو القرنين، وسليمان بن داود -عليهما السلام-، والكافران: نمرود بن كنعان، الذي بنى المجدل بأرض بابل، والضحاك بن عدنان، وتقول الأزد منهم...».

وسرد قصة طويلة جدًا للضحّاك هذا، وهي على نهج (شـيوخ القَمْراء)، وأوردهـا -بطولهـا- أبـو حنيفة الدينوري في «الأخبار الطوال» (ص ١٠-١١).

ثم أسند النقاش (برقم ٨٨) خبراً طويلاً جدّاً عن (الضحاك) هذا، مداره على (صاحب سمر)؛ وهو: (شَرقيّ بن قُطامي)، الذي كان يقول عنه شعبة: «حماري وردائي للمساكين؛ إن لم يكُنْ شرقيّ كَذبَ على عمر».

ورووا عن علي وقد سئل عن ذي القرنين؟ فقال: ذلك الملك الأمرط<sup>(١)</sup> بلغ قرن الشمس من مَطلِعِهَا، وقرنها من مغربها<sup>(٢)</sup>.

= وانظر له: «الكامل» لابن عدي (٤/ ١٣٥٢)، وأورد قصته ابن الجوزي في «المنتظم» (١/ ١٧١)، وقال: لا أراه ثابتاً، وأوماً إلى القصة ابن قتيبة في «المعارف» (ص ٦١٨)، ونحوها في «الأخبار الطوال» -أيضاً-، ولم أظفر به مرفوعاً إلا معزواً لابن الجوزي في «تاريخه»، كما في «عقد المدرد» للسلمي (رقم ١٩، ٣٢٧)، و«البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» (٢/ ٥٥٥ رقم ٢٤)، وهو ليس في طبعتَي «المنتظم».

(تنبيه): في معنى (شيوخ القَمْراء): أسند الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص ٣٠٦) عن الأعمش، قال: «إذا رأيت الشيخ ولم يكتب الحديث، فاصفعه، فإنه من شيوخ القَمْراء»، قلت (سهل بن إسماعيل) لابن عقبة (أحد رواة الأثر): ما معنى شيوخ القَمْراء؟ قال: شيوخ دهريون، يجتمعون في ليالي القمر، فيتحدثون بأيام الخلفاء، ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة.

(١) الأمرط؛ أي: صاحب المورط -بكسر الميم-: واحد المروط؛ وهي: أكسية من صوف أو خـز، كان يؤتزر بها. اهـ من ذيل الأصل. (منه).

قال أبو عبيدة: المذكور كلام أبي زيد، نقله عنه الأزهري في «تهذيب اللغة» (١٣/ ٣٤٥).

(۲) قال الجاحظ في «الحيوان» (۱/ ۱۸۸): «وروى المختار بن أبي عبيد أن عليّــاً كـان إذا ذكـر ذا القرنين، قال: ذلك الملك الأمرط، وسيأتي في التعليق على (ص ١١٤) أنه ثبت عن علي نفي كونــه ملكــاً، وقد ورد عن على بمعناه.

أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (١١/ ٥٦٣ وقم ١١٩٦٤)، وعبدالرزاق في «التفسير» (٢/ ٤١٠)، والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (٧٣٧)، وابن شاهين في «جزء من حديثه عن شيوخه» (ص ٤٠ رقم ٢٨)، والضياء في «المختارة» (٢/ ٣٣ رقم ٤٠٤)، وابن عساكر في «تساريخ دمشسق» (ص ٢٠ رقم ٣٠٠)، وابن عساكر في «تساريخ دمشسق» (١٧/ ٣٣٣ – ط. دار الفكر) عن سماك عن حبيب بن حِمّاز، قال: «قيل لعلي: كيف بلغ ذو القرنين المشرق والمغرب؟ قال: «سُخّر له السَّحاب، وبُسط له النور، ومدّ له الأسباب»، ثم قال: «أزيدك»؟ قال: حسبي».

وإسناده ضعيف، حبيب بن حِماز -وتحرف في مطبوع «تفسير عبدالرزاق» إلى «خماش»! فليصحح- ترجمه البخاري في «تاريخه» (٢/ ٣١٥) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ووثقه ابن حبان (٤/ ١٣٩) والعجلي، وله ترجمة في «طبقات ابن سعد» (٦/ ٢٣٢)، و«الإكمال» (٢/ ٤٧٥)، و«الأنساب» (الحِمَازي).

وقال الدوري في «تاريخه» (٣/ ٢٩٨ رقم ٢٩٨): «قد سمع سماك من حبيب بن حماز، وسمع حبيب بن على بن أبي طالب».

وعن عمر -رضي الله عنه-: أنه سمع رجلاً ينادي: يا ذا القرنين! فقال: «فرغتم من أسماء الأنبياء، وارتفعتم إلى أسماء الملائكة» (١)!

= وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٤٤٨ – ١٤٤٩ رقم ٩٦١) من طريق سماك عن شيخ من بني أسد، قال: ... » وساقه.

والشيخ هو حبيب، والله أعلم.

وورد عن علي قول آخر، يأتي في التعليق على (ص ١١٤-١١٧)، وورد نحو ما عند المصنف عن غير على -رضى الله عنه-أيضاً-.

أخرج في «العظمة» (٤/ ١٤٥٠) عن أبي العالية، قال: «إنما سمّي ذو القرنين؛ لأنه قرن بيسن طلوع الشمس ومغربها».

وأورده السيوطي في «السدر» (٤/ ٢٤٢ - ط. القديمة، أو ٥/ ٤٣٩ - ط. دار الفكر)، وعنزاه - أيضاً - إلى ابن المنذر، وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢/ ١٥٥)، وعزاه إلى الزهري، ووصفه بأنه أشبه من غيره من الأقوال.

قلت: ومقولة الزهري، أخرجها بلفظ المصنف: ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص ٥٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣/ ٣٣٣)، وعزاها ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٣٨٣) إلى الزبير بن بكار في «النسب» -وهي غير موجودة في القطعة المطبوعة فيه-، وأورد إسنادها ابن حجر، وأخرجها من طريقه الدارقطني في «المؤتلف»، وساق إسنادها الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٢٠٩)، وهي ليست في القسم المطبوع منه. وانظر: «الدر المنثور» (٥/ ٤٣٩).

(تنبيه): أورد صاحب «الكشاف» (٢/ ٤٠٠)، وغيره: عن النّبي عَلَيْ قال: «سُمي ذا القرنيين؛ لأنه طاف قرني الدنيا».

قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٣٠٩) عنه: «غريب».

قلت: وهذا اصطلاح له فيما لم يظفر به، ولذا قال ابن حجر في «الكافي الشاف» (٤/ ١٠٤ رقم ٣٢٧ - آخر «الكشاف»): «لم أجده مرفوعاً».

(١) أخرجه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص ٥٨)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٤٧٩- ١٤٧٩) رقم ٩٧٦) من طريق خالد بن معدان عن عمر، وإسناده منقطع.

وعلّقه أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن» (٤/ ٢٨٤-٢٨٥)، وابن الأنباري في «الأضداد» (٣٥٣)، وعزاه له السيوطي في «الدر المتثور» (٥/ ٤٣٦)، وزاد: «ابن المنذر وابن أبي حاتم»، وأخطأ ابن عطية فنسبه في «المحرر الوجيز» (٣/ ٥٣٨) لعلي -رضي الله عنه-! وردده معه -كعادتـه- القرطبي في=

فتناوله قوم وزعموا أنَّ ذا القرنين كان من نتاج ما بين الملائكة والإنس، وأن أباه مَلَك (عِبرى)(١)، أهبط إلى الأرض، فسُلخ جناحه، وأعيد في صورة ولد

= «تفسيره» (١١/٢٤)!

والقول بأن (ذا القرنين) مَلَك! لم يثبت عن عمر، وقال ابن كثير في "البداية والنهاية" (٢/ ١٥٥) قبله: "وأغرب من قال مَلكاً من الملائكة"، وورد في حديث مرسل، وإسناده ضعيف، مضى التنبيه عليه في التعليق على (ص ٩٩)، فلا متعلَّق للقائلين به.

ويعجبني هنا قول الآلوسي في «روح المعاني» (17/ ٢٤) على إثر هذا الآثر: «وهذا قول غريب، بل لا يكاد يصح، والخبر على فرض صحته ليس نصاً في ذلك، إذ يحتمل -ولو على بُعد- أن يكون المراد: أن هذا الاسم من أسماء الملائكة -عليهم السلام- فلا تسمّوا به أنتم، وإن تسمّى به بعض مَنْ قبلكم من الناس» انتهى.

وعليه؛ فيكون هذا الأثر قد صدر من بدوي لا يَتصوَّرُ قيام أفرادٍ من جنس البسَّر بإقامة مثل تلك الإنجازات الضخمة، بالقدرات الإنسانية وحدّها، وحتى يتقبلَ العقلُ ما يقالُ أو يشاهد، فقام قُصَّاص بملا الفجوة النفسية، والهوة الثقافية بردم من (المعجزات)!! منها هذه، ومنها -أيضاً-: ما مضى من خبر اجتماع (ذي القرنين) مع (الخضر)، وفيه: أنه كان له (خليل من الملائكة)! وهو مطروح لا يلتفت إليه!

واخترع (القصاص) -أيضاً - أخباراً واهيةً فيها ذكر لذي القرنيس مع الملائكة، وقفت على غير واحد منها، ولا فائدة من سياقها، ولكني أحيل على مظانّها: «ذم الدنيا» لابن أبي الدنيا (رقم ١٧٩)، و«تاريخ وستاء» (ص ٤٠٦)، و«المجالسة» للدينوري (٤/ ١٩٢ - ١٩٣ رقم ١٣٤٠ - بتحقيقي)، و«تاريخ دمشق» (١٧/ ٣٤٧ - ٣٤٣)، و«المجالسة» للدينوري (٤/ ١٩٢ - ١٩٣ و ١٣٤٠)، و«المجالسة» للدينوري (٤/ ١٩٢ - ١٩٣ و ١٣٤٠)، و«المجالسة» للدينوري (٤/ ١٩٢ - ١٩٣ و ١٣٤٠)، و«المجالسة» للدينوري (٤/ ١٩٢ - ١٩٣ و ١٩٤٠)، و«المجالسة» للدينوري (٤/ ١٩٢ - ١٩٣ و ١٩٤٠)، و«المجالسة» للدينوري (٤/ ١٩٢ - ١٩٣ و ١٩٤٠)، و«المجالسة» للدينوري (٤/ ١٩٣ - ١٩٣ و ١٩٤٠)، و«المجالسة» للدينوري (٤/ ١٩٢ - ١٩٣ و ١٩٤٠)، و«المجالسة» للدينوري (٤/ ١٩٣ - ١٩٣ و ١٩٤٠)، و«المجالسة» للدينوري (١٩٤ - ١٩٣١)، و«المجالسة» للدينوري (١٩٤ - ١٩٤١)، و«المجالسة» للدينوري (١٩٤ - ١٩٤١)، و«المجالسة» للدينوري (١٩٤ - ١٩٤١)، و«المجالسة» المرابسة ال

مع التنويه إلى ما ورد ضمن لقاء (ذي القرنين) مع (الخضر)!

وهنالك خبر في الباب نفسه أوردَهُ صاحب «الدر» (٥/ ٤٤٧-٤٤)، وعزاه لعبد بسن حميد وابس المنذر عن عكرمة.

وانظر -غير مأمور-: «في طريق الميثولوجيا عند العرب» (ص ٢٣٠) لمحمود سليم الحوت، نشر دار النهار، بيروت، سنة ١٩٨٢م، و «الأسطورة والتراث» (ص ٢٢٢) لسيد القمي، نشر دار سينا، القاهرة، سنة ١٩٩٢م.

(١) كذا في الأصل بالباء الموحدة في الموطنين، وكذا في «فقه اللغة» (٨٢ - ط. الحلبي) دون إشارة إلى اختلاف النسخ.

وفي «ثمار القلوب» (ص ٢٨٣ - ط. محمد أبو الفضل إبراهيم): «عبري» -بالموحدة-،=

ابن آدم، فنكح امرأة من الآدميات تدعى (قِبرى)، فأولدها ذا القرنين، وقد ادَّعوا مثل ذلك في هاروت وماروت (١١)،

=و «قيرى» -بالقاف والياء آخر الحروف-.

وفي مطبوع «الحيوان» (١/ ١٨٨) ما نصه: «... وكذلك كان (ذو القرنين)، كانت أمّه (فيرى) حبالفاء والياء آخر الحروف- آدميّة، وأبوه (عبرى) -بالباء الموحدة- من الملائكة، ولذلك لما سمع عمر...» وأورد خبره.

ثم أعادهُ في (٤/ ٦٩) هكذا: «وقالوا في... وفي قيرى وعيرى -كلاهما بالياء آخر الحروف- أبوّي ذي القرنين» وكذا وقعت في «رسائل الجاحظ» (٩٧ - ط. ساسي)!

(١) زعموا أن هاروت وماروت مَلَكان مثّلا بَشَريْن، ورُكّب فيهما الشهوة، فتعرّضا لامرأة يقال لها: (الرُّهَرة)، فحملتهما على المعاصى والشرك!

وورد هذا على أنه حديث مرفوع: قال الإمام أحمد في «مسنده» (٢/ ١٣٢):

حدثنا يحيى بن أبي بُكير، حدثنا زهير بن محمد، عن موسى بن جبير، عن نافع مولى عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر؛ أنّه سمع نبيَّ الله ﷺ يقول:

﴿إِنَّ آَدَم ﷺ لَمَا أَهْبَطُهُ الله -تعالى- إلى الأرضِ، قالتِ الملائِكةُ: أي ربُّ! ﴿اتَّجْعَلُ فِيهَا مَن يُفسِدُ فِيهَا وَيَسفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [البقرة: ٣٠]؟ قال: ﴿إِنَّـي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠]، قالوا: ربَّنا نحنُ أطوعُ لك من بَني آدم، قال الله -تعالى- للملائِكةِ: هَلُمُوا -أي: اختاروا- مَلَكين من الملائكةِ حتّى يُهبط بهما إلى الأرض، فننظر كيف يَعمَلان؟ قالوا: ربَّنا هاروت وماروت.

فأهبطا إلى الأرض، ومُثَلت لهما الزُّهَرة امرأةً من أحسن البَشر، فجاءَتهما، فسألاها -أي: راوداها-نفسها، فقالت: لا والله، حتى تكلّما بهذه الكلمة من الإشراك، فقالا: والله لا نُشرك بالله أبداً، فذهَبت عنهما.

ثُمَّ رَجَعَت بصبيّ تحمِلهُ، فسَألاها نفسَها، فقالت: لا واللهِ حتى تقتلا هذا الصبسيّ، فقـالا: واللـه لا نقتُلهُ أبدأ، فذهَبَت.

ثمَّ رَجِعت بقدح خَمرٍ، فسَالاها نفسها، فقالت: لا والله حتى تَشـربا هـذا الخمـر، فَشـربا، فسـكرا، فوقعا عليها، وقتلا الصبيّ.

فلمًا أفاقا، قالت المرأة: واللهِ ما تَركتما شيئاً ممّا أبيتُماهُ على إلاّ قد فعلتُما حين سَكِرتُما.

فَخُيرًا بينَ عَذابِ الدُّنيا والآخِرَةِ، فاختارا عَذابَ الدُّنيا».

وأخرجه عبدُ بنُ حُميد في «المتخب» (٧٨٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١١٨٦-=

= «الإحسان»)، والبزار في «مسنده» (رقم ٢٩٣٨ - «زوائده»)، وابن السنّي في «عمل اليوم والليلة» (٢٥١)، وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (رقم ٢٢٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٤-٥) من طريق زهير بن محمد، به.

وذكره ابن كثير في «التفسير» (١/ ١٣٨) من رواية أحمد، وقال:

«وهكذا رواه أبو حاتم بن حِبًان في «صحيحه» عن الحسن بن سفيان، عن أبي بكر بـن أبـي شـيبة، عن يحيى بن أبي بُكّير، به.

وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ورجاله كلهم ثقات من رجال «الصحيحين»؛ إلا موسى بن جبير هذا، وهو الأنصاري السَّلَمي مولاهم المديني الحدُّاء».

ثم ذكر أشياخه، ومن رووا عنه، ثم قال:

«وذكره ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل»، ولم يحلكِ فيه شيئاً مِن هـذا ولا هـذا، فهـو مستور الحال، وقد تفرّد به عن نافع عن ابن عمر عن النّبي ﷺ».

ثم ذكر متابعاً له من وجه آخر عن نافع؛ من رواية ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا هشام بن علي بن هشام، حدثنا عبدالله بن رجاء، حدثنا سعيد بن سلمة، حدثنا موسى بن سرجس، عن نافع، عن ابن عمر سمع النّبي عليه يقول: ... فذكره بطوله.

ثم ذكر نحواً من هذه القصة من رواية الطبري في «جامع البيان» -وهي فيه برقم (١٦٨٨)-: حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين -وهو: سنيد بن داود صاحب «التفسير»، وهو عند الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/ ٢٤ - ٤٣) من طريقه-، حدثنا الفرج بن فضالة، عن معاوية بن صالح، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على ثم قال:

"وهذان -أيضاً- غريبان جداً، وأقرب ما يكون في هذا: أنه من رواية عبدالله بن عصر عن كعب الأحبار، لا عن النبي ﷺ؛ كما قال عبدالرزاق في "تفسيره": عن الثوري، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر، عن كعب الأحبار».

ثم قال: «رواه ابن جرير من طريقين عن عبدالرزاق، به».

قلت: في «جامع البيان» برقم (١٦٨٤): حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا مؤمل بن إسماعيل (ح) وحدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبدالرزاق -وهو فسي «تفسيره» (١/٥٣)-؛ جميعاً عن الثوري، به.

ثم قال: «ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عصام، عن مؤمل، عن سفيان الشوري، بـه. ورواه ابن جرير -أيضاً-: حدثني المثنى، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا عبدالعزيز بن المختار، عن موسى بن=

.....

=عقبة، قال: حدثني سالم؛ أنه سمع عبدالله يحدث عن كعب الأحبار: ... (فذكره)».

وهو في «جامع البيان» برقم (١٦٨٥)، و«العقوبات» لابن أبي الدنيا (رقم ٢٢٤)، ثم قال:

«فهذا أصح وأثبت إلى عبدالله بن عمر من الإسنادين المتقدمين، وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع، فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل، والله أعلم» إنتهى.

وموسى بن جبير راوي هذا الحديث عن نافع: هو الأنصاري المدنسي الحذّاء، مولى بنبي سَلمَة، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: «كان يخطىء ويخالف»، وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٢٥٧ رقم ٩٩٩): «لا يُعرف حاله».

واغتر الهيئمي بتوثيق ابن حبان! فقال في «المجمع» (٦/ ٢١٤) بعد ما عزى الحديث لأحمد: «ورجاله رجال الصحيح؛ غير موسى بن جبير، وهو ثقة!!».

ولو أن ابن حبان أورده في كتابه ساكتاً عليه -كما هو غالب عادته- لما جاز الاعتماد عليه؛ لما عُرف عنه من التساهل في التوثيق، فكيف وهو قد وصفه بقوله: «يخطئ ويخالف»؟! وليت شعري؛ من كان هذا وصفه؛ فكيف يكون ثقة؟! أفاده شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٧٠).

وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ١١٩٣)، ولم يذكر فيه جرحاً.

ثم إن الراوي عنه زهير بن محمد، وإن كان من رجال «الصحيحين»؛ ففي حفظه كلامٌ كثير، ضعّف من أجله جماعة، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (١/ ٢/ ٥٩٠):

"محلَّه الصَّدق، وفي حفظه سوء، وكان حديثُه بالشَّام أنكرَ من حديثه بالعراق لسوء حفظه، فما حدَّث من كتبه؛ فهو صالح، وما حدَّث من حفظه؛ ففيه أغاليط».

ومن أين لنا أن نعلم إذا كان حدّث بهذا الحديث من كتابه أو من حفظه؟! وقال الـبزار عَقِبَـه: «رواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، وإنما أتي رفعُ هذا –عندي– من زهير؛ لأنه لم يكن بالحافظ».

ففي هذه الحالة يُتوقّف عن قبول حديثه، إن سلم من شيخه المستور على حمدٌ تعبير الحافظ ابن يجر.

أما رواية ابن مردويه؛ ففيها عبدالله بن رجاء الغُداني، وهو وإن كان صدوقاً ومن شيوخ البخاري؛ إلا أنه كان كثير الغلط والتصحيف؛ كما قال ابن معين، وعمرو بن على الفلاس.

وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام، ترجمه البخاري (٣/ ١٦٠٠)، وضعفه النسائي، وقال أبـو حـاتم: «سألت ابن معين عنه، فلم يعرفه حق معرفته».

وموسى بن سُرجس، ترجمه البخاري (٧/ ١٢١٣)، وهو لا يُعرف حاله.

وقد ذكر هذا الحديث -أيضاً- الهيثمي في «المجمع» (٥/ ١٨)، وقال:

= «رواه أحمد، والبزار، ورجاله رجال الصحيح؛ خلا موسى بن جبير، وهو ثقة».

وكذلك ذكره في (٣١٣/٦ و٣١٤) من «المجمع».

وذكره الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٢٢٥)، وقال: «وقصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن من حديث ابن عمر في «مسند أحمد»، وأطنب الطبري في إيراد طرقها، بحيثُ يُقضَى بمجموعها على أن للقصة أصلاً؛ خلافاً لمن زعم بطلانها؛ كعياض ومن تبعه».

وذكره في «القول المسدد» (٤٠٠٠)، ثم قال:

«أورده ابن الجوزي من طريق الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح، عن نافع، وقال: لا يصح، والفرج بن فضالة ضعفه يحيى، وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصححة».

ثم قال ابن حجر: «وله طرق كثيرة، جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة؛ لكثرة الطرق الواردة فيها، وقوة مخارج أكثرها» انتهى.

قلت: تعدُّدُ الطرق الواردة في هذه الرواية لا يفيد؛ لأنها كلها ضعيفة جدًّا، فلا تقوى بمجموعها في مثل هذا المطلب، وقد بيِّنتُ ذلك في تعليقي على «النكت البديعات على الموضوعات» للسيوطي، الحديث قبل الأخير منه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وتعقبَ الشيخُ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على «المسند» الحافظ ابنَ حجر، فقال: «أما هذا الذي جزم به الحافظ بصحة وقوع هذه القصة لكثرة طرقها وقوة مخارج أكثرها، فلا؛ فإنها كلها طرق معلولة أو واهية، بالإضافة إلى مخالفتها الواضحة للعقل، لا من جهة عصمة الملائكة القطعية فقط، بل من ناحية أن الكوكب الذي تراه صغيراً في عين الناظر قد يكون حجمه أضعاف حجم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلّفة من الأضعاف، فأنّى يكون جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الهائلة».

وقد رواه الحاكم بسياق آخر في «المستدرك» (٢٠٧/ و٢٠٨) من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وصححه.

وأنكر عليه الذهبي، وقال عن يحيى هذا:

«قال النسائي: متروك، وقال أبو حاتم: منكر الحديث».

وأخرجه ابن السنّي في «عمل اليوم والليلة» (٦٤٨)، وابن منده في «تفسيره»، وابن راهويه -كما في «إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (٤/ق ٦٦/أ)، و«الدر المنثور» (٩٧/١)- من حديث علي بن أبي طالب مختصراً بلفظ:

.....

وهو حديث موضوع، آفته جابر بن زيد الجعفي، وهو متهم بالكذب، وكان يؤمن برجعة علي،
 وبقول: إنه دابة الأرض المذكورة في القرآن!! قالمه شيخنا إمام العصر الألباني في «السلسلة الضعيفة»
 (رقم ٩١٣).

والخلاصة: إن هذه القصة من الإسرائيليات التي لا يصح رفعها إلى النّبي ﷺ، وقد استنكرها جماعة من الحفّاظ المتقدمين، والعلماء المتأخرين:

فقال أبو حاتم الرازي -كما في «علل الحديث» (٢/ ٦٩-٧) لابنه-: «هذا حديث منكر».

وروى حَنبل الحديث من طريق أحمد، ثم قال:

«قال أبو عبدالله -يعني: الإمام أحمد-: هذا منكر، وإنما يُروى عن كعب».

وكذا قال الحافظ ابن كثير، وعلق على كلامه الشيخ رشيد رضا -رحمه الله- بقوله:

"من المحقّق أن هذه القصة لم تُذكر في كتبهم المقدسة، فإن لم تكن وضعت في زمن روايتها؛ فهي من كتبهم الخرافية، ورحم الله ابن كثير الذي بيّن لنا أن الحكاية خرافة إسرائيلية، وأن الحديث المرفوع لا يثبت».

وقال شيخُنا محدث الديار الشّاميّة محمد ناصر الدين الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم ١٧٠): «باطل مرفوعاً».

وأسهب في بيان ذلك، ثم قال -رحمه الله تعالى-:

«قلت: وممّا يؤيّد بطلان رفع الحديث من طريق ابن عمر: أنّ سعيد بن جبير ومجاهداً روياه عن ابن عمر موقوفاً عليه -كما في «الدر المشور» للسيوطي (١/ ٩٧)-. وانظر: «اللآلئ المصنوعة» (١/ ١٦٠) له -أيضاً-.

وقال ابن كثير في طريق مجاهد: «وهذا إسناد جيّد إلى عبدالله بن عمر، ثم هو -واللـه أعلـم- من رواية ابن عمر عن كعب؛ كما تقدّم بيانه من رواية سالم عن أبيه».

وقال البيهقي في رواية ابن عمر عن كعب: «وهذا أشبه».

ومن ذلك أن فيه وصف الملكين بأنهما عَصَيا الله -تبارك وتعالى- بأنواع من المعاصي، على خِلاف ما وصف الله ما أمرَهُم ويَفْعَلونُ مَا خِلاف ما وصف الله -تعالى- لعموم ملائكته في قوله -عزَّ وجلَّ-: ﴿لا يَمْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُم ويَفْعَلونُ مَا يُؤمَرونَ ﴾ [التحريم: ٦].

و(الزُّهْرَة) -بضم الزاي وفتح الهاء؛ كتُؤدّة-: كوكب مضيء من السيارات المعروفة، ومن قالـه بإسكان الهاء فقد غلط، قال الشاعر:

قَد وَكَانَيْ ي طَلَّتِ ي طَلَّتِ عي بالسَّمْ وَالْقَظَيْنِ في لِطُل وع الزُّهَ الزُّهُ وَالرَّهُ =

وأبي جرهم(١)، وهي من حماقات العوام، غير مستنكر.

ورُوي عن الحسن أنه قال: كان له غديرتان من شعر؛ وعليها سُمِّي ذا القرنين (٢٠).

= وأفاد ابن حبان أن (الزُّهَرَة) الواردة في الحديث هي امرأة كانت في ذلك الزمان، لا أنها (الزُّهَرة) التي هي في السماء، التي هي من (الخُنُس).

(۱) جُرهم هذا هو ابن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام، فيما يرى نُسّابُ العرب، وثبت في صحيح السنّة أنّه: «لما ترك إبراهم ولده إسماعيل وأمّه بمكة، جاءت رفقة من جُرهُم فنزلوا شعاب مكة، فنشأ إسماعيل مع أولادهم، وتعلم الرمي، ونطق بلسانهم، ثم خطب إليهم، فزوجوه امرأة منهم».

انظر: «صحيح البخاري» (٢٣٦٨، ٢٣٦٦، ٣٣٦٣، ٣٣٦٥)، و«فضائل الصحابة» للنسائي (الم ٣٣٠، ٣٣٦٥)، و«فضائل الصحابة» للنسائي (رقم ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤)، و«تاريخ مكة» للفاكهي (١/ ٥٠ و٢/ ٣٩)، و«مسند أحمد» (١/ ٣٦٠)، و«زوائد عبدالله» عليه (٥/ ١٢١)، وكتابي «من قصص الماضين» (٩٧).

قال ابن إسحاق مُعِّيناً اسمَ امرأته: هي بنت مغباض بن عمرو الجرهمي.

والزعم الذي أشار إليه الثعالبي هو قولهم: إن بعض الملائكة عصى الله، فأهبط إلى الأرض في صورة رجل، تزوج أم جرهم، فولدت له جُرْهُماً. انظر: «الحيوان» (١/ ١٨٧).

والعرب يسمون ما تولد بين الملّك والآدمي -في زعمهم- «العلبان» -بالعين-. قالمه الثعلبي في «فقه اللغة» (٨٧).

ولأبي حيان التوحيدي (ت ٤١٤هـ) في كتابه «البصائر والذخائر» (٧/ ١٦٨-١٧٣) كلمة جامعة رائعة في (الخرافة)، وسبب وجودها عند الأمم جميعاً، فلتنظر؛ فإنها مفيدة، والله الموفّق.

(٢) أخرجه ابسن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص ٥٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٧/ ٣٣٦) عن يونس بن عبيد، عن الحسن، قال: "إنما سمّي ذو القرنين؛ لأنه كان له غديرتان في رأسه من شعر يطأ فيهما".

وعزاه في «الدر المنثور» (٥/ ٤٣٩) لابن عبد الحكم عن يونس بن عبيد! فلعل «عن الحسن» سقطت من نسخته التي نقل منها، والله أعلم.

وقيل في سبب تسميته بـ(ذي القرنين) خلاف ذلك!

أخرج ابن إسحاق في «المغازي» (ص ١٨٥/ رقم ٢٦١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (خرج ابن إسحاق في «المغازي» (ما ١٣١٨) و «الآحاد والمثاني» =

.....

=(١/ ١٤١ رقم ١٦٨)-، والطحاوي في «المشكل» (٢/ ٣٥٠ - ط. الهنديــة، أو ٥/ ١٢١ - ط. مؤسســة الرسالة)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٤/ ٣٣٤) من طريق بسّام الصّيرفي عن أبي الطفيل، قال:

"قام على -رضي الله عنه- على المنبر، فقال: سَلوني قبل أن لا تسألوني، ولن تسألوا بعدي مثلي، فقام إليه ابن الكوّاء، فقال: ما كان ذو القرنين؟! أمّلك كان أو نبيًّ؟ قال: لم يكن نبيّاً ولا مَلكاً، ولكنه كان عبداً صالحاً، أحبّ الله، فأحبّه، وناصح الله، فنصحه، ضُرب على قرنه الأيمن فصات، ثم بعثه الله -عزّ وجلّ-، ثم ضرب على قرنه الأيسر فمات، وفيكم مثله الفظ الطحاوي.

#### وإسناده صحيح.

وتوبع بسًام الصَّيرَفي -وهو ثقة، من رجال النسائي-، فقىد رواه بألفاظ متقاربة عن أبي الطفيل -أنضاً-:

\* حبيب بن أبي ثابت، عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (١ / ٦٣ ٥ رقــم ١٩٦٣)، وسفيان بن عبينة في «جامعه» -كما في «فتح الباري» (٦ / ٨٨٣)-ومن طريقــه: ابـن جريـر فـي «التفســر» (٦ / ٨/١)-، وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر.

\*\* عبيد بن المكتب، عند ابن جرير في «التفسير» (١٦/٨).

\* القاسم بن أبي بزّة، عند الزبير بن بكار في «النسب» -كما في «الفتح» (٦/ ٣٨٣)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٧/ ٣٣٤)-، وفيه عبدالعزيز بن عمران، ضعيف، وتوبع؛ كما عند ابن جرير في «التفسير» (٦/١٦).

\* وهب بن أبي دُبي -وهو: وهب بن عبدالله الهنائي، وهو ثقة، وإسناده صحيح-، عند عبدالرزاق في «التفسير» (٣/ ٢٤١-٢٤٢ - ط. الرشد) (أول الذاريات)، وعيسى بن سالم الشاشي في «حديثه» (رقسم ٩٣ - منشور في مجلة «الأحمدية»، العدد الحادي عشر، جمادي الأولى ١٤٢٣هـ) (ص ٢٣٢-٢٣٤)، وساقه مطولاً جداً، فيه المذكور.

\* سيف بن عمر، عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٧/ ٣٣٤-٣٣٥)، وإسناده ضعيف، وطوّله.

\* عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين، عند ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (٥٩)، والضياء في «المختارة» (٢/ ١٧٥ رقم ٥٥٥).

وعلقه عن علي: أبو عبيد في «غريب الحديث» (٣/ ٨٠)، وعزاه في «الـدر المنثـور» (٥/ ٤٣٥) لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في «المصاحف» وابن مردويه.

وخالف أبو الزرقاء -أو: أبو الورقاء- أبا الطفيل، فقال:

«قلت لعلي: ذو القرنين مم كانا قرنيه؟ قال: لعلك تحسب قرنيه ذهباً أو فضّة، كان نبيّاً (!!) فبعشه=

=الله -عزَّ وجلَّ- إلى ناس، فدعاهم إلى الله -عزَّ وجلَّ-، فقام رجل، فضرب قرنه الأيسر...» بنحوه، وقال في آخره: «فسمًاه الله -عزَّ وجلَّ- ذا القرنين».

أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٤٤٩ - ١٤٥٠ رقم ٩٦٢) بسند مظلم، وقد خالف في قوله: «كان نبياً»، والصحيح عنه ما قدمناه.

ومن الشذوذ عنه: ما أخرجه ابن مردويه عن سالم بن أبي الجعد، قال: " سئل علي عن ذي القرنين: أنبي هو؟ فقال: سمعت نبيكم علي تقول: "هو عبد ناصح الله، فنصحه "».

فجعله مرفوعاً!! والصواب وقفه.

وأخرجه أبو حيّان في «جزء من حديثه» (ص ١٥٣ رقم ٧٥ – انتقاء ابن مردويه) عن سالم مثله، وزاد في آخره: «وإن منكم لَشْبِهُهُ أو مثله».

وإسناده ضعيف جداً، فيه يحيى بن يعلى وهو الأسلمي القطواني، ضعيف الحديث، ليس بالقوي. قاله أبو حاتم. وشيخه الصباح بن يحيى، قال البخاري (٤/ ٣١٥): «فيه نظر»، وسالم عن علي، مرسل؛ كما في «المراسيل» (٢٨٩) لابن أبي حاتم.

ولفظ الزبير في «النّسب»: «بعثه الله إلى قومه».

ولفظ ابن أبي حسين: «لم يكن نبيًا ولا ملكاً».

وهو لفظ الصيرفي الذي سقناه، وهما لفظان متغايران؛ إلا أن يحمل البعث على غير رسالة النبوة! قاله ابن حجر (٦/ ٣٨٣)!

والذي يظهر لي أن المراد من "بعثه الله»؛ أي: بعد موته! فتأمل.

وقوله: «وفيكم مثله» مشكل، ترى توجيهه عند أبي عبيد في «الغريب» (٣/ ٧٩-٨٠)، والطحاوي في «المشكل» (٩/ ١٩٩-١٨)، وابن الجوزي في «الغريب» (٢/ ٢٣٨)، وابن الأثير في «النهاية» (٤/ ١٥-٥٢)، وظفرت في «معجم المؤلفين» لكحالة في ترجمة (محمد بن أحمد الخزاعي) (٨/ ٢٥٢): أن له «الفرق بين المقامين وتشبيه علي بذي القرنين»، وطار بهذه العبارة الرافضة أي مطار، وحملوها على معان لا تسنح في بال الموفقين، فضلاً عن أن تستقر في عقولهم! ولذا لا يخلو كتاب من كتب التفسير التي لهم منها. انظر -على سبيل المثال-: «تفسير القمي» (٢/ ٤٠)، و«البرهان في تفسير القرآن» للبحراني (٥/ ٢٨ - ١٩)، و«تفسير العياشي» (٢/ ٣٦ - ٣٦٥)، وغيرها.

واخرجه الضياء في «المختارة» (٢/ ١٢٦- ١٢٦ رقم ٤٩٤) ضمن خبر طويل جداً عن زاذان، وفيه أسئلة ابن الكواء له، وفيه قوله: «فما ذو القرنين؟» قال علي: «رجل بعثه الله إلى قوم كفرة أهل الكتاب، كان أواتلُهم على حق، فأشركوا بربهم، وابتدعوا في دينهم، فأحدثوا على أنفسهم، فهم اليوم يجتهدون في البطل، ويحسبون أنهم على حق».

وعن محمد بن علي بن الحسين -رضي الله عنهم- أنه قال:

«الأنبياء والملوك أربعة: يوسف، ملَك مصر، وداود وسليمان، مَلكَ ما بين الشّام إلى إصطَخر، وذو القرنين، مَلَك ما بين المغرب والمشرق»(١).

= وإسناده صحيح، وذكر بعضه الدارقطني في «العلل» (٣/ ٢٠٨-٢٠)

وورد هذا المعنى عن جمع من التابعين؛ منهم :

يعلى بن عبيد، أسند عنه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص ٥٩) قوله:

«كان له قَرنان صغيران، تواريهما العمامة».

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٤٣٨) لابن عبد الحكسم وابن أبي حاتم والشيرازي في «الألقاب»، وعنده «عبيد بن يعلى»! وهو خطأ، وصوابه القلب، كما ذكرناه.

وأخرج ابن عساكر في «تماريخ دمشق» (١٧/ ٣٣٥-٣٣٦) بسئل ضعيف جداً عن عبدالله بن عمرو، قال: «إن ذا القرنين أنه دعا ملكاً جباراً إلى الله -عز وجل ودينه، فضرب على قرنه، فكسره ورضّه»، ثم قال: «ثم دعاه إلى الله، فدق قرنه الثاني، فكسره، فسُمّى ذا القرنين».

وأخرج أبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٤٥٠ – ١٤٥١ رقم ٩٦٤) عن إبراهيم بن علي بن عبدالله بن جعفر، قال: «إنما سمّي ذو القرنين ذا القرنين؛ لشجّتين شُجّهما على قرنيه في الله، وكان أسود».

ولم يعزه في «الدر» (٥/ ٤٣٦) إلا له.

وأخرج الشيرازي في «الألقاب» -كما في «الدر» (٥/ ٣٣٩)- عن قتادة، قال :

«إنما سمّى ذا القرنين؛ لأنه كان له عُقَيْصَتان».

قال أبو عبيدة: وهناك أقوال أخرى كثيرة في سبب التسمية، سيأتي قريبًا ذكرها -إن شاء الله تعالى-.

(۱) أسنده عنه الشيعة؛ منهم: العياشي في «تفسيره» (۲/ ٣٦٦ رقم ٧٥)، وابن بابويه في «الخصال» (ص ٢٥٥/ رقم ١٣٠)، وعنهما البحراني في «البرهان في تفسير القرآن» (٥/ ٦٩، ٨١ رقم ٢١، ٣٦).

وأصبحت هذه المقولةُ شائعةً في كتب المؤرخين والمفسرين، وتُذكر على أنها من المسلّمات عندهم، وممن اعتنى بها، وذكر الخلاف في تعيين الأربعة: المطهر بن طاهر المقدسي في كتابه «البدء والتاريخ» (٣/ ٤٥-٤٦)، وزاد عليهم القرطبي في «تفسيره» (١١/ ٤٧-٤٨) خامساً، قال: «وهو المهدى».

وانظر: «التاريخ» لعبدالملك بن حبيب (ص ٤٠)، و«تـاريخ ابـن جريـر» (١/ ٢٣٣)، و«المنتظـم» (١/ ٢٨١)، و«المعارف» لابن قتية (٣٢). وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال:

«حَجُّ ذو القرنين؛ فلقي إبراهيم»(١).

وهذا يدلُّ على تقادُم عَهده، وقد روي من جهات كثيرة (٢) أن ذا القرنين كـان

(١) مضى تخريجه (ص ٧٢)، وهو لم يثبت عنه؛ إذ فيه راو منكرُ الحديث.

وظفرتُ -أيضاً - عن ابن عباس قوله: «كان ذو القرنيان ملكاً صالحاً، أرضى الله -عزَّ وجلَّ- عملَه، وأثنى عليه في كتابه، وكان منصوراً، وكان الخضر وزيره»!

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٧/ ٣٣٩)، وإسناده ضعيف جدًّا.

ومقتضاه أن (ذا القرنين) كان في وقت موسى لا إبراهيم -عليهما السلام-، وأما خبر لقائه مع إبراهيم -عليه السلام- فقد ورد عن جمع، وهي أقوال تُحكّى وتُروّى، ولا يُعقَّد القلب عليها؛ إذ لا عصمة فيها، ومضى (ص ٧٢-٧٤) طرف منها، وهناك تخريج ما أورده المصنف في هذا الباب، والله الموفّق للصواب.

(٢) سبق (ص ٧٣) نقل المصنف عن ابن حجر قوله -بعد أن أورد جملة من الآثار فيها لقاءُ (ذي القرنين) إبراهيم -عليه السلام-: «فهذه الآثار يشدّ بعضها بعضاً».

وفاته أثر أخرجه ابن عساكر (١٧/ ٣٤٠-٣٤) عن أصبغ بن زيد الورَّاق عن بعض أصحابه، قال :

«كان إبراهيم خليل الرّحمن جالساً بمكان، فسمع صوتاً، فقال: ما هذا الصّوت؟ قال: قيل لـه: هذا ذو القرنين، قد أقبل في جنوده، فقال لرجل عنده: إنت ذا القرنين، فأقرئه السلام، فأتناه، فقال: إن إبراهيم يقرئك السلام، قال: ومن إبراهيم؟ قال: خليل الرحمن، قال: وإنه لها هنا؟ قال: نعم، قال: فنزل، قال: فقيل له: إن بينك وبينه هُنيهة، قال: ما كنت لأركب في بلد فيه إبراهيم، قال: فمشى إليه، قال: فسلّم عليه وأوصاه إبراهيم، فأوحى الله إلى ذي القرنين: إن الله قد سخر لك السّحاب، فاختر أيها شئت، إن شئت صعابها، وإن شئت ذلكها، فاختار ذلولها، فكان إذا انتهى إلى مكان من بر أو بحر لا يستطيع أن يتقدم احتملته السحاب، فقذفته وراء ذلك حيث شاء».

وفاته آخَرُ عن الحسن عند ابن عساكر (١٧/ ٣٣٩) -أيضاً- وفيه:

«كان ذو القرنين مَلَك بعد نمورذ، وكان من معه أنه كان رجلاً مسلماً صالحاً أتى المشرق والمغرب...»، ونمروذ كان في عصر إبراهيم -عليه السلام- كما هو معروف.

وانظر -غير مأمور-: «تاريخ مكة» للأزرقي (١/ ٧٤)، و«سبل الهدى والرشاد» (١/ ١٣٧، ٢١٢ -ط. دار الكتب العلمية). في زمن إبراهيم -عليه السلام- في عصر أفريدون، وتلك تواريخ لا يوثق بها، والذي نقل إلينا في التواريخ اليونانية والسَّريانية -وهي أقرب إلى الثقة- يقتضي أن بينهما زماناً طويلاً، تزيد على ألف سنة (١).

وروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه-: «أن ذا القرنين هو عبدالله بن الضَّحَّاك» (٢).

وهذه رواية مهجورة لا تلتفت العقلاء إليها، ولسنا ننكر أن يكون (٢) عبدالله بن الضحاك هذا يُدعى ذا القرنين؛ فهو اسم مشترك، ولقب منقول، وقد سُمّي أحدُ ملوك الحيرة من بني نصر (ذا القرنين)؛ لضفيرتين من شعر كانتا له، وهو المنذر ببن ماء السماء، وفي ملوك حمير مَلِكان كانا يُدعى كلُّ واحد منهما: ذا القرنين (١)، وإنما ننكر أن يكون مَلكاً سُلطاناً، إذ كنّا نجد أخبار الأمم تكذبه، وكان هذا الأمر البيّن لا يخمُل فيخفى على العرب شأنه، وهي ألهَجُ أمّة بحفظ المآثر، وأحرصُها على إحصاء المفاخر.

وزعم بعض الفُرس أنّ ذا القرنين هـو الضّحاك المسمّى بيوراسف، وأنّ قرنيه هما السّلعتان اللتان تسميهما العامة حيّتين، وكانتـا ناشـزتين فـي فـروع

<sup>(</sup>۱) وردت بعض الأخبار فيها لقيا بُلقيس -وكانت زمن سليمان-عليه السلام- بذي القرنين، عزاها السيوطي في «الدر» (٥/ ٤٤٨) لابن أبي حاتم وابن عساكر عن مجاهد قوله، وهي أشبه ما تكون بالخرافة، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) أسند أبو سعيد النقاش في «فنون العجائب» (رقم ۸۷) بسند فيه كــذاب، مـا يقتضــي المغـايرة بينهما، وهو المشهور عند الجماهير.

<sup>(</sup>٣) لا وجود لها في مطبوع «ثمار القلوب».

<sup>(3)</sup> عُرفَ عددٌ من العلماء والشعراء بهذا اللقب، فترجم ابسن عساكر في "تاريخه" (٣٦١/١٧)، والأزدي في "أخبار الدول المنقطعة" (١/ ٥٥)، وغيرهما لذي القرنين ابن ناصر الدولة أبي محمد الحسن بن عبدالله بن حمدان الشاعر، وهناك في "المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور" (ص ٣٣٦ رقم ١٩٦) ترجمة لذي القرنين بن محمد بن ذي القرنين، وهو أحد المحدّثين، وقل وصل الكذب ببعضهم أن ادعى أنه (ذو القرنين) في خبر تقدم (ص ١٠٤).

كتفيه (۱)، وهذا أبعد شيء عن الصّواب، ولكن الآراء والألسُن واللغات والفِرق مطبقة (۲) على أن ذا القرنين هذا هو الإسكندر الرّومي قاتِلُ دارا (۱). وقد نقل إلينا من أخباره بعض (۱) المطابقة لما اقتص الله -تعالى - في كتابه، والذي يقوي هذا الرأي: إجماعُ رواة الأمم على أنّ السّد الذي يُدعى ردم يأجوج ومأجوج من صُنع الإسكندر، وأنه لم ينقل إلينا خبر مَلك جمع بين الإيغال في المشرق والإبعاد في المغرب سواه (۵).

#### (٤) لا وجود لها في مطبوع «ثمار القلوب».

(٥) هذا غريب من الجاحظ!! وخطأ ظاهر، وكيف يصح قوله أن الآراء والألسن واللغات والفرق مطبقة على أن ذا القرنين هذا هو الإسكندر الرومي... إلخ. وقوله: أنه لم ينقبل إلينا خبر ملك جمع بين الإيغال في المشرق والإبعاد في المغرب سواه، وقد تقدمت لك نقول كثيرة عن جماعة متعددين هم أعلم من الجاحظ بالتاريخ وأخبار الأمم وأوثق منه: إن ذا القرنين ملك عربي حميري، وهو مؤمن بالله -تعالى-، بل هناك احتمال أن يكون نبياً كما نقله هو عن المحدثين، ونزيدك علماً ونقلاً أن الإسكندر الرومي ليسس ذا القرنين المذكور في القرآن، بما ذكره العلامة الشهرستاني في «الملل والنحل» حيث قبال [ص ٢٠ - من المطبوع على هامش «الملل» لابن حزم] في الكلام على حكم الإسكندر الرومي، وهو ذو القرنين الملك، البسرة واليس هو المذكور في القرآن، بل هو ابن فيلقوس الملك... إلخ.

وحسبنا في الرد على الجاحظ ما قاله في أول الكلام، أن التسمية بـ ذي القرنين لا تعرف في غير هذه اللغة... إلخ. وقوله على أن العرب قد سمت بها من ملوكهم نفراً، وخصَّت بها هـذا الملك السائح الذي ورد القرآن بذكره... إلخ. وروايته عن ابن عباس أنه قال: «حج ذو القرنين فلقي إبراهيم»، وهـذا يدل على تقادم عهده، وقوله: وقد روي من جهات كثيرة أن ذا القرنين كان في زمن إبراهيم، وهذا ما حققناه فيما تقدم، ولا يلتفت إلى قوله: وتلك تواريخ لا يوثق بها، بعد قوله: وقد روي من جهات كثيرة،؛ إذ لا ريب أن الروايات الضعيفة -إذا سلمنا أنها كلها روايات ضعيفة - يؤيد بعضها بعضاً.

<sup>(</sup>١) يروى هذا عن وهب بن منبه، فيما يأتي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مطابقة»، والمثبت من «ثمار القلوب».

<sup>(</sup>٣) دارا: صاحب ملك، ويعرف في اللغة الأجنبية باسم داريوس (السين في اليونانية علامة الرفع)، واختصر العرب الاسم (دارا) من الاسم في الفهلوية (الفارسية القديمة) (Darayavaush)، ويطلق هذا الاسم على نفر من ملوك الفرس، وله ترجمة في «تاريخ سورية» للمطران يوسف الديس (٢/ ٢٠٩ وما بعد - ط. سنة ١٨٩٥م).

= ونرى الجاحظ يعترف أنه قد كان في ملوك حمير ملكان، كان يدعى كل واحد منهما ذا القرنين، وهو موافق لما قدمنا تحقيقه، أن ذا القرنين المذكور في القرآن هو من ملوك حمير، وهو الذي كانت العرب تلهج به، وتذكرُه كثيراً في شعرها، ومن الغريب: قوله: أنه لم ينقل إلينا خبر ملك جمع بين الإيغال في المشرق والإبعاد في المغرب سواه، مع أنه قد نقل لنا قبل ذلك عن محمد بن علي بن الحسين أن ذا القرنين في عداد الأنبياء والملوك الذين ملكوا ما بين المغرب والمشرق، ثم يقول لنا: وهذه جملة من سييره مأخوذة من تواريخ يونان وفارس، فقد أفصح لنا عن مصدره الذي دعاه أن يقول: ولكن الآراء والألسن واللغات والفرق، مطبقة على أن ذا القرنين هذا هو الإسكندر الرومي، وهل هذه المصادر وصلت إليه بطريق صحيح حتى حكم بصحتها? وما مستنده في ذلك؟ وهل هي مصادر موثوقة في حدد ذاتها عُرِف أصحاب بعيد عن مهيم التحقيق والمعرفة؟ وهل هناك من يجزم بذلك؟ والحاصل أن ما قاله الجاحظ في أمر ذي القرنين بعيد عن مهيم التحقيق والصواب، ومرفوض عند أهل التحصيل في فن التاريخ. (منه).

قال أبو عبيدة: وهنا تنبيهات مهمات:

الأول: هذا التعقب على القاضي الجرجاني وليس على الجاحظ، كما قدمناه في التعليق على أول هذا الفصل.

الثاني: علق المصنف -رحمه الله- عند قوله على الجاحظ: «وأوثق منه»، في هامش الهامش ما نصه:

"بل هو ليس بثقة، ولا مأمون، كما صرح به الذهبي في "ميزان الاعتدال" (ج ٢ ص ٢٨٢)، وقد كان وضًاعاً للحديث، ففي "المدخل" للحاكم النيسابوري (ص ١٩) بسنده إلى المحاملي، قال: سمعت أبا العيناء يقول: أنا والجاحظ وضعنا حديث فدك... إلخ.

وفي «أمالي السيد المرتضى» (١٣٩): جرى ذكر الجاحظ في مجلس أبي العباس أحمد بن يحيى، فقال: «أمسكوا عن ذكر الجاحظ؛ فإنه غير ثقة».

قال الأزهري: « وكان الجاحظ روى عن الثقات ما ليس من كلامهم، وكان قد أتي بسطةً في لسانه، وبياناً في خطابه، ومجالاً واسعاً في فنونه، غير أن أهل العلم والمعرفة ذمّوه، وعن الصدق دفعوه» انتهى.

قال أبو عبيدة: الكلام في (الجاحظ) كثير، أورد طرفاً منه لأهميته، ولشيوع ذكره عند الأدباء والقرّاء، ولشهرة كتبه، وتسابق الناشرين لطبعها، فأقول -والله المستعان-:

كتب الجاحظ مليئة بالأخبار وطافحة بالآثار، وهو أشبه ما يكون بـ «الصُحُفيّ» فيها، ينوع مادته ويعرضها بأسلوب أخّاذ شيّق، ولكنْ؛ ينبغي الحذرُ من الآثار والأخبار التي يوردها، وقد حذّرَ من كتبه بعامّة تلميذُه ابن قتيبة واعتذر عن تلمذته له، فقال عنه في كتابه «تأويل مختلف الحديث» (١/ ١٩٨ وما بعدها - بتحقيق أخى الأستاذ أحمد الشقيرات - مضروبة على الآلة الكاتبة):

«ثم نصير إلى الجاحظ، وهو آخر المتكلمين والمعاير على المتقدَّمين، وأحسنهم للحُجة استثارة،=

=وأشدهم تلطّفاً لتعظيم الصغير حتى يعظم، وتصغير العظيم حتى يصغر، ويبلغ بمه الاقتدار إلى أن يعمل الشي ونقيضه، ويحتج لفضل السودان على البيضان».

وقال يصف تلاعبه ونفاقه:

«فتجده يحتج مرة للعثمانية على الرافضة، ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنّة، ومرة يفضل عليًا –رضي الله عنه – ومرة يؤخره، ويقول: قال رسول الله ﷺ، ويتبعه: قال الجماز، وقال إسماعيل بن غسزوان كذا وكذا من الفواحش.

ويُجَلُّ رسول الله ﷺ عن أنْ يذكرَ في كتابٍ ذكِرَ فيه هؤلاءٍ، فكيف في ورقة أو بعــد ســطر وسطرين.

ويعمل كتاباً يذكر فيه حجج النصاري على المسلمين، فإذا صار إلى الرد عليهم؛ تجوز في الحجة كأنه إنما أراد تنبيههم على ما لا يعرفون، وتشكيك الضعفة من المسلمين.

وتجده يقصد في كتبه المضاحيك والعبث، يريد بذلك استمالة الأحداث وشُرَّاب النبيذ.

ويستهزئ من الحديث استهزاءً لا يخفى على أهل العلم، يذكر كبد الحوت وقرن الشيطان، ويذكر الحجر الأسود وأنه كان أبيض؛ فسوّده المشركون، وقد كان يجب أن يبيّضه المسلمون حين أسلموا.

ويذكر الصحيفة التي كان فيها المُنزَل في الرضاع تحت سرير عائشة؛ فأكلتها الشاة، وأشياء من أحاديث أهل الكتاب في تنادم الديك والغراب، ودفن الهدهند أمه في رأسه، وتسبيح الضفدع، وطوق الحمامة وأشباه هذا...».

وقال -أيضاً-:

"وهو مع هذا من أكذب الأمّة، وأوضعهم لحديث، وأنصرهم لباطل، ومن علم -رحمك الله- أن كلامه من عمله قلّ إلا فيما ينفعه، ومن أيقن أنه مسؤول عما ألف وعما كتب؛ لم يعمل الشيء وضده، ولم يستفرغ مجهوده في تثبيت الباطل عنده، وأنشدني الرياشي:

فلا تكتب بخطك غلير شيء يسرك فلي الغواقسب أن تسراه

وفي نسخة خطية محفوظة بالمانيا من «مختلف الحديث» فيها زيادة بعد الكلام السابق: «وأنصرهم لباطل» ما نصه:

"وأكذبه على الله ورسوله، قال أبو محمد: وكان يفطر في رمضان، وكان يقول: إنّما هي دنيا ليس بعدها شيء، وإنما وضع الكتب مطربةً وسُخريّةً؛ لأنه ما كان له دين، ولا كان يصلّي إلا رياءً، قال أبو محمد: وذكر الشافعيَّ بأقبح قول وقال: ما يصنعون الناس بما صنع ووضع، هلا اشتغل بشعر جميل وكشير كان أصلح له من هذا! وكان يشتمه بأقبح الشتم، قال أبو محمد: فرحم الله الشافعيَّ؛ فإنّه ما كان من أهل=

.....

=الفقه من يتكلم مثل كلامه، ولا بيَّنَ للنَّاسِ الفقة مثلَ بيانِه، وكان يقول: «ما أحببتُ قطُّ أن أناظرَ رجلاً وأردتُ غلبتَه، وذلك أنه بلغني أنَّ مَنْ ناظرَ رجلاً وأراد غلبته؛ أحبط الله له عمل سبعين سنة»، وقال: «وددت أن النَّاسِ علموا مثل هذا العلم الذي صنفت من الذي علمت أنا، من غير أن ينسب ذلك إلىّ».

وقال أحمد بن حنبل-رحمه الله-: "إني لأدعو لأبوي وللشافعي منذ أربعيسن سنة، وأقبول: اللهم اغفر لي ولأبوي ولمحمد بن إدريس الشافعي؛ فإني ما رأيت أتبعهم لحديث رسول الله والله والله ويهم أن يذكر الشافعي إلا ترحم عليه، وحمد الله حيث جعل لأهل الإسلام مثله، فكيف يسبه ويشتمه ويثلبه والله مجاز كلاً عن نيته؟».

ثم قال معتذراً عن تلمذته عليه:

«قال أبو محمد: ولقد كنت في عُنفوان الشباب وتَطلَّب الآداب، أحب أن أتعلق من كل علم بسبب، وأن أضرب فيه بسهم، فربما حضرت بعض مجالسهم وأنا مغترَّ بهم، طامعٌ أنْ أصدر عنهم بفائدة أو كلمة تدل على خير أو تهدي لرشد؛ فأرى من جرأتهم على الله -تبارك وتعالى- وقلَّة توقيّهم وحملهم أنفسهم على العظائم لطرد القياس، أو لئلا يقعَ انقطاعٌ؛ فأرجعَ معه خاسراً نادماً».

ولذا؛ قال الذهبي في «السير» (١١/ ٢٧) عن (الجاحظ): «كان ماجناً قليل الدين، له نوادر»، وقال (٢١/ ٢٨): «يظهر من شمائل الجاحظ أنمه يختلق»، وقال في «الميزان» (٣/ ٢٤٧): «وكان من أئمة البدع»، وقال الخطابي: «هو مغموص في دينه».

وذكر أبو الفرج الأصبهاني أنه كان يُرمّي بالزندقة.

وقال ابن حزم في «الفصل» (٤/ ١٩٥): «كان أحد المُجّان ومَنْ غلب عليه الهزَل، وأحد الضلال المضلّين؛ فإننا ما رأينا في كتبه تعمّد كذبة يوردها مثبتاً لها، وإنْ كان كثير الإيراد لكذب غيره» كذا في «لسان الميزان» لابن حجر (٤/ ٣٥٥).

وقد وصف المأمون كتبه لما اطلع عليها بقوله: «جمع استقصاء المعاني واستيفاء جميع الحقوق مع اللفظ الجزل والمخرج السهل؛ فهو سوقي ملوكي وعامي خاصي».

وعلق عليه ابن حجر بقوله: «وهذه والله صفة كتب الجاحظ؛ فسبحان مَنْ أضلُّه على علم».

وقد أورد البغدادي في «الفَرق بين الفِرَق» (١٧٥-١٧٨)، والسكسكي في «البرهان في عقائد أهـل الأديان» (٣٠-٣١) كثيراً من البدع العقدية التي كان يعتقدها الجاحظ وأودعها في كتبه.

وقد أسهب الرازي في «المحصول» (٣٠٨/٤) في نقل المطاعن التي أوردها الجاحظ تبعاً للنظّام في الصحابة -رضي الله عنهم-، فكن منها على حذر.

ثم ظفرت للدكتور بلقاسم الغالي بكتاب مطبوع عنوانه: «الجانب الاعتزالي عند الجاحظ».

التنبيه الثالث: القول بأن (ذا القرنيين) هـو الإسكندر الرومي، قـال بـه غـير واحـد، ولكنـه قـول=

=مرجوح، وهنالك عدة ملوك سُمُّوا بهذا الاسم، نبه عليه ابن فاتك في كتابه عن الحكماء المسمى «مختار الحكم» (ص ٧٤، ٧٦)، وتجد أخباراً تاريخيَّة تشير إلى ذلك. وانظر: «بغية الطالب» (١/ ٤٥٤) لابن العديم، و«شذرات من كتب مفقودة في التاريخ» (ص ٤٤٨) لإحسان عباس.

التنبيه الرابع: قوله: «هناك احتمالٌ أنْ يكونَ نبيّاً، كما نقله هو عن المحدّثين» فلم ينقله هو كما تقدم، ومضى معك في التعليق على (ص ٩٩) أن الخوض في مسألة نبوّته تكلّف لا داعي له بعد صحة الحديث: «لا أدرى أذو القرنين كان نبيّاً أم لا».

الخامس: سبق أن ذكرنا عن غير واحد التفريق بين (ذي القرنين) -الوارد ذكره في القرآن- والملك الإسكندر، وهو الذي رجحه المصنف فيما سبق، وهنا في تعقبه على الجاحظ (!!)، بَلَهُ القاضي الجرجاني، ويتأكد لك أن التعقب على الجرجاني وليس على الجاحظ؛ لأن الأخير لم يجزم بأنه الإسكندر، فقال في «الحيوان» (٧/ ٢٤٥): «ذو القرنين الملك المذكور في القرآن، ويزعم بعضهم أنه الإسكندر»!

السادس: إسكندر (ذو القرنين) (غير الوارد في القرآن)، ترجمته مشهورة، وأخباره لا تخلوا منه الكتب التاريخية، وقد أفرد بمصنّفات بالعربية والألمانية والفرنسية والإنجليزية، وله ترجمة -مثلاً- في: «تاريخ اليعقوبي» (١/ ١٤٣ - ١٤٥)، و «أخبار الدول وآثار الأول» (٣/ ١٧٦ وما بعد).

وللأستاذ البحّاثة عمر فرّوخ في كتابه «تجديد التـاريخ في تعليلـه وتدوينـه» (ص ٥٥-٧٥) بحـث جيّد بعنوان: (الإسكندر المقدوني والتعليل البطولي: التاريخ بين القصّة الخرافيّة والمدرك الحضاري).

وقد أفرده غير واحد بالتصنيف، كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم، والله الهادي.

بل هو مذكور عند من تكلم في تاريخ الفلسفة، كما تراه في «تاريخ الفلسفة اليونانية» (ص ١١٢- ١١٣) ليوسف كرم، و «الفلسفة عند اليونان» (ص ٢٤٩- ٢٥١) لأميرة قطر.

السابع -وأخيراً-: نتحف القارئ بنقلين عزيزين عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-ذكر فيهما -بقوة- التفرقة بين (الإسكندر) و(ذي القرنين) الوارد في القرآن:

أحدهما: ما قالمه في كتابه «درء تعارض العقبل والنقبل» (٥/ ٦٨-٦٩) في معرض الرد على المنجمين وأهل الضلال:

«... وأما أثمتكم البارعون -كأرسطو وذويه- فغايته أن يكون مشركاً سحاراً وزيراً لملك مشرك سحار كالإسكندر بن فيلبس، وأمثاله من ملوك اليونان الذين كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان، وإنما صار فيهم ما صار من الهدى والفلاح لمّا دخلت فيهم النصرانية بعد أرسطو بنحو ثلاث مئة سنة وتسع عشرة سنة أو أكثر منها، وقد قيل: إن ذلك كان على عهد آخر ملوكهم بطليموس صاحب المجسطي، فناهيك ممن تكون النصارى أعقل منهم وأعلم وأهدى إلى الدّين الأقوم!

ومن الضلال أن من يظن ذا القرنين المذكور في القرآن العزيز هو الإسكندر بن فيلبس، الذي=

يقال إن أرسطو كان وزيره، وهذا جهل، فإن ذا القرنين قديم متقدم على هذا بكثير، وكان مسلماً موحداً حنيفاً، وقد قيل: إن اسمه الإسكندر بن دارا، وأما اليوناني فهو ابن فيلس الذي يؤرخ الروم به، وكان قبل المسيح بنحو ثلاث مئة سنة، أو ما يقارب ذلك، وهذا الكلام وأمثاله إنما قيل للمقابلة لما في كلام هولاء من الاستخفاف بأتباع الأنبياء».

#### والآخر: قوله في «الرد على المنطقيين» (ص ١٣١–١٣٢):

"وكثير منهم يعظم فرعون ويسمونه أفلاطن القبطي، ويدّعون أنّ صاحبَ مَدينَ الذي تزوّج موسى ابنته -الذي يقول بعض النّاس: إنه شعيب- يقول هؤلاء: إنه أفلاطن أستاذ أرسطو، ويقولون: إن أرسطو هو الخضر، إلى أمثال هذا الكلام الذي فيه الجهل والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال، أقبل ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء، فإن أرسطو باتفاقهم كان وزيراً للإسكندر ابن فيلبودس المقدوني الذي تـورخ بـه اليهود والنصارى التاريخ الرومي، وكان قبل المسيح بنحو ثلاث مئة سنة..

وقد يظنون أن هذا هو ذو القرنين المذكور في القرآن، وأن أرسطو كان وزيراً لذي القرنين المذكور في القرآن، وهذا جهل؛ فإن هذا الإسكندر بن فيلبودس لم يصل إلى بلاد الترك ولم يُبن السَّد، وإنما وصل إلى بلاد الفرس، وذو القرنين المذكور في القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربها وكان متقدماً على هذا، يقال: إن اسمه الإسكندر بن دارا، وكان موحداً مؤمناً وذاك مشركاً، كان يعبد هو وقومه الكواكب والأصنام ويعانون السحر، كما كان أرسطو وقومه من اليونان مشركين يعبدون الأصنام، ويعانون السحر، ولهم في ذلك مصنفات، وأخبارهم مشهورة، وآثارهم ظاهرة بذلك، فأين هذا من هذا؟!».

ونقل هذا وارتضاه: صِدِّيق حسن خان في «فتح البيان» (٤/ ٢٥٢-٢٥٣)، ثم ظفرت -بعد ذلـك-بنقلين آخرين نحو المذكورَيْن في "منهاج السنَّة النبوية" لابن تيمية، انظرهمـا منـه (١/ ٣١٧–٣١٨، ٤١٠ -ط. محمد رشاد سالم).

ثم وجدت الدكتور سيد القمي في كتابه «الأسطورة والتراث» (ص ٢١٦) ينقل كلام ابن تيمية فــي «الرد على المنطقيين» ويرد عليه بقوة (!!) لأنه نقل عنه قوله: «كان مسلماً» عن ذي القرنين: «وكـــان متقدّمــاً على هذا»! فاستشكل كونه مسلماً مع وجوده قبل (إسكندر)، قال (ص ٢١٦):

"وابن تيمية... يضعنا -ولا مناص- في موقف قسري لمناقشته منطقياً، ... وهي قوله: إن ذا القرنين كان مسلماً، وكان مقدماً على (أرسطو) بمدة عظيمة! فإسلام (ذي القرنين) هنا، يعني أنه قد آمن بدعوة (محمد) رسول الله على قبل أن يدعو بها بأكثر من ألف عام؛ إذا كان هو المقدوني، وإذا لم يكن المقدوني -وكان مُقدَّماً على أرسطو بمدة عظيمة- فإن ذلك يلقي بنا ألفاً أخرى إلى الوراء، أو يزيد، كما أن إسلامه -يعني: وفق المنطق الإسلامي- أن يكون (ذو القرنين) نبيًا، حيث ينسحق الزمان بكل آناته في لحظة، ويستدير التاريخ عكس حركته الطبيعية ليصبح كل من سلف من أنبياء -على اختلافهم واختلاف ظروفهم واختلاف مجتمعاتهم وبنياتها، واختلاف قضية كلً منهم ومنهجه وطريقته- مجرد لحظة في=

=الزمن المحمدي، وباستدارة التاريخ دورة كاملة، ثم تبدأ، ثم تتهي عند نبي الإسلام على يسبح جميع الأنبياء أتباعاً له ومؤمنين بدعوته، وببيت هو البدء والمنتهى في عالم النبوة، كما أصبح الإله -تعالى- هو الأول والآخر في عالم الربوبية، وعليه؛ فإن (ابن تيمية) يعني بذلك أن (ذا القرنين) كان واحداً من الأنبياء الكرام -عليهم جميعاً الصلاة والسلام-، ومثله مثلهم، فهو من أتباع نبي الإسلام على الذي سبق الجميع وكان غُرّة من نور في جَبين (آدم)، حملتها أصلاب الطاهرين، ومن أجله، وتمهيداً لدعوته، كانت نبوات ورسالات جميع السالفين انتهى.

وأخيراً... انتصر القمي -بناءً على بعض ما سطره في «أسطورته» - إلى أن (ذا القرنين) هو الإسكندر المكدوني لا غير، وما عداه من الأقاويل إنما هو من (الأساطير)!!

ومن الجهود المشكورة التي نبَّهت على أوهام وقعت للمفسِّرين حول (ذي القرنين) ما كتبه الدكتور محمد رجب البيومي في (الجزء الأول) من كتابه «قضايا إسلامية، مناقشات وردود» تحت عنوان: (نظرات قرآنيّة: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَن ذِي القَرْنَينِ ﴾) (ص ١٨٩-١٩٣)، وبيَّن فيه أن (المكدوني) غير (ذي القرنين)، قال:

«تكثر الروايات التاريخية في كتب التفسير شرحاً لبعض الأحداث، وتكملةً لما يتضمن كتــاب اللـه -عزُّ وجلَّ- من قَصص تَحمل العبرة البالغة والعِظةَ النافعةَ.

وفي هذه الرّوايات ما يصدّقه النظر المتئد، ويقبله العقل المتأمل، كما أن فيها ما يجب أن نتريث كثيراً في تدوينه، وقد كان قدماء المفسرين معذورين كلَّ العُذر في تسطيره، إذ إن منهم من يكتفي بذكر السند، وكأنه يخرج من التبعة إذ أحال الخبر إلى سواه، تاركاً فحص الوقائع لذوي الاختصاص من رجال التاريخ، وقد يكون حديث القرآن الكريم عن رجل لم يأت في إيضاحه أثر صحيح كذي القرنين -مشلاً-، وهنا نتوقع كثيراً من الشطط لدى بعض القدماء من المفسرين؛ لأن معرفتهم بالتاريخ العالمي البعيد عن مواقف الإسلام قليلة، وقد تكون معدومة لدى بعضهم، فيتورطون في نقل أراجيف تسيء ولا تُحسن، ولعل في هذا المقال ما يقدّم المثال.

إن تاريخ الإسكندر المقدوني جبّار اليونان، وطاغية العهد القديم، لم يكن من الوضوح لدى بعض المفسرين القدماء كما هو اليوم بعد أن كثرت عنه المؤلفات من أبناء جنسه، وممن عاشروه في عهده البائد، وكتبوا عنه ما صار اليوم موضع دراسة فاحصة، ومراجعة مستنيرة لدى من تحققوا من الروايات، واطمئنوا إلى الوثائق ومدونات الآثار الحجرية في الشرق والغرب، حتى استقامت له صورة صحيحة تدل على سُلوكه النّفسي وطموحه الحربي، وجَبروته الدكتاتوري، وقد أجمع مؤرّخوه دون أن يشذ أحد، حتى غلاة=

=المتعصبين من بني قومه ممن يعدونه ميراثاً وطنياً للأحفاد، ومثالاً للبسالة الفائقة والفتح المبين، والغزو الناطق بعزة اليونان في القديم؛ أجمع هؤلاء المؤرخون على أن الإسكندر الشّاب المتهوّر كان جبّاراً عنيداً يسرف في سفك الدماء دون مبرر، وأنه كان يضحي بمثات القرى والمدن ليرضي شهوات جنوده في السّبي والهتك والإبادة والاستئصال، وعلى أنه كان غادراً لا يفي بعهد، ماكراً يضع الدسائس المنكرة ليوقع بالأبرياء حتى من أخلص خُلصائه الذين يُتُوهم فيهم طموحاً إلى منزلة، أو تطلعاً إلى قيادة، كما أن الخمر كانت لذته الأولى فإذا عصفت برأسه جُنّ جُنونه، وحمل السيف ليفتك بندمائه ومن يوقعهم الحظ الأشأم في متناوله، وهو يهيئ المجلس لذلك محتفياً محتفلاً، داعياً من لا يرضى عنهم من كبار الجنود ليكون طعمة السيف ساعة الهياج، ثم يعتذر لدى الصحو بالشراب، وقد تآمر ودبّر وقدر ونفّذ، كما يحديث لمورخون جميعاً عن غصبه للنساء، ثم إعدامه لهن عقب أن تشفى نزوته الطائرة منهن، وقد خضعن له كرهاً دون طوع، وفوق هذه الشرور جميعها، فقد كان الرجل وثنياً غير موحد لا يؤمن برب فردٍ، وقد زار معبد سيوة عند غزوه لمصر، فاحتال الكهنة لينجوا من شرّه، فزعموا أنه ابن الإله آمون، وأنه ورث سلطانه في الأرض، ودوّنوا ذلك في بعض آثارهم الحجرية التي لا تزال لدينا اليوم، ونحتاج إلى صفحات كثيرة في الأرض، ودوّنوا ذلك في بعض آثارهم الحجرية التي لا تزال لدينا اليوم، ونحتاج إلى صفحات كثيرة في الأرض، ودوّنوا ذلك في بعض آثارهم الحجرية التي لا تزال لدينا اليوم، ونحتاج إلى صفحات كثيرة في الأرض، ودوّنوا ذلك في بعض آثارهم الحجرية التي لا تزال للينا اليوم، ونحتاج إلى صفحات كثيرة في الأرض، ودوّنوا ذلك في بعض آثارهم الحجرية التي ورقبه في مورة الكهف حين قال:

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي القَرْنَيْنِ قُل سَاتَلُوا عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْراً . إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَ اَتَثْنَاهُ مِن كُلِّ شَي مِ سَبَباً . فَاتَبْعَ سَبَباً . حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْن حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قُوماً قُلْنَا يَا ذَا القُرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذَّبُ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً . قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذَبُهُ ثُمَّ يُودُ إِلَى رَبِّهِ فَيَعَذَبُهُ عَذَاباً نَكُوا ، وأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَزَآءُ الحُسْنى وَسَنَقُولُ لَهُ مَنْ أَمْرِنَا يُسْراً . ثُمَّ الْتَهُعَ سَبَباً . حَتَّى إِذَا بَلَخَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْراً . كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطَنَا بِمَا لَدَيْهِ خُسِراً . ثُمَّ الْبَعَ سَبَباً . حَتَّى إِذَا بَلَخَ بَيْنَ السَّلُمْنِ وَجَدَهِا فَمْ مُن دُونِهَا سِتْراً . كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطَنَا بِمَا لَدَيْهِ خُسِراً . ثُمَّ الْبَعَ سَبَباً . حَتَّى إذا القَرْنَيْنِ إِلَّ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْراً . كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطَنَا بِمَا لَدَيْهِ خُسِراً . ثُمَّ الْبَعَ سَبَباً . حَتَى إذا القَرْنَيْنِ وَجَدَه إِلَى السَّذُونَ فَي إِلَى السَّوْلُ فَي الْمُؤْنِ وَيَهِمْ صَوْمَا قَوْماً لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَـولاً . قَالُواْ يَا ذَا القَرْنَيْنِ إِلَى مَا مَكَنَّى يَلْمُ مَن دُونِها عَلَى الْ مَا مَكَنَى اللّهُ وَيَنْهُم سَدًا . قَالَ مَا مَكَنِي يَعُو وَ الْجُوبِ مُنْ أُعِينُونِي بِعُوقٍ الْجُعِلَ بَيْنَكُم وَيَيْنَهُمْ رَدُما ﴾ .

فالآيات الكريمة تتحدث بوضوح سافر عن إنسان عادل، مؤمن موحّد يستغيث به المقهورون مِن الضعفاء؛ لينقذهُم من بطش الطُغاة، وهو في صميم شعوره عابدٌّ ورعٌ، يَضعُ الموازين بالقِسطِ، فيُعلن -كما حكى عَنه كتاب الله- أن من ظلم النّاس شيئاً فسيجد عقابه منه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً، أما الذي عدل وآمن وعمل الصالحات فله جزاءً الحسنى، وسيلقى الترحيب واليسر من ذي القرنين! هذا المؤمن الموحّد العادل الذي بذل جهده الجاهد ليبني سداً منيعاً يحمي الضعفاء من شر الأقوياء، وقد سخر جهده وقوته وماله وأعوانه زمناً طويلاً ليرفع هذا السّد الشامخ حماية للمستجير وأمناً للهيف، هذا المؤمن الموحّد العادل -سواء كان مَلِكاً عادلاً، أو نبياً كريماً كما تقول بعض الروايات - لا يمكن أن يكون الإسكندر=

=الأكبر المقدوني بحال، وهو الذي كان يهجم على الدولة الآمنة ليذبح الأطفال، ويستأصل الشيوخ، ويأسر الشباب، ويغتصب النساء ليكن متعة هنيئة للجنود، ثم يبحث عن المال ذهبا أو فضة لحمله جميعه حين يرحل عن المدينة المنكودة، تاركاً لها شتى الأوبئة من يُتم وفقرٍ وعُري وجوع، مما لا يقوم به غير طاغية جبّار، لم يستشعر إيماناً يدفعه إلى العدل والإحسان.

إننا إذا عذرنا قدماء المفسّرين في حملهم هذه الآيات الكريمة من سورة الكهف على الإسكندر المقدوني؛ فلن نعذر من يفسرون اليوم كتاب الله من المحدّثين، فيذكرون ما تُعُورف في الـتراث التفسيري من الروايات المتناقضة، ومن بينها تعيين الإسكندر المقدوني وترجيحه على سواه، وهم يعلمون أن ما ذكره المتقدمون –من أمثال الطبري والمسعودي والثعلبي – من مؤرّخي العرب عن الإسكندر المقدوني، لا يعدل في صدقه ما ذكره أبناء جلدته وعارفو تاريخه من المعاصرين؛ لأن مؤرّخي العرب لم يكونوا في عهودهم البعيدة ممن يستطيعون تدوين التاريخ العالمي على وجهه الصحيح، فأين هم من تواريخ الرومان واليونان والهنود والفرس والترك والصين في أحقابهم السحيقة، وآمادهم المتطاولة، وإذا كان تاريخ العرب أنفسهم في العصر الجاهلي، لم يخلُ للآن من اضطراب يختلط فيه الخطأ بالصواب، والروايات متوالية، والأشعار شاهدة، والأنساب مدوّنة، والوقائم متناقلة!

وإذا كان تاريخ العصر الجاهلي العربي لا يزال موضع دراسة وفحص وترجيح، فلن يكون تـاريخ الإسكندر قد وصل إلى هؤلاء المؤرّخين على وجهه الصحيح فنقلوه واثقين!

لقد كتب المرحوم (على الدعاء لا على التقرير، وهي على هذا الوجه جائزة، أفادنيه شيخنا الألباني الرحمه الله-) الأستاذ عبدالمتعال الصعيدي فصلاً طويلاً تحت عنوان: (الحضارات القديمة في القرآن)، نشره مسلسلاً بمجلة «الرسالة»، ثم جمعه في كتاب خاص، وقد تحدث عن الحضارات الفرعونية واليمنية واليهودية والكلدانية بما يصلح أن يكون موضع أخذ ورد كبيرين؛ لوجود فجوات في حديثه، ينبغي أن تملأ في ضوء ما وصلت إليه الاكتشافات الأثرية الحديثة من نتائج، ثم ختم كلامه بفصل عن الحضارة اليونانية في القرآن متحدثاً عن الإسكندر الأكبر المقدوني، وما ذكره القرآن -في زعمه- عنه بسورة الكهف، وقلد تورط الباحث الفاضل حين قال عن الإسكندر إنه مؤمن عادل موحد؛ لأن القرآن الكريم ذكر ذلك عنه! وما أظن باحثاً معاصراً قرأ ما كتبه المتخصصون عن الإسكندر في الحديث والقديم يلج هذا المولج، وهو يرى تاريخ الرجل طافحاً بالشرور، وأجد الأستاذ الصعيدي يروي عن الطبري والرازي وابن كثير والقرطبي ما يؤيد وجهة نظره، حين اعترضه ناقد فاضل يستبعد أن يكون ذو القرنين القرآني هو الإسكندر المقدوني، ونحن في عصر حضاري ثقافي تمحصت فيه فنون شتى من مسائل التاريخ، ومن بينها تاريخ الإسكندر، ونحن ناتي البيوت من غير أبوابها؛ لنجعل روايات الطبري دافعةً لكل ما كتبه مؤرّخو الغرب عن الغازي فكيف نأتي البيوت من غير أبوابها؛ لنجعل روايات الطبري دافعةً لكل ما كتبه مؤرّخو الغرب عن الغازي الخطير.

ليس من غرضي الآن أن أحدد المقصود من ذي القرنين في كتاب الله، فأجعله فارسياً أو=

وهذه جملة مأخوذة من تواريخ يونان وفارس (١)؛ وأما روايات القصاص وأهل المبتدأ (٢): فمرفوضة عند أهل التحصيل، زعمت يونان أنه لما ولد الإسكندر،

=يمنياً، كما انتهى إلى ذلك بعض الدارسين، ولكني أمنع أن يكون هو الإسكندر المقدوني، إذ من المحال أن يكون طاغية من عتاة الطغاة مصلحاً أميناً عادلاً، وما جاء في (كتب التفسير) من الروايات لا يخرج عن قصص بدائي يرتفع إلى وهب بن منبه في بعض أسانيده، وقد انتشر هذا القصص في بلاد إسلامية من بينها فارس التي اصطلت بنار الإسكندر، فقتل ملوكها وخرّب ديارها، وترك خلفه أساطير دامية تتحدث عن خوارقه، وقد استمرت هذه الأساطير متداولة على النطاق الشعبي، حتى جاء الشاعر الفارسي المسلم (نظام الكنجوي)، فحلا له أن يضع قصة (إسكندر نامة) مستعيناً بما تُدوول على الألسنة، وقد شاء له خياله أن يجعل من الإسكندر نبياً مرسلاً، وأن يبعث به إلى مكة ليطوف البيت الحرام حاجاً معتمراً، ثم يوالي سيره لليمن فالهند فبلاد الأرمن فالعراق، ثم يتحول إلى منطقة الظلام بأرض الصين فيقابل الخضر ويحارب يأجوج ومأجوج، وكأني بالشاعر الفارسي وقد وجد قصة موسى –عليه السلام – مع العبد الصالح مجاورة لقصة ذي القرنين في سورة الكهف، فجعل القصتين قصة واحدة، هكذا كما شاء خياله الشاعر!! وانتقلت القصة إلى العربية، فاستعان بها فمهم من تقبل كل قول فحكاه.

نعلم أن كثيراً من الأعلام التي تحديث عنها كتباب الله الكريم؛ مثل: ذي القرنين، وجمالوت، وهاروت وماروت، وطالوت، وعُزير، كانت موضع التكثر والتزيّد لدى بعض الكاتبين، ومن الروائيين من استمد من روايات المفسرين خيوطاً كثيرة ليجعل من فنه تهاويل ذات بريق، وموضع الخطورة في هذا الصنيع أن قارىء القصة الروائية ذات الخيال البعيد يظن المؤلف يتبابع الحقيقة وحدها دون تلفيق؛ لأنه يتحدث عن علم من أعلام القرآن الكريم، ويستمد خيوطه من كتب التفسير؛ لذلك كان من الواجب أن نمحص الحق، وأن نميط الأذى عن كتاب الله قدر ما نستطيع».

قلت: وصنع لبيدبها (الفيلسوف الهندي) كتابه «كليلة ودمنة»، الذي ترجمه إلى العربية (ابن المقفع) عن (الإسكندر ذي القرنين)، انظره (ص ١٤)! وهو مليء بالخرافات والمخالفات. انظر: «البداية والنهاية» (١/ ٣٠٥) (حوادث ٢٢٥)، «كتب حذر منها العلماء» (١/ ٤٨) و٢/ ٤٤).

(١) انظر تفصيلاً -أيضاً- في: «تاريخ سورية» للمطران يوسف الديس (٢/ ٢٠٠، ٢٠٩، ٦٢٨ -ط. سنة ١٨٩٥).

(٢) نشر محمد حميد الله في الرباط عن معهد الدراسات سنة ١٩٦٧م «المبتدأ والمبعث والمعاد» لابن إسحاق (ت ١٥١هـ)، ولوهب بن منبه (ت ١١٤هـ) كتاب بعنوان «المبتدأ» ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٦/١٤)، ولأبي حذيفة إسحاق بن بشر البخاري (ت ٢٠٦) «المبتدأ» -أيضاً-، قال الذهبي عنه: «كتاب مشهور، في مجلدتين، ينقل منه ابن جرير فمن دونه، حدّث فيه ببلايا وموضوعات»، ونعت صاحب بقوله: «القصاص الضعيف التالف»، ومن الكتاب جزءان في الظاهرية. انظر: «فهرس مخطوطات الحديث» (ص ٣٠٥ - بعنايتي)، و«تاريخ التراث العربي» (١٩٢١).

غُرض مولدُه على المنجّمين، فحكموا له بما آل إليه أمرُه، وترعرع الإسكندر، فهجسَ في نفسه صدقُ ما حكموا له به، وهلكَ أبوه فيلقس (۱)، وللإسكندر عشرون سنة، فخلفه على مُلكه، فركب البحر يؤمُّ المغرب، فوطئ أرضه، حتى انتهى [إلى أقاصيها، ثم رجع على طريق إفريقية ومصر والشامِ متوجّها إلى] (۱) المشرق حتى قتل (دارا)، واستولى على ممالكه، وسار حتى أوغل في المشرق، فقتل فوراً مَلك الهند، وأقام ببلاده مدة، ثم سار حتى أتى (تبّت) فدان له مَلِكُها، وأهدى له شيئاً كثيراً من الذَّهب والمسك، ثم سار حتى أتى الصيّن، فتلقاه مَلِكُها بالطَّاعة (۱)، وأهدى له هدايا عظيمة من الذَّهب والحرير والوبر وأنواع العطر وآلات الصيّن، وعدل إلى نواحي يأجوج ومأجوج فبنى السنّد، ودخل الظُّلمات من ناحية القُطب الشمالي في أربع مئة رجل، فسار فيها ثمانية عشر يوماً، وخرج إلى طريق خُراسان، ولما انتهى إلى نهر بَلخ عقد عليه جسراً من ثلاث مئة سفينة، وبنى على غربيّه قصراً، فاغتاله بعض أصحابه فسقاه سُمّاً، فمرض بقُومَس، وتحامل حتى أتى شهرزُور، وثقل بها، وهلك ببابل العتيقة، وكان أشقر أبرش، قصيراً أحنف (۱)، وابتدا أليونانيّون تاريخ ملكه من أول سنة سبع وعشرين من [سني] (۱) عمره، وهو ابتداء اليونانيّون تاريخ ملكه من أول سنة سبع وعشرين من [سني] (عمره، وهو ابتداء)

<sup>(</sup>١) كذا هنا في الأصل! وكذلك في كثير من المواطن من كتابنا هذا، وبعضها مضى! وفي مطبوع «ثمار القلوب»: (فيليس) بسين مهملة في آخره، ويعجمها بعضهم، ويسميه بعضهم «فيليب»، وفي «أخبار الدول» للقرماني: «فيلقوس»، والصواب بالباء؛ لأنّ القاف لا توجد في لغة اليونان والروم، وإذا أعجمت فيها قاف أبدلتها (كافاً).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «ثمار القلوب» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.

<sup>(</sup>٣) تذكر كتب الأدب قصة مطولة بين الإسكندر وملك الصين، انظرها في: «نشوار المحاضرة» (٧/ ٩٣ - ١٩٥ ) و «المستجاد من فعَلات الأجواد» (ص ٤٨ - ٥٠ رقم ٢٧ - بتحقيقي) و «الفرج بعد الشّدة» (٢/ ٣٤٠ - ٣٤٣) جميعها للتنوخي، و «ثمرات الأوراق» (١٧٣ - ١٧٤) لابن حجة الحموي، و «لياب الآداب» (١٢٩).

<sup>(</sup>٤) أبرش: كأبرص -وزناً ومعنى -؛ أي: به بياض، وأحنف؛ أي: برجله اعوجاج إلى الداخل. اهد ذيل الأصل. (منه).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «ثمار القلوب» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.

جُوَلانه، فكانت مدته بذلك (١) إحدى عشرة [سنة] (٢) وثلاث مئة وستة وعشرين يوماً، ولم يكن يدعو إلى دين (٢)؛ وإنما كان يأمر بالتناصف وترك المظالم، إلى هنا كلام القاضى.

وقال حمزة الأصبهاني في كتابه (٢) «تواريخ الأمم»:

ومما ولَّده (٥) القُصَّاص من الأخبار: إنَّ الإسكندر بني بـأرض إيـران (٦) مُدُنـاً؛

(١) في مطبوع «ثمار القلوب»: «وكانت مدته في ذلك الوقت».

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «ثمار القلوب» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.

(٣) إذا كان لا يدعو إلى دين فكيف يكون مؤمناً؟ وإذا كان غير مؤمن فكيف يكون ذا القرنين المذكور في القرآن؟ والمذكور في القرآن وصفه الله بالإيمان كما قدمنا، فهو ليس الإسكندر الرومي على وجه قطعى. (منه).

قال أبو عبيدة: ولذا قال الذهبي في «ذات النقاب في الألقاب» (ص ٢٩ رقم ١٨٠): «ذو القرنين ليس بالإسكندر اليوناني»، واستبعد ذلك صاحب «مفاهيم جغرافية في القصص القرآني: قصة ذي القرنين» (ص ٥٣-٧٩) بكلام طويل مسهّب جيّد.

(٤) بعدها في الأصل «كتاب»، ولا وجود له في «ثمار القلوب»، فحذفته، واسم كتابه «تاريخ ملوك الأرض»، طبع في كلكتا، سنة ١٨٦٦هـ في (٢١٢) صفحة، ونشره غوتوالد، في ليبسك، بعنوان «تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» سنة (١٨٤٤هـ) في جزئين مع ترجمة لاتينية، ثم أعاد يوسف مسكوني نشره في بيروت، سنة ١٩٦١م، وصاحبه حمزة بسن الحسن (ت ٣٦٠هـ)، والكلام المذكور فيه (ص ٨٣ - ط. يوسف).

(٥) أي: رواه واخترعه.

(٦) قال الحافظ ابن عساكر في «الأربعين البلدانية» (ص ٧٤) في (البلد التاسع): (مَرُو الشّاهْجان): «قصبة خراسان، وهي من بناء ذي القرنين»! وقال -قَبـلُ- (ص ٦٩): (البلد السابع): (جَيْ، وهي شهرستان): «مدينة أصبهان القديمة، ويقال: إنها من بناء ذي القرنين». (انظر: ملحق ١).

ووجدت في «تاريخ الموصل» (ص ٣٠٣) لأبي زكريا يزيد بن محمد الأزدي (ت ٣٣٤ هـ) شعراً لأبي العدام القمي، يمدح فيه (عيسي بن علي بن ماهان)، قال:

وكَادَ عيسى يكُون ذا القرنين بلَسنعَ المَشْسورِ قَينِ والمغْربين وللمغْربين = للسنى الرَّخُجَيْن و المغْربين = الرَّخُجَيْن و المُعْربين عن الرَّخُجِيْن و الرَّخُجُيْن و الرَّخُجُيْن و الرَّخُجُيْن و الرَّخُجُيْن و الرَّخُبِيْن و المغْربين و الرَّخُبِيْن و الرَّبِيْنِ و المغْربين و الرَّخُبِيْن و المغْربين و المؤلِق و

منها: أصبهان، وهَرَاة، وسَمْرَقَند، وليس للحديث أصل؛ لأن الرجل كان مُخرِّباً لا عامراً.

قال مؤلف الكتاب: وفي أصبهان وكونها من بناء ذي القرنين، يقول ابن طباطبا لأبي علي بن رُستم، وقد هدم سورَ أصبهانَ ليزيد به في داره:

وقد كَان ذو القرنين يبني مدينة فأصبح ذو القرنين يهدم سُورَها بقرن له سيناء زُعزعَ طُورَها

على أنـــّه لـوكــان في صَحــن داره وقال آخر:

أيُهـــا الهــادم ســوراً

هَدْمُ ـــ ع ـــينُ المنـــون القرنيـــن إلا ذو قـــرون

ليــــس يُوهــــي سُـــور ذي وقد ضَرَب المثل بمسير ذي القرنين في الظلمات ابنُ لَنْكَك حيث (١) قال:

ومن أعاجيب الأكاذيب على على -رضى الله عنه- في (قصة المهدي): "ويتوجمه إلى الآفاق، فلا تبقى مدينة دخلها ذو القرنين إلا دخلها وأصلحها»! كما تراه في «عقد الدرر» (١٦٧)، و«البرهان» (٢/ ٧٨١). وفي طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم من «ثمار القلوب»: «بني بإيران شهر مدناً...».

(١) في الأصل: «النكل» وهو خطأ، صوابه الذي ذكرنا، وضبطه ابن خلكان في ترجمة (الخُبْزَأَرْزِيّ) من «وفيات الأعيان» (٢/ ١٥٦)، قال: «(لَنْكَك): بفتح اللام وسكون النون وكافين متواليتيـن، وهو لفظ أعجمي؛ معناه بالعربي: أعْيْرَج، تصغير أعرج؛ لأن كلمة (لنك) معناهـ اأعـرج، وعـادة العجـم إذا صغروا اسما ألحقوا في آخره كافا».

وانظر: «معجم مقيدات ابن خلكان» (٢٨٥-٢٨٦) للعلاّمة عبدالسلام هارون.

قال أبو عبيدة: وهو محمــد بـن محمـد بـن جعفـر البصـري، وصفـه الثعـالبي فـي «يتيمـة الدهـر» (٢/ ١١٦ -١٢٥) بفَرْدِ البصرة، وصدر أدبائها، وقال عنه: «أكثر شعره مُلَح وطُرَف، جُلُها في شكوى الزَّمان وأهله، وهجاء شعراء عصره».

وهو صاحب البيت المعروف:

ولــو نطــتَ الزّمـالُ إذاً هَجَانـــا نعيـــــبُ زمانــــا والعيــــبُ فينــــا توفي نحو سنة (٣٦٠ هـ).

وجمع شعره الأستاذ زهير غازي زاهد، ونشره في مجلة «الخليج العربي»، الصادرة عن جامعة=

و(الرُّحُج) -بتشديد الراء مع ضمها، وتشديد الخاء مع فتحها-: كورة من نواحي كابل. وانظر: «معجم البلدان» (٣/ ٣٧٦-٣٧٧ و٤/ ٢٤١).

تولى شبابٌ كنت فيه منعّماً تَروحُ وتغدو دائه الفَرَحاتِ فلستَ تُلاقيه ولو سِرتَ خَلفَه كما سار ذو القرنين في الظّلماتِ

اهـ ما ذكره الثعالبي في كتابه «ثمار القلوب»(١).

### الجواب عن بقية الأسئلة

## [لم دعي ذا القرنين؟]

قدمنا (٢٠) أن الخضر قال له: أنت صاحب قرني الشَّمس، وأنَّ أول من سمّاه ذا القرنين: الخضر.

قال الفخر<sup>(۳)</sup>: «وقيل سُمِّي ذا القرنين: لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس، وقيل: كان صفحتا رأسه من نحاس، وقيل: كان على رأسه ما يشبه القرنين، وقيل: كان لتاجه قرنان، وقيل<sup>(3)</sup>: لأنه طاف قرني الدنيا يعني شرقها وغربها، قلت<sup>(٥)</sup>: ولعل هذا القول مأخوذ من القول الأول، وقيل: كان له قرنان: أي ضفيرتان<sup>(۱)</sup>، وقيل: يجوز أن يلقب بذلك لشجاعته كما يسمى الشجاع كبشاً، كأنه ينطح أقرانه<sup>(٧)</sup>.

<sup>=</sup>البصرة، العدد الأول، سنة ١٩٧٣ (ص ٢٢٣-٢٨٠)، والآبيات المذكورة عنده.

<sup>(</sup>۱) (ص ۲۸۰–۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) ليس كذلك، بل ذكره فيما سيأتي (ص ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) في تفسيره المسمى «مفاتيح الغيب» (٢١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) عزا الرازي هذا للنبي ﷺ، قال: «عن النبي ﷺ سُمِّي ذا القرنيين لأنه طاف...» وهذا ليس بحديث، وقد سبق أنه من قول الزهري وغيره.

<sup>(</sup>٥) المراد: المصنّف -رحمه الله تعالى-.

 <sup>(</sup>٦) قال الرازي بعده: "من ضمن الأقوال: "إن الله -تعالى- سخر لـه النـور والظلمـة، فـإذا سـرى
يهديه النور من أمامه، وتمدّه الظلمة من ورائه».

<sup>(</sup>٧) ذكره ضمن أقوال عديدة جمع، سيأتي ذكر جماعة منهم في الهامش الآتي، ومنهم: الزمخشري في «الكشاف» (٢/ ٤٠٠)، وفيه: «لأنه» بدل «كأنه»، ونقله عنه القاسمي في «محاسن التأويل» =

# وقيل: إنه رأى في المنام كأنه صعد الفلك فتعلُّق بطرفَي الشمس وقرنيها

" «أقول: هذا اللقب من الكناية عن كل ذي قوة وبأس وسلطان؛ لأن ذا القرون من المواشي أقواها وأشدها، والكناية بالقرن عن القوة والسلطان معروفة عند اليهود، الذين هم السائلون، وقد وقع في «توراتهم» في نبوة دانيال -عليه السلام- قوله عن الملك: (فإذا أنا بكبش واقف عند النهر وله قرنان)، ثم قوله: (وبينما كنت متأملاً إذا بتيس معز قد أقبل من المغرب على وجه الأرض كلها، وللتيس قرن عجيب المنظر بين عينيه)، قالوا: القرن هنا رمز إلى القوة والسلطان، والتيس رمز إلى مملكة اليونان، وقرنه رمز إلى أول ملك على هذه المملكة، وهو الإسكندر الكبير، وما أشار إليه من سرعة مسير هذا التيس إيماء إلى كثرة ما دهم البلاد به من الغارات المتواصلة، وقوله: (خرج من المغرب) إشارة إلى خروجه من مكدونية، التي هي إلى غرب فارس، وذلك حين تقدم على جيوش داريوس وكسره، وتعقبه إلى داخل مملكته، والقصد أن هذا اللقب (ذو القرنين) شهير وليس من أوضاع العرب خاصة، كما زعمه بعضهم، بل هو معروف عند العبرانيين -أيضاً-، وقد يظهر أنه من رموزهم الخاصة التي سرت إلى العرب، وأقرتهم عليها».

قال أبو عبيدة: وكلامه متعقّب بما نقلناه عن محمد أبي اليسر عابدين في «أغاليط المؤرخين». انظر: التعليق على (ص ٣٣).

وهناك خرافات كثيرة نسيجَت حول (القرنين)، ولعلَّ لها صلة بذي القرنين هذا؛ كقول القزويني في «عجائب المخلوقات» (ص ٢٤٩ - ط. الحلبي): «وأنه إذا دُفِن القرنان تحمت الشجرة بكَّرَتْ بالحمل»، وأن أهل الجاهلية كانوا يُعلِّقون بجدار الكعبة المشرفة قرنين!

وانظر في هذا: «العقلية الصوفية ونفسانية التصوف» (ص ١٠٤) لعلي زيعور، نشر دار الطليعة، ببروت، سنة ١٩٧٩.

وذكر سبتينو موسكاتي في كتابه «الحضارات السامية» (ص ١١٠) ٢٦٤) تعريب يعقوب بكر، لوحات رافدية قديمة لإله آشوري وهو يلبس قلنسوة ذات قرنين، وذكر زيعور (ص ١١٠) أن الملك آشور بانيبال كان يجمع الحكماء، ويقول لهم: «الحمل ذو القرنين، يَحلُّ محلُّ رجلٍ، رأسُ الحملِ يُعطَى بدلَ رأس الرجل»!

قال أبو عبيدة: ما جيلٌ من الأجيال، ولا أمةٌ من الأمم إلا ولهم أمور قد اصطلحوا عليها، وسنن قد ألفوها، يُحمدون في بعضها، ويُذمّون، ولم يحو جيل منها جميع المحمود، ولا حازت أمّة منها جميع المذموم، ولكن تقاسموا المحامد والمذام، وبالجملة فأكثر الخرافات في (الهنود)، ثم في (الفرس) و(العرب) -ببُعدهم عن نصوص الوحي الذي فيه العصمة - وأقلّهم تخليطاً الروم، وذلك لأسباب، على أنهما ما خلوا ولا عروا. أفاده أبو حيان التوحيدي في «البصائر والذخار» (٧/ ١٦٨ / ١٧٧).

# وجانبيها، فسمّي لهذا السبب بذي القرنين(١١).

(١) وزاد في آخره ضمن الأقوال: «سمّي بذلك؛ لأنه دخل النور والظلمة»، وهذه الأقــوال جميعاً عند من صنفوا في (الألقاب)؛ مثل: ابن الجوزي في «كشف النقــاب» (ص ٨٢ رقــم ٦٢٥)، والذهبـي فـي «ذات النقاب» (ص ٢٩ رقم ١٨٠)، وزادا على المذكور قولين آخرين؛ هما:

الأول: أنه ملك الروم وفارس.

والآخر: لأنه كان كريم الطرفين.

وبين الثعلبيّ في «الكشف والبيان» (٦/ ١٩٠) القول الأخير، فزاد على المذكـور: «مـن أهـل بيـت شرف من قبل أبيه وأمه».

وانظر: «معجم الألقاب، والأسماء المستعارة في التاريخ العربي الإسلامي» لفؤاد السيد (١٣٠).

وبعض هذه الأقوال مأثورة عن وهب بن منبه.

أخرج أبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٤٤٤ رقم ٩٥٥)، وابن جرير في «التفسير» (١٦/ ٩) عن وهب بن منه، قال:

«كان ذو القرنين ملكاً، قيل: لم سمّي ذا القرنين؟ قال: اختلف فيه أهل الكتاب، فقال بعضهم: ملك الروم وفارس، وقال بعضهم: كانت في رأسه شبه القرنين».

وعزاه في «الدر المنثور» (٤/ ٢٤٢) إلى أحمد في «الزهد» -وليس في مطبوعه، وهو ناقص-، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وذكره ابن الأنباري في «الأضداد» (ص ٣٥٥).

وأخرج ابن جرير عن وهب -أيضاً-، قال: "إنما سمّي ذا القرنين أن صفحتي رأسه كانتا من نحاس»، وضعّفه ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢/ ٩٥)، وزاد الثعلبي في «الكشف والبيان» (٦/ ١٩٠) قولين آخرين على ما تقدم؛ هما:

الأول: لأنه إذا حارب قاتل بيده وركابه جميعاً.

والآخر: لأنه أعطي علم الظاهر الباطن.

ويمكن أن يضاف إلى ذلك ما تقدم، أنه كان له غديرتان.

واستوعب صِدّيق حسن خان في «فتح البيان» (٤/ ٢٥٣) تلك الأقوال، وزاد: «وقيل لأنه ملك الروم والترك».

وتجد بعض الأقوال السابقة عند: الزجّاج في «معاني القرآن وإعرابه» (٣٠٨/٢)، والنحاس في «معاني القرآن» (٣٨/٤-٢٨٤)، والبغوي في «النهاية»=

والله أعلم أي هذه الأقوال أصح، لكنَّ الأقرب إلى العقل أنه سمّي بذلك لأنه طاف قرني الدنيا يعني غربها وشرقها وملك ما بينهما.

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»(۱): «وهو قول الزهري»(۲)، ونحو هذه الأقوال في «شرح البخاري»(۱) للحافظ ابن حجر، وذكر من جملتها قول الزهري وعبارته: «وقيل: لأنه بلغ المشرق والمغرب» أخرجه الزُّبير بن بكّار من طريق سليمان بن أسيد عن ابن شهاب (الزهري)، قال: إنَّما سُمِّي ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من مطلعها(۱).

=(٤/ ٢٥)، والثعلبي في «الكشف والبيان» (٦/ ١٩٠)، والواحدي في «الوسيط» (٣/ ١٦٣ - ١٦٤)، والطبرسي في «مجمع البيان» (٦/ ٤٣٥ - ٤٣٥)، وابن الجوزي في «زاد المسير» (٥/ ١٨٣ - ١٨٤)، والطبرسي في «أنواره» (٢/ ٢١)، والخازن في «لبابه» (٤/ ٢٢٩)، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (٣/ ٥٣٨)، وابن كثير في «التفسير» (٩/ ١٨٣ - ١٨٤ - ط. مكتبة أولاد الشيخ)، والقرطبي في «تفسيره» (١٢/ ٤٢)، والبقاعي في «نظم الدر» (١٢/ ١٢٨)، وجمال الدين بن ظهيرة القرشي في «الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف» (ص ٥١)، والآلوسي في «روح المعاني» (٦٤ / ٢٤)، وقال على إثرها: «وأما الوجوه المذكورة من وجه تسميته، ففيها ما لا يكاد يصح ، ولعله غير خفي عليك».

قال أبو عبيدة: أضعف هذه الأقوال: أنه كان له قرنان حقيقةً، وهذا أنكره عليٌّ في رواية القاسم بـن أبي بزة. قاله ابن حجر في «الفتح» (٣٨٣/٦).

قلت: وأنكره -أيضاً- في رواية أبي الورقاء عنه، وقد تقدم تخريج ذلك.

وانظر في الراجح: ما سيأتي قريباً، والله الهادي.

(1)(7/001).

(٢) مضى تخريجه.

(٣) (٦/ ٣٨٢-٣٨٣)، وأحال عليها في كتابه «نزهة الألقاب» (١/ ٣٠١).

(٤) رجح ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٣/ ٥٣٨) ما مال إليه المصنّف، فقال:

«واختلف الناس في وجه تسميته بذي القرنين، فأحسنُ الأقوال أنّه كان ذا ضفيرتين، من شعرِهِما قرناه، فسُمّى بهما، ذكره المهدويُّ وغيرُه، والضفائر: قرون الرأس».

ثم سرد الأقوال، وقال على إثرها:

«وهذا كله بعيد -وأوْرَد قول عليُّ المتقدم (ص ١١٥-١١٧)-: إنما سمي ذا القرنين؛ لأنه ضُرِّب=

# [ما هو تمكنه في الأرض]

وقوله -تعالى-: ﴿إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ [الكهف: ٨٤].

قال الفخر (۱): «الأولى حمله على التمكين في الدين، والتمكين الكامل في الدين هو النّبوّة (۲)، ... ويحتمل أن يكون المراد منه: التمكين بسبب المِلْك من حيث [إنه] (۳) مَلَكَ مشارق الأرض ومغاربها، والأول أولى؛ لأن التمكين بسبب النبوّة أعلى من التمكين بسبب الملْك، وحمل كلام الله على الوجه الأكمل الأفضل أولى».

وفي «الخازن» في تفسير هذه الجملة: «أي: وطَّأنا له، والتمكين تمهيد الأسباب، ... وقد سهّل الله عليه السَّيرَ في الأرض، وذلل له طريقها».

وقال البيضاوي (٥٠): «أي: مكَّنّا له أمره من التَّصـرف في الأرض كيف شاء، فحذف المفعول».

=على قرن رأسه...»، وقال عَقِبه: «وهذا قريب».

قلت: وهو أولى من غيره، وفيه آية باهرة؛ لأنه بُعِثَ بعد موته، ولذا ذكره ابــن أبــي الدنيــا فــي كتابــه «من عاش بعد الموت» (ص ١١٤)، وأسند خَبر علىًّ المتقدم.

ولذا قال أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن الكريم» (٤/ ٢٨٣) بعد ذكر خبر علي: «وهــذا أجــلُّ إسناد، رُويَ في تَسَمَّيه بذي القرنين».

قلت: والعالي غال، ولا سيما من أمثال هذا الصحابي: على -رضي الله عنه-، ولي ديوان في مروياته في التفسير وأقواله نّيه، يسر الله إتمامه بخير وعافية، والله الهادي.

بقى التنبيه على أن مقولة الزهري سبق تخريجها في التعليق على (ص ١٠٦).

- (۱) في «تفسيره» (۲۱/ ۱٤٠-۱٤۱).
- (٢) زيَّفنا هذا القول فيما مضى (ص ٩٩، ١٠٥).
- (٣) سقط من الأصل، وأثبته من مطبوع «تفسير الرازي».
  - (٤) في تفسيره المسمّى «لباب التأويل» (٤/ ٢٢٩).
    - (٥) في تفسيره المسمّى «أنوار التنزيل» (٢/ ٢١).

وقوله -تعالى-: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ سَبَباً﴾ [الكهف: ٨٤].

قال الفخر(۱): «السبب في أصل اللغة: عبارة عن الحبل، ثم استُعير لكلِّ ما يُتَوَصَّلُ به إلى المقصود، وهو يتناول العلم والقدرة والآلة، فيكون معناه: أعطيناه من كل شيء من الأمور التي يُتوصَّل بها إلى تحصيل ذلك الشيء».

وَفَي «الخازن» (٢): «قوله -تعالى-: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيء سَبَباً ﴾ [الكهف: ٨٤]: مما يحتاج إليه الخلق، وكل ما يستعين به الملوك على فتح المدن ومحاربة الأعداء، ﴿سَبَباً ﴾؛ أي: علماً يُتَسَبَّبُ به إلى كل ما يريد، ويسير به في أقطار الأرض (٣)».

وقال الحافظ ابن كثير في تاريخه «البداية والنهاية»(؟):

«أي: وستَعْنا مملكته في البلاد، وأعطيناه من آلات المملكة ما يستعين به على تحصيل ما يحاوله من المهمَّات العظيمة، والمقاصد الجسيمة».

ثم قال في تفسير قوله: ﴿إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُـلِّ شَيءٍ سَبَباً﴾ [الكهف: ٨٤]: «أي: علماً يطلب به أسباب (٥) المنازل.

قال إسحاق: وزعم مقاتل أنه كان يفتح المدائن ويجمع الكنوز، فمن اتبعه على دينه وتابعه عليه وإلا قتله (٦) ...

وقال قتادة ومطر الورّاق: معالم الأرض، ومنازلها، وأعلامها، وآثارها(٧).

<sup>(</sup>۱) في تفسيره «مفاتيح الغيب» (۲۱/ ۱٤۱).

<sup>(</sup>٢) في تفسيره المسمى «لباب التأويل» (٤/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) تتمة كلامه: «وقيل: بلاغاً إلى حيث أراد، وقيل: قرّبنا له أقطار الأرض».

<sup>(3)(7\</sup>vo1).

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «البداية والنهاية»: «بطلب -بياء موحدة أوله- أسباب» دون «به».

<sup>(</sup>٦) أسنده ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٧/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبدالرزاق، وابن أبي حاتم (٧/ ٢٣٨٣ رقم ١٢٩٤٤)، وابن المنذر -كما في «الـدر»=

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: يعني: تعليم الألسنة، كان لا يغزو قوماً إلا حدّثهم بلغتهم (١).

والصَّحِيحُ: إنه يعمُّ كلَّ سببٍ يُتُوصَّل به إلى نيل مقصوده في المملكة وغيرها، فإنَّه كان يأخذ من كل إقليم من الأمتعة والمطاعم والزَّاد، ما يكفيه ويعينه على أهل الإقليم الآخر»(٢).

=(٥/ ٥٥٠)- عن قتادة، قال: «منازل الأرض وأعلامها».

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٧/ ٢٣٨٣ رقم ١٢٩٤٢)، ولم يعزه في «الدر» (٥/ ٤٥٠) إلا له.

(٢) نحوه عند ابن كثير في «التفسير» -أيضاً- (٩/ ١٨٣ - ١٨٤ - ط. مكتبة أولاد الشيخ)، وزاد قولاً كان يقوله كعب الأحبار، وأنكره عليه معاوية، قال:

"وقال ابن لهيعة: حدثني سالم بن غيلان، عن سعيد بن أبي هلال، أن معاوية بـن أبي سفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول: إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا؟!! فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك؛ فإن الله -تعالى- يقول: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيء سَبَباً﴾ [الكهف: ٨٤].

[أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٧/ ٢٣٨٣ رقم ١٢٩٤٣)، ولم يعزه في «الدر» (٥/ ٤٥٠) إلا له].

وهذا الذي أنكره معاوية -رضي الله عنه- على كعب الأحبار هو الصواب، والحقُّ مع معاوية في الإنكار، فإن معاوية كان يقول عن كعب: إن كنّا لنبلوا عليه الكذب؛ يعني: فيما ينقله، لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته، ولكن الشأن في صحيفته أنها من الإسرائيليات، التي غالبُها مبدّلٌ مُصَحَّفٌ، محرّفٌ مختَلق، ولا حاجة لنا مع خبر الله -تعالى- ورسول الله على شيء منها بالكلية؛ فإنه دخل منها على الناس شرٌ كثيرٌ وفسادٌ عريضٌ.

وتأويلُ كعب قولَ الله: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيء سَبَباً﴾ [الكهف: ٨٤]، واستشهاده بذلك على ما يجده في صحيفته، مِنْ أنه كان يربط خيله بالثريا غير صحيح ولا مطابق؛ فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك، ولا إلى الترقي في أسباب السماوات، وقد قال الله في حق بُلقيس: ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيء﴾ ذلك، ولا إلى الترقي في أسباب السماوات، وقد قال الله في حق بُلقيس: ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيء﴾ [النمل: ٢٣]؛ أي: مما يؤتى مثلها من الملوك، وهكذا ذو القرنين، يسر الله له الأسباب؛ أي: الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأراضي، وكسر الأعادي وكبت ملوك الأرض، وإذلال أهل الشرك، قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سبباً، والله أعلم».

وقال ابن القيم في «شفاء العليل» (ص ١٨٩) بعد أن نقل أقوال السّلف في ذلك:

### [ما هو إتباعه السبب]

وقوله -تعالى-: ﴿فَٱتْبَعَ سَبَباً ﴾ [الكهف: ٨٥]؛ أي: فأراد بلوغ المغربِ فأُتبع سبباً يوصِلُه إليه حتى بلَغَه (١).

«وقال المبرد: وكل ما وصل شيئاً بشيء فهو سبب، وقال كثير من المفسرين: آتيناه من كل ما بالخلق إليه حاجة علماً ومعونة له، وقد سمّى الله -سبحانه- الطريق سبباً في قوله: ﴿فَاتْبَعَ سَبَباً﴾ [الكهف: ٥٨]، قال مجاهد: طريقاً، وقيل: السبب الثاني هو الأول؛ أي: أتبع سبباً من تلك الأسباب التي أوتيها، مما يوصله إلى مقصوده».

ويؤثر عن ابن عباس - كما عند ابن جرير (١٦/ ٩)، وابسن أبي حاتم (٧/ ٢٣٨٢ رقم ١٢٩٤٠)، وابن المنذر كما في «الدر» (٥/ ٤٤٩) - قوله: «علماً»، وعلقه عنه أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن» (٤/ ٢٨٥)، وقال: «والمعنى على هذا التفسير: علماً يصل به إلى المسير إلى أقطار الأرض»، ونحوه عند ابن الجوزي في «زاد المسير» (٥/ ١٢٩).

قال أبو عبيدة: ويُذكر هنا أثرُ علي: «سخر له السحاب، وبُسط له النور، ومُدّ له الأسباب»، ولكنه لم يثبت، كما قدمناه آنفاً (ص ١٠٦).

وقال البغوي في «معالمه» (٣/ ٥٩٢-٥٩٤) عقب أثر على:

«فكان الليل والنهار عليه سواء، فهذا معنى تمكّنه في الأرض؛ وهو: أنه سهّل عليه السير فيها، وذلل له طرقها».

ونقله الخازن في «لباب التأويل» (٤/ ٢٢٩)، وغيره.

ومما ينبغي لَفْتُ النظر إليه -وهو يُضعف استدلال كَعب السابق بالآية-: أنّ بعنضَ الأُصوليسن يمثلون بقوله: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيء سَبَباً﴾ [الكهف: ٨٤] بالعام المخصوص قطعاً.

انظر: «التحبير شرح التحرير» (٦/ ٢٥١٥)، ووجَّه ذلك ابنُ عطية في «المحرر الوجيز» (٣/ ٥٣٨) بقوله:

« ﴿ كُلُّ شَيَّ ﴾: عموم؛ معناه: الخصوص في كل ما يمكن أن يعلَمَه ويحتاجَ إليه، وثُمَّ - لا محالـة - أشياءُ لم يُؤتَ منها سبباً، يَعلمُهَا به ».

(١) نحوه عند الرازي في «مفاتيح الغيب» (٢١/ ١٤١).

وقال البغوي في «معالم التنزيل» (٣/ ٥٩٤):

«﴿ فَأَتْبَعَ سَبَبًا﴾ [الكهف: ٨٥]؛ أي: سلك وسار طريقاً، قرأ أهـلُ الحجاز والبصرة: ﴿ فَاتَّبَعِ﴾=

=موصولاً مشدداً، وقرأ الآخرون: بقطع الألف وجزم التاء، وقيل: معناهما واحد، والصحيح الفرق بينهما، فمن قطع الألف؛ فمعناه: أدرك ولحق، ومن قرأ بالتشديد، فمعناه: سار، يقال: ما زلت أتبعُه حتى اتبعُته؛ أي: ما زلتُ أسير خلفه حتى لحقتُه».

وانظر: «المحرر الوجيز» (٣/ ٥٣٨-٥٣٩)، « لباب التأويل» (٤/ ٢٢٩)، «روح المعاني» (١٢)، ونسب قراءة همزة الوصل وتشديد التاء إلى نافع وابن كثير.

وانظر: «التذكرة في القراءات الثمان» (٢/ ٤١٨)، و«حجة القراءات» (ص ٤٢٨) لابن زنجلة.



### الفصل الثاني

# في مسير ذي القرنين إلى منتهى المغرب الأقصى

قال -تعالى-: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْماً قُلْنَا يَا ذَا القَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذَّبُ وَإِمَّا أَن تَتَخِذَ فِيهِمْ حُسْناً. قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذَّبُهُ ثُمَّ يُرَدُ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذَّبُهُ عَذَابِاً نُكْراً. وَأَمَّا مَن آمَن آمَن وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَزَاءً الحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْراً ﴾ [الكهف: ٨٦-٨٨].

حيث تحقق لدينا بما لا شك فيه أنّ ذا القرنين باني السّـد، هـو عربي، ومن ملوك حِمير، وأنّ اسمَه هو الصَّعب بن الحارث، فلنذكر قصَّته ومسيرَهُ إلى منتهى بلاد المغرب الأقصى في إفريقية، ثم اجتيازَه إلى بلاد الأندلس، ومنها إلى المغرب الأقصى (أميركا) ممتطياً متون السفن، وهو المشارُ إليه بقوله -تعالى-: ﴿حَتَّى إذا

(١) ردَّ غيرُ واحدٍ من المعاصرين الفتوحات المذكورة، واعتبروها شطحات خيال، لا تستَّنِدُ إلى الحقيقة التاريخية، وأكّدوا ذلك بما جاء في النقوش القديمة، وردَّدَ مع وهب ما سيأتي جمعٌ؛ منهم: نشوان بـن سعيد الحميري في كتابه المطبوع «ملوك حمير وأقيال اليمن».

ونجدهم حقاً قد لوّنوا الأحداث التاريخية في الحِقبة الحميرية على العموم بأطياف خيالية... وأدخلوا في كتبهم حوشي اللفظ والمعنى، وضمّنوها حوادث لا أصل لها... ولقد فطن ابن خلدون إلى ذلك، وشعر بعدم صدق الإخباريين في تناولهم سيرة ملوك حمير، وأشار إلى ذلك في «مقدمته» المشهورة (ص ١٤)... قائلاً:

"ومن الأخبار الواهية للمؤرخين... ما ينقلونه كافةً في أخبار التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب... انهم كانوا يغزون من قراهم باليمن إلى أفريقيا والبربر من بلاد المغرب... وكذلك يقولون في (تُبُع) الآخر وهو أسعد أبو كرب... إنه ملك الموصل وأذربيجان، ولقي الترك فهزمهم... وإنه بعد ذلك أغزى ثلاثةً من بَنيه بلاد فارس، وإلى بلاد الصفر من بلاد أمم الترك وراء النهر، وإلى بللاد الروم... فملك الأول البلاد=

بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ ﴾ [الكهف: ٨٦]، ملخصين ذلك من كتاب «التيجان في معرفة ملوك الزمان» للإمام وهب بن منبه اليماني رواية النسّابة أبي محمد عبدالملك بن هشام، وهو كتاب خاص بملوك حمير ملوك اليمن، طبع في مطبعة المعارف في حيدر آباد الدكن في الهند (١١)، قال:

## ملك الصعب ذي القرنين

لما مات الملك الحارث بن الهمال، ولي بعده ابنه الصعب ذو القرنيين بن الحارث الرائش ذي مراثد بن عمرو الهمال ذي مناح بن عاد ذي شدد بن عامر بن الملطاط بن سكسك بن وائل بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود -عليه السلام- ابن عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح -عليه السلام-.

ولما ولي تجبّر تجبّراً لم يكن في التبابعة متجبّر مثله، ولا أعظم سلطاناً، ولا أشدُ سطوة، وكان له عرش من ذهب، صامت مرصّع بالدُّر والياقوت والزّمر دو الزّبرجد، وكان يلبس ثياباً منسوجة من الذَّهب، منظومة درّاً وياقوتاً، وكان عظيم الحجابة، فبينما هو في ذلك المكان إذ رأى رؤيًا (٢)، كأنّ آتياً أتاه فأخذ بيده، وسار به حتى رقي به جبلاً عظيماً منيفاً، لا يسلك فيه سائرٌ من هول ما رأى، إذ أشرف على

<sup>=</sup>إلى سَمْرَ قند وقطع المفازة إلى الصين، فوجد أخاه الثاني الذي غزا إلى سمر قند قد سبقه إليها، فاتحاً في بلاد الصين، ورجعا جميعاً بالغنائم، وتركوا ببلاد الصين قباتل من حمير!!! فهي بها إلى هذا العهـد... وبلخ الثالثُ إلى قسطنطينية، فداسها ودوّخ بلاد الروم ورجع...!!!».

ولا شك أن هذه الأخبار كلُّها بعيـدةٌ عـن الصّحـة... عريقـةٌ في الوهـمِ والغلـطِ، وأشـبهَ بحديـثِ القَصص الموضوعة.

وانظر -للاستزادة-: «معالم تاريخ اليمن» (ص ١٢) لسلطان نـاجي، و«العرب قبل الإسلام» (ص ١٣٠) لجرجي زيدان، و«مفاهيم جغرافية في القصص القرآني» (ص ١٣٣-٢٢٣).

<sup>(</sup>١) ثم طبع بصنعاء، عن مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، والكلام الآتي (ص ٩١) من هذه الطبعة.

<sup>(</sup>٢) أوردها أبو الليث السمر قندي في «بحر العلوم» (٢/ ٣١٠).

جهنّم، وهي تحته تَزْفر، وأمواجها تلتطم، وفيها قوم سود تتخطفهم النّيران من كلّ جانب، فقال له الصعب: من هؤلاء؟ قال له: الجبابرة، فاخلع يا صعب رداء الكبر، وتواضع لله، يعطك الله عزاً أعظم من عزّك، وهيبة أجلّ من هيبة الكبر، وعزّاً أعظم من عزّ المُلك، فاختر لنفسك أيَّ المقامين أحبَّ إليك؟ قال: فلمّا أصبح برز للنّاس بعد الحجابة، وتواضع وانبسط بعد العز والقسوة، وجلس بين الناس، ودخل قلبه وحشة خوفاً من الله، ثم أمر بالعرش فأخرج، ثم قال: أيها الناس!! اهتكوا ولكل يد ما أخذت، فهتك العرش، وانتهبه الناس، ثم رمى بثوبه، فتخطّفه الناس، ثم قال: أيها الناس! إن الله الجبّار يبغض الجبّارين، قهر [الموت](۱) مَن ادّعى أنه نده، واندن بالمُلْك من ادّعى أنه ضدّه، واستأثر بالبقاء بعد ذهاب الإملاء.

قال وهب: ثم إنه رأى في الليلة الثانية رؤيا، وكذلك في الثالثة، والرابعة، وفصل في الكتاب (٢) ما رأى، وكانت الرابعة أعظم من الثالثة، والثالثة أعظم من الثانية، وخلاصتها يرجع إلى أنه سيطوف الأرض، ويملِك الدنيا، ويدين له العالم، فلما أصبح بعد الليلة الرابعة أرسل فجمع وزرائه وأهل مشورته، فقص عليهم ما رأى، فأحجموا عن تأويلها ؛ لهول ما رأى فيها، ثم قام إليه شيخ منهم له عقل ودين، قد جرّب الأمور (٣)، فقال: أيها الملك! ليس على الأرض مَنْ يفسر تأويل رؤياك إلا نبي ببيت المقدس من ولد إسحاق بن إبراهيم الخليل، قال له الصعب: ولله نبي على الأرض؟ قال له الشيخ: نعم أيها الملك! ما أتيت الملك إلا وقَدْ لقيتُه وسمعت منه ما يدعو إليه، فأمر ذو القرنين بالجنود، فجُمعت، فجمَع جنوداً لم يجمعها مَلِك منه ما يدعو إليه، فأمر ذو القرنين بالجنود، فجُمعت، فجمَع جنوداً لم يجمعها مَلِك قبلَه، وذلك عند كمال قوة بني سام بن نوح -عليه السلام (١٠)، فلمّا اجتمع للصعب

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل! وأثبته من «التيجان» (٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيجان» (ص ٩٢-٩٣).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «التيجان» (٩٤) بعدها: «وحكمته الدهور».

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «التيجان» (٩٤): «وبه كانوا يتداعون في ذلك الزمِان، وهم عمود النسب على مَن ناوأهم من جميع العجم».

ذي القرنين الجُموعُ العظيمةُ، والعساكرُ الجرّارةُ(۱)، نهضتِ الجنودُ وجعل على طالِعَتِه ألفَ ألفِ فارس، ثم مشى بعدُ بالخيلِ والرَّجِل، فسار حتى انتهى إلى البلد الحرام، فنزل به، وقضى حجَّه، ثم سار (۱) إلى بيت المقدس، فلما نزله، سأل عن النبي الذي ذكر له، ولم يطلبُ شيئاً غيرَه حتى ظهر عليه، قال له الصَّعبُ: أنبيِّ أنت؟ قال له موسى الخضر: نعم، قال له: ما اسمك؟ وما نسبك؟ قال له: موسى الخضر بن عموم بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل الخضر بن خضرون بن عموم بن يهوذا بن يعقوب على موسى؟! قال: نعم يا ذا القرنين، حمليه السلام-(۱)، قال له الصَّعبُ: أيوحى إليك يا موسى؟! قال: نعم يا ذا القرنين،

 $1 - \bar{g}$  السجستاني في كتاب «المعمرين» [ص 1].  $2 - \bar{g}$  ابن أده ابن قابيل بن آدم. ذكره أبو حاتم السجستاني في كتاب «المعمرين» [ص 1].  $2 - \bar{g}$  عن وهب بن منبه أنه: بليا بن ملكان بن فالغ بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح، وبهذا قال ابن قتية وحكاه النووي.  $3 - \bar{g}$  إنه المعمر بن مالك بن عبدالله بن نصر بن الأزد.  $0 - \bar{g}$  هو ابن عمائيل بن النور بن العيص بن إسحاق.  $1 - \bar{g}$  نه من سبط هارون أخي موسى، روي عن الكلبي، قال: وهو بعيد، وأعجب منه قول ابن إسحاق: إنه أرميا بن خلقيا، وقد رد ذلك أبو جعفر بن جرير.  $2 - \bar{g}$  ابن بنت فرعون.  $2 - \bar{g}$  السع، وهو بعيد  $2 - \bar{g}$  ابن من ولد فارس.  $2 - \bar{g}$  ابن من ولد بعض من كان آمر بإبراهيم وهاجر معه من أرض بابل. حكاه ابن جرير الطبري في «تاريخه» اهـ.

أقول: إن ابن جرير ذكر هذا الكلام على قصة الخضر وخبره مع موسى -عليه السلام- (ج ١ ص ٢٢٠ - ط. دار الكتب العلمية)، قال: كان الخضر ممن كان في أيام أفريدون الملك بن أنغيان في قبول عامة أهل الكتاب الأوّل، وقبل موسى بن عمران على قبرا: إنه كان على مقدمة ذي القرنين الأكبر، الذي كان أيام إبراهيم خليل الرحمن على وهو الذي قضى له ببئر السبع، وهي بئر كان إبراهيم احتفرها لماشيته في صحراء الأردن، وإن قوماً من أهل الأردن ادعوا الأرض التي كان احتفر بها إبراهيم بئره، فحاكمهم إبراهيم إلى ذي القرنين، الذي ذكر أن الخضر كان على مقدمته أيام سيره في البلاد، وإنه بلغ مع ذي القرنين نهر الحياة، فشرب من مائه وهو لا يعلم، ولا يعلم به ذو القرنين ومن معه؛ فخلد، فهو حي عندهم الآن، وزعم بعضهم أنه مِنْ ولد مَنْ كان آمن بإبراهيم خليل الرحمن، واتبعه على دينه، وهاجر معه من أرض=

<sup>(</sup>١) بعدها في مطبوع «التيجان» (٩٤-٩٥) كلام فيه طول، وأورد ضمنه شعراً.

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع «التيجان» (٩٥): «فنزل به، ومشى في الحرم راجلاً حافياً، وطاف بـالبيت، وحلق،
 ونحر، ثم قضى حجَّه، ومشى في الحرم راجلاً حافياً، حتى إذا خرج منه، ركب، ثم سار...».

<sup>(</sup>٣) هذا أحدُ عشرةِ أقوال في نسَبه، وهو مردود، وقد ذكر الأقوالَ العشَرة الحافظُ ابنُ حجر في «الإصابة»، نلخصها فيما يأتي:

قال الصّعب يوماً: هذا الاسم الذي دعوتني به ما هو؟ قال: أنت صاحب قرني الشّمس، وذلك أنَّ أول مَنْ سمَّاه ذا القرنين الخضر(۱)، ثم قص ذو القرنين عليه المرائي التي رآها، فأولها له بما قدَّمناه، ثم أنه رأى سبباً: كأنّ الأرضَ كلَّها عليه ليللّ إلى أن طلعت له الشمس من المغرب بيضاء صافية، فسارَ يلقى الشمس، فلم يزل يتبع نورَها، حتى بلغ أرضاً مفروشة بنجوم السّماء، فمشى عليها، ثم أفاق، فأعلم الخضر بهذا السبب، قال [له] الخضر: أمرت بأن تسير إلى المغرب فكأن

=بابل حين هاجر إبراهيم منها، وقال: اسمه بليا بن ملكان بن فالغ بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بسن نوح، قال: وكان أبوه مَلِكاً عظيماً، وقال آخرون: ذو القرنين الذي كان على عهد إبراهيم ﷺ، هو أفريدون بن أنغيان، قال: وعلى مقدمته كان الخضر.

(ثم قال): قال ابن إسحاق بعد أن ساق بسنده: بلغني أنه استخلف الله -عزّ وجلّ- في بني إسرائيل رجلاً منهم، يقال له ناشية بن أموص، فبعث الله -عزّ وجلّ- لهم الخضر نبيّاً، وقال: واسم الخضر فيما كان يزعم وهب بن منبه عن بني إسرائيل: أورميا بن خلقيا، وكان من سبط هارون بن عمران، وبين هذا الملك الذي ذكره ابن إسحاق وبين أفريدون أكثر من ألف عام، وقول الذي قال: إن الخضر كان في أيام أفريدون وذي القرنين الأكبر قبل موسى بن عمران أشبه بالحق، إلا أن يكون الأمر كما قاله مَنْ قال: إنه كان على مقدمة ذي القرنين صاحب إبراهيم، فشرب ماء الحياة، فلم يبعث في أيام إبراهيم وبعث أيام ناشية ابن أموص، وذلك أن ناشية بن أموص الذي ذكره ابن إسحاق أنه كان ملكاً على بني إسرائيل، كان على عهد يشتاسب بن لهراسب، وبين يشتاسب وبين أفريدون من الدهور والأزمان ما لا يجهله ذو علم بأيام الناس وأخبارهم، ثم ذكر خبر الخضر مع موسى -عليهما السلام-؛ ليستدل به على أن الخضر ليس من سبط هارون أخي موسى قطعاً، بل هو رجل قديم، وهذه القصة جاءت في أول "صحيح البخاري" في كتاب (العلم).

وأصح هذه الأقوال التي تقدمت: هو القول الثالث، من أنه بليا بن ملكان بن فالغ إلى آخر عمود نسبه الذي ذكره ابن جرير -أيضاً-، وقد قال الحافظ ابن حجر: إنه بهذا قال ابن قتيبة، وحكاه النووي. (منه).

قال أبو عبيدة: انظر قصة الخضر مع موسى -عليه السلام- في: «صحيح البخاري» (رقم ٧٤، ٧٨، ١٢٢، ٣٢٧٨، ٣٤٧٨)، و «صحيح مسلم» (رقم ١٣٨٠)، وتكلمت عليها مع العبر المستفادة منها في كتابي «من قصص الماضين» (ص ٢١-٤٨)، والحمد لله على توفيقه وفضله.

- (١) لم يثبت ذلك، كما بيناه بالتفصيل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
  - (٢) بعدها في مطبوع «التيجان» (٩٤): «وتبلغ وادي الياقوت».

الخضر يأتيه الوحي، فيعلم بذلك ذا القرنين، وتأتي الأسبابُ الصّادقة إلى ذي القرنين فيعلم بها الخضر، فكان ذو القرنين يعمَلُ بالعِلْمَيْن، ثم سار ذو القرنيس إلى المغرب، وسار معه الخضرُ، فسار ذو القرنين ليطا المغرب بالجنود يقتلُ ويسبي، وينقل الناسَ من أرض إلى أرض، فعاد على أرض الحبشة (۱۱)، فلم يزل يفتحها أرضا أرضا، وأمّة أمّة، حتى بلغ أقصاها، قال (۲): «ثم لجج ذو القرنيس في أرض السودان يقتل ويحرق بالنار، ثم توعَل فيها -يظهر أن المراد من توغله في بلاد السودان غربي إفريقية - (۱۳)، فقتل من قتل، وآمن من آمن، ثم مضى حتى بلغ أرض بني ماريع بن كنعان ابن حام، فقتل وغنم وسبى، وساق منهم أمماً بين يديه، ثم جاز إلى جزيرة الأندلس، فغلب عليها إلى أقصاها» (۱۶).

## ركوب ذي القرنين البحر المحيط واكتشافه لأمريكا

قال: ثم رام ركوب البحر المحيط (٥) فزفر عليه البحر، وكان كالجبال الشُّم،

<sup>(</sup>۱) لم يرد ذكر لذي القرنين في كتاب عرب فقيه (أحمد بن عبدالقادر الجيزاني) المسمّى «تحفة الزمان»، أو «فتوح الحبشة»، ونشره مع مقدمة بالفرنسية رينيه باسيه، وللإسكندر ذكر في مواطن منه. انظر: (ص ١٣٢، ١٨٥، ١٨٥، ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) أي: وهب في «التيجان» (٩٧)، وفيه: «لما لجج...»؟!

<sup>(</sup>٣) ذكر ليون (الحسن بن محمد الوزان) في كتابه «وصف إفريقيا» أن اسم إفريقيا مشتق من (إفريقوس) ملك بلاد العرب السعيدة (اليمن)، على اعتبار أنه أول من جاء إلى إفريقيا وسكنها، وفي هذا نظر. انظر مناقشته في: «مفاهيم جغرافية في القصص القرآني» (ص ١٧٤-١٧٦).

<sup>(</sup>٤) أورد المصنف هذا الخبر مختصراً، اقتصر فيه على ما يخصه، وضرب صفحاً عن بعض استطرادات فيه، فيها نكْرَة وغرابة، وهذا الخبر -على أحسن أحواله- مما تلقاه وهب عن بني إسرائيل، فللا يعقّدُ القلب عليه!

ومن محاسن أوصافه، ما قاله ابن كثير في «تفسيره» (٤/ ١٤٥): «فيه طول وغرابة ونكارة، في أشكالهم وصفاتهم وطولهم، وقِصرَ بعضهم، وآذانهم».

<sup>(</sup>٥) قال سراج الدين أبو حفص عمر بن الوردي في كتابه «خريدة العجائب» (ص ٥-٦) في وصف هذا البحر:

« «فأعظم بحر على وجه الأرض: المحيطُ المُطوِّقُ لها من سائر جهاتها، وساحلهُ من جهةِ الخلو: البحرُ المظلم، وهو محيط بالمحيط كإحاطة المحيط بالأرض... وفي الظلمات عين الحياة التي شرب منها الخضر –عليه السلام-، منها في القطعة التي بين المغرب والجنوب، وفي المحيط: الأرضُ التي فيها عرش إبليس اللعين، وهو في التي بين المشرق والمغرب، والجنوب، وهو إلى الشرق أقرب إلى مقابلة الربع الخراب مِنَ الأرض،، ويقول -أيضاً- (ص ٩٦):

"بحر الظلمة، وهو المحيط الغربي، ويسمّى المظلم؛ لكثرة أهواله، وصعوبة متنه، وفي البحر المظلم من الجزائر العامرة والخراب ما لا يعلمُه إلا الله، وقد وصل الناس منها إلى سبع عشرة جزيرة؛ فمنها: الخالدتان: وهما جزيرتان فيهما صنمان مبنيان بالحجر الصلد، طول كلِّ منهما: منة ذراع، وفوق كل صنم صورة من نحاس تشير بيدها: أن ارجع فما وراثي شيء، وبناهما ذو المنار الحميري من التبابعة، وهو ذو القرنين المذكور في القرآن، وعرق بها (ص ٩٦-٩٩) بكلام طويل، وابن الوردي يقول بكروية الأرض، قال (ص ١١):

"والسماء محيطة بها من كل جانب كإحاطة البيضة بالمُحَّةِ، فالصُّفْرةُ بمنزلة الأرض، وبياضُها بمنزلة الماء، وجلدُها بمنزلة السماء... حتى قال مهندسوهم -والضمير هنا يعود على جمهور علماء العرب-: لو حفر في الوهم وجهُ الأرضِ لأدى إلى الوجه الآخر، ولو ثقب -مثلاً- بأرضِ الأندلس لنفذ الثقبُ بأرض الصين».

وكان هذا الرأي هو رأي جمهور علماء المسلمين كما يقول ابنُ الوردي وغيرُه، ومَنْ عرفُ أنّ الأرضَ كرةً، كان معنى إحاطة المحيط الأعظم بها، هو: تغطيتُه لسطحها كلّه، إلا ما برز من الأرض من فوق سطح هذا المحيط من قاراتها وجزرها، ولذلك قال: إن بياض البيضة، من تشبيهه بمنزلة الماء، وجلسد البيضة بمنزلة السماء، وأنا أقول هذا وأنبه عليه حتى لا يختلط المفهوم بما كان يغلب على بعض الناس مِن تصور الأرض مسطّحاً كبيراً أفقيًا يمثل قُرصاً يحيط بأطرافه بحر، ويحبسه من ورائه جبل.

ومن دقة التعبير: قولُه عن هذا المحيط الشَّامل: "وهو محيط بالمحيط كإحاطة المحيط بالأرض"؛ هو إذن يفصل بين "المحيط الشامل" و"المحيط بالأرض"، فهذا الثاني قسم داخلي من المحيط الأكبر، ومن هنا انطلق إلى تعيين هذه المحيطات الفرعية، فنجده يذكر "البحر المظلم"، ويشير إلى الأرض الواقعة فيه، وبها "عين الحياة التي شرب منها الخضر -عليه السلام-"!!

ويسمى -أيضاً-: «البحر الأخضر»، و«أوقيانوس» و«نيطش» و«مانيطش».

انظر: «التنبيه والإشراف» (ص ٦٦) للمسعودي، و«مسالك الأبصار» (١/ق ٣٠٤ و٢/ق ١٦٤ - ١٦٥) - وفيه وصف مفصل عنه -، و«عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة» لسُهراب (ص ٧٤-٧٨)، و«تحفة الألباب ونخبة الإعجاب» (ص ٣٧-٣٨، ١١٧-١١٨، ١٢٦، ١٢٥) لأبى حامد بن ربيع الأندلسي.

فرأى في الأسباب عقدة، فبنى منارة، وجعل عليها صنماً من نحاس، عقد بها عاصفات الرياح، ثم سكن البحر فلان، فركبه وسار بجميع جموعه، حتى أبعد عن العقد، ثم طغى عليه البحر، فبنى منارة أخرى، ونصب عليها صنماً عقداً، فلم يزل يسير في المحيط، وكلما عبر وزفر عليه بنى منارة، وعقد عقداً، حتى انتهى إلى عين الشمس، فوجدها تغرب في عين حمئة في البحر المحيط، ووجد من دونها جزائر فيها أمم لا يفقهون ما يقولون، ولا ما يقال لهم، فقال ذو القرنين: من رمى بكم هنا؟ قالوا له: سبأ، فأخذهم ذو القرنين، فأراد قتلَهُم، فقال له الخضر: ﴿يَا ذا القَرْنِين، فأراد قتلَهُم، فقال له الخضر: ﴿يَا ذا القَرْنِين إِمَّا أَن تُعَذِّب وَإِمَّا أَن تَتَخذَ فِيهمْ حُسْنا﴾ [الكهف: ٨٦] إلخ الآية.

وقال صاحب «التيجان»(١) بعد كلام في (٩٥):

«فحملَ عساكِرهُ في المحيط، يريدُ جزائرَ الأرض (٢) خلف جزيرةِ الأندلس، فلما وصلَ وعبرَ إلى الأرض، وأخذ أهل الجزائر؛ أنشأ يقول...» -وهنا ذكر قصيدةً طويلة ويغلب على الظنّ: أنها لأحد الشعراء ونسبت إليه-.

ويؤيد اقتحامَه لبحر الظلمات: قولُ ابن لَنْكَك (٣) الذي نقلناه عن «ثمار القلوب» (١٠)

<sup>=</sup> وله أسماء أخرى غير ذلك، ويسمى اليوم بـ (المحيط الأطلسي).

<sup>(</sup>١) (ص ١٠٤ - ط. اليمن).

<sup>(</sup>٢) تسمّى (الجزائر الخالدات)، وتقع هذه الجزر غربي المغرب في (المحيط الأطلسي)، وتسمى الآن (جزر كناري)، يقول أبو الفدا في «تقويم البلدان» (ص ١٨٧):

<sup>&</sup>quot;فمن جزائر البحر المحيط الغربي (جزائر الخالدات)؛ وهي جزائرُ واغلةً في البحر عشر درجاتٍ عن الساحل، وفي عدة جزائر».

وانظر: «المسالك والممالك» لابن خرداذبة (ص ٣٣١)، و«مسالك الأبصار» (١/ق ٣٠٤) لابن فضل الله العمارني، والهامش السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «النكل»! وهو خطأ، صوابه ما أثبتناه، ومضت ترجمته في التعليق على (ص ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) (ص ۲۸٦).

للثعالبي (المتوفي سنة ٢٩):

تولّى شبابٌ كنت فيه منعّماً تَروحُ وتَغدُو دائه الفَرَحاتِ فلستَ تلاقِيهِ وَلَوْ سِرْتَ خَلفَهُ كما سَار ذو القَرنَينِ في الظُّلُماتِ

يستفادُ مما تقدمَ: أنه ركب البحر المحيط من سواحل بلاد الأندلس الغربية، وسواة صحح ما قيل هنا من أنه قاوم الريح بهذه المنارات التي بناها، وجعل عليها طلاسم تكون سبباً لسكون الأرياح، أم لم يصح، فإنّه تمكّن من اقتحام لُج البحر المحيط إلى أن وصل شواطئ أميركا، ثم سار بجنوده متوغلاً فيها إلى أن وصل إلى الواحل الغربية من بلاد أميركا، فعلى هذا: يكون ذو القرنين أول مكتشف للبلاد الأميركية، وهو رجل عربي ...

## أخبار أخر تفيد أن المكتشفين للقارة الأميركية هم العرب

بعد نقلي ما تقدم بثمان سنوات، وذلك في شهر ذي الحجة سنة ١٣٦٧ الموافق لتشرين الأول سنة ١٩٤٨، اطّلعت على مقالة بقلم الأب أنستاس الكرملي البغدادي، منشورة في مجلة «المقتطف» المصرية في (العدد الثاني)(١) من (المجلد السادس بعد المئة) تحت عنوان:

## (عرف العرب أميركة قبل أن يعرفها أبناء الغرب)

ناقلاً ذلك عن مصادر غربية، فتعقّبت الآنسة دولت حسن الصغير (الإسكندرية)، فنشرَت مقالةً في مجلة «الرسالة» المصرية في العدد (٦١٢) تحت عنوان:

## (اقتحم العربُ المحيطَ قبل أن يقتحمَه كلمبس)

ناقلةً ذلك عن مصادر عربية، فهذه النّقولُ تدعونًا نجزمُ أنَّ المكتشف الأولَ لهذه القارةِ مِن عصور قديمةٍ هم العربُ (٢) ولا ريبَ، والفضل للمتقدم، وإليك باختصار ما قاله

<sup>(</sup>۱) (ص ۱۵۵–۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) وكتب إلياس فرحات مقالةً نشرت في مجلة «المقتطف» -أيضاً- العدد (١٠٧)=

الأب الكرملي والآنسة دولت:

قال الأب في مقالته التي حاضر بها في بغداد في كانون الأول (دسمبر سنة ١٩٤٤):

«كان العرب منذ أقدم الأزمنة وقبل المسيح بكثير يختلفون إلى جزيرة واقعة

=(ص٢١-٤٦٧) بعنوان: (هل عرف العرب أمريكة؟)، ونشر محمد عبدالله عنان مقالة في «الهلال» (٤٣/ ٢٠٩) بعنوان: (اكتشاف العرب لأميركة الجنوبية)، ولملحم خليل عيده في المجلة نفسها (٥٣٦- ٥٤١) مقالة بعنوان (أصل الهنود والعرب في أميركة)، ووجدت مقالة في مجلة «مجمع اللغة العربية» بدمشق (الجزء الأول/ المجلد الشامن والعشرون: ١٥/ ربيع الآخر/ سنة ١٣٧٢هـ) بعنوان: (الإتلنتدا هي أميركا الجنوبية) لجورج ليان، وظفرت بكتاب «الارتياد والكشف الجغرافي» للدكتور هد. ج وود، نقل فيه (ص ٢٩-٨) تحت عنوان: (كولومبوس) رسائل له، فيها التصريح بأنه مسبوق في اكتشاف أمريكية، وقال روم لاندو في كتابه «الإسلام والعرب» (٢٥٧ - ترجمة منير البعلبكي):

«... فليس من المبالغة في شيء أن نقول: إن في إمكاننا أن نعزو بعض الفضل في اكتشــاف أميركــة إلى الجغرافيين الإسلاميين».

وقرر البحاثة أنور الجندي في كتابه «الإسلام والتكنولوجيا» (ص ٨٢): أن العرب اكتشفوا أمريكا قبل كولمبس بثلاثة قرون، وقال:

"أعلن ذلك الدكتور هوى لين الصيني في المؤتمر (١٧١) للجمعية الشرقية، قال: كل طفل يتعلم أن كولمبس هو الذي اكتشف أمريكا عام ١٤٩٢، ولكن قام دليل قوي أن العرب سبقوا كولمبس، وقال: إنه أنفق ثمانية أعوام في تتبع هذا الأمر، وقد وصل إلى أن البحارة العرب قاموا قبل عام (١١٠٠م) من الطرف الغربي للعالم الإسلامي من ميناء الدار البيضاء على التحديد، ورسوا بسفنهم في عدة مواضع على طول الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية» انتهى.

وممن اعتنى بتقرير هذه الحقيقة على وجه بديع جداً: الأستاذ نجيب البهبيتي في كتابه «المعلقة العربية الأولى» (١/ ٢٠٣-٢٢٣)، ثم عاد في (١/ ٢٤٣-٢٦٤) (الباب الحادي عشر) فبوب في (الفصل الأول: كولومبوس يسير على ضوء المعارف العربية)، وكلامه في هذا الباب مفيد، وفيه بيان قوي لبعض المعارف التراثية التفصيلية الجغرافية على وجه محدد دقيق، والجهود التي بُذلَت من قِبَلهم في رسم الخرائط، واعتماد كولومبس على ذلك في رحلته الثانية، وفيه نقولات عن بعض المصادر الأجنبية التي اعترفت بهذه الأمور، حتى أصبحت مسلمات وحقائق علمية عندهم.

غربي بريطانيا العظمى، تلكم الجزر التي كان يسميها اليونانيون يومئذ (جزر القصدير)، بلسانهم (Kasselerides)، ومنه اسم القلعي عندنا -أي: القصدير- المعروف باسم منجمه، وذهاب أبناء قحطان إلى تلكم الربوع النائية يدل على أمور جمة:

منها: أنهم كانوا يتقنون الملاحة إتقاناً عجيباً؛ بدليل ما ذهبوا إليه من البلدان الشاسعة.

ومنها: أنهم كانوا يبرَعون في بناية السفن بأحكام عظيمة، لتتمكن من مصارعة أهوال الغمار والمحيطات؛ ولكي لا تتصدع ولا تتفسخ، ومِنْن ثمّ لا تغرق.

ومنها: أنهم كانوا بارعين في الهندسة، حتى إنهم تمكنوا من نشر الجواري المنشآت نشراً متساوي الجوانب والأحناء والأجزاء؛ حتى لا تمزقها اللهجيج المتلاطمة، ولا يزيد فيها جزء على جزء، فيثقل جانب ويخف آخر؛ فيمتنع التوازن والتساوي، فتعطب تلك المواخر في اليم، فكان هؤلاء السلف الأبطال يذهبون إلى تلكم الربوع الأقاصي كأن قلوبهم قُدَّت من جلمود، فكانوا إذا بلغوا تلكم الأصقاع يستخرجون منها القصدير، ثم ينقلونه إلى بلادهم العامرة على تلكم المواخر، فيبيعونه بأثمان باهظة، هذا وتجارة العرب معروفة ومشهورة منذ القِدَم والأزمنة الواغلة في الماضي، وقد تعلم بعض الناس من العرب استخراج القصدير من تلك الجزر، فتأثروا هم في صناعتهم وتجارتهم، فكان فيهم الفينيقيون، والقرطاجنيون، والرومان، واليونان، وغيرهم.

ذكر كل ذلك هيرودونس أبو التاريخ في (١١٥٠٣)، واسترابون في البـاب (٢) في الفصل (١١).

بسطت لكم الدليل الأول نقلاً عن هيرودونس أبي التاريخ المتوفى في المئة الخامسة قبل الميلاد، وعن استرابون المتوفى في الأيام الأخيرة من عهد طيباريوس قيصر؛ أي: في نأنأة النصرانية.

والآن أذكر لكم الدليل الثاني؛ وهو: يرى المفكّرون البصراء من أهل البحث في هذا العصر: أن أبناء العروبة عرفوا التيار المشهور في هذا العهد بالاسم الإنكليزي (Gulf stream)؛ أي: تيار الخليج، وهو تيار عظيم ينساب في (المحيط الأتلانتي) الذي يسميه ابن خلدون (المحيط اللبلابي)، وينشأ من خليج المكسيك مارّاً بقناة بهاما، ثم يلاعب سواحل أميركة الجنوبية، ويسارها إلى الدرجة (٤٠) من العرض الشمالي، ثم ينحدر إلى جنوب الجنوب الشرقي.

ويذهب أمير موناكو البحار الشهير والبحاثة الخطير: إلى أنّ سواحل أوربة تتدفق على وجهها بسط من المياه، هي غير مياه تيار الخليج، اللهم إلا القليل النزر منها الذي لا يلتفت إليه، هذا وتبقى مجاري هذا التيار دافئة، فتكسر شيئاً من برد إيرلاندة؛ لأن تلكم المياه تبلغها كما تصل إلى إنكلترة ونروج.

وسبق العربُ سائر الأمم إلى معرفة هذا التيار وخواصّه، وإلى حركته من المكسيك إلى إير لاندة، ومن هذه إلى تلك، فكانوا يركبون من موضع إلى موطن، بحيث كانوا يُدهِشونَ سكان جزيرة المانش -أي: جزر القصدير-، وأهالي جزيرة إير لاندة، فكانوا إذا ظعنوا إلى أنحاء المكسيك، مكث بعضهم فيها، وعاد القليلون منهم إلى بلادهم راكبين متن ذلك التيار المبارك.

ونعرف أنهم كانوا يقيمون في الديار التي عرفت بعد ذلك بالمكسيك من أسماء الحيوانات التي سموها بها، وهي أسامٍ تُعرَفُ بها إلى اليوم، لكن لا يفقه أهلُها معانيها، ولا علماء الغربِ الذين اتخذوها هم -أيضاً- محافظين عليها محافظتَهم على حياتهم.

ولو كانوا واقفين على تاريخ نشأة بني يعرب، ونزولهم في تلك الربوع، بل وصولهم إلى أقصى الخافقين، واطلاعهم على أسرار لغتهم البديعة المبينة لاهتدوا إلى حل العقد وحل المعضل.

هذا والألفاظ العلمية الموضوعة في علم الحيوان والطير والسمك والحشرات

جمة لا تحصى، على أن ما لا يدرك كله لا يترك جلّه، وأنا أتلو على أسماعكم شيئاً نزراً من هذا القبيل، فمنها التمساح المسمى عندهم (Alligator)، فإنهم لم يعرفوا من أي لغة هي، إنما يقولون: إنها بلسان البلاد التي يعيش فيها، ولم يزيدوا على هذا القدر، ولو اتسع لي الوقت لذكرت لكم مئات من الألفاظ، إلا أني أحاول مسابقة الزمن؛ لئلا تفوتني الفرصة التي أريد أن أبين فيها أن الإرلنديين لما رأوا العرب يأتون إلى ديارهم، ثم يركبون متن تيار الخليج، عرفوا أن في أقاصي البحر الأتلانتي بلاداً مأهولة وسكاناً متوحشين، لا يعرفون من دين النصرانية شيئاً يذكر.

وأولُ مَنِ انتبهَ لهذا الأمر راهب اسمه (Brendan) برندان السائح البحار المولود في فنست سنة (٤٨٣م)، وقد أولع منذ حداثته بركوب الأخطار، فعزم على ارتياد المحيط الأتلانتي ومشاهدة ما وراءه من البر العظيم المجهول، ثم ذكر رحلته مع (١٤) راهباً سنة (٥٤٥)، وفي الآخِر تراءت لهم أرض كانت جزيرة، والمظنون أنها كانت إسلندة، التي معناها: جزيرة الجمد، وفي الفاتيكان نسخة باللاتينية من هذه الرحلة، وفي المكتبة الوطنية في باريس إحدى عشرة نسخة خطية.

ولا جرَمَ أَن كُلُنبس كَانَ واقفاً أَتمَّ الوقوف على خبر رحلة برندان، فتمكن مِن أَن يقنعَ الملكَ فرديناند والملكة إيزابله بأن يوافقا على هذه الرحلة للبحث عن العالم الجديد، فقنعا في الآخِر، ويُلخَّصُ كلامي هذا كما يأتي:

إن أبناء يعرب القدامى، ولا سيما أولئك الذين كانوا يجاورون ثغور البحار، يركبون السُّفنَ التي كانوا ينشرونها بأيديهم، فيجوبون بها المحيطات، فوصلوا في أول أسفارهم إلى جزر القصدير وهي في بحر المانش، وعددها (١٤٥) خريصا، وبعد ذلك عرفوا تيار الخليج وهو المسمى عند الإنكليز (Gulf stream) فاتخذوه ناقلاً لهم إلى الربوع التي دُعيت بعد ذلك بالمكسيك، ومنها انبشوا إلى سائر مدن أميركة من شماليةٍ وجنوبيةٍ.

فالعربُ وسائر الأقوام التي حَلَّتِ العالم الجديدة: عرفوا المكسيك قبل أن

يعرفوا سائر الديّار الغربية من تلك الأرجاء، ولذا نرى فيها من الأسماء العربية (۱) العائدة إلى الحيوان والطير، أكثر مما في سائر الأنحاء الحديثة المعروفة بحيث لا يمكن لأحد أن ينكرها، وقد اعتمدْتُ في كل ما قررت هنا على مصنفات الأغراب أنفسهم إلا ما وجدته نبها بنفسي، وقع ذلك كله قبل المسيح وبعده، لا سيما بعد اكتشاف تلك المتنايات» انتهى ما لخصناه من مقالة الأب الكرملى.

وقالت الأديبة دولت حسن، بعد أن لخصت الخلاصة الأخيرة:

«كنت أحسب قبل مطالعة كلمته الرائعة أنه سيورد من المراجع العربية ما يشت أن من أبناء قحطان من اقتحم البحر المحيط، ليرى ما به من الأخبار والعجائب ويقف على نهايته، غير أنّ الأبَ اعتمدَ في كل ما قرره على مصنفات الأغراب فحسب، إلا ما وجده نبهاً في نفسه.

وليس لي أن أفنّد ما جاء به العلاّمة من تحقيقات لُغَوية، فما إلى هذا رميت في هذا المقال، ولكنْ سأعنى بالتحدث عمَّن ركبَ من العرب البحر المحيط قبل أن يركبه كلميبس معتمداً على ما جاء بالمصادر العربية.

ثبت قطعاً أن خرستوف كلميبس ليس أول من حطَّ رحَالَــهُ بالدَّنيــا الجديدة (٢)، ولكنَّ رحلته إليها هي التي فتحت أعينَ الناس على هذا العالَم الجديد؛

(۱) أثبت مونتجومري وات في آخر كتابه «فضل الإسلام على الحضارة الغربية» (ص ١١٥-١٢٥) تذييلاً بعنوان (قائمة بالكلمات الإنجليزية المشتقة من أصل عربي)، وذكر أنه مسبوق بذلك؛ إذ نشر كارل لوكوتش قائمة أكثر شمولاً منها في هايدلبرج، عام (١٩٢٧م)، ووجدت قوائم طويلة في كتاب «اللغة العربية أصل اللغات كلها» (ص ٩٥-٩٦، ٩٩-١٦١) للأستاذ عبدالرحمن البوريني، فيها الأصل العربي للكلمة ومعناها والكلمة بالإنجليزية. وانظر: مقالة «الكلمات العربية الشائعة في اللغة الإنجليزية» المنشور في مجلة «المجمع العلمي العراقي» لجرجيس فتح الله (المجلد الرابع/ الجزء الأول/ سنة ١٣٧٥هـ - ١٩٥٦م) (ص ٢٢- ٢٣١)، وسيأتي كلام للمصنف في سبب هذه المطابقة في التعليق على (ص ١٦٩)، فانظره بتأمل!

(٢) لقد كانت الرحلة الكولومبيسية مُعدَّة على ضوء المعلومات التي استمدها من الرواسب التاريخية لرحَلاَت تعددت، قام بها المسلمون إلى الدنيا الجديدة، وتفسيرُها هو الذي حرّك حول الرحلة زوبعة من الجدال بعثت كل ما بقي عن القديم في رؤوس الأجيال العربية الإسلامية، أو في كتبها.

وآخر هذه الرحلات كان : رحلة الأندلسيين من الشباب الذين دُعُوا "بالمغرورين"، وقد جاهد الكتّاب الأوروبيون في صرف هذه الرحلة عن وجهتُها، ليعيشوا على انتحال كشف هذا العالم الجديد القديم جميعاً.

وهذه بعض الأدلة على معرفة المسلمين القوية لتلك الأرض، وكان طريقها واضحاً عندهم:

أولاً: في كتاب كولومبوس الأول الموجه إلى ملكي إسبانيا على يمد عاملهما على خزانة المال، يقول كولومبوس: إن الجزر التي كشفها إذا كانت قد وُصِفت قبل ذلك، فإنما صنع ذلك واصفوها عن طريق التخمين والظنّ، وأن واحداً منهم لم يرها بعينيه، وهو اعتراف صريح بأنه قد قرأ ما كتبه أولئك الكتّاب عنها قبلا، وهو بذلك يُكذبُ نفسه حين يقول: إنه أول من وطيء هذه الجزر.

ثانياً: قوله: إن ما قيل عن أكلّة لحوم البشر غير صحيح، إلا في جزيرة واحدة من جزر الكاريب؟ يدل على أنه كان قد سمع عن هؤلاء قبل سفره أو قرأ عنهم، ثم لم يجد ما يبرهن له على وجود هؤلاء في جميع الجزر، ولكن في واحدة من بينها.

لهذه الرسالة ترجمة إلى الفرنسية نشرت على هيئة ملحق لصيق بكتاب:

(H. Kramer, L'Univers et l'Humanite. T.IV. (Fac-simple de la Premiere Lettre de Christophe Colombe sur la Decouverete de l'Amerique en l'annee 1492).

وفي هذه الرسالة: يتحدث كولومبوس عن عقيدة أهل الجزر الأولى من جزر الكاريب، فيقـول ما يفيد أنهم موحّدون، مجردون، لم ير عندهم تمثالاً لمعبود، يعتقدون أن كل قوة وخير يــنزلان مـن السماء، وأنه هو نفسه وسفنه وبحارته نزلوا من السماء، وعقيدة التوحيد هنا هي العقيدة التي لحق الأوروبيون أهـل الكناري وهم يدينون بها، وهي أول عقيدة نزلت أوروبا مغايرةً تماماً لما اتصل عليه حال أهلها بعد ذلك في تاريخهم كلّه، من تأليه الملوك الماثل في أساطيرهم.

لقد كان كولومبوس ومعه مَلِكا إسبانيا يعرفون موضع الأرض الجديدة، على ضوء ما قدَّمه الأندلسيون من ذوي الأصول والدماء المُسْلِمة، هم القوام العامل لتحقيق نجاح هذه الرَّحلة، وكان رؤساؤهم من هؤلاء البرابرة الوحوش الذين أحالوا الرحلة إلى أفظع مأدبة عِربيدة لأكل لحوم الأمم ونهب أموالها، وانتساف الباقي منها.

وعلى أكتاف مثل هذا يعيش العِلْمُ الأوروبي، ويمثل هذا العِلْمِ يعيش، هذه المعارفُ المُسلَّمةُ التي بعثها العملُ الدائبُ على تحصيل دلالات القرآن، كانت تنتشر في شرق العالم الإسلامي وفي غربه، في بوتقة العمل الدائب لاستخراج معاني القرآن، والفضوليون والمغامرون من أهل جنوة والبلاد الساحلية الأوروبية، والدخلاء الجدد على الأندلس، كل هؤلاء كانوا يتطلعون إلى ما بأيدي العرب، وتحصيل ما عندهم، وقبل ذلك أخذ دانتي قصةً الإسراء ليصنع منها كوميدياه، التي دُعِيت أولَ ما دعيت: «الديوان»؛=

=أي: «ديوان» الشعر، ثم تحول الاسم إلى «ديفين» (Divine)، وصُيِّر صفةً لاسم اجتُلِبَ من خارج الموضوع هو: (Comedia).

ثالثاً: هذه إشاراتٌ ومعالمُ ودلائلُ لمعرفة المسلمينَ الجغرافيةَ في ذلك العصر؛ نستيقن من خلالها على وصولهم ومعرفتهم هذه، بخلاف غيرهم آنذاك:

قال شمسُ الدين الأنصاريُّ الدمشقي المتوفى سنة (٧٢٧ هـ - ١٣٢٦م) في مقدمة كتابه «نخبة الدهر في عجائب البر والبحر»:

«وختمته بصورة جغرافية دهاناً بالأصباغ، وتخطيطاً محرراً على مثل مواقع الأطوال والعروض والأصقاع في المعمور؛ ليكون مثالاً حسيًا مشاهداً بالحس... وليكون الوصفُ برهاناً لما مثَّلتُ أمثلَتُه بالجغرافية المذكورة، وكلُّ ما هو من الدهان بها أزرقُ فهو مثالُ بحرِ مالح، صَغر أو كَبر، دقَّ أو عرض...».

ثم ينخرم النص، ولكن يأتي بعده: «من لون مخالف فهو مثال جبل أو جزيرة، وكل ما هو في ذلك وفي باقيها من لون أخضر فهو مثال بحيرة حلوة ونهر جار ... وكل ما هو بها من لون جلناري أو خمري أو أصفر أو حجري أو أبيض أو أغبر مستطيل مخطط خطوطاً بالسوداء فهو مثال جبال وربوات مشهورة، وكل ما هو صورة خط أسود مستطيل من مشرق الجغرافية إلى مغربها فهو مثال فصل ما بين إقليم وإقليم من الأقاليم السبعة وما وراءها وما خلف خط الإستواء منها، وكل ما هو صورة عمارة وتفصيل حجارة بالتخطيط فهو مثال سور أو برج أو مدينة أو هيكل مشهور في الأرض».

فهي خريطة تفصيلية ملونة كأحسن ما تكون الخرائط، وبأكثر ما تتنوع الألوان لإيضاح الدلالات، وأبعد ما تدق في الدلالة على ماهية الموضوع.

ومن سوء الحظ، أن هذه الخريطة قد أسقطها النّسّاخ المتقدمون من الكُتّاب استهانةً، وغناءً عنها بالتصوير اللفظي، فهي غير موجودة عند ختام الكتاب، كما كانوا يصنعون فيما عزّ عليهم فهمُه أو تحقيقُه مما هو في الكتب المنسوخة، أو أنها رُفِعت قصْداً ليتفعّ بها منتفع من المستشرقين كان همه إخفاء الأصل، فالمستشرقون هم الذين نشروا كتاب الأنصاري لأول مرة، ولم تكن منه نسخ في المشرق، وقبل خروج كولومبوس في سَفُرته الأولى في سنة ١٤٩٢م بمئة وست وستين سنة.

والتاريخ كثيراً ما يبوحُ بسرُه -وإن ضَنَّ أحياناً-، وقد قدم لنا في هذه المناسبة شاهداً عجيباً معاصراً لكولمبوس ولرَحَلاته الأربع إلى العالم الجديد، وضعه بين أيدينا.

«فمنذ بضع سنين حدَث أن خرجَتْ من الآستانة خريطةٌ للعالم راسمُها تركيُّ يُدعَى "بيرى رئيس"، رسمها في سنة ١٥١٣ (بعد موت كولومبوس بسبع سنوات)، وفوقَها كتابةٌ تبيـنُ أن الجزء الخاص بجزر الأنتيل قد نقل عن خريطة رسمها كولومبوس الكافر...» كما يقول صاحب المرجع الإنكليزي.

كون هذه الخريطة تشمل العالم، على ما يقول هذا الأخطبوط، يعني أن فيها رسماً تاماً لقارتي العالم الجديد، والأوربيون لم يكونوا حتى ذلك العام الذي رسمت فيه الخريطة التركية قد عرفوا من القارتين الجديدتين إلا جزر بحر الكاريب، وشيئاً تافهاً جداً من شاطئ أمريكا الوسطى، ولم يتم لهم التعرف على القارتين ورسمهما فوق خريطة إلا بعد ذلك بدهر طويل، فالزعم بأن الخريطة التركية منقولة عن «الكافر كولومبوس»، زعم فاجر وكذب صراح.

ومعنى ذلك أن رسم القارتين هنا كان شيئاً قديماً في المشرق قبل أن يعرف عنهما الغرب شيئاً، وإذا صعع ما يقوله هذا الكاتب من تسجيل أسماء بعض هذه الجزر الكاريبية، على تسمية كولومبوس لها، فإن هذا يكون إضافة إلى الصورة القديمة لتحديد مدلولاتها على ضوء الجديد بعد أن غدا واقعاً مبنياً على التملك بالقوة القاهرة... والغريب أن هذا الكاتب يسوق هذا الكلام، من خلال الحديث عن «خرائط لجزر الكاريب» صنعها أو كان يصنعها كولومبوس وهو يتنقل بينها حذاء شواطئها، لم يُتِم دورته حول واحدة منها.

ويقول عن هذه الخرائط: إنها ضاعت كلها إلا انعكاس هذه الخريطة في الخريطة التي وجدت أخيراً برسم رسام الخرائط التركي بيرى رئيس، وهو ربان بحري كما يُرَى من لَقَبه: «الريس بيري».

كيف ذهبت هذه الخرائط التي رسمها كولومبوس، فلم تبق منها واحدة حتى هذه التي نقل عنها الرسامُ الجغرافيُّ التركي ما نقل؟ وهي بعدُ أصول خطيرة جدًا لتحديد كيان أرض بعيدة صارت تملكها الدولة التي موّلت بعث كولومبوس، وهي وحدَها الوثيقةُ المثبتَةُ لملكيتها لهذه الأرض المكشوفة، التي صارت بعد هذا بقليل جدًا محل صراع مُفتَرس بين الأسبان والبرتغاليين حتى حكّموا فيه البابا؟

كيف ضاعت هذه الخرائط كلُها في إسبانيا، التي لا بُدَّ أن تكونَ حكومَتُها قد طَلَبَتْ إلى كولومبوس تسليمَها إليها باعتبارها عَمَلاً تملِكُه هي، وصاحبُه أجيرٌ لها؟

وهذا الكاتب ينهال سبًا على هذه الخريطة التي تُمثّلُ العالَم في عَصَبيةٍ ظاهرةٍ تُشعِرُ بانه يجد أمامها حَرجاً لا يكشف عن سرّه، ولعله قائمٌ في أنّ هذه الخريطة تمثلُ العالَم كلَّه أدقَّ تمثيل، حتى لقد وصفها كاتب أوروبيُّ سواه، بأنها لا بدَّ أن تكونَ من رسم رجال أتونا من الفراغ الكوني من كوكب آخر، وقد ذكر أنها قد رُسمت فيها القارة القطبة الجنوبية والبحرُ الشماليُّ الجليديُّ الذي يدور بالقطب الشمالي، وهذا زيادة على القارتين المؤلَّفتين للعالم الجديد.

ولم يكُن القطب الشمالي الجليدي أو القارة القطبية الجنوبية معروفَين إذ ذاك لأحد من الناس إلا=

=للعلماء المسلمين، وها هو الدليل:

يقول شمس الدين الأنصاري في كتابه «نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» (ص ٩):

«أجمع المحققون لعلم الهيئة على أن الأرض كُريّة الشكل... بالكلية، مضرسة بالجزئية من جهة الجبال البارزة والوهدات الغائرة، ولا يخرجها ذلك من الكرية».

ثم يمضي في تقديم الأدلة على كرويتها كأدق ما تكون الأدلة.

وفي (ص ١١) يتحدث عن عملية كلّف بها المأمون «جماعة من أهل الخبرة بحساب النجوم؛ منهم: علي بن عيسى، (فبعث بهم) إلى برية سنجار، وتفرقوا من هناك، فذهب بعضهم إلى جهة القطب الشمالي، وذهب آخرون إلى جهة القطب الجنوبي، وسار كل منهم إلى أن وجد غاية ارتفاع الشمس نصف النهار قد زال وتغير عن الموضع الذي اجتمعوا فيه، ومنه تفرقوا مقدار درجة واحدة، وكانوا قد ذرعوا الطريق، وأوتدوا الأوتاد، وشدوا الحبال، ثم رجعوا وامتحنوا الذرع ثانية، فوجدوا مقدار درجة واحدة في السماء تسامت من وجه الأرض وبسيطها ستة وخمسين ميلاً وثلثي ميل، فضربت أطوال هذه الأحبال في جميع درجات الفلك وهي ثلاث مئة وستون درجة، فخرج من الضرب عشرون ألف ميل وأربع مئة، فحكم بأن ذلك دور الأرض».

ولا شك في أن بهذه الحسبة خطأ وقع فيه ناقل الخبر عن علماء المأمون أو من جاء بعدهم، فلقد شهدنا الدقة البالغة في قياس هذا الدور عند ابن رستة، والأغلب أن يرجع هذا الخطأ إلى زعمه أن قياس الدرجة الواحدة فوق الأرض كان ستة وخمسين ميلاً وثلثي الميل، وحقيقته هي ستة وستون ميلاً وثلثا الميل، وليست هذه الدقة الحسابية لمحيط الأرض بالأمر الهين بالقياس إلى رحلة تدور بكرتها، مسترشدة بها، مع إدخال حسبة الانحرافات الاضطرارية على الطريق بحكم تضاريسها، لضمان تحقق الوصول إلى نقطة البدء، وعدم الانقطاع دونها أو توهم الضلال عنها.

كانت هذه كلها إذن أموراً معروفة، ومحققة في عهد المأمون، وهو المتوفى سنة (٢١٨ هـ - ٢٨٣٩م)، وهو علم قديم، فيقول شمس الدين الأنصاري في كتابه السابق (ص ١٨) عند الكلام على تقسيم الأرض إلى مناطق:

«ثم وراء ذلك إقليم الظلمة، الذي يسامته القطب الشمالي ويوازيه، والنهار الأطول هناك مقابل أربع وعشرين ساعة، يوماً واحداً مدة ستة أشهر لا نهار معها، والظلمة مستمرة هناك لا تزال من غيبوبة الشمس ومن تراكم الغيوم والضباب أبداً».

ثم يقول: «والذي قسم قسمة هذه الأقاليم أفاضل ملوك الأرض الجامعون بين المُلك العام والحكمة والعلم؛ كسليمان بن داود، وآصف بن برخيا، و(ذي القرنين) المؤمن الأول وتبع التبابعة، واردشير، ويطليموس، ثم المأمون».

= فنجد أنفسنا مرةً أخرى مع (ذي القرنين) في مناسبة تتصلُ بهيئةِ الأرضِ الكُروية، وتقسيمها تقسيماً جغرافياً، ولا بأس من أن تعرف أنَّ هذا كان قبل أن يولد كوبيرنيقوس في سنة (١٤٧٣م) بما لا يقل عن ثمانية قرون، بالقياس إلى البعثة العلمية التي أرسل بها المأمون إلى برية سنجار لاستخلاص دور الأرض.

وقبل أن يولد جاليليو بتسعة قرون، والمأمون في هذا كان يحقق نتيجة علمية؛ أخذت الكنيسة بعمد تلك المدة الطويلة تطارد القائلين بهما، وتضع رؤوسهم بين أيدي جزاري محاكم (التفتيش)، وتحرق صغارهم باعتبارهم ملاحدة، والمأمون بعد هو خليفة المسلمين؛ أي: قائد دينهم ودنياهم، والدولة هي التي تسهر على تثبيت هذه الحقائق، وتختار لها أقدر رجالها؛ إنارة لدنيا الناس.

ولا أكاد أشك في أنه إذا كانت الكنيسة في أوروبا، بقيادة البابا: أسقف رومة، كانت تصنع هذا الصنيع بشعبها فإنها إنما كانت تصنعه؛ لأنها ظنته منهم انفعالاً بما انتهى إليهم من كتب المسلمين، التي كانت إذ ذاك تُقرأ في أوروبا وتُترجم إلى اللاتينية، ويطلع عليها المشوقون إلى النور في جماعة كانت الكنيسة حريصة على أن تبقيها في الظلام، وخشية منها أن يجرً أمراً.

وقد تحدث علماء العرب عن جاذبية الأرض وأسباب تعلق الأرض في قبة السماء، فقالوا في هذا الباب أقوالاً، كانت الرائدة للذين جاءوا من بعدهم واطلعوا على كتبهم، ومثقفو القرون الوسطى في أروربا كانوا تلاميذ للعرب في جامعاتهم، أو قرّاء لكتبهم.

يقول الأنصاري في كتابه السابق (ص ١٠):

"ولولا التضريس لغمرها -الأرض- الماء، حتى لم يبق منها شيء، ولكن العناية الإلهية اقتضت اللطف بالعالم الإنسي؛ فأبرز له في الماء جزءاً منها ليكون مركزاً للعالم، وإحاطة الماء لها أمر طبيعي؛ إذ كل خفيف يعلو على الثقيل، والماء أخف من الأرض، فكانت مَركزَه، والهواء محيط بها، وجاذب لها من جميع جهاتها إلى الفلك بالسوية، كجذب المغناطيس الحديد، ولذلك وقفت في الوسط».

ويقول -أيضاً-:

«وذهب آخرون إلى أن الأرض بطبعها هاربة من الفلك إلى ذاتها على ذاتها، فهي إذن منضمة منه من سائر جهات إحاطته بها انضماماً إلى نفسها عنه بالتساوي، وإذا زال الفلك يوم القيامة، وانتشرت كواكبه، وطُويَ طيّ السَّجل، ذهب عنها الموجب لهروبها؛ فامتدت، وانتشرت، واهتزت، وتساوت بالافتراش إلى قريب من أذيال السماء الثابتة».

هذه نماذج مما كان العلماء المسلمون القدامى بالشرق العربي قد انتهوا إليه في تفسير الكون، ونحن نجدها الآن بين أيدينا ظلالاً تتقدم ما جاء بعدها بقرون في أوروبا، من تفسيرات دُعّمت بالنظريات المقترنة بالتدليلات الاحتمالية الرياضية في صور معادلات جبرية، وغياب المكتبة العربية القديمة بعصف عوادي الزمن التي هبت على بغداد والأندلس خاصة، يجعلنا نقف بحذر بإزاء الاتجاهات المشابهة التي=

فبدئ مِن بعده الظُّعنُ إليهِ والاستعمارُ.

حدثنا الأب بنبأ رحلة الراهب برندان إلى جزيرة آيسلنده (المعروفة عند العرب باسم تولى) وجزائر الكناري (الخالدات) (۱۱)، ثم نزوله على الساحل الأميركي في النصف الثاني من القرن السادس، كما حدثنا بخبر بعض الرهبان الإرلندليين الذين كانوا يدهشون لركوب العرب لتيار الخليج القادم من المكسيك، ونزولهم في القرن الثامن الميلادي إلى سواحل أميركا الشرقية، غير أن التاريخ غمط حقوق بعض الرواد المغامرين من يعرب، الذين ركبوا الأهوال محاولين اختراق

=غابت مما هو موجود بين أيدينا اليوم من كتبنا.

ذلك أنه إذا كان التفسير بالمعادلة الجبرية هو المركب الذلول لبلوغ تأكيد النتائج النظرية؛ فإنا كنا البادئين بإيجاد (علم الحبر) للتمكين به لتحقيق هذه الغاية، وإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف يُؤمن القول بأن هؤلاء العلماء المتأخرين من المسلمين -وهم في الأغلب غير متخصصين - لم يحذفوا هذه الاستدلالات الرياضية إيثاراً للسلامة، ومضياً مع حب الرواج عند الجماهير؟ ونحن نجد نموذجاً نصياً لهذا الحذف في حذف الخريطة الملونة التي ختم بها شمس الدين الأنصاري كتابه، ووصفها في مقدمته.

على كل حال كانت هذه معارف أجدادنا المسلمين قبل عصر كولومبس.

ومن الغريب والعجيب في آن واحد، أن يضع نيكل بليندل في كتابه «أشهر الأخطاء الكبرى في العالم» (ص ١١-١٤ - ط. الأولى، نُشر دار دمشق، ترجمة هيشم سرية) عنوان المبحث (كريستوف كولومبوس توفى دون أن يعلم أنه اكتشف القارة الأمريكية).

ومن المفيد أن أنوّه بجهود ثلّة من باحثينا في كشف دقة أسلافنا وعنايتهم بالخرائط، فقد ظفرت في «بحوث المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول»، الصادر عن مركز البحوث في جامعة الإمام محمد بن سعود في (الجزء الثالث) منه ثلاث مقالات بهذا الصدد:

الأولى: (دور العرب والمسلمين في رسم الخرائط) لفلاح أسود (ص ١٨١ وما بعد).

والثانية: (جهود الجغرافين المسلمين في رسم الخرائط الجغرافية) لعبد العال عبدالمنعم الشامي (ص ٢٦٩ وما بعد).

والثالثة: (جهود الجغرافيين المسلمين في رسم الخرائط) لمحمد بن أحمد العقيلي (ص ٣٠٩ وما بعد).

(١) سبق أن عرفت بها.

الخضم المحيط المعروف في ذلك الحين باسم بحر الظلمات.

### الكرة الأرضية والبحر المحيط عند العرب

قالت (۱): نقل العرب كتاب «المجسطي» (۲) لبطليموس القالوذي في مطلع العصر العباسي، وقالوا في أزياجهم وكتبهم الجغرافية: إن الأرض كروية (۲).

(١) يريد: الأديبة دولت حسن، في مقالها الذي أشار إليه سابقاً.

(٢) وقع خلط شديد عند كثير من المترجمين (لبطليموس) بين الملك من جهة، وبين (القالوذي) صاحب «المجسّطي» من جهة أخرى، كما تراه مشلاً عند ابن جلجل (ت ٣٧٧ هـ) في كتابه «طبقات الأطباء والحكماء» (ص ٣٥-٣٦)، مما اضطر العلامة البحّاثة فؤاد سيد -رحمه الله- إلى تطويل التفرقة بينهما، وقد قال في تحقيقه لكتاب ابن جلجل عن صاحب «المجسطي»:

"عاش في الإسكندرية في القرن الثاني بعد الميلاد، وقد بين حقيقة وقته في كتابه "المجسطي"، وأن عصره كان بعد عصر أغسطس قيصر المتوفى سنة (١٤ م) بمئة وإحدى وستين سنة، وقد تنبه القفطي لهذا الخلط، وفرق بينهما وحدد عصر كل منهما (الأخبار ٩٥ و ٩٦ و ٩٩)، وكذا ميّز بينهما ابن خلدون في "مقدمته" (ص ٤٨٨)».

و «المجسطي» كتاب في علم الهيئة والنجوم وحركات الكواكب والأفلاك في ثلاث عشر مقالة -حسب الترجمة العربية-، وأول من اعتنى بترجمته إلى العربية وتفسيره يحيى بن خالد بن برمك المتوفى سنة (١٩٠هـ)، ثم توالت عليه بعد ذلك عناية العلماء: بشرحه، وتحريره، ومراجعته، واختصاره.

انظر: «الفهرست» (۲۲۷–۲۶۸)، و«الكشف» (۲/ ۱۰۹۶–۱۰۹۹)، و«التنبيسه» (۱۱۲)، وفي «تاريخ اليعقوبي» (۱۰۲–۱۰۹) تفصيل واف لمقالاته وأبوابه.

وأصل اسم هذا الكتاب في اليونانية: مجال سنطاكسيس، أي النظام العظيم، فترجمه العرب «المجسطي»، ولا شك أن الذي عربه هكذا كان ممن يحذقون اللغة اليونانية؛ لأنه استعمل عبارة أفعل التفضيل (العظمى) عوضاً عن الصفة البسيطة؛ أي: (العظيم)، وأسقط الاسم؛ أي: «النظام أو المجموعة» اكتفاء بالشهرة المتداولة، كما ترى ذلك في «الكتاب» لسيبويه، فقد أسقطوا كلمة «الكتاب» واكتفوا باسم «سيبويه» علماً عليه.

وفي العصور الوسطى صار اسم الكتاب عند الأوربيين (Almageste) تقليداً للعرب.

(٣) نقل هذا عنه المسعودي في «مروج الذهب» (١/ ٨٩).

جاء في «مروج الذهب» للمسعودي(١):

«ذكروا أن الأرض مستديرة ومركزها في وسط الفلك، والهواء محيط بها من كل الجهات (٢) وأخذوا عمرانها من حدود الجزائر الخالدات في بحر أقيانوس (١) إلى أقصى عمران الصين (١) وعلموا أن الشمس إذا غابت في أقصى الصين كان طلوعها على الجزائر العامرة المذكورة التي في بحر أوقيانوس (٥) ، وإذا غابت في هذه الجزائر كان طلوعها في أقصى الصين ، وذلك نصف دائرة الأرض، وهو طول العمران الذي ذكروا أنهم وقفوا عليه».

ولعمري! إنّ هذا تحديدٌ دقيقٌ لما يعرف اليموم جغرافياً باسم نصف الكرة الشرقي.

وقال المسعودي -أيضاً-:

"إن أقصى العمران في المشرق إلى حدود بلاد الصين والسيلي إلى أن ينتهي الى بحر أقيانوس المظلم المحيط، وأقصى عمران المغرب ينتهي إلى بحر أقيانوس المحيط -أيضاً-، فكأن الأقيانوس المحيط كان -بحسب ما عرفوه- متصلاً من أقصى العمران في المشرق إلى أقصى العمران في المغرب».

وهو ما يعرف اليوم جغرافياً باسم نصف الكرة الغربي، وتواترت الأخبار قديماً بأن بحر الظلمات هنا لا تدرك غايته، ولا يعلم منتهاه، وأنه بحر لا تجري فيه جارية ولا عمارة.

<sup>(</sup>١) (ص ٥١)، وفي الطبعة الأولى الأزهرية المصرية (ص ٣٦). (منه).

قال أبو عبيدة: وانظر منه: (١/ ٨٤ - ط. دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٢) بعدها في المطبوع: «وأنها عند فلك البروج، بمنزلة النقطة قلَّة».

<sup>(</sup>٣) بعدها في المطبوع: «الغربي، وهي ستة أجزاء عامرة».

<sup>(</sup>٤) بعدها في المطبوع: «فوجدوا ذلك اثنتي عشرة ساعة، فعلموا...».

<sup>(</sup>٥) بعدها في المطبوع: «الغربي».

# جاء في كتاب الشريف الإدريسي (١) «نزهة المشتاق في اختراق

(١) ألف الشريف الإدريسي لروجر الثاني ملك صقلية كتابه في الجغرافيــة سـنة (٥٤٨ هــ)، وقــد نشر في أوروبا بعض قطع منه. (منه).

قال أبو عبيدة: نشر بتمامه في مطبعة ميديشتي، فلورنسا في روما سنة (١٩٥٢ م)، في (٣٢٦) صفحة، بعنوان: «نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والجزر والمدائن والآفاق»، وهي طبعة مكتملة نسبيًا، وإن شابتها أخطاء كثيرة، اعتنى بإبرازها كثير من المستشرقين!

وطبعت أجزاء متفرقة منه في بلدان أوروبية متعددة، وهذا ما وقفت عليه منها:

- \* «وصف إسباينا»، نشره كونده، مع ترجمة إسبانية، ونشرت القطعة هذه بالعنوان نفسه سنة ١٨٨٥م، بإشراف سافيدرا، وترجمها للإسباينة -أيضاً- بلاشكت، ونشرها في مدريد، سنة ١٩٠١م.
  - \* «إفريقيا من كتاب الإدريسي» دراسة هارتمان، طبع في غوتنجن، سنة ١٧٦٩م.
  - \* "إفريقيا والأندلس"، نشره دوزي ودي فوييه، في ليدن، سنة ١٨٦٦م، مع ترجمة فرنسية.
- \* «القسم الخاص بإفريقيا الشمالية والصحراوية»، نشره هنري بيريس في الجزائر سنة ١٩٥٧ عن مكتبة معهد الدروس العليا الإسلامية.
  - \* "وصف المسجد الجامع بقرطبة"، حققه لامار، ونشره في الجزائر -أيضاً- سنة ١٩٤٩م.
- \* «وصف الشام وفلسطين»، نشره روز نملل، في ليبسك، سنة ١٨٢٨م، ونشر القطعة نفسها براندل في أويسالا سنة ١٨٢٩م، ونشرها -أيضاً- في جزئين ميدنكوف سنة ١٩٢١م.
  - \* «إيطاليا»، نشره إماري وسكيابارلي في روما، سنة ١٨٧٨م، مع ترجمة إيطالية.
    - \* «بلغاريا»، نشره بوريس كرستون ندكوف.
- \* «قسم جزيرة العرب»، نشره إبراهيم شوكة في مجلة «المجمع العلمي العراقي» (المجلد ٢١) (ص ٧-٥٩)، سنة ١٩٧١م.
- \* «وصف الهند وما يجاورها من البلاد»، نشره السيد مقبول أحمد، عن الجامعة الإسلامية في على كره، سنة ١٩٥٤م.
- ثم سعى المعهد الإيطالي للشرق الأدنى والأقصى في روما في جمع مصورات الكتاب المخطوطة ونشرها.

وانظر في ميزات كتاب الإدريسي هذا وأهميته: « التاريخ والجغرافية في العصور الإسلامية» لعمر فرّوخ (ص ٢١٥-٢٣١)، «العلوم عند العرب» فرّوخ (ص ٢١٥-٢١٨)، «العلوم عند العرب» (ص ١٨٦-١٨٦)، «الرحالة العرب» (٩٥)، و«الفكر الجغرافي في التراث الإسلامي» (ص ٩٩-١٠٢).

الآفاق»(١):

«ولا يعلمُ أحدٌ ما خلْفَ هذا البحر المظلم، ولا وقف بشر فيه (٢) على خبر صحيح؛ لصعوبة عبوره، وظلام أنواره، وتعاظم موجه، وكثرة أهواله، وتسلط دوابه، وهيجان رياحه، وبه جزائر كثيرة منها معمورة وغير معمورة (٢)...».

وكان يعزّزُ ما تواتر عليه الناس عنه، أسطورة (١٤) مأثورة عن قدامي اليونان،

ومن الجدير بالذكر أن الإدريسي قسم العالم إلى سبعة أقاليم، وقسم كل واحد منها إلى عشرة أقسام من الغرب إلى الشرق، ووضع لكل قسم خريطة خاصة زيادة على الخريطة الجامعة، والخرائط السبعون محفوظة في النسخ الموجودة من "نزهة المشتاق»، ومنها استخرج ميلر خريطة الإدريسي ونشرها، وقد وجه المجمع العلمي العراقي عنايته لإعادة الخريطة إلى أصلها العربي بعد تحقيق وتصحيح من العلامة محمد بهجة الأثري والعلامة جواد علي -رحمهما الله تعالى-، ورجعا إلى خمس نسخ من الكتاب، واستدركا على ميلر، وبينًا اختلاف النسخ، ونشرها المجمع سنة ١٩٥١م، بطول مترين وعرض متر.

- (1)(7/070).
- (٢) في مطبوع «نزهة المشتاق»: «منه».
- (٣) في مطبوع «نزهة المشتاق»: «معمورة ومغمورة».
- (٤) هذه الأسطورة هي (جلجامش)، وهي ملحمة سومريّة بابليّة، تغنت بها الأجيال منذ الألف الثالث قبل الميلاد في قصة اسمها: «الذي شاهد كل شيء»، والذي نعرف منها وصلنا من مكتبة أشور بانيبعل في نينوى، وأصدرتها مديرية الفنون والثقافة الشعبية بوزارة الإرشاد بالعراق سنة ١٩٦٢م، في (١٠٨) صفحات، ثم سنة ١٩٧١م، ثم سنة ١٩٧٥، ثم عن دار الحرية ببغداد -أيضاً- في (٢٦٤) صفحة، نقلها من السومرية إلى العربية وقدم لها وعلى عليها طه باقر، وظهرت -أيضاً- عن دار المعارف القاهرة، ونقلها إلى العربية محمد نبيل نوفل وفاروق حافظ القاضي.

وانظر: «الذخائر الشرقية» لكوركيس عواد (١/ ٤٧٧ و٢/ ٢٥٥–٢٥٦ - ط. دار الغرب الإسلامي).

والأحداث فيها منسوبة إلى هرقل عند الفينيقيين، بينما في ترجمتها اليونانية الباقية المنقولة عن النسخة الفينيقية، فالأحداث فيها منسوبة إلى (جلجاميش) وبطلها بحري، بينما الأولى وللأستاذ نجيب محمد البهبيتي دراسة صدرت عن دار الثقافة - الدار البيضاء في (٥٤٤) صفحة، قارن فيها بين هذه الأسطورة وبين ما ورد عن ذي القرنين، ودراسته موعبة، وفيها جدّة، ونتائجها غريبة!

وانظر عن (جلجامش): «معجم الحضارات السامية» (ص ٣١٨-٣١٩) لهـنري عبـودي،=

تقول بأن هِرَقُل بنى أعمدة من النحاس والحجارة، حدّاً بين بحر الروم والأقيانوس، وعلى أعلاها كتابة وتماثيل مشيرة بأيديها: أن لا طريق ورائي لجميع الداخلين إلى ذلك البحر المحيط.

وأشار المسعودي إلى هذه النصب بما نصه (١):

"وعلى هذا البحر المحيط مما يلي الأندلس جزيسرة تعرف بقادس مقابلة لمدينة شذونة، وفي هذه الجزيرة منارة عظيمة عجيبة البنيان، على أعاليها عمود عليه تمثال من النحاس، يرى من شذونة ورائها لعظمه وارتفاعه، ووراءه في هذا البحر على مسافات معلومة تماثيل أخرى في جزائر يرى بعضها مع بعض، وهي التماثيل التي تدعى (الهرقلية) بناها في سالف الزمان هرقل الجبار، تنذر من رآها أن لا طريق وراءها، ولا مذهب بخطوط على صدورها بينة ظاهرة ببعض الأقلام القديمة، وضروب من الإشارات بأيدي هذه التماثيل تنوب عن تلك الخطوط، لمن لا يحسن قراءتها، صلاحاً للعباد، ومنفعاً لهم من التغرير بأنفسهم في ذلك البحر".

وكان الحكماء والجغرافيون من العرب يعترفون أن هذا البحر موصل إلى الهند، فقد جاء في كتاب «السماء والعالم» (٢) لأرسطو في الدليل على صغر الأرض: أن الموضع الذي يدعى أصنام هرقل يختلط بأول حد من حدود الهند، ولذلك قالوا: إن البحر واحد.

<sup>= &</sup>quot;سومر أسطورة وملحمة" (ض ٦٢ وما بعد) لفاضل عبدالواحد علي، ومجلة "آداب المستنصرية" (العدد الثامن/ سنة ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م) مقالة «ملحمة كلكامش العراقية ودورها الرائد في أدب الملاحم العالمي" (ص ٧٥-١٠٠)، لسلمان داود الواسطي و(العدد العاشر/سنة ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م) مقالة (تحليل المضامين القيمة في ملحمة جلجامش) لمجموعة.

<sup>(</sup>١) «التنبيه والإشراف» (ص ٦٠). (منه).

<sup>(</sup>٢) ينظر هل هو كتاب «الآثار العلوية» المنشور بتحقيق كازيمير عن المطبعة الكاثوليكية، بلبنان، سنة ١٩٦٧م.

#### رواد المحيط من العرب

قالت (۱): واقتحام أبناء قحطان بحر الظلمات وركوبهم أهواله أمر لا مرية فيه، وقد بسط الأب انستاس الدليل على ذلك نقلاً عن هيرودونس وعن استرابون، ونحن بدورنا نبسط الدليل نقلاً عن المصادر العربية.

جاء في «مروج الذهب»(٢) (ص ١٧) في ذكر الكلام عن البحر المحيط:

«وله أخبار عجيبة، وقد أتينا على ذكرها في كتابنا «أخبار الزمان» (٣) في أخبار مَن غَرَّر وخاطر بنفسه في ركوبه، ومن نجا منهم، ومن تلف، وما شاهدوا منه وما رأوا».

ثم قالت: والأرجح أن قصة المغرورين وقعت في القرن الثالث الهجري<sup>(1)</sup> (التاسع المسيحي)، ونقلت قصتهم عن كتاب «نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق» (٥) وخلاصتها:

«أنه اجتمع ثمانية رجال كلهم أبناء عمم وخرجوا من مدينة (لشبونة) وجَرَوا في البحر (١٢) يوما فوصلوا إلى بحر غليظ الموج، كدر الريح، قليل الضوء، فأيقنوا التلف، ثم فردوا قلاعهم في اليد الأخرى، وجَرَوا في البحر في ناحية الجنوب (١٢) يوما فخرجوا إلى جزيرة الغنم، فقصدوا الجزيرة فنزلوا بها، فوجدوا عين ماء جارية وعليها شجرة تين بري، فأخذوا من تلك الغنم فذبحوها، فوجدوا

<sup>(</sup>١) المراد: الأديبة دولت حسن.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة التي عندي الأزهرية (ص ٥٠). (منه).

قال أبو عبيدة: والكلام المذكور في (١/ ١١٩ من ط. دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٣) انظره: (ص ٢١-٧١)، وفيه ذكر لذي القرنين في غير موطن.

<sup>(</sup>٤) أي: قبل اكتشاف كلمبس بستة قرون. (منه).

قلت: وانظر ما قدمناه في التعليق على (ص ١٥١-١٥٢) من استفادة كولومبس منها.

<sup>(0) (</sup>Y/ A30-P30).

لحومها مُرّة، فأخذوا من جلودها، وساروا مع الجنوب (١٢) يوماً إلى أن لاحت لهم جزيرة، فنظروا فيها إلى عمارة وحرث، فقصدوا إليها ليروا ما فيها، فما كان غير بعيد حتى أحيط بهم في زوارق هناك، فأخذوا وحملوا في مراكبهم إلى مدينة على ضفة البحر، فأنزلوا بها في دار، فرأوا رجالاً شقراً زعراً، شعور رؤوسهم سبطة، وهم طوال القدود، ولنسائهم جمال عجيب، فاعتُقِلوا فيها في بيت ثلاثة أيام، ثم دخل عليهم في اليوم الرابع رجل يتكلم باللسان العربي (١) فسألهم عن حالهم وفيم جاءوا، وأين بلدهم؟ فأخبروه بكل خبرهم، فوعدهم خيراً، وأعلمهم أنه ترجمان الملك.

فلما كان في اليوم الثاني أحضروا بين يدي الملك، فسألهم عما سألهم الترجمان عنه؟ فأخبروه بما أخبره به الترجمان بالأمس، من أنهم اقتحموا البحر ليروا ما به من الأخبار والعجائب ويقفوا على نهايته، فلما علم الملك ذلك ضحك، وقال للترجمان: خبر القوم أن أبي أمر قوماً من عبيده بركوب هذا البحر، وإنهم

وقول المسعودي الذي تقدم: «وفي هذه الجزيرة منارة عظيمة ووراءه في هذا البحر تماثيل أخسرى، وهي التي تدعى الهرقلية، بناها في سالف الزمان هرقل الجبار»، لا يعارض ما نقلناه عن كتاب «التيجان»، أن الباني لهذه الأشياء هو ذو القرنين، لكن مع تقادم الزمان نسي ذو القرنين، وصار سكان الأندلس ومَن كان هناك من البلاد الأوروبية الغربية ينسبون هذه الأعمال إلى هرقل الجبار، وتُدُوولَ هذا بينهم، وأخذه المسعودي عنهم عن لسانهم أو عن كتبهم، ويحتمل أن هرقل الجبار زاد في هذه المنارات وفي تلك التماثيل وتُنوسي مع تطاول الزمان الباني الأول، ولذلك نظائر في التاريخ، وأضف إلى هذا الرجل العربي ما جاء في «مقالة الأب الكرملي»، أن هناك كثيراً من أسماء الحيوان والطير ما هو عربي.

والأب الكرملي لم يعين اسم هذا المكتشف العربي الأول، ودولت حسن لم تعينه فيما نقلته من المصادر العربية، وصاحب «التيجان» قد عينه وسمّاه، وقد مضى على وفاة مؤلف «التيجان» ألف ومئة وسبع وستون عاماً، فإنه توفي سنة (٢٠٠) كما في «تاريخ ابن خلكان»، ومن حفظ حُجّة على من لم يحفظ. (منه).

<sup>(</sup>١) يقول محمد راغب: من أين أتى هذا الرجل العربي، وهل هو وحده في هـذه الجزيرة يعرف اللسان العربي، هذا مما يستبعد، يمكننا أن نقول جازمين: إنه لما وصل ذو القرنين إلى تلك البلاد واقتحمها، ترك فيها رجالاً من العرب جعلهم حكام تلك البلاد وقتلدٍ وعاد إلى الشرق، فهؤلاء من بقايا مَن نزل تلك البلاد من العرب لما جاءها ذو القرنين.

جروا في عرضه شهراً إلى أن انقطع عنهم الضوء، وانصرفوا في غير حاجة ولا فائدة تجدّى، ثم أمر الملك الترجمان أن يعدهم خيراً، وأن يحسن ظنهم بالملك، ففعل، ثم صرفوا إلى موضع حبسهم إلى أن بدأ جسري الريّح الغربية، فعمر بهم زورق، وعصبت أعينهم، وجرى بهم في البحر برهة من الدَّهر، قال القوم: قدرنا أنه جرى بنا ثلاثة أيام بلياليها، حتى جيء بنا إلى البر، فأخرجنا وكتفنا إلى خلف، وتركنا بالساحل إلى أن تضاحى النهار وطلعت الشمس، ونحن في ضنك وسوء حال من شد الأكتاف، حتى سمعنا ضوضاء وأصوات ناس فصحنا بأجمعنا، فأقبل القوم إلينا، فوجدونا بتلك الحال السيئة، فحلونا من وتاقنا، وسألونا؟ فأخبرناهم بخبرنا، وكانوا برابرة، فقال لنا أحدهم: أتعلمون كم بينكم وبين بلدكم؟ فقلنا: لا، فقال: إن بينكم وبين بلدكم مسيرة شهرين، فقال زعيم القوم: وا أسفى! فسمي المكان إلى اليوم (أسفى)، وهو المرسى في أقصى المغرب.

والذي نستخلصه من رواية الإدريسي: إن الإخوة الذين نعتوا ظلماً باسم المغررين، أو المغرورين، ركبوا البحر المحيط من (لشبونة) -عاصمة البرتغال الحالية -، فضربوا في عرضه غرباً، ثم انعطفوا نحو الجنوب فوطئوا أرض جزيرة بها غنم وتين بري بعد مسيرة (٢٤) يوماً، ونحن نستبعد أن تكون جزيرة الغنم هذه إحدى جزر اللازورد (أزوره)؛ لأنها تقع غرب (لشبونة)، لا إلى جنوبها الغربي، ولأنها جزر مسكونة من قديم الزمان عرفها القرطاجينيون والنورمانديون والعرب كما جاء في «دائرة المعارف الفرنسية»، وقد هاجر فريق إليها من عرب إسبانيا بعد طردهم من الأندلس.

والذي نظنه أن هؤلاء الإخوة حطّوا رحالهم في إحدى (جزر برموده) أو (جزر الإنطيل)، إن لم يظعنوا إلى أحد أنحاء المكسيك بلاد التين البري (وفصائل الصبير)، والتي كانت تزخر بقطعان الماشية».

ثم بعد كلام قالت: «وهنا قصة لمغامر آخر اقتحم البحر المحيط، ولا يعرف إلا الله مصيرًه، ومن تبعه في النصف الأول من القرن الثامن الهجري (أوائل القرن

الرابع عشر الميلادي)، يحدثنا ابن فضل الله العمري في كتابه «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» عن الملك موسى بن أبي بكر أحد ملوك (مالي) في السودان الغربي، وكان معاصراً لصاحب «مسالك الأبصار» في أيام الملك الناصر بن قلاوون، قال: قال ابن أمير حاجب والي مصر عن الملك موسى بن أبي بكر سألته عن سبب انتقال الملك إليه؟ فقال:

"إن الذي قبلي كان يظن أن البحر المحيط له غاية تدرك، فجهز مئتين من السفن، وشحنها بالرجال والأزواد التي تكفيهم سنين، وأمر من فيها أن لا يرجعوا حتى يبلغوا نهايته، فغابوا مدة طويلة، ثم عاد منها سفينة واحدة، وحضر مقدّمها، فسأله عن أمرهم؟ فقال: سارت السفن زمناً طويلاً، حتى عرض لها في البحر في وسط اللجة جرية عظيمة، فابتلع تلك المراكب وكنت آخر القوم، فرجعت بسفينتي فلم يصدّقه، فجهز ألفي سفينة؛ ألفاً: للأولاد، وألفاً: للأزواد، واستخلفني وسار بنفسه ليعلم حقيقة ذلك، وكان هذا آخر العهد به وبمن معه».

ثم قالت: «ومما يغلب على الظن أن كلمبس وقف على خبر الإخوة المغرورين، وعرف أنهم هبطوا إحدى الجزر فيما وراء المحيط، ولعله كان على علم بنبأ رحلة برندان (٢)، ولا جدال في أنه اطلع على ترجمات الكتب الجغرافية

<sup>(</sup>۱) اسمه: أحمد بن يحيى، وكانت وفاته سنة (٧٤٩) كما في ترجمته في «الدرر الكامنة» (ج ١ص ٣٣١). (منه).

قال أبو عبيدة: بعض كتابه بخطه ما زال محفوظاً في المكتبة السليمانية، إستانبول، برقم (٢٤٢٧ - آياصوفيا)، وله نسخ خطية أخرى، وأصدره مصوراً عنها الأستاذ فؤاد سزكين بالتعاون مع علاء الدين جوخوشا وإيكهارد نويباور، عن معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في إطار جامعة فرانكفورت - ألمانيا الاتحادية، في سبعة وعشرين سفراً.

<sup>(</sup>٢) أقول: ولعله كان على علم برحلة ذي القرنين التي قصها علينا صاحب كتاب «التيجان»!!. (منه).

قال أبو عبيدة: قرر الدكتور هـ. ج وود في كتابه «الارتياد والكشف الجغرافي» (ص ٦٩-٨٨): إن (كولومبوس) كان عارفاً بقصة البحث عن أمريكا، وأنه قبل أن يبحر سنة ١٤٩٢م كانت هـذه الجزر=

العربية التي تقول بكروية الأرض، وبأن البحر المحيط موصل إلى الهند، ثم استطاع أن يقنع الملكة إيزابله، وسار بسفنه الشراعية في ٣ أغسطس سنة ١٤٩٢، متخذاً سبيله في المحيط غرباً، ثم جنوباً بغرب، حتى وصل في ١٢ اكتوبر إلى جزيرة غواني هاني -التي عرفت فيما بعد باسم (سان سلفادور) - وكأن معاصريه لم يجدوا فيما أتى به بدعاً أو لم يروا فيه أول مقتحم لبحر الظلمات، فضرب لهم مثل البيضة المعروف، ومات في بلد الوليد عام ٢٠٥١ آسفاً محسوراً.

فهذه حقائق مستفادة من المصادر العربية، تثبت أن أبناء يعرب جابوا بحر الظلمات قديماً، على أن أخبار مقتحميه منهم وما شاهدوا منه وما رأوا لم تلق من الناس والمؤرخين الأقدمين اهتماماً كبيراً، وهناك ولا ريب كثير من رواد المحيط الناطقين بالضاد ركبوا في قوافل بحرية كبيرة مثل ملك (مالي)، بيد أنهم لم يجدوا مَن يؤرِّخ لهم، ولا ريب أنَّ بعضهم حطَّ رحاله في ربوع أميركا الوسطى وجزائرها، لذا لا نعجب إن رأينا فيها كثيراً من الأسماء العربية العائدة إلى الحيوان والطير» اهـ ما قالته.

<sup>=</sup>معروفة، وأن معرفة الجزر في المحيط الأطلسي يرجع إلى عهد مبكر جداً"، قال (ص ٧١): «إن سجلات (لشبونة) قد تُعلِن في أي يوم أدلة مقنعة أخرى على اكتشاف البرتغاليين لأمريكا قبل وصول كولومبس إلى جزيرة (الأنتيل)".

## تتمة الفصل الثاني في مسيره إلى المغرب

وأما معنى قوله آنفاً أنه لما انتهى إلى عين الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، فقد قال الفخر الرازي في «تفسيره» (ج ٥/ ص ٧٥٣)(١٠):

"إنه ثبت بالدليل أن الأرض كرة، وأن السماء محيطة بها، ولا شك أن الشمس في الفلك، وأيضاً قال: ﴿وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْماً﴾ [الكهف: ٨٦]، ومعلوم أن جلوس قوم في قرب الشمس غير موجود (٢)، وأيضاً الشمس أكبر من الأرض بمرات كثيرة، فكيف يعقل دخولها في عين من عيون الأرض؟ إذا ثبت هذا؛ فنقول:

تأويل قوله: ﴿تَغْرُبُ فِي عَينِ حَمِثةٍ ﴾ [الكهف: ٨٦] من وجوه:

الأول: أن ذا القرنين لما بلغ موضعها في المغرب ولم يبق بعده شيء من العمارات، وجد الشمس كأنها تغرب في عين، وهدق مظلمة، وإن لم تكن كذلك في الحقيقة، كما أن راكب البحريرى الشمس كأنها تغيب في البحر إذا لم ير الشّط، وهي في الحقيقة تغيب وراء البحر، هذا هو التأويل الذي ذكره أبو علي الجبّائي في «تفسيره» (أ)، شم

<sup>(</sup>١) المسمى «مفاتيح الغيب» (٢١/ ١٤٢ - ط. دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو يعلى في «مسنده» -في رواية ابن المقرئ، وهي غير مطبوعة - كما قال في «المطالب العالية» (٣٧/١٥ رقم ٣٦٥٧ - ط. العاصمة) بسند صحيح عن ابن جريج؛ في تفسير هذه الآية: «مدينة لها اثنا عشر ألف باب، لولا أصوات أهلها لسمع الناس دويً الشمس حين تَجبُ».

قلت: تجب؛ أي: تسقط مع المغيب. انظر: «النهاية» (٥/ ١٥٤)، والدُّويُّ: الصوت. انظر: «اللسان» (٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) تحرفت في مطبوع «تفسير الرازي» إلى «وهذه» فلتصحح.

<sup>(</sup>٤) صاحبه محمد بن عبدالوهاب بن سلام أبو علي الجُبَّائي (٢٣٥-٣٠٣ هـ ٩١٦-٩١٦م)، من أئمة المعتزلة، «نفسيره» حافِل مطوّل، رد عليه غير واحد؛ منهم: أبو الحسن الأشعري، نقل عنه ابن عساكر=

قال:

الوجه الثالث: قال أهل الأخبار: إن الشمس تغيب في عين كثيرة الماء والحمأة، وهذا في غاية البُعْد، وذلك أنا إذا أرصدنا كسوفاً قمرياً: فإذا اعتبرنا (١) ورأينا أن المغربيين قالوا: حصل هذا الكسوف في أول الليل، ورأينا

- في «تبيين كذب المفترى» (ص ١٣٩) قوله عنه:

"ورأيت الجبَّائي الله عي تفسير القرآن كتاباً، أوله على خلاف ما أنزل الله -عزَّ وجلَّ-، وعلى لغة أهل قريته المعروفة بجُبّى، وليس من أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وما روى في كتابه حرفاً عن أحد من المفسرين، وإنما اعتمد على ما وسوس به صدره وشيطانه، ولولا أنه استغوى بكتابه كثيراً من العوام، واستَّزَلَّ به عن الحقَّ كثيراً من الطغام، لم يكن لتشاغلي به وجه...».

وانظر: «التفسير والمفسرون» (١/ ٣٨٦) لمحمد حسين الذهبي، و«الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٥٦). وأما بالنسبة إلى معنى الآية:

«فالمعنى: إن ذا القرنين لما وصل إلى نهاية بلاد المغرب المعروفة في عصره بالنسبة إلى بلاده، وجد الشمس تغرب في ماء كدر؛ لكثرة ما فيه من الحمأة أو الحما؛ ومعناهما: الطين الأسود، وقد ذكر الراغب في مادة: (وجد) من «مفرداته» أن الوجود أنواع: فيطلق على ما يدرك بإحدى الحواس الخمس، وبالعقل، وبالوجدان الباطن، كالغضب والشهوة، فيقال: وجدت الشيء أو الشخص، ووجدت طعمه حلواً، ووجدت رائحته طيبة، ووجدت صوته حسناً، ووجدت خشونته شديدة، ووجدت الشبع والسرور، ووجدت برهانه صحيحاً، وقال في تفسير: ﴿حَيْثُ وَجَدتُهُ وَجَدتُهُ النساء: ٨٩] حيث رأيتموهم، وفي تفسير: ﴿وَجَدتُهُ وَجَدتُهُ النساء: ٨٩] حيث رأيتموهم، وفي تفسير: ﴿وَجَدتُهُ وَجَدتُهُ وَجَدتُهُ وَجَدَلُهُ النساء: ٨٩] النسل، والنمل: ٢٤]، وقوله: ﴿وَجَدتُهُ وَجَدتُهُ وَعَبار بالبصيرة.

فقوله -تعالى-: ﴿وَجَدَهَا تَغُرُبُ ﴾ [الكهف: ٨٦]؛ بمعنى: رآها، وذلك كما نراها ونحن مسافرون في البحر تطلع منه وتغرب فيه، وكذلك نراها في السواحل، ويرى بعض الناس أن المراد بهذه العين الحمئة البحر المحيط الغربي المعروف (بالأتلانتيك)، وكانت العرب تسميه بحر الظلمات، ويجوز أن يراد بها بعض البحيرات التي جفت أو الباقية، فإن ذا القرنين قديم لا يُعرَف في أي عصر كان، وليس هو الإسكندر المكدوني المشارك له في اللقب، وقد كانت الأرض مغمورة بالمياه، وظهرت اليابسة منها بالتدريج البطيء، وكثيراً ما حصل في الأقاليم الاستوائية أن توجد البحيرة، ثم تجف في مدة قصيرة افاده رشيد رضا في مجلة «المنار» (١٣/ ٨٥٠-٨٢٦)، سنة ١٣٢٨هـ.

(١) في مطبوع «تفسير الرازي»: «اعتبرناه».

أن (١) المشرقيين قالوا: قد (٢) حصل في أول النهار، فعلمنا أن أول الليل عند أهل المغرب هو أول النهار الثاني عند أهل المشرق، بل ذلك الوقت الذي هو أول الليل عندنا فهو وقت العصر في بلد، ووقت الظهر في بلد آخر، ووقت الضّحوة في بلد ثالث، ووقت طلوع الشمس في بلد رابع، ونصف الليل في بلد خامس.

وإذا كانت هذه الأحوال معلومة بعد الاستقراء والاعتبار، وعلمنا أن الشمس طالعة ظاهرة في كل هذه الأوقات؛ كان الذي يقال: إنها تغيب في الطين والحمأة، كلاماً على خلاف اليقين وكلام الله -تعالى- مبرأ من هذه التهمة، فلم يبق إلا أن يصار إلى التأويل الذي ذكرناه. اهـ.

وقال الحافظ ابن كثير في تاريخه «البداية والنهاية» (ج ٢ ص ١٠٧) في تفسير قوله -تعالى-: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمس﴾ [الكهف: ٨٦]:

«يعني: من الأرض انتهى إلى حيث لا يمكن أحداً أن يجاوزه، ووقف على حافة البحر المحيط الغربي، الذي يقال له (أوقيانوس)، الذي فيه الجزائر المسماة بـ (الخالدات)، التي هي مبدأ الأطوال على أحد قولي أرباب الهيئة، والثاني من ساحل هذا البحر كما قدمناه، وعنده شاهد مغيب الشمس فيما رآه بالنسبة إلى مشاهدته: ﴿ تَغُرُبُ فِي عَين حَمِئةٍ ﴾ [الكهف: ٨٦]، والمراد بها، البحر في نظره، فإنَّ مَن كان في البحر أو على ساحله؛ يرى الشمس كأنها تطلع من البحر وتغيب فيه، ولهذا قال: ﴿ وَجَدَهَا ﴾؛ أي: في نظره، ولم يقل: فإذا هي تغرب في عين حمئة؛ أي: ذات حمأة » اهـ.

وقوله -تعالى-: ﴿وَوَجَدَ عِنْدَهَا قُوْماً﴾ [الكهف: ٨٦].

<sup>(</sup>١) سقطت من مطبوع «التفسير».

<sup>(</sup>٢) سقطت من مطبوع «التفسير».

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١٥٨ - ط. دار أبي حيان).

قال النسفي في "تفسيره" (1): "كانوا عراة من الثيّاب، لباسهم جلود الصيد، وطعامهم ما لَفَظه البحر، وكانوا كفاراً، وقوله: ﴿قُلْنَا يَا ذَا القَرنينِ... ﴾ إلخ [الكهف: ٨٦]: استدل بعضهم بقوله: ﴿قُلْنَا ﴾ على نبوّة ذي القرنين، والذي يتكلم الله معه لا بد وأن يكون نبياً، ومنهم من قال: إنه كان عبداً صالحاً "(٢).

قال النسفي (٣):

"إن كان نبياً، فقد أوحى الله إليه بهذا، وإلا فقد أوحى إلى نبيّ فأمره النبي بهذا، والا فقد أوحى إلى نبيّ فأمره النبي به (١٤)، أو كان إلهاماً، خُير بين أن يعذبهم بالقتل إن أصرّوا على أمرهم، وبين أن يتخذ فيهم حسناً بإكرامهم، وتعليم الشَّرائع إن آمنوا، أو التعذيب: القتل، واتخاذ الحسن: الأسر؛ لأنه بالنظر إلى القتل إحسان».

وفي «البداية والنهاية» (ج ٢ ص ١٠٣) (٥):

عن ابن عباس: كان ذو القرنين ملكاً صالحاً رضي الله عمله (٦)، وأثنى عليه في كتابه، وكان منصوراً، وكان الخضر وزيره (٧)، وذكر أن الخضر –عليه السلام-كان على مقدمة جيشه، وكان عنده بمنزلة المشاور الذي هو من الملك بمنزلة الوزير في إصلاح الناس اليوم.

وقد ذكر الأزرقي (^) -مؤرخ مكة- وغيره:

<sup>(</sup>۱) المسمى «مدارك التنزيل» (۲/ ۳۰۹-۳۱).

<sup>(</sup>٢) انظر ما قدمناه في التعليق على (ص ٩٩، ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) في «مدارك التنزيل» (٢/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) وهذا بعيد، قال القاسمي في «محاسنه» (١١/ ٩٣-٩٤): «هو عدول عن الظاهر».

<sup>(100/</sup>Y)(0)

<sup>(</sup>٦) تحرفت في مطبوع «البداية» إلى «عنه» فلتصوب.

<sup>(</sup>٧) مضى تخريجه، وإسناده ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>٨) هو محمد بن عبدالله بن أحمد أبو الوليد الغسَّاني، لم نجد له ترجمة مع كثرة البحث في=

## «إن ذا القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخليل، وطاف معه الكعبة المكرمة

=شيء من المصادر المطبوعة والمخطوطة، إلا قول السمعاني في كتاب الأزرقي "أخبار مكة": "وأحسن في تصنيف ذلك الكتاب غاية الإحسان"، وإلا قول كاتب النسخة الأولى، فإنه قال في أول الكتاب بعد البسملة: "قال الحافظ المتقن أبو الوليد الأزرقي رحمه الله".

ولكني لم أعرف منزلة الكاتب في العلم حتى يوثق بتوثيقه، لا سيما مع عدم ورود مثله في شيء من كتب أهل العلم، ولذلك فإني أعتبر المؤلف في حكم المستورين عند المحدثين الذين يستأنس بحديثهم ولا يحتج به، وكذلك لم نقف له على تاريخ وفاته في شيء من المصادر الموثوقة، وقد ذكر كاتب جلبي وغيره من المتأخرين فيها أقوالاً كثيرة لا يمكن الاعتماد على شيء منها، وأقدم مصدر وقفت عليه في تاريخها إنما هو «الأنساب» للسمعاني، ولكنه بيض لبعضه، فقد قال -كما في النسخة المخطوطة المحفوظة في الظاهرية (ص ٤٢)-: «مات ومئتين» كذا! والبياض قدر لفظتين أو ثلاثة، وقد ألغى هذا البياض كاتب النسخة المصورة، فصارت الجملة فيها هكذا: «مات ومئتين»! ولم ترد إطلاقاً في «اللباب» لابن الأثير، فالظاهر أن البياض من نفس المؤلف.

ثم وجدت ترجمة له في «الفهرست» للنديم، و«العقد الثمين» (٢/ ٤٩)، وفيه: «وما علمت متى مات؛ إلا أنه كان حيًا في خلافة المنتصر محمد بن جعفر المتوكل العباسي»، وقال: «ولم أرّ من ترجمه، وإنى لأعجب من ذلك».

قلت: والمنتصر حكم الثلاثة الأشهر الأخيرة من سنة ٢٤٧، والثلاثة الأشهر الأولى من سنة ٢٤٨، فتكون وفاة المؤلف بعد (٢٧)، وقبــل (٣٠٠)، ونقــل ابــن حجــر فــي «الفتـــح» (١/ ٢٥٥، ٩٩٩ و٨/ ٨٧ و٣/ ٤٩٩، ٢٥٥، ٤٦٩، ٤٧٤) من هذا الكتاب.

وقد نظمه بعض متأخري الشافعية في أرجوزة كما في «طبقات السبكي» (١٠/ ٩٨)، هذا ما أثبته بخطي في تعليقي على «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» (ص ٢٠٤) لشيخنا المحدث الألباني، وقرأته عليه، وارتضاه، وكان قد عرّف به في أصل الكتاب في الطبعة السابقة بقوله: «محدّث، روى عن جماعة، كان حيّاً سنة ٢٤٧ هـ»، ولم يذكر درجته تعديلاً أو تجريحاً على خلاف عادته، فحاولت استدراك ذلك في مراجعتي له، فلم أظفر إلا بما أثبتاً.

ومن المفيد بهذه المناسبة: أن أذكر أن منهج الشيخ -رحمه الله- في كتابه هذا ذكر منزلة الراوي إلا فيما لم يظفر به، وقد حاولت الوقوف على عدد من أبهمهم الشيخ، وذكرتُ منزلتهم، مشيراً إلى زيادتي بوضعها بين معقوفتين، وقد غفل عن إدراج أحكام الشيخ في هذا الكتاب أخوانا صالح اللحام وأحمد الشكوكاني في كتابهما «مجرد أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة محمد ناصر الدين الألباني جرحاً وتعديلاً»، ووقع لهما فوت يسير في رسائل مفردة، لم يقفا عليها، فليتنبه لذاك، تولى الله هداك.

هو وإسماعيل -عليه السلام-»(١).

وفي «محاضرة الأوائل» لعلي دده (ص ٢٩)<sup>(٢)</sup>:

«أول من صافح وعانق إبراهيم -عليه السلام-، حكى بعض الثقات من المؤرخين أنه اجتمع في الحرم المكي مع إسكندر ذي القرنين الكبير (٣)، وعانقه وصافحه وأعطاه الراية، وتشرع بشريعته، ودخل ملته، ودعا الناس إلى أحكام شرعه».

وهذا يؤيد أنه كان عبداً صالحاً، ويكون الله قد أوحى إلى وزيره الخضر الذي كان مرافقاً له أن يقول لذي القرنين: ﴿إِمَّا أَنْ تُعَذّبُ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً》 [الكهف: ٢٨]، فقال: ﴿أمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوفَ نُعَذّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إلى ربِّهِ فَيُعَذّبُهُ عَذَابًا نُكُراً》 [الكهف: ٨٨]؛ أي: فاختار الدعوة، وقال: أما من دَعَوْته فظلم نفسه بالإصرار على كفره، أو استمر على ظلمه الذي هو الشرك، فنعذّبه: أنا ومن معي في الدنيا بالقتل، ثم يعذبه الله في الآخرة عذاباً منكراً لم يعهد مثله، ﴿وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً》 [الكهف: ٨٨]، وهو ما يقتضيه الإيمان ﴿فَلَهُ فِي الدارين ﴿جَزَاءُ الحُسْني》؛ أي: فله المثوبة الحسني مجزيًا من الزكاة والخراج وغيرهما، وقيل: نلين له القول ونعامله باليسر من أمرنا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الأزرقي في "تاريخ مكة" (۱/ ۷۶): حدثني جدي، عن رجل من أهل العلم، قال: حدثني محمد بن مسلم الرازي، عن جرير بن عبدالحميد الرازي، عن الفضل بن عطية، عن عطاء: "أن إبراهيم رأى رجلاً يطوف بالبيت، فأنكره، فسأله: ممن أنت؟ فقال: من أصحاب ذي القرنين، قال: وأين هو؟...» وساق نحوه.

وإسناده مظلم، وذكره عنه الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» (١/ ١٣٧) وغيره.

<sup>(</sup>٢) (ص ٣٩ - ط. بولاق، سنة ١٣٠٠هـ)، ومؤلف علي بن دده السكتواري البنوي، الملقب بـ الملقب بـ (شيخ التربة)، كان صوفيًا، له مؤلفات عديدة؛ منها: «خواتم الحكم»، و«تمكين المقام في المسجد الحرام»، توفي سنة (١٠٠٧هـ)، ترجمته في: «الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء البوسنة» (ص ١٦٣ - ١٦٥)، «معجم المؤلفين» (٧/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم التحقيق أنّ ذا القرنين الكبير لا يسمى إسكندر، وأيضا؛ فإن المشهور لم يذهب إلى بـلاد الحجاز، بل أين زمنه من زمن إبراهيم -عليه السلام-؟! (منه).

#### الفصل الثالث

## في عودته من الغرب وسيره إلى أقصى الشرق

قال -تعالى-: ﴿ ثُمُّ أَتْبَعَ سَبَبًا . حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلى قَوْمٍ لَم نَجْعَلُ لَهُمْ مِن دُونِهَا سِتْراً . كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً ﴾ [الكهف: 8-٨٩].

قال ابن كثير (1) والبيضاوي (2): أي أنه سلك طريقاً راجعاً من المغرب إلى المشرق، فيقال: إنه رجع في ثنتي عشرة سنة (2)، حتى بلغ الموضع الذي تطلع الشمس عليه أولاً من معمورة الأرض –والمراد به: المشرق الأقصى من جهة الجنوب-، ولما بلغ ذلك المكان، وجد الشمس تطلع على قوم ساكنين في الفلاة ليس لهم بيوت، ولا أكنان يستترون بها من حَرِّ الشمس (3).

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» -رواية ابن المقرئ، كما في «المطالب العالية» (١٥/ ٣٨ رقم ٣٩٥)، وابن أبي رقم ٣٦٥٨ - ط. دار العاصمة)- وعنه أبو الشيخ في «العظمة» (١/ ٣٩٥ رقم ٩٥٩)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٧/ ٢٣٨٦ رقم ١٢٩٦٠) من طريق ابن جريج، قال: حدثت عن الحسن،=

<sup>(</sup>۱) في «البداية والنهاية» (۲/ ۱۰۹)، والمذكور لفظه، وكذا ما سيأتي إلى قولمه: «مغارب الأرض ومشارقها».

<sup>(</sup>٢) في «أنوار التنزيل» (٢/٢٢ - ط. دار الكتب العلمية)، ونقل المصنف منه من قوله: «أو أن أمر ذي القرنين...».

<sup>(</sup>٣) وفي أثناء رجوعه إلى الشرق بنى الأبلة، وهي بلدة على شاطئ دجلة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة. نص على بناء ذي القرنين لها ياقوت في الكلام على (البطيحة) (ج ٢ ص ٢٢٣). (منه).

<sup>(</sup>٤) ورد نحوه في المرفوع!

قال كثير من العلماء: كانوا يأوون إذا اشتد عليهم الحر إلى أسراب، قد اتخذوها في الأرض شبه القبور.

وقوله ﴿كَذَلَكَ﴾؛ أي: ونحن نعلم ما هو عليه، ونحفظه ونكلؤه بحراستنا في

=عن سمرة، قال: قال رسول الله على:

«﴿سِتراً﴾ بناءً، لم يُبْنَ فيها بناء قَط، ولم يُبن عَلَيهِم فيها بناء قط، كـانوا إذا طلعت الشـمس دخلـوا أسراباً لهم حتى تزول».

وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين ابن جريج والحسن، وسكت عليه البوصيري في «الإتحاف».

وأخرجه ابسن جرير في «التفسير» (١٦/ ١٤)، وابسن أبي حاتم في «التفسير» (٧/ ٢٣٨٤ رقسم ١٢٩٥٢)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١/ ١٤ رقم ٩٧٨) عن ابن جريج قوله، وإسناده صحيح، وهو أشبه، وعزاه في «الدر» (٤/ ٢٤٩) لابن المنذر، وورد معناه عن غير واحد من التابعين، وهذا البيان:

قال الحسن: «أرضهم لا تحمل البناء، فإذا طلعت الشمس تغوروا في الماء، فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم».

أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (١/ ٤١٣ رقم ٩٨٠) عن الوليد، عن أبي طالب، عن نصر بن علي، عن سلم بن قتية، عن سهل بن أبي الصلت السراج، عن الحسن، وإسناده حسن.

وأخرجه ابن جرير في «التفسير» (١٦/ ١٦) عن إبراهيم بـن المستمر، عـن سـليمان بـن داود أبـي داود، عن سهل بن أبي الصلت، به بنحوه.

وعزاه السيوطي في «الدر» (٤/ ٢٤٩) إلى الطيالسي، ولم أره في القسم المطبوع من «مسنده»، وكذا إلى البزار في «أماليه»، وابن المنذر، وابن أبي حاتم -وهو في «تفسيره» (٧/ ٢٣٨٦ رقم ١٢٩٦١)-، وهو موقوف على الحسن.

وقال قتادة: «بلغنا أنهم كانوا في مكان لا يثبت عليه بنيان، فكانوا يدخلون في أسراب لهم إذا طلعت الشمس حتى تزول عنهم، ثم يخرجوا إلى معاشهم».

أخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» (٣/ ١٢) -ومن طريقه ابن جرير في «التفسير» (١٦/ ١٤)- عن معمر، عن قتادة باللفظ المتقدم.

وأخرجه ابن جرير (١٦/١٦) عن بشر بن يزيد، عن سعيد، عن قتادة بنحوه، وهو في "تفسير ابن أبي حاتم" (٧١/ ٢٣٨٦ رقم ١٢٩٦٢)، وإسناده صحيح.

وذكره ابن أبي زمنين في «تفسير القرآن العزيز» (٣/ ٨٠)، وغيره عن قتادة.

مسيره ذلك كله من مغارب الأرض ومشارقها، أو: إن أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكان، وبسطة الملك، وأمرُه (١) فيهم كأمرِه في أهل المغرب في التخيير والاختيار، ويجوز أن يكون ﴿كَذَلِكَ﴾ صفة لقوم، ويكون المعنى: على قوم (١) مشل ذلك القبيل، الذين (٣) تغرب عليهم الشمس في الكفر والحكم.

وقوله: ﴿وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ﴾ [الكهف: ٩١] من الجنود والآلات والعدد والأسباب، ﴿خُبُراً﴾: علماً تعلقوا بظواهره وخفاياه، والمراد أن كثرة ذلك بلغت مبلغاً لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير، قال -تعالى-: ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً﴾ [الكهف: ٩٢]؛ يعني: طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب، آخذاً من الجنوب إلى الشمال، ﴿حَتّى إِذَا بَلَغَ بَينَ السَّدّينِ﴾ [الكهف: ٩٣]: بين الجبلين، وهما جبلان؛ سدّ ذو القرنين ما بينهما، وهما جبلان منيعان في أواخر الشَّمال، في مُنقطع أرضِ الترك من ورائهما يأجوج ومأجوج (١٠).

وقوله: ﴿وجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْماً﴾ [الكهف: ٩٣]، قال الفخر (٥) والنسفي (٢): من ورائهما. وقال الخازن (٧): أمامهما. وهو الأظهر، ويدل عليه قول البيضاوي آنفاً أن الجبلين من ورائهما يأجوج ومأجوج، وقول الخطيب (٨): أي: بقربهما من الجانب الذي هو أدنى منهما (١) إلى الجهة التي أتى منها ذو القرنين.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وعند البيضاوي: «أو أمره».

<sup>(</sup>٢) عند البيضاوي: «صفة مصدر محذوف لوجد أو نجعل، أو صفة قوم؛ أي: على قوم...».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وعند البيضاوي: «الذي».

<sup>(</sup>٤) ما سبق في «أنوار التنزيل» (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) في «مفاتيح الغيب» (٢١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٦) في «مدارك التنزيل» (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٧) في «لباب التأويل» (٤/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٨) في تفسيره «السراج المنير» (٢/ ٣٨٥ - ط. بولاق، سنة ١٢٩٩هـ).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «منها»، والمثبت من مطبوع «السراج».

وفي خريطة بلاد الصين المثبتة في كتاب «النخبة الأزهرية في تخطيط الكرة الأرضية»: صورة واضحة عن هذا السد، وبيانه: أنك ترى جنوبي تركستان الشرقية، سلسلة جبال متصلة من وسط بلاد الصين، آخذة نحو الشرق ممتدة إلى جهة الشمال، تسمى جبال (كوتين تون)، وبعد انتهاء هذه السلسلة ترى سهولاً واسعة ممتدة إلى الشرق، ثم ترى سلسلة جبال آخذة نحو الشمال، تسمى جبال (آن شان)، ثم يليها جبال متسلسلة آخذة إلى الشمال إلى أن تدخل إلى بلاد منشورية، تسمى جبال (كنج جان) الكبيرة، وشمالي جبال (كوتين تون) وغربي جبال (آن شان) وجبال (كنج جان) الكبيرة: صحراء (قوبي)، وهو صحراء واسع جدّاً مترامي الأطراف، يسكنه المغول، وهم يأجوج ومأجوج!!

وفي كتاب «التيجان»<sup>(۱)</sup> (ص ٩٢) تفصيلٌ عن عودة ذي القرنين من المغرب الأقصى ومُسيرو إلى الشرق الأقصى، نقتطف منه ما يلي:

قال: «ثم أرسل عساكره إلى جزيرة الأندلس، ثم أرسل الخضر إلى قمونية في عساكره، وأمره أن يلقاه بدروب الشام، فسار الخضر حتى أتى بيت المقدس فآمن به مَن آمن، وأخرج من بيت المقدس من لم يؤمن، ومنهم من أجرى عليه الجزية، ثم سار حتى انتهى إلى الدروب فلقي ذا القرنين، فسارا يريدان مطلِع الشمس يدعوان إلى الإيمان، ولا يأتيان على أمة إلا آمنت أو هلكت، ثم عطف على الجزيرة -المراد بها: جزيرة ابن عمر الواقعة شرقي الفرات ولا زالت تسمى الجزيرة-(۲)، ومضى إلى العراق " يدعو ويقتل، ثم قصد أرض فارس، فآمن من الجزيرة-(۲)، ومضى إلى العراق " يدعو ويقتل، ثم قصد أرض فارس، فآمن من

<sup>(</sup>١) (ص ١٠٦ - ط. مركز الدراسات والأبحاث اليمنية)، والكلام فيه بتصرف واختصار شديدين.

<sup>(</sup>٢) وهي في شمال (الموصل) بينهما تسعون ميلاً، وهي اليوم قضاء في تسنجق (ماردين) في ولاية (ديار بكر) في الجمهورية التركية.

<sup>(</sup>٣) ذكر ياقوت في «معجمه» (٢/ ٤٤١) عند (دجلة): «... وقيل: إنّ أصل مخرجه من جبل بقرب (آمِد) عند حصن يعرف بـ (حصن ذي القرنين)، من تحته تخرج عين (دجلة)، وهي هناك ساقية، ... ورأيته بآمد، وهو يخاض بالدواب»، ونحوه في «الماء وما ورد في شربه من=

آمن، وقتل من غدر وكفر، ونزل على جبل الصخر، ونزل قصر المجدل، وهو القصر الأبيض قصر عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح».

قال(١) بعد أن وصف هذا القصر:

«ثم سار حتى بلغ إلى فج عظيم بنهاوند، ثم لقيته جبال شُم منيعة، بينها شيعاب عظيمة، فقيل له: يا ذا القرنين! هذا الشّعب ينفذ إلى جابرصا<sup>(۲)</sup>، وهذا الشعب يصل إلى هرات ومرو وسَمْرَقند، وهذا ينفذ إلى جاجا ويلخا وحابلجا وبارد<sup>(۳)</sup> وأرض يأجوج ومأجوج، فأخذ شيعب جابرصا<sup>(۱)</sup>، فقتل من قتل وآمن من آمن، وغلب على أرمينية ومَنْ بها، ثم عطف إلى فج نهاوند، فقيل هذا باب الأبواب، وهو اسمه إلى اليوم باب الأبواب<sup>(٥)</sup>، ثم مضى حتى بلغ أرض يأجوج

<sup>=</sup>الآداب» (ص ٤٣) لمحمود شكري الآلوسي.

<sup>(</sup>١) انظر: «التيجان» (ص ١٠٩ - ط. مركز الدراسات والأبحاث اليمنية).

<sup>(</sup>٢) في «المعجم»: «جابرس (بالسين): مدينة بأقصى الشرق». (منه).

<sup>(</sup>٣) هذه الأسماء كلها محرفة في الأصل، والمراد بجاجا: مدينة جاج فيما وراء النهر؛ وهي بجيمين فارسين، وقد عرّبت العربُ اسم هذه المدينة، فقالت: شاش، وبلجا محرف من بلخ بالخاء، و(حابلجا) لعله محرف من جابلق، والظاهر أن هذه الأسماء كلها مأخوذة من كتاب باللغة الآرامية بحيث في آخرها ألف، وأما بارد فلا أدري أي بلد يعني بهذا. من هامش «التيجان» (١٠٩).

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «التيجان»: «وجابلقا».

<sup>(</sup>٥) وسماه الفرس من قبلهم (دربند)؛ أي: الحاجز بين جورجيا وبين ولاية شيروان الفارسية، وسماه الأتراك (دمبركابي)؛ أي: باب الحديد، وعرفه الأرمن من تاريخهم وبلغتهم المحلية باسم (بهاك غورائي) أو (كابان غورائي)، ومعنى الكلمتين واحد؛ وهو: مضيق غورش أو ممر غورش، وأطلق عليه سكان (جورجيا) في عهودهم الغابرة الباب الحديدي، ويسمى في أيامنا هذه بـ (مضيق داريال)، وموقعه بين فلادي وكوكس وتفليس. انظر: «يأجوج ومأجوج» (٣١٠) لشفيع أحمد.

وظفرت بكلام أورده الشيخ العلاَّمة فقيه الزمان محمد الصالح بن عثيمين -رحمه الله تعالى- في «مجموع فتاوى ورسائل له» (٧/ ٢٧٠) تحت (فائدة)، وهذا نصه بتمامه:

<sup>«</sup>ووجدت في مجلة التمدن الإسلامي الصادرة في رمضان سنة ١٣٧٨ هـ (٧٥٦) تحـت عنـوان:=

ومأجوج، فقاتلهم، فغلب عليهم، وأناب أمّة منهم، وهم: بنو علجان بن يافث بن نوح، فتركهم في جزيرة أرمينية إلى ناحية جابرصا فسموا الترك؛ لأن ذا القرنين تركهم ومضى يطلب يأجوج ومأجوج حتى لجج في أرضهم، فلم يزل يأخذها أرضا أرضاً، وأمّة أمّة، حتى انتهى إلى الأرض الشّمّاء، وهي جبال شُمّ شواهق شوامخ، فلم يزل يحرقها بالطرق، وينزل العلو، ويرفع الوهاد، ويفتتحها حتى غلب عليها، وبلغ الأرض الهامدة، فافتتحها وهي أرض مبسوطة، لا تلعة فيها، ولا ربوة عليها وغلب مَنْ بها مِنْ يأجوج ومأجوج».

يستفاد مما تقدم: إن ذا القرنين بعد أن أتى بلاد باب الأبواب، وهي البلاد الواقعة عند بحر (خزر)، سار منها إلى تركستان الشمالية، ومنها إلى تركستان الشرقية (۱)، الواقعة شمالي جبال (كوتن تن)، وكانت جميع هذه البلاد -إلى أن

= "سد يأجوج ومأجوج" ما نصه:

توجد في التعبة الواقعة بين بحر الخزر والبحر الأسود سلسلة جبال توقان، كأنها جدار طبيعي، وقد سَدً هذا الجدارُ الجبَليُّ الطريقُ الموصلة بين الشمال والجنوب إلا طريقاً واحداً بقمي مفتوحاً، همو مضيق داريال، بين ولايتي كيوكز وتفليس، حيث يوجد الآن جدار حديدي من قديم الأزمان. اهـ.

وذكر أنه منقول من كتاب «شخصية ذي القرنين» من منشورات دار البصري في بغداد» انتهى.

قال أبو عبيدة: حصّلت «المجلة» المذكورة، ولم أجد فيها شيئاً زائداً عـن (السّـد)، إلاَّ الـذي ذكـره الشيخ بحروفه، فاقتضى التنبيه والتنويه.

وبعدها في مطبوع «التيجان»: «فأنشأ ذو القرنين يقول هذه الأبيات...» وأورد ستة أبيات من الشعر.

(۱) التركستان: هضبة واسعة متفاوتة الارتفاع، تقع في أواسط آسية، ويحدها من الشمال سيبيرية، ومن الغرب بحر الخزر (قزوين)، ومن الجنوب إيران والأفغان وشبه جزيرة الهند، ومن الشرق بلاد المغول وصحراء غوبي، وهي تقسم منطقتين: التركستان الغربية، ثم التركستان الشرقية، التي هي في الحقيقة جزء من الصين يدعى اليوم (سين كيانغ).

هذه الهضبة كثيرة التلال، وفيها جبال ترتفع أحياناً إلى نحو ثلاثة آلاف متر، وفيها -أيضاً-منخفضات تصل إلى نحو مئة وخمسة وعشرين متراً تحت سطح البحر، ثم إن الجانب الشرقي من التركستان أكثر ارتفاعاً وانخفاضاً من الجانب الغربي وأكثر تفاوتاً.

وقد كان الآريّون -أسلاف الهنود والجرمان والصقالبة- ينزلون في فجر التاريخ في التركستان=

تصل إلى جبال (كنج جان)، بل وإلى ما وراء هذه الجبال - تدعى (بلاد يأجوج ومأجوج)، ثم خصت البلاد الغربية من بلاد الصين من الشمال إلى الجنوب باسم الترك بناء على أن ذا القرنين تركهم غربيًّ السد (١)، وكونهم سموا تركاً لهذا السبب ليس مما يطمئن له القلب، ويثلج به الصّدر (٢).

=الشرقية، وكذلك كان الهيطل-الهون البيض- ينزلونها في القرن الثاني قبل الميلاد.

انظر: «العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط» (ص ٢٢) لعمر فرّوخ، و«محاضرات في حاضر العالم الإسلامي» (ص ٢٩٤-٢٩٥) لداود الفاعوري، و«الإسلام والصين» لبدر الدين حي، و«البلدان الإسلامية» (٦١٣-٦٣٧) لفهمي هويدي، و«تاريخ المسلمين في الصين في الماضي والحاضر» لتوماس أرنولد (ص ٣٣١-٣٤٣) ترجمة حسن إبراهيم وعبدالمجيد عابدين وإسماعيل النحراوي.

(١) رأيت نحو هذا في «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للعلاّمة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله تعالى- (٥/ ٣٥٧ - جمع وإشراف الشويعر)، وهذا نص السؤال والجواب بحروفه:

السؤال: سمعنا عن قوم يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم، فما موقفهم الحالي في عالمنا المعاصر وما دَورُهم فيه؟

الجواب: «هُم من بني آدم، ويخرجون في آخر الزمان، وهم في جهة الشرق، وكان الترك منهم فتركوا دون السد ويقي يأجوج ومأجوج وراء السد، والأتراك كانوا خارج السد، ويأجوج ومأجوج من الشعوب الشرقية (الشرق الأقصى)، وهم يخرجون في آخر الزمان من الصين الشعبية وما حولها بعد خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنهم تركوا هناك حين بنى ذو القرنين السد، وصاروا من ورائه من الداخل، وصار الأتراك والتتر من الخارج، والله -جل وعلا- إذا شاء خروجهم على الناس خرجوا من محلهم وانتشروا في الأرض وعثوا فيها فساداً، ثم يرسل الله عليهم نعفاً في رقابهم فيموتون موتة نفس واحدة في الحال، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه، ويتحصّن منهم نبي الله عيسى أبن مريم على والمسلمون؛ لأن خروجهم في وقت عيسى بعد خروج ويتحصّن منهم نبي الله عيسى أبن مريم على والمسلمون؛ لأن خروجهم في وقت عيسى بعد خروج

قال أبو عبيدة: وكون (يأجوج ومأجوج) هم أهل (الصين)، هو اختيار المصنّف في رسالته هذه، وسيأتي تعقّبه بكلام مطوّل مهم، فلينظر.

(٢) قلت: ومثله: تحديد مكان يأجوج ومأجوج، وسيأتيك -إن شاء الله تعالى- مزيد بسط في ذلك.

ويستفاد من كلام صاحب «التيجان» بعد ما تقدم: أنه أوغل في شمالي البلاد الصّينية، وبلغ جزائرها، ولعل المراد بها الجزائر التي في شمالي آسيا، أو الجزر التي فيها الأمّة المعروفة الآن باليابان.

وقال(١) بعد ذلك (في ص ١٠٢):

«ثم إن ذا القرنين رجع حتى بلغ السَّدّ، وهو بالصدفين، ولا سدَّ فيه».

فشكى له أهل تلك الأماكن ما يلاقون من يأجوج ومأجوج من الغارات عليهم، والإفساد في زروعهم، والتخريب في بلادهم، وقطع السبل عليهم، وهم قوم أقوياء، ولا يحصي عددَهم إلا الله -تعالى-، وهو لاء ضعاف قليلون بالنسبة إلى أولئك، وغشم قليلو الفطنة، كما وصفهم الله -تعالى- بقوله: ﴿لاَ يُكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَولاً ﴾ [الكهف: ٩٣]، ولما رأو أن ذا القرنين قد أنكى فيهم، ودوّخ بلادهم، وخضعوا لسلطانه، وكانوا لا يؤمنون إذا ذهب ذو القرنين، وكرّ راجعاً إلى بلاده أن يهاجموهم ويغيروا عليهم ويعيثوا في الأرض فساداً، فانتهزوا هذه الفرصة و ﴿قَالُواْ يَا ذَا القَرْنَينِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهِلْ نَجْعَلُ لَك خَرْجاً عَلَى أن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا ﴾ [الكهف: ٩٤] يحجز دون خروجهم علينا.

قال الحافظ ابن كثير (٢):

«والسَّدُّ؛ هو: الرَّدمُ بين الجبلين، وكانوا لا يستطيعون الخروج عليهم (٣) إلاّ من بينهما، وبقية ذلك بحار مغرقة وجبال شاهقة».

والصَّواب -كما تراه في الخريطة-: أن ليس بينهما بحار مغرقة، بل بينهما جبال شاهقة، كما قدَّمنا بيانه.

<sup>(</sup>۱) في «التيجان» (ص ۱۱۱–۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) في «البداية والنهاية» (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «البداية»: «إليهم».

### الفصل الرابع

### في بيان من هم يأجوج ومأجوج وصفاتهم

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (ج ٢ ص ١٠٩):

"هم من ذرية آدم بلا خلاف نعلمه، ثم الدَّليل على ذلك: ما ثبت في «الصحيحين» من طريق الأعمش عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ:

«يَقُولُ اللهُ -تعالى - يَوم القيامَة: يا آدمُ! قُم فابْعث بَعْثَ النَّارِ مِن ذريبِك، فيقول: يا رب! وما بَعْثُ النَّارِ؟ فيقولُ: مِن كُلِّ الفِ تِسعُ مئةٍ وتِسعةٌ وتِسعونَ إلى النَّار، وواحدٌ إلى الجنّة، فحينئذ يَشيبُ الصَّغير ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَتَرى النَّاسَ سُكَارى وَمَا هُمْ بِسُكَارى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَديدٌ ﴿ [الحج: ٢]»، قالوا: يا رَسُولَ الله! أَيُنا ذلِك الواحِد؟ فقال رسول الله ﷺ: «أبشِروا فإنَّ منكم واحداً ومن يأجُوجَ ومأجوجَ الفاً» (٢).

وفي رواية فقال: «أبشروا، فإن فيكُم أمَّتين ما كانتا في شيء إلاّ كثَّرَتاه»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) (٢/ ١٦١ - ط. دار أبي حيان).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٤٨، ٤٧٤١، ٦٥٣٠، ٧٤٨٣)، ومسلم (٢٢٢) بنحـوه مـن حديث أبي سعيد الخدري.

وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (٩١٧)، وأحمد (٣/ ٣٢)، والنسائي في «الكبرى» في كتاب التفسير (٢/ ٨٠-٨١ رقم ٣٥)، ووكيع في «نسخته عن الأعمش» (رقم ٢٧)، وابن جريــر في «التفسير» (٧/ ٨٠)، وغيرهم من طريق الأعمش، به.

<sup>(</sup>٣) هذا لفظ الترمذي (٣١٦٩)، والنسائي في «الكبري» في كتباب التفسير (٢/ ٨٢-٨٣ رقم=

أي: غلبتاه كثرة.

وهذا يدل على كثرتهم، وأنهم أضعاف الناس مراراً عديدة.

ثم هم من ذرية نوح؛ لأن الله -تعالى - أخبر أنه استجاب لعبده نوح في دعائه على أهل الأرض بقوله: ﴿رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الكَافِرِيْنَ دَيّاراً﴾ [نوح: ٢٦]، وقال -تعالى -: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ﴾ [العنكبوت: ١٥]، وقال: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ [الصافات: ٧٧]، وتقدم في الحديث المروي في «المسند» و«السنن»:

«أَنَّ نُوحاً ولدَ له ثلاثة أولاد، وهُم: سام، وحام، ويافث، فسام أبو العرب، وحام أبو السّودان، ويافث أبو الترك»(١).

= ٣٦٠)، وابن جرير في «التفسير» (١٧/ ٨٦)، وأحمد (٤/ ٤٣٥)، والحاكم (٢٨/١ و٢/ ٢٣٣، ٥٨٥ و٣٥ ، ٣٨٥)، وغيرهم من حديث عمران بن حصين.

(۱) أخرجه الترمذي (٣٦٣١)، وأحمد (٥/ ٩، ١٠-١١)، والحاكم (٢/ ٥٤)، وابن عدي (١/ ٩٠)، والبن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٤١)، والطبراني في «الكبير» (٧/ رقم ١٩٧١، ٥١٠)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (رقم ٢٦٤٤، ٥٦٤)، وأبو بكر الشافعي في «مسند الشاميين» (رقم ٢٦٤٤، ٢٦٤٥)، وأبو بكر الشافعي في «حديثه» (ق ٢١/ ب)، وابن جرير في «التاريخ» (١/ ١٩٢، ٢٠٩، ٢١٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/ ٢٧٦، ٢٧٢)، والعراقي في «محجة القرب إلى محبة العرب» (ص ٢٩-٨٠)، وإسناده ضعيف، الحسن البصري لم يسمعه من سمرة.

وضعَفه شيخنا العلاّمة الألباني في «ضعيف الجامع» (٦١٣١).

وللحديث شواهد؛ منها:

حديث عمران بن الحصين، أخرجه الطبراني (١٨/ ١٤٦/ رقم ٣٠٩)، وابسن جرير في «التاريخ» (٢٠٩)، وضعفه شيخنا -أيضاً- في «ضعيف الجامع» (٦١٣٢).

وله شاهد من حديث أبي هريرة:

أخرجه البزار في «مسنده» (١/ ١٩٣ رقم ٢١٨ - «زوائده») من طريق إبراهيم بن هانئ، وأحمد بن حسين بن عياد، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٧٢٥) من طريق عمر بن هاشم، والخطيب البغدادي في «تالي التلخيص» (١١٣/١ مرقم ٤٣ - بتحقيقي)، وأبو بكر الزبيري في «فوائده» (ق ٢٥/ب)=

=-ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٧/ ٢٧٧)- من طريق أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي، وابن عساكر (٦٢/ ٢٧٧) من طريق أبي فروة يزيد بن محمد؛ جميعهم عن محمد بن يزيد بـن سنان، عن أبيه، عن يحيى بن سعيد، عن أبي هريرة رفعه.

قال ابن عدي عقبه: «لا أعلم روى هذا الحديث عن يحيى بن سمعيد به ذا الإسناد غير يزيد بن سنان».

وقال البزار: «لا نعلم أسنده عن النبي ﷺ إلا أبو هريرة بهذا الإسناد، تفرد به يزيد بن سينان، وتفرد به ابنه عنه، وقد حدَّث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه، ورواه غيره عن يحيى بن سعيد مرسلاً، ولم يسنده، وإنما جعله من قول سعيد».

قال أبو عبيدة: وإسناده ضعيف.

محمد بن يزيد بن سنان، قال الحافظ في «التقريب»: «ليس بالقوي»، وقال عن أبيه يزيد: "ضعيف"، وقال البخاري عن أبيه: "مقارب الحديث؛ إلا أن ابنه يروي عنه مناكير". وانظر: "تهذيب التهذب» (٩/ ٤٦٣).

وضعفه ابن حجر في «فتح الباري» (١٠٧/١٣)، والعراقي فيي «محجة القرب» (ص ٨١-٨١)، وقال: «ولا يصح هذا الحديث عن أبي هريرة من سائر طرقه، وهو مخالف لحديث سمرة، وحديث سمرة أولى بالصواب، والله أعلم».

ولفظ الطرسوسي: "ولَدَ نوح ثلاثةٌ: سامَ، وحامَ، ويافث، فولد سام: العرب وفارس، والخير فيهـم، وولد يافث: يأجوج ومأجوجَ والصقالبة، ولا خير فيهم، وولد حام القبط والتَّرك والسواد».

قلت: و«الصقالبة: جيل حُمر الألوان، صُهب الشعور، يُتاخمون الخزر وبعض جبال الروم». انظر: «لسان العرب» (ص ق ل ب).

وأما مرسل يحيى بن سعيد، فقد أخرجه ابن وهب في «الجامع» (٢٥)، وابن سـعد (١/ ٤٢-٤٣)، والحاكم (٤/٣/٤)، وابن جرير في «التاريخ» (١/ ٢١٠).

وعزاه الحافظ ابن كثير في «قصص الأنبياء» (ص ٨٦) لابن عبدالبر من طريق إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: ... فذكره، وظفَرْتُ به هكذا عند ابن عساكر في اتاريخ دمشق» (۲۲/ ۲۷۸)، ثم قال عقبه:

«وهذا الذي ذكره أبو عمر هو المحفوظ عن سعيد قوله، وهكذا روي عن وهب بن منبه مثله، والله أعلم، ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ضعيف بمرّة، ولا يعتمد عليه».

وأخرجه ابن عـدي (٣/ ١٠١)، وابن عساكر (٢٧/ ٢٧٧) من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به نحوه مرفوعا.

# فيأجوج ومأجوج طائفة، وهم مغل المغول(١)، وهم أشدُّ بأســاً، وأكثر فسـاداً

= وإسناده واو، فيه سليمان بن أرقم، متروك.

وأخرجه ابن جرير في «التاريخ» (١/ ٢٠١) عن وهب بن منبه قوله.

(۱) أقول: وإلى الآن يدعى سكان شمالي البلاد الصينية من غربها إلى شرقها بالمغول كما تراه في خريطة آسيا، قال في «النخبة الأزهرية» في الكلام على البلاد الصينية (ص ٥٣٦): فأما بلاد المغول، فتمتاز بصحراء واسعة قاحلة، يظنونها قاع بحر جف ماؤه، تدعى صحراء (قوبسي) أو (شامو)، والماء قليل بهذه البلاد، ولا توجد مدنها إلا بسفوح الجبال حيث يوجد الماء. (منه).

قال أبو عبيدة: موطن (المغول) ذاك القطاع الواسع من الأرض، الذي يضم صحراء (جوبي)، وجبال (الطاي) (Altai) والجزء الشرقي من (تيان شان) (Tien Shan)، وكلام المصنف يعوزه الدقة، وفيه إجمال، وهذا البيان:

تتدرج جبال ألطاي في المناطق الشمالية تدرجاً تخف فيه حدة الارتفاع، وتنبسط سلسلة الجبال، لتشكل في تدرّجها وانحدارها سهولاً منخفضة في ارتفاعها، إذا ما قورنت بسائر جبال هضبة (منغوليا)، ولذا فارتفاعها لا يزيد في أعلى المناطق عن ستة آلاف قدم فوق سطح البحر، في حين تنحدر سلسلة الجبال الجنوبية انحداراً شديداً ومتطرفاً، لتشكل حاجزاً طبيعياً، يطوق الهضبة على طول حدودها الجنوبية الغربية.

وتمتد من الشمال الشرقي وإلى الجنوب الغربي سلسلة جبال (تيان شان) بطول يبلغ حوالي الف ومثتي ميل، وبارتفاع يتفاوت ما بين خمس عشرة الف قدم إلى عشرين الف قدم، فوق سطح البحر، وإلى الجنوب الغربي من سلسلة جبال (تيان شان) تقع سلسلة أخرى هي جبال (البامير) (Pamir)، لتؤلف بمفردها هضبة مستطيلة الشكل وبالغة الارتفاع، وتنحدر نحو الغرب انحداراً لا تطرف فيه.

وفي أقصى الشرق تقع سلسلة جبال (خانجاي) (Khangai)، والتي تمتد من شمال هضبة (منغوليا) إلى جنوبها حتى تتصل بصحراء (جوبي) القاحلة، وتمتد صحراء (جوبي) عبر منطقة شاسعة من الجنوب وحتى الشمال الغربي حيث تتصل بجبال (خانجاي) على حدود (منشوريا).

وصحراء (جوبي) سهل مسطح تغطيه طبقة كثيفة من الحصباء شديدة الصلابة، جرّدتها الرياح العنيفة من العناصر الدقيقة كالطين والرمل، فأصبحت قاحلة ووعرة، حتى ظهرت في بعض مناطقها مساحات واسعة من الصخور، تبدو للرائي من بعيد وكأنها جزر بحرية متناثرة هنا وهناك.

فإذا كانت سلاسل الجبال هذه مع صحراء (جوبي) تطوق (منغوليا) من جهة الشرق والشمال والغرب تطويقاً محكماً، فإنَّ سلسلة جبال (الهملايا) تكمل هي الأخرى من جهة الجنوب أحكام التطويق، فتعزل (منغوليا) عن بقية مناطق آسيا الجنوبية.

\_\_\_\_\_\_

= . وعلى هذا؛ فمنغوليا عبارة عن هضبة مغلقة تقع ضمن دائرة واسعة محيطها هذه السلسلة الجبلية الشاهقة والمنبعة، وتتخللها أودية وسهول شاهقة، ولا تتصل بآسيا والعالم إلا عبر ممرات جبلية ومسالك سهلة العبور نسبياً، تربطها بالصين من جهة الجنوب والشرق، وبأوروبا من جهة الغرب، أما من جهة الشمال والجنوب فلا تتوفر في الممرات والمسالك تلك السهولة النسبية؛ نظراً لارتفاعها الشاهق من جهة، ولبرودتها القارسة من جهة أخرى.

أسهم ارتفاع منغوليا عن معدله الطبيعي، وبُعدها الشديد عن البحار وتأثيراتها المختلفة، وتضاريسها المتموّجة، وتكويناتها الأرضية الغريبة إسهاماً فاعلاً في خلق مناخ قاري متطرف إلى أبعد الحدود، ولا يثبت على حالة واحدة أبداً، بل تتخلله تغيّرات متطرّفة في درجات الحرارة والبرودة تبلغ حد الشذوذ، فبينما تكون البرودة قارسة في الشتاء تصل إلى درجة التجمّد، تتفاقم درجات الحرارة صيفاً فتفوق المعدلات العادية بمراحل كثيرة.

وحتى هذا التطرف والتغيّر في مناخ الإقليم، لا ينتظم على حالة واحدة صيفاً وشناءً، فبينما تعاني المناطق الشمالية من البرد القارس تصطلي المناطق الجنوبية في الوقت نفسه بالشمس المحرقة والعواصف الترابية الهائلة، أما الجفاف فقد يضرب مناطق كثيرة في ذروة حرارة الصيف، كما يضرب مناطق أخرى في ذروة برودة الشناء، حتى أصبح التطرف الشديد من السمات المميزة لمناخ المنطقة، مع أن الاستقرار والانتظام والثبات من الأمور الطبيعية السائدة في أغلب البقاع الواقعة ضمن خطوط الطول والعرض نفسها التي يقع فيها الإقليم، مما تحتم معه القول بأن مناخ منغوليا نسيج وحده، ويعدُّ بكلِّ المقايس نموذجاً فريداً ومتميزاً كسكانه تماماً.

بعد هذا العرض الإجمالي للمناخ المتطرِّف، نأتي لبيانه على فصول الإقليم السنوية:

يعد فصل الصيف من أقصر فصول السنة؛ إذ لا يتجاوز عمره ثلاثة أشهر؛ هي: يونيو، ويوليو، ويوليو، وأغسطس، وهو مثله في ذلك مثل ساثر فصول الهضبة قد تحكمت فيه إلى حد كبير الجبال المحيطة بها، فمنعت عنه الرياح الدافئة الممطرة، مما نتج عنه ارتفاع في درجات الحرارة تبلغ حد التطرف والشذوذ، وتتفاوت من منطقة إلى أخرى بشكل مخيف، فقد تتراوح ما بين (٣٨ و٤٢) درجة، وتصل أحياناً إلى (٢٠) درجة، وقد تزيد عن ذلك، فتحيل السهول إلى قطعة ملتهبة.

غير أن درجات الحرارة صيفاً لا تنطبق برمتها على نصف الدائسرة الجبلية من مرتفعات (الطاي) (وشيان تيان)، ولا على المناطق الشمالية من الهضبة، حيث تخف درجات الحرارة وتنخفض تدريجياً كلما اتجهنا صوب الشمال، حتى لا تتجاوز في أقصى بقعة من الإقليم عن عشر درجات مئوية.

وفي منتصف شهر يوليو تلتهب المناطق السهلية الخضراء من شدة الحرارة، وسرعان ما يذبل جمالها الأخاذ، وتتوارى خضرتُها اليافعة مخلّفة وراءها لوناً أصفرَ باهتاً يبعث في النفس الحزن والأسمى، وتنصَبُ عليها حرارة الشمس نهاراً بلا توقف فتحيلها إلى كتلة من الحرارة لا تطاق، وعندها تنحدر=

=الشمس ميمّمة وجهها نحو الغرب، تخف شدة الحرارة إلى أقصى مدى لتفتح الباب على مصراعيه لهبوب الرياح العاتية التي تضرب المنطقة يميناً وشمالاً، وبلا رحمة لساعات طويلة.

وفصل الصيف -على قصره وشدة حرارته- لا يثبت على حالة واحدة، ففي الوقت الذي تقاسي فيه مناطق متفرقة من الإقليم لفحات الحرارة العالية، تهب على مناطق أخرى عواصف رعدية تغطي المنطقة كلها بسرعة جنونية، وبلا مقدمات، وعادةً ما تكون مصحوبة ببرد يتساقط على المنطقة بكثافة، وفي التو واللحظة يذوب البرد لارتفاع درجة الحرارة ويتحول إلى سيول جارفة تكتسح كل ما يعترض طريقها.

أما فصل الشتاء فيمتاز بطوله، فيبدأ في الغالب في شهر نوفمبر، ويستمر ما بين أربعة إلى خمسة أشهر، وقد يزيد عن ذلك قليلاً، وتنخفض درجة الحرارة فيه إلى أقصى حد، وتتراوح في بعض المناطق ما بين ١٥ إلى ٣٢ درجة تحت الصفر.

وفي فصل الشتاء تتجمد المياه في السهول وفي المنخفضات، بل قد تتجمد المياه حتى في أواني الشرب، ويتساقط الثلج بكميات تحيل المنطقة بأكملها إلى كتلة من الجليد، وتصبح وكأنها جزء من سيبريا، ويستمر الشتاء هكذا حتى شهر مايو، حيث تخفُّ حِدَّةُ البرودة وينحسر الثلج عن وجه الأرض.

ويندر سقوط الأمطار في شهور الشتاء، وإذا شذت القاعدة وهطلت أمطار؛ فعادة ما تكون على شكل بَرد لا يستمر طويلاً، إذ تهب طوال الشتاء رياح ثلجية باردة من سيبريا شديدة الهبوب وفي غاية من العنف، فتعمل بقوة اندفاعها على إزاحة الغطاء الثلجي الرقيق الذي يغطي الأرض ويحميها، فتتعرى الأرض لتقع تحت وطأة برودة الرياح الشديدة فتتجمد القشرة العلوية من التربة، وربما تغلغل التجمد إلى باطن الأرض، ومع بداية انحسار البرودة وهبوب الرياح الدافئة تخف وطأة التجمد على التربة، وتعود الأرض إلى ما كانت عليه من قبل.

وما إن يُودِّع الشتاءُ المنطقة، ويحلُّ فصل الربيع حتى ترتفع درجة الحرارة رويداً رويداً متخطية حد التجمد، فيصفو الجو، وتزدان الأرض بالخضرة، ولكن درجة الحرارة -كما هو الحال في أغلب فصول السنة- لا تثبت على حالة واحدة، فترتفع تارة وتهبط تارة أخرى طوال شهرين كاملين هما عمر هذا الفصل.

وفصل الربيع عموماً يتميز بشدة هبوب الرياح فيه، ويسبق رياحه نسيم لطيف يهب على المنطقة، ثم يعقبه سكون خامد ثقيل تتخلله ذبذبات هوائية تتحول بالتدريج إلى زئير رتيب يتعالى بين لحظة وأخرى، ثم تجتاح المنطقة عاصفة غبراء داكنة لها زئير يبعث الفزع في القلوب، ومحملة بالرمال والحصى تقذف به وبقوة هائلة إلى مسافات بعيدة، عندتل يصبح التنفس عسيراً والرؤية مستحيلة، والسير ولو لخطوتين مجازفة ممتة.

ولا يزال سكان منغوليا إلى يومنا هذا يلقون بأنفسهم بلا تردد إذا هبت مثل هذه الأعاصير الرملية، إذ هي وسيلتهم الوحيدة للنجاة، ويدفنون وجوههم في الأرض أو في قطع من القماش المبلل، إذ هي=

من هؤلاء (١) وقد قيل: إنَّ التُرك إنَّما سمُّوا بذلك؛ حين بنى ذو القرنين السدّ، وألجأ يأجوج ومأجوج إلى ما وراءه، فبقيت منهم طائفة لم يكن عندهم كفسادهم فتركوا من ورائه؛ فلهذا قيل لهم: الترك».

قال في «البداية والنهاية»(٢):

«ومن زعم أن يأجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آدم حين احتلم فاختلطت بالتراب، فخلقوا من ذلك، وأنهم ليسوا من حواء، فهو قول حكاه الشيخ أبو زكريا النووي في «شرح مسلم»(۳).....

=الطريقة المفضّلة للتنفس، ويمكثون هكذا طوال فترة هبوب العاصفة.

ويتفاوت زمن هبوب العواصف الربيعية ما بين ساعة وأسبوعين، ومنها ما يهب لفترة وجيزة من الزمان قد لا تتجاوز الدقائق، ويغمر المكان عقب هبوب كل عاصفة ربيعية -طال زمانها أم قصر- سكون مطبق ينعدم فيه الهواء إلى حد خانق ومقبض، وترتفع فيه درجة الحرارة بلا سابق إنذار بحيث يتلهف المرء إلى نسمة من الهواء ولا يجدها.

ويقرر المصنّف وغيره: إن هذه المنطقة الناتئة من العالم ظلت ومنذ الخطوات الأولى لأبناء نوح الله السلام على الأرض، ويكل تناقضاتها الحادة وتضاريسها المتموجة، مهداً ومستقراً ليأجوج وماجوج وذريته من بعده، الغوا قسوتها، وتأقلموا مع ظروفها البيئية الشاذة، وفي دائرة حدودها الضيقة تكاثروا، ومنها خرجوا على إخوانهم وأبناء عمومتهم خروجاً عاصفاً مدمراً شبيهاً بعواصفهم الربيعية، تضاربت في دوافعه الآراء والتفسيرات، وأجمع الكل على أنه لا نظير له ولا شبيه في تاريخ البشر!! وفي هذا نظر كبير! وسيأتي رده بتفصيل، والله الهادي.

- (١) بعدها في مطبوع «البداية»: «ونسبتهم إليهم كنسبة هؤلاء إلى هؤلاء».
  - (٢) (٢/ ١٦١)، والكلام السابق له -أيضاً-.
- (٣) (٣/ ٢٥٥)، ونحوه في «الفتاوى» (ص ١١٦-١١٧ رقم ٢٣ جمع وترتيب تلميذه ابن العطار)، ولفظ السؤال: «يأجوج ومأجوج، هل هم من أولاد حواء؟ وكم صح في قَدر أعمارهم؟» وجوابه:

«الجواب: هم من ولد آدم، [من حواء عند جماهير العلماء، وقيل: إنهم من بني آدم] لا من حسواء، فيكونون إخوتنا لأب، ولم يثبت في قدر أعمارهم شيء، وذكر المفسرون وأهل التاريخ في ذلك أشياء لا تثبت».

ونقله ابن حجر في «الفتح» (١٠٧/١٣)، وسقط من نسخته ما وضعناه بين معقوفتين، ولذا تعقبه،=

وغيره (۱)، وضعفوه، وهو جدير بذلك إذ لا دليل عليه، بل هو مخالف لما ذكرناه من أن جميع النّاس اليوم من ذرية نوح بنص القرآن، وهكذا من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة جدّاً، فمنهم من هو كالنخلة السَّحوق، ومنهم من هو في غاية القصر، ومنهم من يفترش أذناً من أذنيه ويتغطى بالأخرى، فكل هذه أقوال بلا دليل (۲)، ورجم بالغيب بلا برهان.

=فقال: «كذا قال، ولم نر هذا عن أحد من السلف إلا عن كعب الأحبار، ويرده الحديث المرفوع: إنهم من ذرية نوح، ونوح من ذرية حواء قطعاً».

قال أبو عبيدة: تخطئة ابن حجر النوويّ بناءً على السقط الـذي في نسخته، وإلا فكلامـه متّجـه، واختياره في «شرح النووي» هو قول الجمهور الذي حكاه في «الفتاوى».

(١) حكاه الثعلبي في «قصصه» (ص ٣٢٧)، وعنه القرماني في «أخبار الدول» (٣/ ٣٨٣-٣٨٤). وقال ابن حجر في «الفتح» (١٠٦/١٣) بعد ذكره:

«ورُدَّ بأن النبي لا يحتلم، وأجيب عنه بأن المنفي: أن يرى في المنام أنه يجامع، فيحتمل أن يكون دفق الماء فقط، وهو جائز كما يجوز أن يبول، والأول المعتمد، وإلا فأين كانوا حين الطوفان».

وقال في (٦/ ٣٨٦): «وهو قول منكر جدًّا، لا أصل له إلا عن بعض أهل الكتاب».

(٢) هذه الأخبار من الإسرائيليات.

أخرج ابن أبي حاتم -كما في «الفتح» (١٠٧/١٣)-، ونعيم بن حماد في «الفتن» (رقم ١٦٢٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٤) من طريق شريح بن عبيد عن كعب، قال:

«هم ثلاثة أصناف: صنف أجسادهم كالأَرْز -بفتح الهمزة وسكون الراء، ثم زاي، همو شمجر كبار جداً-، وصنف أربعة أذرع في أربعة أذرع، وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى».

وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (٢/ ٥٩٢ رقم ١٦٤٧) عن كعب وشريح بن عبيد قولهما. وأخرجه ابن جرير في «التفسير» (١٦/ ٢٢) من طريق أبي الزاهرية وشريح بن عبيد قولهما. وأخرجه نعيم بن حماد (٢/ ٥٨٥ رقم ١٦٣٤) عن جبير بن نفير قوله بنحوه.

وأخرجه أبو عمرو الداني في «الفتن» (٦/ ١٢١١ رقم ٦٧٠) عن أشعث بن شعبة، عن أرطاة بن المنذر وذكر نحوه، وعزاه القرطبي في «التذكرة» (ص ٨١٣) إلى على بن سعيد في الطاعة، وأشعث مقبول.

نعم؛ وردت هذه الصفة في تتمة حديث حذيفة الآتي، أوله قريباً عند المصنف، ولكنه لا يُفرح به!! فانظره. والصحيح أنهم من بني آدم وعلى أشكالهم وصفاتهم، وقد قال النبي على الله على ا

وهذا فيصل في الباب وغيره، وما قيل من أنّ أحدهم لا يموت حتى يرى من ذريته ألفاً، فإنْ صح في خبر قلنا به؛ وإلا فلا نرده، إذ يحتمله العقل، والنقل -أيضاً- قد يرشد إليه، بل قد ورد حديث مصرّح بذلك إن صح.

قال الطبراني: حدثنا عبدالله بن محمد بن العباس الأصبهاني، حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا المغيرة عن مسلم (٢)، عن أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبدالله بن عمرو، عن النّبي عليه قال:

«إن يأجُوج ومأجُوج مِن ولد آدم، ولو أرسِلوا لأفسَدوا على النّاس معايشَهُم، ولَن يموت مِنهم رَجلٌ إلاّ تَرك من ذرّيته ألفاً فصاعداً، وإن مِن ورائِهم ثـلاث أمم: تاويل، وتاريس، ومنسك»(٣).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث في "صحيح البخاري" [(رقم ٢٣٣٦، ٢٢٢٧)]، و"مسلم" [(رقم ٢٨٤١)]، وغيرهما، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "شرحه على البخاري" [(٦/ ٣٦٧)] إشكالاً فيه ولم يجب عنه، ولنا في جواب هذا الإشكال رسالة في عشرين صحيفة، لم تزل مخطوطة. (منه).

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل»، و«البداية والنهاية»، وصوابه: «بن مسلم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (٢٢٨٢) -ومن طريقه الطبراني في «الكبير»، وهو ليس في القسم المطبوع ولا المتمم له، وعزاه له ابن كثير في «النهاية» (١/ ١٨٥) -أيضاً-: حدثنا المغيرة بن مسلم، به.

وسكت عنه البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (١٠١٠ ٣٢٢ رقم ١٠٠١).

والمغيرة هذا هو القسملي، صدوق، تابعه زياد بن خيثمة.

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨/ ٢٦٧ رقم ٨٥٩٨ - ط. دار الحرمين) من طريق الوليد بن شجاع بن الوليد، ثنا أبي عن زياد بن خيثمة، حدثني أبو إسحاق بنحوه.

وقال: «لم يرو هذا الحديث عن زياد بن خيثمة إلا شجاع، تفرد به ابنه».

وفي هامش الأصل منه بخط البقاعي: «قال شيخنا -أي: ابن حجر- أطال الله بقاءه: هـذه أسماء=

=قبائل خَلْف يأجوج ومأجوج.

وإسناده هذا ضعيف، فيه وهب بن جابر، لم يذكر له راوياً غير أبي إسحاق السبيعي، ونقل الذهبي في «الميزان» عن ابن المديني فيه: «مجهول»، وزاد: «قلت: لا يكاد يعرف، تفرد عنه أبو إسحاق»، وقال النسائي عنه: مجهول كذلك، ووثقه ابن حبان (٥/ ٤٨٩)، والعجلي وابن معين. انظر: «التهذيب» (١٦٠/١١).

ولذا قال ابن حجر في «التقريب» عنه: «مقبول»؛ أي: إذا توبع، ولم أظفر بمتابع له عن ابن عمرو! والآفة عندي فيه من أبي إسحاق، فقد اختلط فيه على ثلاثة ألوان وضروب:

أحدها: المذكور.

الثاني: ما سيأتي من حديث ابن مسعود.

الثالث والأخير: ما أخرجه يحيى بن سلام في «تفسيره» -ومن طريقه ابو عمرو الداني في «الفتن» (٦/ ١٢٢٣ رقم ١٨٠) - عن عاصم بن حكيم، عن شعبة، عن أبي إسحاق، به... وذكره موقوفاً على عبدالله بن عمرو.

وشعبة ممن روى عن أبي إسحاق قبل اختلاطه، ورواه اثنان آخران عن شعبة بــه موقوفاً عنــد ابـن جرير في «التفسير» (١٧/ ٨٨)؛ هما: محمد بن جعفر، وسهل بن حماد أبو عتاب.

وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (٢/ ٥٩٥ رقم ١٦٥٦) من طريق محمد بن جعفر، والحاكم (٤/ ٤٩٠) من طريق عاصم بن علي؛ كلاهما عن شعبة، به موقوفاً.

وأخرجه ابن جرير (١٧/ ٨٨) -أيضاً- عن سفيان موقوفاً، و(١٧/ ٨٩) عن معمر؛ كلاهما عن أبـي إسحاق، ووقفاه.

ثم تبين لي أن خلافاً وقع فيه على سفيان، وبعضهم رفعه مع شك في ذلك، كما تـراه عنـد البيهقـي في «البعث» (رقم ٨٧) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/ ٢٣٢)-.

ثم ظفرت به عند عبدالرزاق في «المصنف» (١١/ ٣٨٥-٣٨٥ رقم ٢٠٨١) و «التفسير» (٢/ ٢٠ - مختصراً) - ومن طريقه نعيم بن حماد في «الفتن» (٢/ ٥٠ ٥ - ٥١ ٥ رقم ٢٦٤٢)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٠ ٥ - ٥٠) قال: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن وهب بن جابر الخيواني، قال: «كنت عند عبدالله بن عمرو بن العاص، فقدم عليه قهرمان من الشام، وقد بقيت ليلة من رمضان، فقال له عبدالله: هل تركت عند أهلي ما يكفيهم، قال: قد تركت عندهم نفقة، فقال عبدالله: عزمت عليك لما رجعت، وتركت لهم ما يكفيهم، فإني سمعت رسول الله وصحدت، وسجدت واستأذنت، قال: فيوذن لها، حتى إذا كان يوما عبدالله: عربت، فالمسر بعيد، وإني لا يؤذن لها، عتول: أي ربّ إن المسير بعيد، وإني لا يؤذن لي، عربت، فسلّمت، وسجدت، واستأذنت، في ربّ إن المسير بعيد، وإني لا يؤذن لي، عربت، فسلّمت، وسجدت، واستأذنت، فلا يؤذن لها، فتقول: أي ربّ إن المسير بعيد، وإني لا يؤذن لي،

وهو حديث غريب جدّاً، وإسناده ضعيف، وفيه نكارة شديدة.

وأما الحديث الذي ذكره ابن جرير في «تاريخه»:

«أن رسول الله على ذهب إليهم ليلة الإسراء، فدعاهم إلى الله؛ فامتنعوا من إجابته، ومتابعته، وأنه دعا تلك الأمم التي هناك: تاريس وتاويل ومنسك فأجابوه»(١).

= لا أبلغ، قال: فتحبس ما شاء الله، ثم يقال لها: اطلعي من حيث غربت، قال: فمِن يومثذ إلى يـوم القيامة:
 ﴿لا يُنْفَعُ نَفْساً إيمانُهَا لَمْ تَكُنْ آمِنَتْ مِنْ قَبْل﴾ [الأنعام: ١٨٥]»، قال: وذكر يأجوج ومأجوج، قال: «ما يموت الرجل منهم حتى يولد له من صلبه ألف، وإن مـن ورائهـم ثلاث أمـم، ما يعلـم عدَّتهـم إلا الله، منسك، وتاويل، وتاويل.

وهذه الرواية مجوّدة، فيها بيان المرفوع من الموقوف، ولينظر للقسم المرفوع منها: تحقيقي الشاني لـ«الكبائر» للذهبي (رقم ٤٦٠).

وبالجملة؛ فأصح وجوهه الموقوف، ويؤكده وروده من طريت النعمان بن سالم، قال: سمعت نافع بن جبير بن مطعم يقول: قال عبدالله بن عمرو:

«يأجوج ومأجوج لهم أنهار يَلْقَمون ما شاءوا، ونساء يجامعون ما شاءوا، وشجر يلقمون ما شاءوا، ولا يموت رجل إلا ترك من ذرّيته الفا فصاعداً».

ولا يبعد عندي أن هذه أخبار إسرائيلية، وكان عبدالله بن عمرو يحدث عن بني إســرائيل، ووقعت له يوم أجنادين صحف لهم، كان يحدث منها، فمثل هذه الغيبيات عنه لا تأخذ حكم الرفع، وإنْ صحت!

وأما المرفوع فلم يثبت، ولذا قال عنه ابن كثير -ونقله المصنف-: «هو حديث غريب جداً، وإسناده ضعف، وفه نكارة شديدة».

وقال في «التفسير» (٥/ ١٩٦ - ط. الشعب): « هذا حديث غريب، بل منكر ضعيف».

وقال في «النهاية» (١/ ١٨٥): «وهذا حديث غريب، وقد يكون من كلام عبدالله بن عمرو، والله أعلم».

وعزاه في «الكنز» (۱۱/ ۳۶۱) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه، وهو معزو للطيالسي في «إتحاف الخيرة المهرة» (۱۱/ ۳۲۲ رقم ۱۰۰۱) للبوصيري، و«المطالب العالية» (۱۸/ ٤٥٩ رقم ۲۷۷) لابن حجر، وسكتا عليه!

فهو حديث موضوع، اختلقه أبو نعيم عمرو<sup>(۱)</sup> بن الصبّح، أحد الكذابين الكبار، الذين اعترفوا بوضع الحديث»<sup>(۲)</sup>.

= حدثني محمد بن أبي منصور، حدثنا خلف بن واصل، حدثنا أبو نعيم، عن مقاتل بن حيان، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.

وأبو نعيم هذا هو عمر بن الصَّبح، سماه ابن جرير في الإسناد الـذي قبلـه (١/ ٦٣-٦٤)، قـال ابـن حجر في «التقريب» (٤٩٢٢): «متروك، كذبه ابن راهويه».

قلت: وقال ابن حبان في «المجروحين» (٨٨/٢): «يضع الحديث»، وقال الأزدي: «كذاب»، وأسند البخاري في «التاريخ الأوسط» عنه قوله: «أنا وضعت خطبة النّبي ﷺ.

وأما ابن راهويه، فقال: «أخرجَتْ خراسان ثلاثة لم يكن لهم في الدنيا نظير-يعني: في البدعة والكذب-: جهم بن صفوان، وعمر بن الصبح، ومقاتل بن سليمان».

وانظر: «تهذيب الكمال» (٢١/ ٣٩٦)، و «الميزان» (٣/ ٢٠٦).

وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (٢/٥٩٣-٥٩٤ رقم ١٦٥٣): حدثنا نوح بسن أبي مريـم، عـن مقاتل، به مختصراً.

ونوح أسوأ حالاً من ابن صُبح، قال عنه ابن حجر في «التقريب» (رقم ٧٢١٠): «يعرف بالجامع؛ لجمعه العلوم، لكن كذبوه في الحديث، وقال ابن المبارك: كان يضع».

- (١) كذا في «البداية والنهاية» والأصل، وصوابه: «عُمر» -بضم العين، لا بفتحها-.
- (٢) انتهى كلام الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»، وله كلام في «النهاية» (١/ ١٨٤) هذا لفظه:

"يأجوج ومأجوج ناس من الناس، يشبهون الناس كأبناء جنسهم من الأتراك المخرومة عيونهم، الزلف أنوفهم، الصهب شعورهم، على أشكالهم وألوانهم، ومن زعم أن منهم الطويل الذي كالنخلة السحوق أو أطول، ومنهم القصير الذي هو كالشيء الحقير، ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداهما، ويتوطى بالأخرى؛ فقد تكلّف ما لاعلم له به، وقال ما لا دليل عليه، وقد ورد في حديث: "إن أحدهم لا يموت حتى يرى من نسله ألف إنسان»، فالله أعلم بصحته».

قال أبو عبيدة: الحديث لم يثبت، وستأتي شواهده -وهي ضعيفة جداً، لا يفرح بها- ضمن كلام الحافظ ابن حجر الآتي قريباً، وللمسعودي في كتابه «أخبار الزمان» (ص ٢٩١٩) وابن وصيف شاه (ت ٩٩٥هـ) في كتابه «مختصر عجائب الدنيا» (ص ٦٩ - ط. دار الكتب العلمية) كلمة عن (يأجوج ومأجوج)، جاء فيها ما حذر منه ابن كثير في كلمته المتقدمة قريباً، وأورد هذا الحديث في آخرها، فكن على حذر منها، والله الموقق.

### وفي «الفتح شرح البخاري»(١) للحافظ ابن حجر:

«وجاء في صفتهم ما أخرجه ابن عدي، وابن [أبي] حاتم، والطبراني في «الأوسط»، وابن مردويه من حديث حذيفة رفعه، قال:

«يأجوج أمّة، ومأجوج أمّة، كل أمّة أربع مئة ألف أمّة، لا يموت الرجل منهــم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح»(٣).

(1)(71/1.1).

(٢) سقط من الأصل، وأثبته من «الفتح».

(٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢١٧٧) - ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٢٠٦)-، والطبراني في «الأوسط» (٤/ ١٥٥ رقم ٣٨٥٥)، والواحدي في «الوسيط» (٣/ ١٦٦)، والمحاملي في «الأمالي» (رقم ٢٣١ - رواية ابن البيّع) - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣)-، والثعلبي في «الكشف والبيان» (٦/ ٣١ - ١٩٤) من طريق يحيى بن سعيد العطار: نا محمد بن إسحاق، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن حذيفة - وعند الثعلبي: عن عبدالله!!-، قال: سألت رسول الله عن يأجوج ومأجوج؟ فذكره بزيادة عليه؛ هي:

«قلت يا رسول الله! صفهُم لنا، قال: «هم ثلاثة أصناف: صنف منهم أمثال الأرز»، قلت: وما الأرز؟ قال: «شجرٌ بالشام طول الشَّجرة عِشرون ومئة فِراعٍ في السَّماء»، فقال رسول الله ﷺ: «هؤلاء الذين لا يقوم له حيل ولا حديد، وصِنف منهم يفترش بأذنه ويلتحف بالأخرى، لا يَمُسرّون بفيلٍ ولا وحش ولا جملٍ ولا خِزيرٍ إلا أكلوه، ومن مات منهم أكلوه، مُقدّمتهم بالشَّام، وساقتهم بخُراسان، يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية».

لفظ الطبراني، وقال: «لم يوو هذا الحديث عن الأعمش إلى محمد بن إسحاق، ولا عن محمد بن إسحاق الا يحيى بن سعيد العطار».

وعزاه السيوطي في «اللآلئ» (١/ ١٧٤) إلى أبن أبي حاتم -وهو ليس في القطعة المطبوعة من تفسيره- وابن مردويه، وكذلك فعل الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشّاف» (٣١١/٢) والحافظ ابن حجر، فما نقله عنه المصنّف.

قال أبو عبيدة: هذا إسناد واهِ بمرَّة، له علَّتان:

الأولى -وهي الأعلى-: محمد بن إسحاق، وهو العُكَّاشي، وفي ترجمته ساقه ابن عدي، وأورد له أحاديث، منها المذكور، وقال: «كلها مناكير موضوعة»، ووافقه ابن الجوزي، وقال: «ومحمد بـن إسـحاق=

وهو من رواية يحيى بن سعيد العطار، عن محمد بن إسحاق، عن الأعمش، والعطار ضعيف جدّاً، ومحمد بن إسحاق، قال ابن عدي: ليس هو صاحب

-هو العكاشي، قال ابن معين: كذاب، وقال الدارقطني: يضع الحديث».

وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ١٩٥): «كذاب»، وقال ابنه: «ورأى في كتابي ما كتب اليّ هاشم بن القاسم الحراني حديثه، فقال: هذه الأحاديث كذب موضوعة».

والأخرى -وهي الأدنى-: يحيى بن سعيد العطار، الشامي، ضعيف، كما في «التقريب»، وبم أعلم الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٦) وغفل عن العلّة الأولى، وهي أولى، ثم ظفرت به من طريقين آخرين، هما عدم؛ وهما:

الأولى: ما أخرجه ابن جرير في «التفسير» (١٧/ ٨٧) من طريق عصام بـن رواد بـن الجراح، عـن أبيه، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، وساقه طويلاً.

وإسناده ضعيف جدًاً، رواد في حديثه عن سفيان ضعف شديد، كما في «التقريب».

والأخرى: ما أخرجه أبو عمرو الداني في «الفتن» (رقم ٦٧٦) بسندٍ مظلم إلى سفيان الثوري، عـن قيس بن مسلم، عن ربعي بن حراش، عن حليفة، ساقه مطـولاً بالزيادة المذكـورة -أيضـاً-، وفي إسـناده مجاهيل.

وقال ابن عرّاق في «تنزيه الشريعة» (٢/ ٢٣٧):

«ورأيت بخط الشيخ تقي الدين القلقشندي على حاشية «الموضوعات» لابن الجوزي ما نصه: لــم ينفرد به العكاشي إلا من حديث حذيفة، وقد رواه ابن حبان في «صحيحه» من حديث ابن مسعود رفعه».

قلت: حديث ابن مسعود شاهد قاصر لحديث حليفة، في لفظة مختصرة منه تأتي في الحديث الآتي، وتخريجه هناك، والله الموفق.

والمحفوظ في هذا الباب قول لحسان بن عطية: «يأجوج ومأجوج أمّتان، في كل أمّة أربع مئة ألف أمّة، ليس منها أمّة تشبه الأخرى»، وبعضهم زاد عليه:

«لا يموت الرجل منهم حتى ينظر في مئة عين من ولده».

أخرجه نعيم بن حماد (رقم ١٦٣٠، ١٦٥٨، ١٦٧٧) وأبو عمرو الداني (رقسم ٦٧٣) كلاهما في «الفتن»، وأبو الشيخ في «العظمة» (رقم ٩٤١)، وعبدالله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٩٣ رقم ٤ ٣٨١)، قال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٣٦٩):

«هذا مع غرابته منكر من القول، ما أدري من أين وقع لحسّان»؟!

«المغازي»، بل هو العكَّاشي، قال: «والحديث موضوع»، وقال ابن أبي حاتم: منكر (١٠).

قال الحافظ ابن حجر (٢) هنا:

«قلت: لكن لبعضه شاهد صحيح، أخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود رفعه:

«إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصلبه ألفاً من الذريّة»(").

(۱) في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للإمام الشوكاني طبع الهند (ص ٢٨٩، [أو (ص ٢٨٩، [أو (ص ٤٩٨، [أو (ص ٤٩٨ - ط. بيروت)] بعد أن ذكر هذا الحديث: «رواه ابن عدي عن حذيفة مرفوعاً، وقال: موضوع منكر، ومحمد بن إسحاق العكاشي كذاب يضع» اهد. وبه تحقق أن محمد بن إسحاق ليس صاحب «المغازي»، بل هو شخص آخر. (منه).

(۲) في «الفتح» (۱۰٦/۱۳).

(٣) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١٥/ ٢٤٠-٢٤١ رقم ٦٨٢٨ - «الإحسان») من طريق زيسد ابن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن ابن مسعود رفعه بتتمة له، هي:

«وإن من ورائهم أمماً ثلاثة: منسك، وتاويل، وتاريس، لا يعلم عددهم إلا الله».

وإسناده ضعيف، أبو إسحاق السبيعي مختلط، ورواية زيد بن أبي أنيسة عنه بعد اختلاطه، ورواه أبو إسحاق واضطرب فيه، فجعله عن ابن عمرو موقوفاً ومرفوعاً، وتقدم بيان ذلك.

ولم يعزه ابن حجر في "إتحاف المهرة" (١٠/ ٤٠٤ رقم ١٣٠٣٥) إلا إلى ابن حبان، وعزاه السيوطي في "الله المنثور" (٥/ ٤٥٥) إلى ابن أبي حاتم، وهو في "تفسيره" (٧/ ٢٣٨٧ رقم ١٢٩٦٧)، ولا إسناد فيه، وفي أوله حديث آخر، رواه جمع من الثقات عن أبي إسحاق دون هذه القطعة، وقد سبق ترجيحنا أنه من كلام عبدالله بن عمرو موقوفاً عليه، أخذه عن بني إسرائيل، وهذا الذي مال إليه ابن كثير، فيما نقلناه عنه آنفاً، والله أعلم.

وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (٩٣/٢ ورقم ١٦٥١): حدثنا عيسى بن يونس، عن زكريا، عن عامر، حدثني عمرو بن ميمون، عن ابن مسعود، قال:

«لا يموت من يأجوج رجل، إلا ترك الف ذري فصاعداً».

وهذا موقوف على ابن مسعود، وإسناده ضعيف، وعلقه عنه ابن جرير في "تفسيره" (٢٢/٢٦).

وللنسائي من رواية عمرو بن أوس عن أبيه رفعه:

«إن يأجوج ومأجوج يجامعون ما شاؤوا، لا(١) يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداً»(٢).

وأخرج الحاكم وابن مردويه من طريق عبدالله بن عمرو:

«إن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، ووراءهم ثلاث أمم، ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته الفاً فصاعداً»(٣).

وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عبدالله بن سلام مثله(١).

(١) في مطبوع «الفتح»: «ولا».

(۲) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٦/ ٤٠٨ رقم ١١٣٣٤ - ط. دار الكتب العلمية، أو ١/ ١٨٦ رقم ١١٢٧١ - ط. مؤسسة الرسالة): أنا أبو داود، نا سهل بن حماد، نا شعبة، عن النعمان بن سالم، عن ابن عمرو بن أوس، عن أبيه، عن جده رفعه:

«إن يأجوج ومأجوج لهم نساء، يجامعون ما شاؤوا، وشجر يلقَحُون ما شـــاؤوا، فـــلا يمــوت منهــم رجـــــــــــــــ» مثله.

ولم يعزه في «تحفة الأشراف» (٢/ ٦ رقم ١٧٤١) إلا له.

قلت: وإسناده ضعيف، ابن عمرو لا يعرف.

وورد -فيما مضى- عن النعمان بن سالم، قال: سمعت نافع بـن جبـير يقـول: قال عبداللـه بـن عمرو.، وذكره موقوفاً عليه، وهو أشبه.

وفي الباب عن ابن عباس، عند ابن جرير (١٦/ ٢٢)، وإسناده مظلم.

(٣) مضى تخريجه قريباً عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً وموقوفاً.

(٤) أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (٢/ ٥٩١)، قال: حدثنا وكيع وعبدة بن سليمان، وابن أبي شيبة (٨/ ٦٦٢ - ط. الفكر) عن علي بن مسهر؛ جميعاً عن زكريا، عن الشعبي، عن عمرو بن ميمون، عن عبدالله بن سلام، قال:

«لا يموت الرجل من يأجوج ومأجوج إلا ترك ألف ذرّي فصاعداً».

قال نعيم: «إلا أن وكيعاً لم يذكر (عمرو بن ميمون)»!

وإسناده صحيح، وهذا يؤيد ما قررناه أنّ الصحيح في هذا الباب أخبارٌ من بني إسرائيل، والله أعلم.

أقول: إن هذه الشّواهد ليس فيها من صفتهم إلا أن أحدهم لا يموت حتى يرى ألفاً من ذريته، وهذا محمول على أن الواحد منهم كان ينكح الكثير من النساء، وليس لهم شريعة تمنعهم من التزوج بالكثير، بل في أخبارهم (١) ما يفيد أنهم أهل سفاح لا نكاح، فهنا يتأتّى للرجل الواحد أن يرى الكثير من ولده لصلبه، ومن ولد ولده، وهو لم يبلغ الثمانين من العمر، فكيف إذا عمّر أكثر من ذلك؟ كما هو مشاهد، فصحّة هذه الشواهد لا تعارض وضع وضعف تلك الآثار الدالة على طولهم كالنخلة السحوق، وقصرهم غاية القصر، وإن منهم من يفترش أذناً من أذنيه، ويتغطى بالأخرى، فهي كما تقدم عن الحافظ ابن كثير (٢): «أقوال بلا ذليل، ورجم بالغيب بغير برهان».

والصحيح أنهم من بني آدم وعلى أشكالهم وصفاتهم، وبلاد الصين وما وراءها من بلاد اليابان بلاد قد عرفت كلها، وأهلها وسكان بلاد اليابان أصبحوا يأتون إلا بلادنا وإلى بلاد الغرب بكثرة، وكذلك أهل بلادنا وغيرهم يذهبون إلا بلادهم كثيراً، بل من أهل حلب وغيرهم من لهم محلات تجارية في بلاد اليابان؛ نظراً لتفوق بلاد اليابان في الصناعة، ورخص أسعار مصنوعاتها رخصاً زاحمت فيه البلاد الغربية، وهم مثلنا إلا أنهم من حيث العموم أقصر قليلاً، وهم سمر الألوان، وسمرتهم مشوبة بصفرة، وهم فطس الأنوف صغيرو الأعين، كأن وجوههم المِجَان المطرقة، كما جاء وصفهم في الحديث النبوي (٢٠).

<sup>(</sup>١) ورد ذلك في لفظ حديث أوس الثقفي المتقدم عند النسائي في «الكبرى».

<sup>(</sup>٢) في «البداية والنهاية» (٢/ ١٦٢ - ط. دار أبي حيان).

<sup>(</sup>٣) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٢٩٢٨، ٢٩٢٩، ٣٥٩١، ٣٥٩٠، ٣٥٩١) ومسلم (رقم ٣٥١) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٢٩٢١) لله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك؛ صغار الأعين، حُمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأنَّ وجوهَهم المِجانَّ المُطرَقَة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أقواماً نعالهم الشَّعر».

لفظ البخاري في الموطن الأول. وانظر: «العلل» للدارقطني (٩/ ١٨٢-١٨٣ رقم ١٧٠٤).

قال في «النخبة الأزهرية» في الكلام على بلاد الصين في (ص ٥٣٨): «وللصينيين سحنة مخصوصة؛ فلونُ بشرتهم مائل للصفرة، وعيونهم ضيّقة مائلة نحو الأصداغ، وملابسهم واسعة زاهية الألوان، وهم يحلقون رؤوسهم ويتركون في وسطها ذؤابة يرسلونها على ظهورهم ...» إلخ.

#### الفصل الخامس

## في بناء ذي القرنين لسدِّ الصين(١)

لما طلب هؤلاء من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سداً، يكون حاجزاً بينهم، يحول دون قصدهم لبلادهم بالإفساد والتخريب، وأن يجعلوا له خرُجاً -أي جُعلاً- يخرجونه من أموالهم لقاء ذلك العمل العظيم، قال لهم ذو القرنين: هما مكنّي فيه ربّي خير الكهف: ٩٥]، أي: ما جعلني فيه مكيناً من المال والملك خير مما تبذلون لي من الخراج ولا حاجة بي إليه، وهذا يدلك على عزة نفسه وقوة سلطانه، وفي إضافة ذلك إلى ربه اعترافاً منه بعبوديته إلى الله -تعالى-، وأن ما هو فيه من الملك والقوة مستمد من الله -تعالى- ومن نعمه -تعالى عليه، ثم إنه مع عدم حاجته لمساعدتهم بالمال لا بد له من المعاونة بالرجال والآلات، لذا قال لهم: هناعيني بقوق في الكهف: ٩٥]؛ أي: بقوق فيكلة أو بما أتقوى به من الآلات، لذا قال الظرف إلى ضمير المخاطبين على إضافته إلى ضمير يأجوج ومأجوج لإظهار كمال الظرف إلى ضمير المخاطبين على إضافته إلى ضمير يأجوج ومأجوج لإظهار كمال العناية بمصالحهم، كما راعوه في قولهم: هنيننا وبَينهم مُ رَدْماً [الكهف: ٩٥]؛ أي:

 <sup>(</sup>١) هذا التعيين مؤدّى اجتهاد المصنف -رحمه الله-، ووافقه عليه جمع، واعترض عليه آخـرون،
 وسيأتي تفصيل ذلك -إن شاء الله رب العالمين-.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «اعتراف».

<sup>(</sup>٣) في تفسيره المسمّى: «إرشاد العقل السليم» (٥/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) بعده في «تفسير أبي السعود»: «يقال: ثوب مردّم»؛ أي: فيه رقاع فوق رقاع.

ما يرجونه.

قال ذو القرنين: ﴿آتُونِي زُبَر الحَدِيْدِ حَتَّى إذا سَاوى بَينَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنْفُخُوا حَتَّى إذا جَعَلَهُ نَاراً قَال آتوني أَفْرِغْ عَلَيهِ قِطراً﴾ [الكهف: ٩٦].

الزُّبر: جمع زُبْرة كغرف في [جمع] غرفة، وهي القطعة الكبيرة (١)، ولعل تخصيص الأمر بالإيتاء بها دون سائر الآلات من الصُّخور والحطب ونحوهما، لما أنَّ الحاجة إليها أمس، إذ هي الركن في السَّد، ووجودها أعز».

وساوى بين الصدفين: بين جانبي الجبلين بتنضيدها، والصدفان: جانبا الجبلين؛ لأنهما يتصادفان أي يتقابلان، والقِطر: النحاس المذاب.

قال الرازي (٢): «وقوله: ﴿حَتّى إذا سَاوى بَينَ الصَّدَفَيْنِ ﴾ [الكهف: ٩٦] فيه إضمار؛ أي: فأتو ه بها فوضع تلك الزُّبر بعضَها على بعض، حتى صارت بحيث تسدُّ ما بين الجبلين إلى أعلاهما، ثم وضع المنافخ عليها، حتى إذا صارت كالنَّار صب النحاس المذاب على الحديد المحمّى، فالتصق بعضه ببعض، وصار جبلاً صلداً».

قال العلامة أبو السعود (٣): «قيل: حفر الأساس حتى بلغ الماء، وجعل الأساس من الصخر والنحاس المذاب، والبنيان من زبر الحديد بينهما الحطب والفحم، حتى سدًّ ما بين الجبلين إلى أعلاهما وكان مئة فرسخ (١)، وكان ارتفاعه

 <sup>(</sup>١) بعده في «تفسير أبي السعود»: «وهذا لا ينافي رد خراجهم؛ لأن المأمور بــه الإيتــاء بــالثمن، أو
المناولة، كما ينبئ عنه القراءة بوصل الهمزة؛ أي: جيئوني بزبر الحديد، على حذف البــاء، كمــا فــي: أمرتــك
الخير، ولأن إيتاء الآلة من قبيل الإعانة بالقوة دون الخراج على العمل...».

<sup>(</sup>٢) في تفسيره المسمّى «مفاتيح الغيب» (٢١/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) في تفسيره «إرشاد العقل السليم» (٥/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) بعده في «تفسير أبي السعود»: «وذلك قوله -عز قائلاً-: ﴿حَتَّى إِذَا سَاوَى بَينَ الصَّلَفَيْنِ﴾ [الكهف: ٩٦]؛ أي: أتوه إياها، فأخذ يبني شيئاً فشيئاً، حتى إذا جعل ما بين ناحيتي الجبلين من البنيان مساوياً لهما في السُّمك، وعلى النهج المحكى، قيل: كان ارتفاعه...».

مئتي ذراع، وعرضه خمسين ذراعاً».

ثم قال: «وقيل: بناه من الصخور مرتبطاً بعضها ببعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب في تجاويفها، بحيث لم يبق هناك فرجة أصلاً»(١).

وفي «معجم البلدان» (٢) في الكلام على السَّد، قال:

«أمر بالحديد، فأُذِيبَ وضُرِب منه لَبناً عظاماً، وأذاب النحاس، ثم جعل منه ملاطاً (") لذلك اللبن، وبنى به الفجَّ، وسوَّاه مع قُلَّتَي الجبل، فصار شبيها بالمصْمَت (١)، وفي بعض الأخبار: السدُّ طريقةٌ حمراء، وطريقةٌ سوداء من حديد ونحاس».

ثم قال (٥): «وفي رواية: إن ذا القرنين إنما عمل السّد بعد رجوعه عنهم -أي: بعد منصرفه عن بلاد يأجوج ومأجوج-، فانصرف إلى ما بين الصّدفين، فقاس ما بينهما، وهو مُنقطع أرض التُرك (١) مما يلي الشّمس، فوجد بُعدَ ما بينهما مئة فرسخ، فحفر له أساساً بلغ به الماء، وجعل عرضه خمسين فرسخاً -الصواب: ذراعاً، كما تقدم-، وجعل حَشوَه الصّخور، وطينه النحاس المذاب يُصبُ عليه، فصار عِرقاً من جبل تحت الأرض، ثم علاه وشرّفه بزُبُر الحديد والنحاس المذاب، وجعل خلاله عرقاً من نحاس أصفر، فصار كأنّه بُردٌ محبّرٌ من صفرة النحاس وسواد الحديد، فلما أحكمه انصر ف راجعاً».

وفي «البداية والنهاية»(٧): «بناه -كما قال تعالى- من الحديد والقِطر، وهو

<sup>(</sup>١) «تفسير أبي السعود» (٥/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۹۷ - ط. دار صادر).

 <sup>(</sup>٣) الملاط: الطين يجعل بين سافي البناء ويملط به الحائط، وملط الحائط: طلاه، وسافي البناء شقوقه. (منه).

<sup>(</sup>٤) «المُصمت: الذي لا جوف له» اهـ «قاموس». (منه).

<sup>(0) (7/ 191).</sup> 

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» (٦/ ٢٠٤) (حوادث ١٦٥): «وفيها ظهر معدن نحاس بديار بكر قريباً من قلعة ذي القرنين».

<sup>(</sup>٧) (٢/ ١٦٠ – ط. دار أبي حيان).

النحاس المذاب(١)، فجعل بدل اللبن حديداً، وبدل الطين نحاساً».

وقال<sup>(۲)</sup>: «بناه من الحديد والنّحاس، وساوى به بين الجبال الصُّم الشّامخات الطوال، فلا يُعرف على وجه الأرض بناءٌ أجلّ منه، ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم».

قال البخاري<sup>(٣)</sup>: «وقال رجلٌ للنَّبي رَبِيَّةِ: رأيت السَّد، [قال: «وكيف رأيته»؟ قال] (١): مثل البُرد المحبَّر، فقال: «قد رأيته»».

هكذا ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم (٥)، ولم أره مسنداً من وجه متّصل أرتضيه، غير أن ابن جرير الطبري رواه في «تفسيره» مرسلاً، فقال:

حدثنا بشر حدثنا يزيد، حدثنا سعيد، عن قتادة، قال:

«ذكر لنا أنَّ رجلاً قال: يا رسولَ الله! قد رأيت سَـدَّ يـأجوج ومـأجوج، قـال: «قد رأيته»»(١٠). «أنْعتهُ لي»، قال: «قد رأيتَه»(١٠).

وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (٢/ ٥٨٤ رقم ١٦٣٢)، قال: حدثنا ابن وهب، عن مسلمة بن علي، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، وفيه زيادة من قول الرجل: «وإن النّاس يكذبوني»! وفي آخره قول النّبي على، عن سعيد بن بشير، عن قلمي بيده! لقد رأيتُه وردمه، لبنة من ذهب، ولبنة من رصاص».

وهذا منكر بمرّة، وإسناده على أية حال ضعيف، فهو مرسل، وفيه اضطراب.

ثم رأيت ابن حجر في «الفتح» (٣٨٦/١٣) يورد الزيادة: «لقد رأيتُه»، ويقول عنها: «زيادة منكسرة»، وسيأتي كلامه، والحمد لله على توفيقه.

<sup>(</sup>١) بعده في مطبوع «البداية»: «وقيل: الرصاص، والصحيح الأول».

<sup>(1)(1/771).</sup> 

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه» في كتاب الأنبياء (باب قصة يأجوج ومأجوج) قبل (رقم ٣٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) لا وجود لهذه القطعة في «صحيح البخاري»، وهي ساقطة -أيضـاً- من الطبعـة اليونينيـة منـه (٤/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) أي: في كتاب (أحاديث الأنبياء) قبل حديث زينب ابنة حجش الآتي ذكره. (منه).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (١٦/ ٢٣): حدثنا بشر، به.

وقال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري» (۱) (ج ٦ ص ٢٤٣): «وصله ابن أبي عمر من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبي ﷺ: يا رسول الله! قد رأيتُ سَدَّ يأجوج ومأجوج، قال: «كيف رأيته»؟ قال: مثل البُرد المحبَّر: طريقة حمراء، وطريقة سوداء، قال: «قد رأيتَه» (۱).

(١) (٦/ ٣٨٦ - ط. السلفية).

(٢) عزاه لمحمد بن يحيى بن أبي عمر العَنني: العيني في «عمدة القاري» (١٥٦/١٥٦).

وأخرجه ابن حجر في «تغليق التعليق» (١٢/٤) بسنده إلى ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان بـن عيينة -وهو غير موجود في مطبوع «تفسيره»-، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وقال: تابعه سعيد بـن عبدالرحمـن المخزومي، عن ابن عُيينة في «التفسير».

هذا إسناد صحيح إلى قتادة، فإن كان سمعه من هذا الرجل، فهو حديث صحيح؛ لأن عدم معرفة اسم الصحابي لا تضر عند الجمهور؛ لأنّ كلَّهم عدول، ولكن قد اختلف فيه على قتادة، فرواه سعيد بن أبي عروبة، عنه هكذا، ورواه سعيد بن بشير عنه، فاختُلِف عليه فيه، فقال أبو الجماهير والوليد بن مسلم عنه، عن قتادة، عن رجلين، عن أبي بكرة الثقفي:

«أن رجلاً أتى النّبي ﷺ، فقال: إني قد رأيتهُ -يعني: السد-، فقال: «كيف»؟ قال: كالبرد المحبّر، فقال: «قد رأيتهُ»».

رواه ابن مردويه في «تفسيره» عن الطبراني، عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، عن أبي الجماهير بهذا.

ورواه نعيم بن حماد في كتاب «الفتن»، عن شيخ له، عن سعيد بن بشير، عـن قتـادة أن رجـلاً أتـى النّـني ﷺ، فذكره مرسلاً.

ورواه مسلمة بن علي عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس، ومسلمة ضعيف وليس هذا من حديث أنس، والله أعلم.

ورواه يوسف بن أبي مريم الحنفيُّ، عن أبي بكرة ورجلٍ رأى السد، فساقه مطولاً، ورواه البزار في «مسنده» من هذا الوجه بإسنادٍ حسن» انتهى.

قال أبو عبيدة: الموجود في مطبوع «الفتن» (٢/ ٥٨٤ رقم ١٦٣٢) الإسناد الثاني فقط، هكذا: «حدثنا ابن وهب، عن مسلمة بن علي، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، قال: قال رجل...»، وهكذا وجدته في النسخة الخطية المحفوظة في المتحف البريطاني منه (ج ٨/ق ٦/ب).

### ورواه الطبراني(١) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن رجلين، عن أبي

وأورد الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" (٢/ ٣١٢) إسناد ابن مردويه من طريق ابن أبي عمر
 العدني، وإسناذه من طريق الطبراني، ثم وجدت ابن حجر يصرح بأنه في "مسند الشاميين" له.

وانظر: الهامش الآتي، والله الهادي.

وأما إسناد البزار ولفظه، فهذا هو:

أخرج البزار في «مسنده» (٢/ ٤٥١ رقم ٢٠٨٩ - «كشف الأستار»)، قال: حدثنا عمرو بـن مـالك، أنبأ محمد بن حمران، ثنا عبدالملك بن أبي نعامة الحنفي، عن يوسف بن أبي مريم الحنفي، قال:

"بينا أنا قاعد مع أبي بكرة، إذ جاء رجل فسلّم عليه، فقال: أما تعرفني؟ فقال له أبو بكرة: من أنت؟ قال: تعلم رجلاً أتى النّبي على فأخبره أنه رأى الرّدم؟ فقال أبو بكرة: أنت هـو؟ قال: نعم، قال: اجلس حدثنا، قال: انطلقت حتى انطلقت إلى أرض ليس لأهلها إلاّ الحديد يعملونه، فدخلت بيتاً، فاستلقيت فيه على ظهري، وجعلت رجلي على جداره، فلما كان عند غروب الشمس سمعت صوتاً لم أسمع مثله، فرُعبت، فجلست، فقال لي ربُّ البيت: لا تذعرن فإن هذا لا يضرك، هذا صوت قوم ينصرفون هذه الساعة من عند هذا السد، قال: فيسرك أن تراه؟ قلت: نعم، قال: فغدوت إليه، فإذا لبنه من حديد، كل واحدة مثل الصخرة، وإذا كأنه البُرد المحبّر، وإذا مسامير مثل الجذوع، فأتيت رسول الله على فأخبرته، فقال: "صِفه لي"، فقلت: كأنه البُرد المحبرة، فقال رسول الله على "من سرّه أن ينظر إلى رجلٍ قد أتى الرّدم فلينظر إلى هذا»، قال أبو بكرة: صدق».

وقال البزار على إثره: «لا نعلم أحداً رواه إلاّ أبو بكرة، ولا له إلاّ هذا الطريق».

قال أبو عبيدة: إسناده ضعيف، بل مظلم، بل منكر.

قال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٣٤): «رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك، تركه أبو زرعة وأبـو حاتم، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطئ ويغرب، وفيه من لم أعرفه».

وعمرو هذا ترجمه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٧٩٩- ١٢٠٠)، وقال عنه: «منكر الحديث عن الثقات، ويسرق الحديث، سمعت أبا يعلى يقول: كان ضعيفاً».

وانظر: «الميزان» (٣/ ٢٨٥)، وأورد حديثين في ترجمته، وقال عقبهما في آخر الترجمة: «ولعمرو غيرُ ما ذكرت، أحاديثه مناكير، بعضها سرقها من قوم ثقات».

قلت: هذا الحديث من سرقاته! فأنَّى له الحُسْن!!

(١) في «مسند الشاميين» (١/ ٧١ رقم ٢٧٥٨)، وعنه ابن مردويه في «تفسيره»، وساق الزيلعي إسناده في «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» (٢/ ٣١٢)، وكذلك فعل ابن حجر في=

بكرة: «أن رجلاً أتى النّبي ﷺ فقال: ... فذكر نحوه».

وذكر الثعلبي في «تاريخ الأنبياء» المسمّى «عرائس المجالس»(١) (ص ٢٨٨) كيف كان بناء هذا السد، فقال:

«وكيفية بنائه على ما ذكر أهل السيّر: أنه لما قاس ما بين الجبلين وجد ما بينهما مئة فرسخ، فلما أنشأ في عمله حَفر له الأساس حتى بلغ الماء، ثم جعل عرضه خمسين فرسخاً -هكذا أيضاً، والصواب: ذراعاً كما تقدم-، ثم وضع الحطب بين الجبلين، ثم نسج عليه الحديد، ثم نسج الحطب على الحديد، فلم يزل يجعل الحطب على الحديد، والحديد على الحطب، حتى ساوى بين الصدفين العجل الجبلان-، ثم أمر بالنار فأرسلت فيه، ثم (٢) قال: انفخوا، حتى جعل يفرغ القطر فيه، وهو النحاس المذاب، فجعلت النار تأكل الحطب، ويصير النحاس مكان الحطب، ثم لزم الحديد النحاس، فصار كأنه بُرد حبرة من صفرة النحاس وحمرته، وسواد الحديد وغبرته، فصار سداً طويلاً عظيماً» اهـ.

وفي «النخبة الأزهرية» في الكلام على الصناعة في بلاد الصين:

«امتاز الصينيون في الصناعات الدقيقة كالحفر في العاج وعمل لوازم البيوت الصغيرة من الخشب<sup>(٣)</sup> والأصداف والخيزران... إلىخ. ومن صناعاتهم -أيضاً-: الخزف والمنسوجات والورق، ويقال: إنهم اخترعوا البارود والمطبعة والبوصلة،

<sup>= «</sup>الكافي الشاف» (ص ١٠٤-١٠٥/ رقم ٣٣٠)، وعنه تلميذه البقاعي في «نظم الدرر» (١٤١/١٢)، مع تصريحهما بتقييد العزو لـ «مسند الشاميين» و(مسند أبي بكرة) ساقط من مطبوع «المعجم الكبير»، ولم أرّ من صرح بأن الحديث فيه، أو في «الأوسط» مع مروري على ترجمة (الأحمدين) - واسم شيخ الطبراني فيه: (أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة) فيما أفاده الزيلعي - في «الأوسط» فلم أفز بذكر له فيه.

<sup>(</sup>١) (ص ٣٢٨ - مصورة المكتبة الثقافية)، ومثله في تفسيره «الكشف والبيان» (٦/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من مطبوع «العرائس».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «اليشب»، ولا ذكر لها في (جدول الخطإ والصواب) في آخر الكتاب.

إنما الصناعات الكبرى غير منتشرة عندهم، وغاية ما يقال له (عظيم) في صناعتهم (السور الهائل)، الذي أحاطوا به جزءاً من مملكتهم على طول (٢٦٠٠) كيلو متر، والبرج المبني من القرميد المغطى بالخزف -وهو بنانكين-، وقنال الملاحة الواصل بين شمالي الصين وجنوبها» اهـ.

وهذا لا ينافي أنه من آثار ذي القرنين؛ لأن البنائين إنما هم صينيون، وهو مقتضى قوله -تعالى-: ﴿فَأَعَيْنُونِي بِقُوَّةٍ ﴾ [الكهف: ٩٥]؛ أي: بقوةٍ فَعَلَةِ، أو بما أتقوى به من الآلات كما تقدم، وهذا لا ينافي -أيضاً- أن ينسب بناؤه إلى ملك الصين، الذي كان في ذلك الزمن، حيث إنه كان بطلب منه، وعُمِل على مرأى منه، إلا أنه لما كان ضعيفاً لا يتمكن من عمله بنفسه ورعيته؛ وعدوه قوياً ليس في الوسع مقاومته ورد غاراته؛ استنجد بذي القرنين لما وصل إليه، ومع ذي القرنين من الجنود ما لا قبل لأحد بها، فاضطر المغوليون إلى السكوت وعدم الممانعة، فتمكن الصينيون بمعونة ذي القرنين من القيام بعمل هذا السد الهائل، والفضل في ذلك يرجع إلى قوة ذي القرنين وشدة بأسه وعظيم سلطانه.

### سكنى العرب ببلاد الصين حول السَّد من عهد ذي القرنين

في الكتاب الذي كتبه أبو دلف مِسْعر بن مهلهل إلى صديقيه عن سياحته في بلاد الصين -كما في «المعجم» (ج ٥ ص ٤١٣)(١) - في الكلام عليها ما نصه:

<sup>(</sup>١) ذكر ياقوت في «معجم البلدان» (٣/ ٤٤٠-٤٤) الآتي ضمن خبر طويل، نســوق طرفاً منـه، مع ملاحظة كلامه الذي أورده قبله، قال:

<sup>&</sup>quot;هذا شيء من أخبار الصين الأقصى، ذكرته كما وجدته لا أضمنُ صحته، فإن كان صحيحاً، فقد ظفرت بالغرض، وإن كان كذباً فتعرف ما تقوّله الناس، فإن هذه بلاد شاسعة، ما رأينا مَنْ مضى إليها فأوغل فيها، وإنما يقصد التجار أطرافها، وهي بلاد تُعرَف بالجاوه على سواحل البحر شبيهة ببلاد الهند، يُجلب منها العودُ والكافورُ والسنبل والقرنفل والبسباسة والعقاقير والغضائر الصينية، فأما بلاد الملك فلم نسر أحداً رآها».

ثم قال بعد ذلك: «وقرأت في كتاب عتيق ما صورته: كتب إلينا أبو دُلَف مِسعَر بن مهلهل في ذِكْر=

=ما شاهده ورآه في بلاد الترك والصين والهند، قال: إني لما رأيتكما يا سيّدي -أطال الله بقاءكما- لَهِ جَيْن بالتصنيف، مُولَعَينِ بالتاليف، أحببت أن لا أخلي دستوركما وقانون حكمتكما من فائدة وقعت إلي مشاهدتُها، وأعجوبة رمت بي الأيام إليها، ليروق معنى ما تتعلّمانه السمع، ويصبو إلى استيفاء قراءته القلب، ويدأت -بعد حمد الله والثناء على أنبيائه- بذكر المسالك المشرقية، واختلاف السياسة فيها، وتباين ملكها، وافتراق أحوالها، وبيوت عبادتها وكبرياء ملوكها، وحكم قُوّامها ومراتب أولي الأمر والنهي لديها؛ لأن معرفة ذلك زيادة في البصيرة واجبة في السيرة، قد حض الله -تعالى - عليها أولي التيقظ والاعتبار، وكلفه أهل العقول والأبصار، فقال -جلّ اسمه-: ﴿ أَفَلَم يَسِيْروا فِي الأرضِ ﴾ [يوسف: ١٠٩]، فرأيت معاونتكما لما وشبح بيننا من الإخاء، وتوكد من المودة والصفاء، ولما نبا بي وطني ووصل بي السير إلى خراسان، ضارباً في الأرض، أبصرت ملكها والموسوم بإمارتها نصر بن أحمد الساماني، عظيم الشأن كبير السلطان، يستصغر في جنبه أهل الطول، وتخفّ عنده موازين ذوي القدرة والحول، ووجدت عنده رُسُل قالين بن الشخير ملك الصين راغبين في مصاهرته، طامعين في مخالطته، يخطبون إليه ابنته، فأبى ذلك واستنكره للخر الشريعة له، فلما أبى ذلك راضوه على أن يزوّج بعض ولده ابنة ملك الصين، فأجاب إلى ذلك، فاع فغنمت قصد الصين معهم، فسلكنا بلد الأتراك، فأول قبيلة وصلنا إليها بعد أن جاوزنا خراسان وما وراء فاغتنمت قصد الصين معهم، فسلكنا بلد الأتراك، فقطعناها في شهر نتغذى بالبرّ والشعير.

ثم خرجنا إلى قبيلة تعرف بالطخطاخ تغذينا فيها بالشعير والدخن وأصناف من اللحوم والبقول الصحراوية، فسرنا فيها عشرين يوماً في أمن ودعة، يسمع أهلها لملك الصين ويطيعونه ويؤدّون الإتاوة إلى الخركاه لقربهم إلى الإسلام ودخولهم فيه، وهم يتفقون معهم في أكثر الأوقات على غزو من بَعُد من المشركين.

ثم وصلنا إلى قبيلة تعرف بالبجا، فتغذينا فيهم بالدخن والحمص والعدس، وسرنا بينهم شهراً في أمن ودعة، وهم مشركون ويؤدّون الإتاوة إلى الطخطاخ ويستجدون لملكهم ويعظمون البقر، ولا تكون عندهم ولا يملكونها تعظيماً لها، وهو بلد كثير التين والعنب والزعرور الأسود، وفيه ضرب من الشجر لا تأكله النار، ولهم أصنام من ذلك الخشب.

ثم خرجنا إلى قبيلة تعرف بالبجناك، طوال اللحى، أولو أسبلة همج يغير بعضهم على بعض، ويفترش الواحد المرأة على ظهر الطريق، يأكلون الدخن فقط، فسرنا فيهم اثني عشر يوماً، وأخبرنا أن بلدهم عظيم مما يلى الشمال وبلد الصقالبة، ولا يؤدّون الخراج إلى أحد.

ثم سرنا إلى قبيلة تعرف بالجَكل يأكلون الشعير والجلبان ولحوم الغنم فقط، ولا ينبحون الإبل ولا يقتنون البقر، ولا تكون في بلدهم، ولباسهم الصوف والفراء لا يلبسون غيرهما، وفيهم نصارى قليل، وهم صباح الوجوه، يتزوّج الرجل منهم بابنته وأخته وسائر محارمه، وليسوا مجوساً، ولكن هذا مذهبهم في النكاح، يعبدون سُهيلاً وزُحَل والجوزاء وبنات نعش والجدي، ويسمّون الشعرى اليمانية ربّ الأرباب،=

«فسرنا فيهم أربعين يوماً في أمن وخوف، ثم انتهينا إلى موضع يقال له (القُليب) فيه بوادي عرب ممن تخلَّف عن تُبَّع لمّا غزا بلاد الصين، لهم مصايف ومشات (۱۱ في مياه ورمال، يتكلمون بالعربية القديمة (الحميرية) لا يعرفون غيرها، ويكتبون بالحميرية، ولا يعرفون قلمنا، يعبدون الأصنام، وملكهم من أهل بيت منهم، لا يخرجون الملك من أهل ذلك البيت، ولهم أحكام، وحظر الزنا والفسق، ولهم شراب جيّد من التَّمر، وملكهم يهادي ملك الصين، فسرنا فيهم شهراً في خوف وتغرير».

وقال ياقوت (٢) في الكلام على (سَمْرِقَنْد) (ج ٥ ص ١١٢):

"قال المفجَّع في كتاب "المنقذ في الإيمان في أخبار ملوك اليمن" (")، قال: لما مات ناشر يُنعُم الملك، قام بالملك من بعده شَمِر بن إفريقيس (أن بن أبرهة، فجمع جنوده وسار في خمس مئة ألف رجل حتى ورد العراق، فأعطاه يشتاسف الطاعة، وعلم أن لا طاقة له به! لكثرة جنوده وشدّة صولته، فسار من العراق لا

<sup>=</sup> وفيهم دعة ولا يرون الشر، وجميع من حولهم من قبائل الترك يتخطفهم ويطمع فيهم، وعندهم نبات يعرف بالكلكان طيب الطعام يطبخ مع اللحم، وعندهم معادن البازهر وحياة الحبق، وهي بقر هناك، ويعملون من الدم والذاذي البري نبيذاً يُسكر سكراً شديداً، وبيوتهم من الخشب والعظام، ولا ملك لهم، فقطعنا بلدهم في أربعين يوماً...» إلخ ما نقله المصنف منه في كلام طويل جداً، والمذكور هنا في (٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ومشاتي»!!.

<sup>(</sup>۲) في «معجم البلدان» (۳/ ۲٤۷).

<sup>(</sup>٣) عرفه ياقوت في «معجمه» (٣/ ٠٤٠) بقوله: «وهو كتاب وضعه على مثل «الملاحن» لابن دريد»، وكذا في «كشف الظنون» (٢/ ١٨٦٩)، وسمّى صاحبه «محمد بن أحمد البصري»! وكذا في «نزهة الألباب» (٢/ ١٨٨)، و«بغية الوعاة» (١/ ٣١)، وسمي بذلك؛ لأن له شعراً كثيراً في أهل البيت، يذكر فيه أسماء الأئمة، ويتفجّع على قتلهم، وفي «الكشف»: «المعروف بالعجيج»! وهذا تحريف، فليصوب، وفيه: «مات سنة ٣٠٠ هـ». وانظر: «الأعلام» (٦/ ١٩٨٨).

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع ياقوت، وفي الأصل: بالشين المعجمة في آخره.

يصُدُّه صادُّ إلى بلاد الصين، فلما صار بالصَّغد اجتمع أهل تلك البلاد وتحصَّنوا منه بمدينة (سَمرقند)، فأحاط بمن فيها من كلّ وجه، حتى استنزلهم بغير أمان، فقتل منهم مقتلة عظيمة، وأمر بالمدينة فهُدمت فسميت (شمركند)؛ أي: شمر هدمها، فعرَّبتها العرب، فقالت: سمرقند، وقد ذكر ذلك دِعبل الخزاعي في قصيدته التي يفتخر فيها ويردُّ بها على الكُميت، ويذكر التبابعة (۱۱):

وَهُم (٢) كتبوا الكتاب بباب مرو وباب الصين كانوا الكاتبينا وهم خرّبوا سمرقنداً بشمر (٦) وهم غرسوا هناك التُبتينا

فسار شمر وهو يريد الصين، فمات هو وأصحابه عطشاً، ولم يرجع منهم مخبر، فبقيت سمرقند خراباً إلى أن ملك تُبّع الأقرن بن أبي مالك بن ناشر ينعم، فلم تكن له همة إلا الطلب بثأر جده شمر الذي هلك بأرض الصين، فتجهّز واستعد وسار في جنوده نحو العراق، فخرج إليه بَهمَن بن إسفنديار، وأعطاه الطاعة، وحمل إليه الخراج حتى وصل إلى سمرقند، فوجدها خراباً، فأمر بعمارتها، وأقام عليها حتى ردّها إلى أفضل ما كانت عليه (3)، وسار حتى أتى بلاداً واسعة، فبنى التبّت كما ذكرنا -أي: في الكلام عليها - (٥)، ثم قصد الصين فقتل وسبى وأحرق، وعاد إلى اليمن في قصة طويلة» اهـ.

وقال ياقوت(١٦) في الكلام على (تبَّت) (ج ٢ ص ٣٥٩):

<sup>(</sup>١) في الأصل: «التابعة»، والمثبت من «معجم البلدان».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «هم».

<sup>(</sup>٣) جاء هكذا في «معجم البلدان»: «وهم سمّو قديماً سَمرقَنداً».

<sup>(</sup>٤) قال ابن فضل الله العمراني في «مسالك الأبصار» (٣/ ق ٧٧) -ومـن خطـه أنقـل-: «ويزعـم بعضُ الناس أنّ تبَّعاً المسمّى: أسعدُ أبا كرب ابتنى مدينـة (سـمرقند)، وأنّ ذا القرنيـن أتـمّ بعـض بنائهـا...» وذكر أنه كان على بابها الكبير صفيحةً حديدٍ، عليها كتابةٌ -زعم أهلها أنها بالحميرية- تدلّ على ذلك.

<sup>(</sup>٥) سيأتي نقل المصنف عن ياقوت في كلام له عليها.

<sup>(1)(1/1).</sup> 

"وإنمّا سُمّيت ممن ثُبّت فيها وربّث (۱) من رجال حمير، ثم أبدلت الثاء تاء؟ لأن الثاء ليست في لغة العجم، وكان من حديث ذلك أنّ تُبّع الأقرن (۲) سار من اليمن، حتى عبر نهر جَيحون، وطوى مدينة بخارى وأتى مدينة سمرقند، وهي خراب، فبناها وأقام عليها، ثم سار نحو الصين في بلاد الترك شهراً حتى أتى بلادا واسعة، [كثيرة] المياه والكلاً، فابتنى هناك مدينة عظيمة، وأسكن فيها ثلاثين ألفاً من أصحابه ممن لم يستطع السيّر معه إلى الصين، وسماها (تبّت) (١).

وقد افتخر دِعبَل بن علي الخزاعي بذلك في قصيدته التي عارض بها الكُميت، فقال:

وهم كتبوا الكتاب بباب مرو وباب الصين كانوا الكاتبينا وهم كتبوا الكتبانيا وهم عرسوا هناك التبتينا

وأهلها -فيما زعم بعضهم- على زيّ العرب إلى هذه الغاية، ولهم فروسيّة، وبأس شديد، وقهروا جميع من حولهم من أصناف الترك، وكانوا قديماً يسمّون كل من ملك عليهم تبّعاً؛ اقتداءً بأوّلهم، ثم ضرب الدهر ضربه، فتغيّرت هيآتهم ولغتهم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثبت فيه ورتب».

<sup>(</sup>٢) في ذيل كتاب "التيجان" في (أخبار عبيد بن شرية الجرهمي مع معاوية -رضي الله عنه-) في (ص ٤٣٣)، قال: "إن تبع الأقرن هو ذو القرنين المذكور في القرآن، وسمي الأقرن وذا القرنين؛ لشيب كان فيه، وهو على قرنيه، وكان ملكاً عظيماً عالماً حكيما..." إلخ.

ويستفاد من «تاريخ أبي الفدا» في الكلام على ملوك العرب قبل الإسلام، أنّ تُبَع الأقرن هو غير ذي القرنين، وترى إذا تصفحت التاريخ تقديماً وتأخيراً في ملوك اليمن واختلافاً في سني تملك كل واحد منهم، وفي عدد ملوكهم، وأبو الفدا والمسعودي أشارا إلى ذلك، وتقادُمُ زمنهم أدى إلى هذا الاختلاف، ولعل الزمن يوصل الباحثين إلى حقيقة ترتيب ملوكهم، ومدة تولّي كل واحد منهم إلى آخر ملك منهم، وهو سيف بن ذي يزن أو ولده معد يكرب. (منه).

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، وأثبته من «معجم البلدان».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ثبت» بمثلثة في أوله وموحدة وتاء مثناة من فوق.

إلى ما جاورهم من الترك، فسموا ملوكهم خاقان(١١) اهـ.

وقال المسعودي في «مروج الذهب» (٢) في (باب ذكر اليمن وملوكها ومقدار سنيها) (ج١ ص ١٩٤): «ثم ملك بعد ناشر النعم كليكرب، وكان ملكه ثلاث مئة سنة وعشرين سنة، وسكن قومه نحو (٦) الشرق في بلاد خراسان والتُبت والصين وسجستان» اهـ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي مطبوع «المعجم»: «بخاقان».

<sup>(7)(7/74).</sup> 

<sup>(</sup>٣) العبارة في مطبوع «المروج» هكذا: «ثم عاد بعد ذلك المُلْكُ إلى حمير، فملكهم ناشر النعم بن عمرو بن يعفر، وكان ملكه خمساً وثلاثين سنة، ثم ملك بعده شمر بن إفريقسس بن أبرهة، فكان ملكه ثلاثاً وخمسين سنة، ثم ملك بعده تُبع الأقرن بن شمر، فكان ملكه مئة وثلاثاً وسستين سنة، ثم ملك بعده كليكرب بن تبع، وكان ملكه مئة سنة وعشرين سنة، وسير قومه نحو...».

#### الفصل السادس

في معرفة العرب بهذا السد في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-والخلفاء العباسيين

من جملة قواد عمر -رضي الله عنه- في (فتح بلاد الفرس)(١) وما وراءها: عبدالرحمن بن ربيعة أخو سلمان بن ربيعة.

قال في «معجم البلدان» (٢) في الكلام على (باب الأبواب) -بلدة على بحر خُزَر (٣)-:

«في أيام عمر بن الخطاب في سنة (١٩) أنفذ سُراقة بنَ عمرو -وكان يُدعى ذا النون- إلى الباب، وجعل في مقدّمته عبدالرحمن بن ربيعة -وكان -أيضاً- يدعى ذا النون-، وسار في عسكره إلى الباب، ففتحه بعد حروب جرت».

قال ابن جرير الطبري(١):

«وحدث عمرو بن معدي كرب عن مَطَرِ بن ثلْج التميمي، قال: دخلت على عبدالرحمن بن ربيعة بالباب وشهريزار (٥) عنده، فأقبل رُجلٌ عليه شُحوبةٌ، حتى دخل

<sup>(</sup>۱) انظر: «قادة فتح بلاد فارس» (۱۱۲، ۲۰۹، ۲۱۰) لمحمود شيت خطاب.

<sup>(</sup>٢)(١/٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) هو بحر قزوين اليوم.

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٥٩-١٦٠ - ط. محمد أبو الفضل إبراهيم)، وعنه -أيضاً- الذهبي في «تاريخ الإسلام» (ص ٢٤٤-٢٤٥ - عهد الخلفاء الراشدين).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي مطبوع «ابن جرير»: «شهربراز»، وفي مطبوع الذهبي: «شهريران».

على عبدالرحمن، فجلس إلى شهريزار(١)، وعلى مَطر قَباءُ برودٍ يمنيّة، أرضُه حمراء، ووشيُّه أسود -أو: وشيه أحمر، وأرضه سوداء- فتساءلا، ثم إن شهريزار قال: أيها الأمير! أتدرى من أين جاء هذا الرجل؟ هذا رجل بعثتُه منذ سنين نحو السّدّ، لينظر ما حاله ومَنْ دونه، وزوّدتُه مالاً عظيماً، وكتبتَ لـه إلى مَن يليني، وأهديتَ لـه، وسألتُه أن يكتب إلى مَنْ وراءَه، وزوّدته لكلِّ ملِك هديّة، ففعل ذلك بكل ملك بينه وبينه، حتى انتهى إليه، فانتهى إلى الملك الذي السَّدُّ في ظهر أرضه، فكتب لــ إلى عامله على ذلك البلد فأتاه، فبعث معه بازيارَه ومعه عُقابه، فأعطاه حريرة، فتشكر لي البازيار(٢٠)، فلما انتهينا فإذا جبلان بينهما سد مسدود، حتى ارتفع على الجبلين بعد ما استوى بهما، وإذا دون السد خندق أشد سواداً من الليل لِبُعده، فنظرت إلى ذلك كله، وتفرَّستُ فيه، ثم ذهبت لأنصرف، فقال لي البازيار: على رسلِكَ أكافك (٣٠)! إنــه لا يلى مَلِكٌ بعد مَلِكٍ إلا تقرّب إلى الله بأفضل ما عنده من الدنيا، فيرمي به في هذا اللهب، فشرّح بضعة لحم معه، فألقاها في ذلك الهواء، وانقضّت عليها العُقاب، وقال: إنْ أدركتها قبل أن تقع فلا شيء، وإن لم تُدركها حتى تقع فذلك شيء؟ فخرجت علينا العُقاب باللحم في مخالبها، وإذا فيه ياقوتة، فأعطانيها، وها هي هذه، فتناولهًا شهريزار(١) حمراء، فناولها عبدَالرحمن، فنظر إليها، ثم ردِّها إلى شهريزار(١)، وقال شهريزار(١): لهَذه خير من هذا البلد -يعني: الباب-، وإيم الله! لأنتم أحب إلىّ مَلَكة من آل كسرى، ولو كنتُ في سلطانهم، ثم بلغَهم خبرُها لانتزعوها مني، وإيم الله! لا يقوم لكم بشيء (١) ما وفيتم ووفَّى مَلِكُكم الأكبر.

فأقبل عبدالرحمن على الرسول، وقال: ما حال هذا الردم وما

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي مطبوع «ابن جرير»: «شهربراز»، وفي مطبوع الذهبي: «شهريران».

<sup>(</sup>٢) البازيار: حافظ الباز وصاحبه، كذا في «تاج العروس»، و(الباز) أشرف الطيور، وبه سمّي علم (البزدرة)، كما في «تذكرة داود الأنطاكي» وغيره.

<sup>(</sup>٣) في «تاريخ الإسلام»: «أكافئك»، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تاريخ ابن جرير»: «شيء».

أشبهه (۱)؟ فقال: هذا التُّوب الذي على هذا الرجل، قال: فنظر إلى ثوبي، فقال مطر بن ثلج لعبدالرحمن بن ربيعة: صدق والله الرَّجل، لقد نفذ ورأى، فقال: أجل؛ وصف صفة الحديد والصُّفر، وقال: ﴿ آتُوني زُبَرَ الحَديد ﴾ [الكهف: ٩٦] إلى آخر الآية، وقال عبدالرحمن لشهريزار (۱): كم كانت هديتك؟ قال: مئة ألف [في] (۱) بلادي هذه، وثلاثة آلاف ألف أو أكثر في تلك البلدان» اهد.

# إرسال الخليفة العبّاسي الواثق بالله بعثة لاكتشاف هذا السد(٤)

الخليفة الواثق بالله اسمه: هارون، ولي الخلافة سنة سبع وعشرين ومئتين، ومات سنة اثنتين وثلاثين ومئتين.

قال ياقوت في «المعجم» (ج ٥ ص ٥١)(٥٠):

ومن اللطيف هنا إيراد ما قاله ابن فضل الله العمراني (ت ٧٤٩هـ)، في كتابه "مسالك الأبصار" (٣/ق ٨٩) -ومن خطّه أنقل-: "قلت: ولقد كان في (السرب) و(البلغار) من قديم دار إسلام، ومستقر إيمان، ذكر هذا المسعودي في "مروج الذهب" وغيره، فأما الآن فقد تبدلت بإيمانها كفراً، وتداولتُها طائفة من عُبّاد الصليب".

قال أبو عبيدة: يا ترى! لو بلغهم ما جرى في (السرب) هذه الأيام، فكيف يصاغ الكلام؟! فاللهم لطفك وحنانك!!

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تاريخ ابن جرير»: «شبهه».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي مطبوع «ابن جرير»: «شهربراز»، وفي مطبوع الذهبي: «شهريران».

<sup>(</sup>٣) أثبتها من مطبوع «تاريخ ابن جرير».

<sup>(</sup>٤) مما يذكر من باب المعرفة؛ أن لابن فضلان رحلة قام بها سنة (٣٠٩ هـ - ٩٢١ م)، وكانت بأمر الخليفة المقتدر العباسي بناء على طلب من ملك بلغار الفولغا، واستغرقت الرحلة أحد عشر شهراً كاملة، وفيها وصف لأحوال وعادات شعوب في آسيا الوسطى وشرقي أوروبا وشمالها، لم تكن معروفة، وكانت رحلته إلى بلاد الترك والخزر والصقالبة والروس وإسكندنافيا، ونشرت بأكثر من لغة، وأول ما صدرت بالعربية عن مجمع اللغة العربية بدمشق، سنة (١٣٧٩هـ - ١٩٥٩م) بتحقيق وتقديم سامي الدهان، شجمع وترجمة وتقديم حيدر محمد غيبة، سنة (١٤١٤هـ - ١٩٩٩م).

<sup>(</sup>٥) (٣/ ١٩٩ - ط. دار صادر).

«ومن مشهور الأخبار حديث سلام الترجُمان، قال: إن الواثق بالله رأى في المنام أن السُّد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج مفتـوح، فأرعبـه هـذا المنام، فأحضرني وأمرنسي بقصده والنَّظر إليه والرجوع إليه بالخبر، فضم إليَّ خمسين رجُلاً، ووصلني بخمسة آلاف دينار، وأعطاني ديّتي عشرة آلاف درهم ومئتي بغل تحمل الزَّاد والماء، قال: فخرجنا من سُرّ من رأى، بكتاب منه إلى إسحاق بن إسماعيل صاحب أرمينية، وهو بتَفْلِيس، يُؤمّرُ فيه بإنفاذنا وقضاء حوائجنا، ومكاتبة الملوك الذين في طريقنا بتيسيرنا، فلما وصلنا إليه قضى حوائجنا، وكتب إلى صاحب السُّرير، وكتب لنا صاحبُ السَّرير إلى ملك اللزَّن، وكتب ملك اللاِّن إلى فيلانشاه، وكتب لنا فيلانشاه إلى ملك الخزّر، فوجّه معنا ملك الخزّر (١) خمسة مِن الأدلاء، فسِرْنا ستة وعشرين يوماً، فوصلنا إلى أرض سوداء، منتنة (٢) الرائحة، وكنا قد حملنا معنا خلاُّ لنشمُّه من رائحتها بإشارة الأدلاء، فسرنا في تلك الأرض عشرة أيام، ثم صرنا إلى مدن خراب، فسرنا فيها سبعة وعشرين يوماً، فسألنا الأدلاء عن سبب خراب تلك المدن، فقالوا: خرَّبها يأجوج ومأجوج، ثم صرنا إلى حِصن بالقرب من الجبل الذي السَّدُّ في شعب منه، فجُزنا بشيء يسير إلى حصون أخر فيها قوم يتكلِّمون بالعربية والفارسية، وهم مسلمون، يقرأون القرآن، ولهم مساجد وكتاتيب، فسألونا: من أين أقبلتم؟ وأين تريدون؟ فأخبرناهم أنـــا رســل أمــير المؤمنين، فأقبلوا يتعجُّبون من قولنا، ويقولون: أمير المؤمنين! فنقول: نعم، فقالوا: أهو شيخ أم شاب؟ قلنا: شاب، قالوا: وأين يكون؟ قلنا: بالعراق في مدينة يقال لها: سُرُّ من رأى، فقالوا: ما سمعنا بهذا قط<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) في مطبوع «معجم البلدان»: «فوجه ملك الخزر معنا»، و(الخزر): اسم إقليم من قصبة تسمّى (إيّل)، و(إيّل) اسم لنهر يجري إلى (الخزّر) من الروس وبلغار، و(إيّل) مدينة، و(الخزر): اسم المملكة لا اسم المدينة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «منتة»!

<sup>(</sup>٣) في «نهاية الأرب» زيادة: «فسألناهم عن إسلامهم: من أين وصلهم ومن علَّمه لهمم؟ فقالوا:=

ثم ساروا معنا إلى جبل أملس، ليس عليه من النّبات شيء، وإذا هو مقطوع بواد عرضه مئة وخمسون (۱) ذراعاً، وإذا عَضَادَتان مبنيّتان مما يلي الجبل من جنبي الوادي، عرض كل عضادة خمسة وعشرون ذراعاً، الظاهر من تحتها عشرة أذرع خارج الباب، وكلّه مبنيّ بلبن حديد، مغيّب في نحاس (۲) في سمك خمسين ذراعاً، وإذا (دَرْوَند) حديد طرفاه في العضادتين، طوله مئة وعشرون ذراعاً قد ركب على العضادتين، وعلى (۱) كل واحد مقدار عشرة أذرع في عرض خمسة أذرع، وفوق (الدَّرَونُد) بناء بذلك اللّبن الحديد والنّحاس إلى رأس الجبل، وارتفاعه مد البصر، وفوق ذلك شُرف حديد، في طرف كل شُرْفة قرنان، ينثني كل واحد إلى صاحبه، وإذا باب حديد بمصراعين مُغلّقين، عرض كل مصراع ستون ذراعاً في ارتفاع سبعين ذراعاً، في ثخن خمسة أذرع، وقائمتاها في دوّارة على قدر (الدَّروند) وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع، وقائمتاها في دوّارة على قدر (الدَّروند) وعلى وعشرون ذراعاً، وفوق القفل نحو خمسة أذرع، غلق طوله أكثر من طول القفل، وعلى الغِلق مفتاح معلّق طوله سبعة أذرع، له أربعة عشر (دندانكة) (۵) أكبر من

=وصل إلينا منذ أعوام كثيرة رجلٌ راكب على دابّة طويلة العُنُق طويلة اليدين والرجلين، لها في موضع صُلبها حَلنَبة، (فعلِمْنَا أنّهم يَصِفون الجمل)، قالوا: فنزل بنا، وكلّمنا بكلام فهمناه، ثم علّمنا شرائع الإسلام، فقبلناها، وعلّمنا -أيضاً- القرآن ومعانيه، فتعلّمناه وحفِظناه».

<sup>(</sup>١) في «تاريخ الإسلام»: «عرضه مئة ذراع».

<sup>(</sup>٢) في «المسالك والممالك» (ص ١٦٥) زيادة: «تكون اللَّبنة ذراعاً ونصفاً في ذراعٍ ونصـفٍ في سمك أربع أصابع».

<sup>(</sup>٣) كلمة فارسية، من معانيها: سنبلة من حديد يقفل بها باب الدكان، واللفظ ما زال شائعاً في بعض البلاد العربية. انظر: «التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» لمحمد قنديل البقلي (١٣٤)، و«معجم الكلمات الأعجمية والعربية في التاريخ الإسلامي» (ص ٤٩) لعاتق البلادي، و«تكملة المعاجم العربية» (٤/ ٣٤٤) لدوزي.

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «معجم البلدان»: «على».

<sup>(</sup>٥) مفردها (دِنْكة): ركيزة أو عماد، والأصل (مِدقة الرز) التي كانت مستعملة في محلة=

(دَسْتَج)(۱) الهاون معلَّق في سلسلة طولها ثمانية أذرع، في استدارة أربعة أشبار، والحَلَقة التي فيها السلسلة مثل حلقة (المنجنيق)(۲)، وارتفاع عتبة الباب عشرة أذرع في بسط مئة ذراع سوى ما تحت العضادتين، والظاهر منها خمسة أذرع، وهذا الذراع كله بذراع السَّواد.

ورئيس تلك الحصون يركب في كلِّ جمعة في عشرة فوارس، مع كل فارس مذربة (٢) حديد، فيجيئون إلى الباب ويضرب كل واحد منهم القفل والباب ضربات كثيرة ليسمع من وراء الباب ذلك، فيعلمون أنّ هناك حَفظة، ويعلم هؤلاء أنَّ أولئك لم يُحْدِثوا في الباب حَدثاً، وإذا ضربوا الباب وضعوا آذانهم فيسمعون من وراء الباب دويّاً عظيماً، وبالقرب من السَّد حصن كبير، يكون فرسخاً في مثله، يقال إنه يأوي إليه الصنَّاع، ومع الباب حصنان يكون كل واحدٍ منهما مئتي ذراع في مثلها، وعلى بابي هذين الحصنين شجر كبير لا يُدرى ما هو، وبين الحصنين عَيْنٌ عذبة، في إحداهما(١٤) آلة البناء التي بُني بها

<sup>= (</sup>الدنكجية) في بغداد سابقاً. كذا في «معجم المصطلحات والألفاظ الأجنبية في اللغة العامية العراقية» (ص. ١٦٠) لمجيد محمد.

<sup>(</sup>١) قال الصفدي في «تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» (٢٩٠) نقلاً عن «تقويم اللسان» (١٠٥) لابن الجوزي: «والعامة تقول: (دَسْتَك)، والصواب: (دَسْتَج)؛ وهو الذي يدق به، أعجمي معرب».

ونقله عنه العلاَّمة أحمد تيمور باشا في كتابه «عيوب المنطق ومحاسنه» (ص ٩٧)، ونحوه في «تكملة المعاجم العربية» (٣٥٢/٤)، بينما الموجود في «المجموع اللطيف» (معجم في المواد اللغوية التاريخية الحضارية) (ص ١٣٧): «النَّسْتَج: قبضة السيف وغيره».

انظر: «ذيل الفصيح» (٣٤)، و«درة الغواص في أوهام الخواص» (١٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر في وصفه وطريقة عمله: «العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع» (ص ٣٤٠ - ضمن «المدفعية عند العرب») لابن مرزوق (محمد بن أحمد - من وفيات القرن الثامن الهجري).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل! وفي مطبوع «المعجم» و«تاريخ الإسلام» وسائر المصادر: «مِرزبة».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي مطبوع «المعجم»: «أحدهما»!

السد من القُدُور والحديد<sup>(۱)</sup> والمغارف، وهناك بقية من اللبن الحديد قد التصق بعضه ببعض من الصَّدإ، واللبنة ذراع ونصف في سمك شبر، وسألنا من هناك: هل رأوا أحداً من يأجوج ومأجوج؟ فذكروا أنهم رأوا مرة عدداً منهم] فوق الشُّرف، فهبّت ريح سوداء فألقَتْهم إلى جانبنا؛ فكان مقدار الواحد منهم في رأي العين شبراً ونصف شبر<sup>(۱)</sup>، فلما انصرفنا أخذ بنا الأدلاء نحو خُراسان، فسرنا حتى خرجنا خلف سَمْرقَند بسبعة (۱) فراسخ، قال: وكان بين خروجنا من (سُرَّ مَن رأى) إلى رجوعنا إليها ثمانية عشر شهراً.

قد كتبت من خبر السد ما وجدته في الكتب، ولست أقطع بصحة ما أوردته لاختلاف الروايات فيه (٤)، والله أعلم بصحته، وعلى كل حال فليس في صحّة أمر السد ريب، وقد جاء ذكره في الكتاب العزيز» اهـ.

وذكر نحو ذلك الحافظ ابن كثير في تاريخه «البداية والنهاية» (م ٧ ص ١٢٥) نقلاً عن شيخه الحافظ الذهبي -لعله في تاريخه الكبير المسمّى «تاريخ الإسلام» (٢٠)-، والذهبي نقله عن كتاب «مسالك الممالك» (٧) عما أملاه عليه سلام التّرجمان (٨).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي مطبوع «المعجم»: «القدور الحديد».

<sup>(</sup>Y) في "نهاية الأرب»: "شبرين ونصفاً".

<sup>(</sup>٣) في «تاريخ الإسلام» وغيره: «بتسعة».

 <sup>(</sup>٤) انظر الخبر السابق على نحو آخر عند الثعلبي في «قصص الأنبياء» (ص ٣٢٨-٣٢٩). وانظر:
 الكلام الآتي مع التعليق عليه.

<sup>(</sup>٥) (٧/ ١٢٨ - ط. دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٦) هو فيه (ص ٢٤٦-٢٤٨ - عهد الخلفاء الراشدين).

<sup>(</sup>٧) (ص ١٦٢-١٧٠ - طبعة بريل، سينة ١٨٨٩م، أو ٢/ق ٩٩-١٠٢ - النسيخة الألمانية) وكلامه فيه: "وأما ردم يأجوج ومأجوج فشيء قد نطقت الكتب وتوالت الأخبار عنه، ومن ذلك ما حكاه سلام الترجمان، أخبر عنه بذلك عبدالله بن خرداذبه في كتابه، وكذلك أخبر به -أيضاً- أبو نصر الجيهاني، قالا: إن الواثق...» إلخ الخبر.

<sup>(</sup>٨) قال الذهبي في آخر الخبر: «قال مصنف كتاب «المسالك والممالك»: هكذا أملي عليُّ سلاَّم=

و «مسالك الممالك» عدة كتب ذكرها صاحب «الكشف» في (ص ٤٢٢)(۱)، والمراد منها كتاب عبيدالله (۲) بن عبدالله بن خرداذبه، كما ذكره الفخر الرازي في «تفسيره» (ج ٥ ص ٧٥٦)(۱)، وقد جاء في هذه الرواية أنه بعث معه ألفي بغل، ويظهر أن الصواب ما تقدم عن «المعجم» أنه بعث معه مئتي بغل، وجاء في هذه الرواية أنه هبت الريح فألقتهم إليهم، فإذا طول الرجل منهم شبر أو نصف شبر؛ بمعنى: إنهم رأوهم من بعيد بهذا المقدار، والرؤية من بعيد تصغر الشيء سواء كان إنساناً أو حيواناً أو شجراً أو جبلاً أو غير ذلك، قال أبو العلاء المعري:

والنَّجِمُ تستصغرُ الأبصارُ رؤيتَ والذَّنبُ للعين لا للنَّجم في الصُّغَرِ والنَّب للعين لا للنَّجم في الصّغر

وذكر الحافظ ابن كثير هذه البعثة مرة ثانية في «تاريخه» المتقدم (ج ٢ ص ١١١)(٤١)، فقال:

«وقد ذكر أن الخليفة الواثق بعث رسلاً من جهته، وكتب لهم كتباً (٥) إلى

<sup>=</sup>التّرجُمان»! والخبر في «الفِصَل» (١/ ١٢٠) لابن حزم -وسيأتي كلامه قريباً-، و«نهاية الأرب» (١/ ٣٧٤) للنويري، و«عرائس المجالس» (ص ٣٢٩) للثعلبي، و«معجم البلدان» (٣/ ١٩٧- ٢٠٠)، قال: «قد كتبت من خبر السد ما وجدته في الكتب، ولست أقطع بصحة ما أوردتُه؛ لاختلاف الروايات فيه، والله أعلم بصحته، وعلى كل حال فليس في صحة أمر السد ريب، وقد جاء ذكره في الكتاب العزيز».

<sup>(1) (1/ 3551-0551).</sup> 

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد» -بالتكبير-، والصواب ما أثبتناه، كما في مصادر ترجمته، وكتابه «المسالك والممالك» مطبوع بعناية ذي خويه عن مطبعة ليدن، سنة ١٨٨٩م، ونشره أولاً باربيمه دي مينار مع ترجمة فرنسية في المجلة «الآسيوية»، سنة ١٨٦٥م.

<sup>(7) (17/331).</sup> 

<sup>(3)(7/777).</sup> 

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «كتاباً» بالمفرد! والتصويب من «البداية والنهاية».

الملوك يوصلونهم من بلاد إلى بلاد، حتى ينهوا إلى السّد، فيكشفوا عن خبره، وينظروا كيف بناه ذو القرنين على أيّ صفة، فلمّا رجعوا أخبروا عن صفته، وأن فيه باباً عظيماً، وعليه أقفال، وأنه بناء محكم شاهق منيف جدّاً، وأن بقيّة اللبن الحديد والآلات في بُرج هناك، وذكروا أنه لا يزال هناك حرس لتلك الملوك المتاخمة لتلك البلاد، ومحله في شرق الأرض في جهة الشمال في زاوية الأرض الشرقية الشمالية، ويقال: إن بلادهم متسعة جدّاً، وأنهم يقتاتون بأصناف من المعايش من حراثة وزراعة واصطياد من البرّ ومن البحر، وهم أمم وخلق لا يعلم عددهم إلاّ الذي خلقهم» اهه.

والخلاصة: إنّ ذهاب هذه البعثة واكتشافها السَّد أمر محقق، وهي كما قال ياقوت في «المعجم»(١): «من مشاهير الأخبار، وإن اختلفت الرواية في صفة السد».

وما نقله الحافظ ابن كثير من أنّ محلَّهم في شرق الأرض... إلىخ، وأنّهم يقتاتون بأصناف من المعايش، منطبق تمام الانطباق على ما رسمه جغرافيو زمانا في الخرائط (٢٦)، وما ذكروه من أصناف معايشهم، وحراثهم، وزراعتهم، واصطيادهم.

<sup>(1)(</sup>٣/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الخارطة التي رسمها ابن فضل الله العمراني في «مسالك الأبصار» (١/ق ٢٩٢- ٢٩٣)، و فيها مكان (السد).

### الفصل السابع

### بعد بناء السد

لما امتثلت تلك الأمة ما أمرها به ذو القرنين من إيتاء القِطر وإفراغه فاختلط والتصق بعضه ببعض فصار جبلاً صلداً، جاء يأجوج ومأجوج فقصدوا أن يعلوه وينقبوا ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهِرُوهُ ﴾ [الكهف: ٩٧]؛ أي: يعلوه ويرقوا فيه؛ لارتفاعه وملاسته، ﴿وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً ﴾ [الكهف: ٩٧] من أسفله؛ لصلابته وثخانته.

وفي «البداية والنهاية»(١) للحافظ ابن كثير (ج ٢ ص ١٠٨):

«﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهِرُوهُ ﴾ [الكهف: ٩٧]؛ أي: يعلوا عليه بسلالم ولا غيرها، ﴿ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً ﴾ [الكهف: ٩٧]؛ أي: بمعاول ولا فؤس ولا غيرها، فقابل الأسهل بالأسهل، والأشد بالأشد».

وقال (٢٠ في (ص ١١٢): «﴿ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً ﴾ [الكهف: ٩٧]؛ أي: في ذلك الزمان؛ لأن هذه صيغة خبر ماض، فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدراً، وتسليطهم عليه بالتدريج قليلاً قليلاً، حتى يتم الأجل، وينقضي الأمر المقدور فيخرجون».

ولما وُفِّق ذو القرنين لهذا العمل الخطير، وذلك البناء العظيم، الذي دفع به شر هؤلاء الأقوياء يأجوج ومأجوج عن هؤلاء الضعفاء، بحيث أصبحوا عاجزين عن شن الغارات عليهم، وإفسادهم لزروعهم وتخريبهم لبلادهم، إذ لم يبق لهم

<sup>(1)(7\.11).</sup> 

<sup>(</sup>٢) في «البداية والنهاية» (٢/ ١٦٤).

منفذ سهل قريب ينفذون منه لبلادهم، ولو أرادوا أن يأتوهم من مكان آخر شق ذلك عليهم، لبعد المسافة ووجود الجبال الشاهقة الصعبة المُرتَقَى، ووجود أمم ودول أخرى تحول بينهم وبين مقصدهم، قال شاكراً لربه، معترفاً بنسبة هذا العمل العظيم لخالقه وبارئه: ﴿هَذَا﴾ السد والاقتدار والتمكين من تسويته؛ ﴿رَحْمَةٌ مِنْ ربّي﴾ [الكهف: ٩٨] على كافة العباد، لاسيما على مجاوريه.

وفي «البداية»(۱): «﴿هـذا رَحْمَةٌ مِن رَبّي﴾ [الكهف: ٩٨]؛ أي: قدر الله وجوده؛ ليكون رحمةً منه بعباده، أن يمنع بسببه عدوان هـؤلاء القوم على مَنْ جاورَهم».

قال أبو السعود في «تفسيره» (٢): «وفيه إيذان بأنه ليس من قبيل الآثار الحاصلة بمباشرة الخلق عادة، بل هو إحسان إلهي محض، وإن ظهر بمباشرتي، والتعرض لوصف الربوبية لتربية [معنى] الرحمة».

ثم إن هذا البناء، وإن كان عظيماً هائلاً متيناً، يتحمَّلُ طوارقَ الزمان، ويبقى مئاتٍ بل آلافاً من الأعوام، فإنه لا بدله -مهما طال أمدُ بقائِه - من أن يدخله الوهن، وتمتد إليه أيدي التخريب، ويذهب منه ذلك النفع الذي بُنيَ لأجله، ولما كان ذو القرنين يعلم هذه الحقيقة، قال: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَاءَ ﴾ [الكهف: ٩٨]: مدكوكاً مبسوطاً بالأرض؛ أي: أرضاً مستوية، وهذا الجعل وقت مجيء الوعد بمجيء بعض مبادئه، وفيه بيانٌ لعِظم قدرتِه -عزَّ وجلّ- بعد بيان سعة رحمته: ﴿وكَانَ وَعدُ رَبِّي حَقّاً ﴾ [الكهف: ٩٨]: ثابتاً كائناً لا محالة (٣).

واختلف المفسرون في ذلك الوعد متى هو؟

<sup>(1)(1/.71).</sup> 

<sup>(</sup>٢) المسمّى «إرشاد العقل السليم» (٥/ ٢٤٦)، وما بين المعقوفتين منه، وسقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وهذا الجعل...» إلى هنا من كلام أبي السعود (٥/ ٢٤٦-٢٤٧)، وفيه -أيضاً- نحو الذي قبله.

قال البيضاوي (١٠): «﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ رَبِّي ﴾ [الكهف: ٩٨]: وقت وعده بخروج يأجوج ومأجوج، أو بقيام الساعة، بأن شارف يوم القيامة».

ومثله في «تفسير الخطيب»(٢)، وعبارته: «بقرب قيام الساعة أو بوقت خروجهم».

وفي «الخازن»(٢): «يعني: يوم القيامة، وقيل: وقت خروجهم».

وفي «البداية والنهاية»(٤٠ للحافظ ابن كثير (ص ١٠٨):

«﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ رَبِّي ﴾ [الكهف: ٩٨]؛ أي: الوقت الذي قدّر خروجَهم على الناس في آخر الزمان ﴿ جَعَلَهُ دَكَّاءَ ﴾ [الكهف: ٩٨]؛ أي: مساوياً للأرض، ولا بدّ من كَوْن هذا، ولهذا قال: ﴿ وكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقّاً ﴾ [الكهف: ٩٨] كما قال -تعالى -: ﴿ حَتّى إَذَا فُتِحَتْ يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ وَهمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ . وَاقْتَرَبَ الوَعْدُ الحَقُ ﴾ [الكهف: ٩٨] كا الوَعْدُ الحَقُ ﴾ [الأنبياء: ٩٦ - ٩٧] الآية، ولذا قال هنا (٥٠): ﴿ وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوْجُ فِي الْحَقْ ﴾ [الكهف: ٩٩]؛ يعني: يوم فتح السد على الصحيح » اه.

والذي ترائى لنا بتتبع الحديث النبوي والتاريخ، أن هذا الفتح وذلك الدك لا يكون دفعة واحدة، بل هو تدريجي، وأنّ خروج يأجوج ومأجوج الذين هم المغــــول(٢٠)،

<sup>(</sup>۱) في تفسيره «أنوار التنزيل» (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) المسمّى «السراج المنير» (٢/ ٣٨٨ - ط. المصرية، سنة ١٢٩٩هـ)، وصاحبه الخطيب شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني، ولثقيل الشمري دراسة مطبوعة حوله بعنوان: «الخطيب الشربيني ومنهجه في التفسير».

<sup>(</sup>٣) أي: في تفسيره المسمّى «لباب التأويل» (٤/ ٢٣٤).

 $<sup>(3)(7 \</sup>setminus r).$ 

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «البداية»: «ها هنا».

<sup>(</sup>٦) هذا هو اجتهاد المصنّف، وفيه ما فيه!

وعيثهم في الأرض فساداً ليس مرة واحدة (١)، وإن خروجهم الأعظم المشار إليه في الآية المتقدمة سيكون قرب قيام الساعة، فيكون من علاماتها، ومبدأ فتح هذا السد قد جاء في الحديث الصحيح، وبه تجمع بين أقوال المفسرين في تفسير الوعد؛ أي: إنّ التفسيرين صحيحان.

<sup>(</sup>۱) بنى الدكتور الشفيع الماحي أحمد كتابه «يأجوج ومأجوج: فتنة الماضي والحاضر والمستقبل» على هذه الفكرة، وذكر فيه (ص ٧٧-١٦١) أنهم خرجوا في التاريخ سبع مرات، ثـم ذكر (ص ٢٩٣): (الخروج في الحاضر والمستقبل)، ثم ذكر (ص ٢٩٦): (الخروج الأخير).

### الفصل الثامن

# في أقوال الغربيين عن هذا السد

جاء في «دائرة المعارف الإنكليزية» (الطبعة ١٤ ج ٥ ص ٥٢٤) تحت عنوان: (سد الصين الكبير) ما ترجمتُهُ(١):

أنشئ حوالي عام ٢١٤ قبل الميلاد لصد برابرة الشمال، يمتد هذا السد ملتوياً

(۱) «دائرة المعارف الإنكليزية»، وكتاب «عجائب الماضي» أو «العالم القديم» الذي هو باللغة الإنكليزية -أيضاً- هما في خزانة الشاب الأديب الفاضل السيد فؤاد العنتابي، وقد تفضل بترجمة ما تراه منقولاً عن هذين الكتابين، فجزاه الله خيراً، وإنا له من الشاكرين، والرسوم الآتية كلُّها من كتاب «عجائب الماضي»، وقد أخذناها عنه بالناقل الشمسي، وما في ذيل كل رسم من التعريف ترجمه لنا المومأ إليه. (منه).

قال أبو عبيدة: انظر -أيضاً-: «دائرة معارف الناشئين» (١٩١) لفاطمة محجوب، و«دائرة معارف القرن الرابع عشر» لمحمد فريد وجدي (٥/ ٢٠٢-٢٠٥)، و«موسوعة الأوائل» لجمال مشعل (ص ٨٤-٨٥)، و«العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط» (ص ٢١).

وذهب ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (١٥/ ١٢٥ - ط. مؤسسة التاريخ) إلى أن السد هو سور الصين -أيضاً-، إلا أنه زعم أن (ذو القرنين) هو ملك الصين (تسن شي هوانخ تي) الذي حكم الصين، وقال عنه: «وكان موجوداً سنة سبع وأربعين ومئتين قبل ميلاد المسيح».

أما بالنسبة لما ذكره المصنف عن السيد فؤاد العنتابي، فقد ظفرت بخبر عن مكتبة السيد أسعد العنتابي، «أنه جمع فيها معظم مطبوعات الشرق العربية مع بعض المخطوطات الدينية القديمة العهد، البديعة الكتابة، بينها ما كتبه المصنفون بيدهم، فتضاعف قيمته». كذا في مجلة «المشرق» (١٩/ ٧٥٦) سنة ١٩٢١م، وذكر الغزي أن المكتبة تضم بضعة آلاف مجلد، أكثرها بالعربية، وبعضها بالتركية والفارسية والإنجليزية، فلعل هذا يخص (فؤاداً) هذا الذي ذكره المصنف في هذا الهامش.

وانظر: «الحركة الفكرية في حلب» (٩٤) لعائشة الدباغ.

لمسافة (١٥٠٠) ميل في الجبال والوديان وحول الأنهار، ويتألف من واجهة خارجة قشرة من القرميد أو حجر الغرانيت مملوؤة من الداخل بالتراب، ويبلغ علوه الوسطي ما يزيد على عشرين قدماً، وعرضه الأعلى (١٥) قدماً، كل مئة يَرْدة منه برج محصن.

## وجاء في (صحيفة ٥٣٢) جلد (١٥) ما ترجمته:

"وقد خلع آخر ملك من ملوك أسرة (جاو) (Chou) عام (٢٤٩) قبل الميلاد، وكان اتحاد أملاك أسرة (جن) (Ch'in) الواسعة وجعلها مملكة واحدة يعود الفضل فيه إلى أعظم عبقرية سياسية في تاريخ الصين، ألا وهو الحاكم (جين)، الذي ارتقى العرش عام (٢٤٦) قبل الميلاد، ولقب نفسه شي هوانغ تي (Shin Hwang) (أي: الإمبراطور الأول)، فقضى على النظام السياسي الذي كان سائداً زمن أسرة (جو)، والذي يتألف من دويلات صغيرة وإمارات كثيرة يتوارثها الأمراء، ثم قسم البلاد إلى (٣٦) مقاطعة، وعين لها حُكّاماً بنفسه وهم مسؤولون أمامه...

ثم وسّع حدود إمبرطوريت، ووصل إلى المقاطعات المعروفة الآن باسم (فوكيان)، (كوانتونغ)، و(كوانغسي)، وحارب البرابرة -هسولع نو- على حدود بلاده الشمالية، وليدافع عن الحدود التي هي أشد عرضة لهجمات المُغِيرين بُنيَ السد الكبير، والغالب أن قسماً كبيراً من هذا السد كان موجوداً قبله، ولكنه أتمه وعمل على تعزيزه وتقويته» اه.

(ل. س. لاثورْت) أستاذ التاريخ الشرقي في جامعة ييل (أميركا).

أقول: قوله: أنشئ حوالي عام (٢١٤) قبل الميلاد، يَردُّه قولُه بعد ذلك: «والغالب أن قسماً كبيراً من هذا السد كان موجوداً قبله، ولكنه أتمه وعمل على تعزيزه»، وغاية ما يمكن أن يقال: إنه لما خرّب قسماً كبيراً منه المغوليون، أعيد ما تخرب حوالي عام (٢١٤) -وهذه الجملة، وهي قوله: «والغالب أن قسماً كبيراً...» إلخ- تثبت أنه مما بُني قبل الإسكندر المقدوني الذي كان قبل المسيح -عليه السلام- بنحو مئتي سنة، وإذا

كان كذلك؛ فالباني الأول هو -ولا ريب- ذو القرنين الملك المؤمن العربي، الذي ذكره القرآن العظيم، والبناء الثاني إنما هو تتميم وترميم، والتعليل بقوله: «لصد برابرة الشمال» (أي: المغوليين) يوافق ما جاء في القرآن الكريم (١) في قوله -تعالى-: ﴿قَالُوا يَا ذَا القَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَن تَجْعَلَ التَّرْبَيْنَا وَيَيْنَهُمْ سَدًا﴾ [الكهف: ٩٤]، وقد قدمنا ذلك.

وجاء في كتاب «عجائب الماضي» أو «العالم القديم» (جلد ١ ص ٣٠٢ و ٣٠٧) من مقال تحت عنوان:

## سور الصين العظيم

بقلم: (دن هدلنددفيس) -باللغة الإنكليزية- ما خلاصته:

"إن حدائق بابل المعلقة والأسوار التي بناها الرومانيون حتى الهرم الكبير، لا يمكن مقارنته بما سماه الصينيون (وان لي - جانغ جين)، أو سور العشرة آلاف ميل، الذي تتألف منه الحدود الشمالية للأمبراطورية الصينية، ويمتد من (شان هاي كوان) على خليج (ليا وتونغ) إلى ممر (كيايو) بالقرب من جبال التيبت، فإذا قيس -أي: السور - بخط مستقيم يبلغ طوله (١٢٥٥) ميلاً، ولكنْ؛ إذا اعتبرنا الالتواآت الكثيرة والتعاريج المتعددة؛ وجب علينا إذاً أن نضيف إلى هذا (٢٥٠) ميلاً -أيضاً-، يتراوح ارتفاع السور من (١٥) قدماً إلى ثلاثين قدماً، وعرضه عند القاعدة (٢٥) قدماً، ومن السطح (١٥) قدماً، ولكنّ القسم الغربي من السور أقل أهمية (أثراً)، وحيث يمر السور في أرض ترابية حوارية رملية، تكون الرسوبات الطينية منحوتة على شكل جدار تدعم واجهاته الأحجار والآجر، فقبل مئات من السنين عندما كان هذا السور خطاً دفاعياً عسكريّاً، كان يشتمل على (٢٥٠٠) حصن و (١٥٠٠) مرقب (أبراج للخفراء)، وأما

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك -أيضاً- عمر فروخ في كتابه «العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط» (ص ٢١).

الآن وقد ذهب كثير من روعة أعجوبة الصين (أي: سدها) فيقدر أنه لم يبق منه الآن سوى (١٠٠٠) مرقب.

على أنّ أكثرَ الناس تخيُّلاً؛ يصعب عليه تصورُ سور طولُه أكثرَ من (١٥٠٠) ميل، حتى إننا لو جمعنا طول أسوارها إلى هذا السد؛ لزاد ذلك على قطر الأرض.

في سنة (٢٢١) قبل ميلاد المسيح، تسلّم عرش الصين مَلِك عظيم جدير بالاعتبار، واتخذ لقب الإمبراطور الأول (أي: شي هوانغ تي)، وبذلك ضرب مشلاً حسناً لمن خلفه من الملوك، فقد قضى على النظام الإقطاعي في البلاد (أي: في الصين)، وقسم البلاد إلى دويلات» اهـ.

لم يتم بناء السور العظيم في أثناء مُلْكِ الإمبراطور الأول، ولا نعلم مقدار البجزء الذي تم بناؤه في زمانه، على أن (ليويانغ) الأول من أسرة (هانس) عمل على إنهاء هذا السد العظيم، ويعود الفضل -أيضاً - إلى بعض ملوك (١) أسرة (مينغ) في ترميمه وإصلاح حصونه وأبراجه، فقد اتبع هؤلاء بأمانة وإخلاص الخطة التي سار عليها الإمبراطور الأول (هواتع تي)، وما يراه السائح الآن هو من بنائهم ومن الأبنية التي أضيفت إليه.

ولا تنس ما تقدم آنفاً من قول (ل. س. لاثورت) أستاذ التاريخ الشرقي في جامعة (ييل): «والغالب أن قسماً كبيراً من هذا السد...» إلى آخر عبارته.

ويستخلص من المقالين: أنَّ الباني الثاني هو الإمبراطور (شي هوانغ تي)، وإن ملوك الصين الجنوبية كانوا يهتمون بأمر هذا السد، فكانوا يزيدون فيه ويرممونه كلما تخرب جانب منه؛ حفظاً لبلادهم من برابرة الشمال، وهم المغوليون.

وفي هذا الكتاب «عجائب الماضي» أو «العالم القديم» ثمانية رسوم (٢) من

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الملوك»!

<sup>(</sup>٢) وهي مثبتة منه -فيما سيأتي- من كتابنا.

أماكن متعددة من هذا السد، وكلها تتجلى فيها جلالةُ هذا الأثرِ وعظمتُــه، وهــا هــي مع خريطة السد جميعه، وجاء في «دائرة المعارف البستانية» (ج ١١ ص ١٠١):

"وأما السور العظيم (وان لي شانغ) الذي طوله ألف ميل، فيُعدّ مِنْ غرائب بلاد الصين، بل من عجائب الدنيا، وهو فاصل بين الصين الأصلية ومنغوليا، بناه مَلِكٌ من ملوكهم قبل التاريخ المسيحي بنحو (٢٢٠ سنة)؛ ليرد عن بلاده هجمات القبائل الشمالية، وأولُ هذا السور عند البحر حيث العرض (٢٠-٤) شمالاً، والطول (٢٠/ ١٢٠) شرقاً، وهو يلاقي النهر الأصغر حيث الطول (١١، ١٥) شرقاً، والعرض (٩٠, ٣٥)، وأيضاً في (٣٧) عرضاً شمالياً، ومن ثم ينعطف إلى جهة الشمال الغربي، وينتهي بقرب (٩٩) طولاً شرقياً و(٤٠) درجة عرضاً شمالياً، وطوله مع تعاريجه نحو (١٢٥) ميلاً، وهو مبني بالحجارة والآجر وبعضه بالطين وطوله مع تعاريجه نحو (١٥) قدماً، وفي أعلاه نحو (١٥) قدماً، وارتفاعه بين (١٥ و ٢٠) قدماً، وعليه أبراج مبنية من الآجر، ارتفاع بعضها نحو (١٥) قدماً، وقد كان هذا السور حاجزاً حصيناً لدفع القبائل الرُحَّل، ولكنه لم يغن شيئاً في صد رؤسائهم وأمرائهم، الذين تغلبوا على الصين واستولوا عليها، وهو الآن مشرف على الخراب، ولا اعتبار له إلا من جهة أنه حد فاصل بين بعض المقاطعات. انظر الرسوم (شكل: ٩٧)؛ أي: في «دائرة المعارف البستانية».



خريطة سور الصين، الذي يَمتد نُحواً من ١٥٠٠ ميل على طول حدود بلادها الشمالية، من التبت غرباً حتى البحر الْمحيط الكبير شرقاً.



قمة سد الصين العظيم، حيث يتقاطع به مَمر نانكو Nankow متعرجاً فوق Shan-hai-kuan (شانهاي كوان) الجبال والوديان، قاطعاً الصحاري والأنهار من (شانهاي كوان) Kiayu-kuan على حدود على خليج (لياو تونغ) Gobi حتى (كيايو كوان) Su-chou.

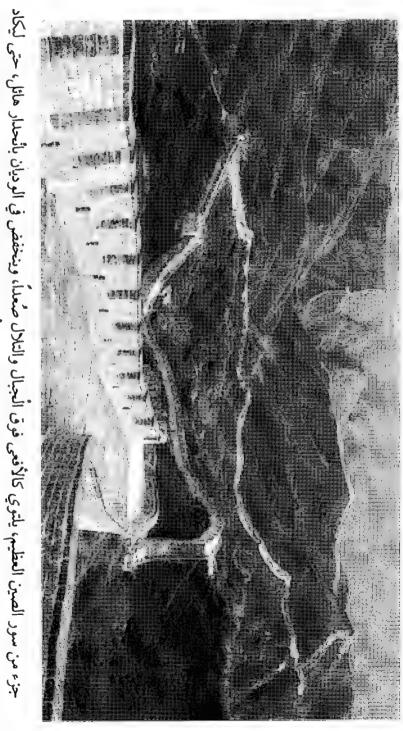

هجمات المغول والتتار، حتى عفي عليها الزمن، فانهار بعضها وأضحى ركاماً مبعثراً، ولكن السور على الرغم من ذلك كله يظل المسافر أن يَمشي فوقه على أربع، ويشاهد في الصورة بعض الأبراج والحصِّون التي كانت فيما مضى ترد بـحامياتها الصغيرة أكبر شاهد على أعظم ما بلغته عبقرية الإنسان في الهندسة والبناء.



حصن للمراقبة في السور لا يزال ماثلاً أمام عاديات الزمن، وهو مثال حيّ على ضخامة هذه الأبراج، التي بلغ عددها فيما مضى ثمانية عشر ألفاً، ولكن تُخرب أكثرها، ويتراوح ارتفاعها بين الأربعين والخمسين قدماً، وبعض هذه الأبراج عريق في القدم، شيد في القرن الرابع قبل الميلاد، وقد بنيت قبل السور نفسه! وكانت ملجاً للحاميات المحلية ومراكز للمقاومة والدفاع، وكانت تنصب في أغلب هذه المرتفعات والأبراج منائر أو معالِم توقد بها النيران طلباً للمعونة والنجدات عند المحاجة.

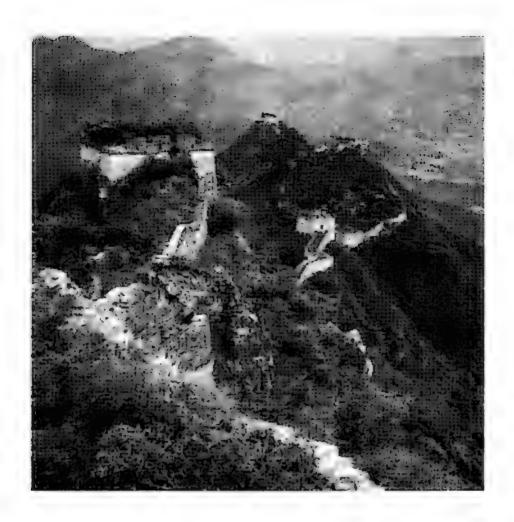

جزء من السور عند (شانهاي كوان)، بالقرب من البحر المحيط، ويشاهد بعض الخراب الذي اعترى هذه الأسوار، وإن كان أكثرها لا يزال سليماً، ويَمتد أميالاً كثيرة من الآجر والبناء الصلب.

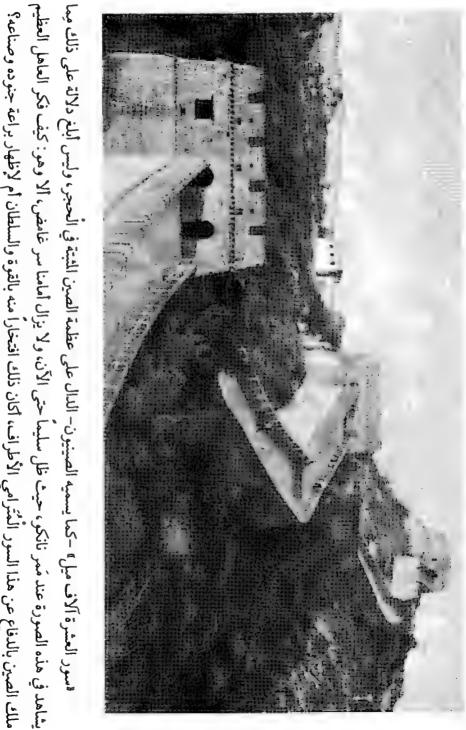

ملك الصين بالدفاع عن هذا السور المُتَرامي الأطراف، أكان ذلك افتخاراً منه بالقوة والسلطان أم لإظهار براعة جنوده وصناعه؟



لا يزال هذا البُرج بعد مرور ألفي سنة في حالة قوية سليمة، وكان تُمة جسر غير ثابت يُفتح ويُقفل، فأصبح الْمرور الآن عليه بأخشاب تتصل بالبُرج وتوضع بغير انتظام.

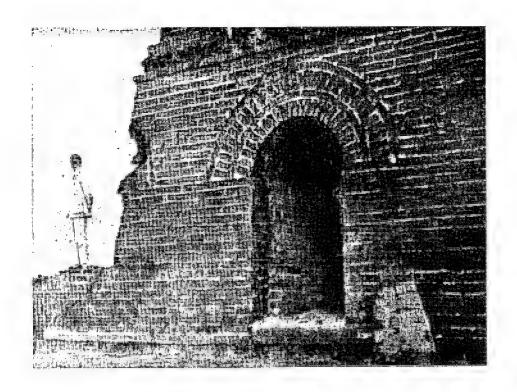

الواجهة النخارجية لقنطرة مبنية بالآجر، ويبدو أن السور لَم يُبنَ على وتيرة واحدة من أوله إلَى آخره، بل شيد في نقاط مُختلفة، وفِي المعايير الهامة التي تقاطع طرق المواصلات، ثم مُدّد ما بينها بالأسوار والأبراج، فأصبح سداً واحداً، وإن اختلفت أشكال البناء من الآجر والبنيان.

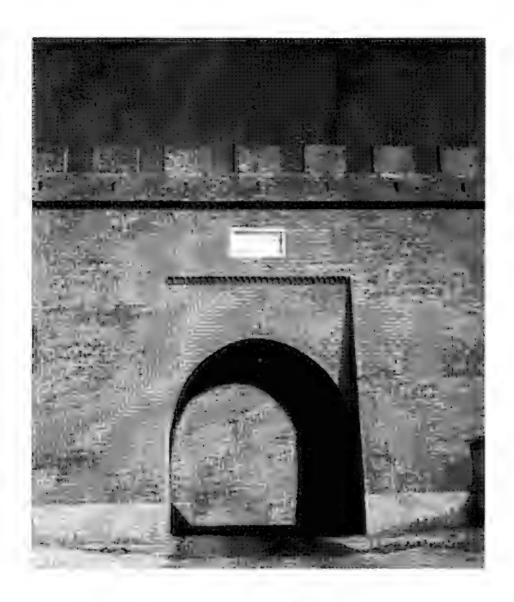

باب (بالالينغ) Pa-La-Ling، وهو من أبواب السور العظيمة التي كانت تحول دون مرور برابرة الشمال، وإن كانت بعض القبائل قد تمكنت أحياناً من اجتيازه، ولكن الحاميات التي أقامتها المحكومة الصينية عند المراكز الهامة مثل هذا الباب، كانت ترد المغيرين دائماً، وتعيدهم من حيث أتوا.

#### الفصل التاسع

# في مبدأ فتح السد

في "صحيح البخاري" في (أحاديث الأنبياء)(١) بسنده إلى زينب بنت جَحش -رضي الله عنها-:

«إنّ النّبي عَلَيْ دخل عليها فَزِعاً يقول: «لا إله إلا الله، ويل للعرب من شرّ قد الترب، فُتح اليوم مِن رَدم يأجوج وم أجوج مشل هذه» وحلّق بأصبعيه (١) الإبهام والتي تليها، قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله! أنهلِك وفينا الصَّالحون؟ قال: «نعم؛ إذا كثر الخبث»».

وفيه -أيضاً- في (كتاب الفتن) تحت عنوان (باب قول النبي ﷺ: «ويلٌ للعرب من شرٌ قَد اقْترَب»)(٢) بسنده إلى زينب بنت جحش، أنها قالت:

«استيقظ النّبي ﷺ من النّوم مُحمرًا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شرّ قد اقترب، فتح اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد سفيان (١٠) أحد رواة الحديث) تسعين أو مئة، قيل: أنهلِك وفينا الصّالحون؟ قال: «نعم؛ إذا

<sup>(</sup>١) باب قصة يأجوج ومأجوج (رقم ٣٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) أي: جعل الإصبع السبابة في أصل الإبهام وضمّها، حتى لا يبقى بينهما إلا خلل يسمر، وكذا وقعت في الأصل: «بإصبعه»، وهي كذلك بالإفراد في الطبعة اليونينية منه (٤/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) برقم (٧٠٥٩).

<sup>(</sup>٤) هو ابن عيينة.

#### كثر الخبث»».

وأخرج حديث زينب -أيضاً -: مسلم (١)، وأبو داود (٢)، والترمذي (٣)، والنسائي (٤)، وابن ماجه (٥) في كتاب الفتن، وذكر الحديث الأول -أيضاً - في آخر (كتاب الفتن) مُترجماً له: (باب يأجوج ومأجوج) (١).

قال الحافظ ابن حجر (٧) في شرحه لهذا الحديث (ج ١٣ ص ٨٧):

«خصَّ العرب بذلك؛ لأنهم كانوا حينئذٍ معظمَ مَن أسلم، والمراد بالشَّر: ما وقع بعده من قتل عثمان، ثم توالت الفتن، حتى صارتِ العربُ بين الأمم كالقصعة بين الأكلَة؛ كما وقع في الحديث الآخر (^)...» إلخ.

 <sup>(</sup>١) في «صحيحه» في كتاب الفتن وأشراط الساعة (باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج)
 (رقم ٢٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) لم يعزه له صاحب «تحفة الأشراف» (١١/ ٣٢٢ رقم ١٥٨٨٠).

<sup>(</sup>٣) برقم (٢١٨٧).

<sup>(</sup>٤) في "السنن الكبرى" في كتاب التفسير (رقم ١١٢٧، ١١٢٧،)، ومن طريقه عبدالغني بن سعيد في "الرباعي" (رقم ٣)، وقال: "اجتمع في هذا الحديث زوجتان من أزواج النبي على وهما: أمَّ حبيبة وزينبُ بنتُ محش، وربيبتان من ربائب رسول الله على إحداهما: زينبُ بنتُ أم سلمة، وهي بنت أبي سلمة عبدالله بن عبد الأسد المخزومي، والأخرى: حبيبة بنت أم حبيبة، وهي بنت عبيد الله بن جحش الذي تنصر بأرض الحبشة».

<sup>(</sup>٥) برقم (٣٩٥٣)، وأخرجه -أيضاً- الحميدي (٣٠٨) وأحمد (٦/ ٤٢٨، ٤٢٩) وإسحاق بن راهويه (٥/ ٢٥٦-٢٥٨ رقم ٢٠٨١) في «مسانيدهم»، وغيرهم.

<sup>(</sup>٦) برقم (٧١٣٥).

<sup>(</sup>۷) في «فتح الباري» (۱۰۷/۱۳).

<sup>(</sup>٨) يشير إلى ما أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم ٢٩٧)، وأحمد (٥/ ٢٧٨) والروياني (٦٥٤) في «مسنديهما»، وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (رقم ٥)، والطبراني في «الكبير» رقم (١٤٥٧) و «مسند الشامين» (١٠٥٠)، وابن الأعرابي في «معجم الشيوخ» (رقم ٢٢٢٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٨٢)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ٥٣٤)، والبغوي في «شرح السنّة» (رقم ٤٢٢٤)، وابن عساكر في «تاريخ=

وقال(١) في شرحه للحديث الثاني (ج ١٣ ص ٨):

"إنما خصَّ العرب بالذِّكر؛ لأنهم أول من دخل [في](٢) الإسلام، وللإنذار بأنّ الفتنَ إذا وقعت كان الهلاكُ أسرع إليهم».

وقال العيني (٢) في شرحه لهذا الحديث (ج ٢٤ ص ١٨١ في الطبعة المنيرية):

«أراد بالعرب: أهلَ دينِ الإسلام، وإنما خص بذكرهم؛ لأنّ معظمَ شرّهم راجعٌ إليهم».

وقال(١) في شرحه للحديث الأول (ج ١٥ ص ٢٣٨):

«وإنما خصَّ العرب؛ لاحتمال أنه أراد ما وقعَ من قتلِ عثمانَ بينهم، وقيل: يحتملُ أنه أراد ما سيقعُ مِنْ مفسدةِ يأجوجَ ومأجوجَ، ويحتملُ أنه أراد ما وقع من التُرك من المفاسد العظيمة في بلاد المسلمين من نسل يأجوج ومأجوج» اهـ.

=دمشق» (٨/ ١٩٣) عن ثوبان مولى رسول الله على، قال: قال رسول الله على:

"يوشِكُ أن تَداعى عليكُمُ الأمم مِنْ كُلِّ أَفَق كما تَداعى الآكلَةُ على قصْعَتِها»، قال: قلنا: يـــا رســول الله! أمِن قلَّةٍ بنا يومَئِذٍ؟ قال: «أنتم يومئِذٍ كثيرٌ، ولكنْ تكونون غُثاءً كغُثاء السَّــيل، تُنتَزَعُ المهابَـةُ مِـنْ قُلــوبِ عدوّكم، ويُجعلُ في قُلُوبكم الوهْنُ»، قال: قُلنا: وما الوهْن؟ قال: «حبُّ الحياةِ، وكراهِيَةُ الموتِ».

وهو صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم ٩٥٨)، وفيها:

«ولبعضه شاهد جيد موقوف، رواه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/ ٢/ ٣٤٣-٣٤٧) عن شرحبيل بن مسلم عن ثوبان، وهو في حكم المرفوع».

قال أبو عبيدة: وأخرج الموقوف من طريق آخر: الطيالسي في «المسند» (٩٢٢)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٥٣/١٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٣٥٢)، والبيهقي في «الشعب» رقم (١٠٣٧١).

- (١) في «فتح الباري» (١٣/ ١١).
- (٢) سقط من الأصل، وأثبته من «الفتح».
- (٣) في «عمدة القاري» (٢٤/ ١٨١ مصورة دار الفكر).
- (٤) في «عمدة القاري» (١٥/ ٢٣٨ مصورة دار الفكر).

فقول الحافظ ابن حجرَ: «المراد بالشر: ما وقع بعدَه من قَتلِ عثمان»، وقول العيني: «يحتمل أنه أراد ما وقع من قتل عثمان»؛ هذا بعيدٌ من الصواب، لا يفهم من هذه الأحاديث البته، لا منطوقاً ولا مفهوماً، والذي يُفهم منها: أنّ الويلَ الذي سيحصلُ للعرب مبنيٌ على فتح ردم يأجوجَ ومأجوجَ، وأنه اليوم فتحَ منه هذا المقدار، وحلَّق بأصبعيه، فتكون الجملة الثانية -وهي قوله: «فُتحَ اليومَ مِنْ رَدْمِ يأجوجَ ومأجوجَ» - بياناً للجملة الأولى -وهي: «ويلٌ للعرب...» إلخ-، ويكون الفتح فتحاً على حقيقته لا مجازاً ولا كناية، فالاحتمال الثاني والثالث اللذان ذكرَهما العيني هما الصواب، على أنَّ الثالث يرجع في الحقيقة إلى الثاني؛ بدلالة قوله: «إن الترك هم من نسل يأجوج ومأجوج...» إلخ، وقد قدمنا ما يفيد ذلك.

وقال العيني(١) في شرحه للحديث الثاني (ج ٢٤ ص ١٨١):

«قال الكرماني (٢): يقال: إن يأجوج ومأجوج هم التُرك، وجرى ما جرى ببغداد منهم! قلت: هذا القول غير صحيح؛ لأن الترك ما لهم ردم، والردم بيننا وبين يأجوج ومأجوج، وهما من بني آدم من أولاد يافث بن نوح -عليه السلام-، والذي جرى ببغداد كان من (هلاكو) من أولاد (جنكيز خان) فإنه هو الذي قتل الخليفة المستعصم بالله العباسي، وأخرب بغداد في سنة ست وخمسين وست مئة» اهـ.

فقول العيني: «هذا القول غير صحيح»، هو غير صحيح، وهُوَ قَدْ ناقضَ نفسه حيث قال في شرحه للحديث الأول -كما تقدم-: «إن الترك هم من نسل يأجوج ومأجوج، والجميع عنصر واحد، وهم من أولاد يافث بن نوح»، فيكون ما قاله الكرماني من أن يأجوج ومأجوج هم الترك، وقد جرى ما جرى ببغداد منهم هو الصواب والصحيح ".

<sup>(</sup>١) في «عمدة القاري» (٢٤/ ١٨١)، وأعاد نحوه في (٢٤/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) في شرحه لـ «صحيح البخاري» المسمّى «الكواكب الدراري» (١٤/ ٩)، وعبارته: «وقد وقع بعض ما أخبر به ﷺ حيث يُقال: إن يأجوج هم الترك، وقد أهلكوا الخليفة المستعصم، وجرى ما جرى ببغداد».

<sup>(</sup>٣) رأي المصنف هـ ذا وافقه عليه: طنطاوي جوهـري في تفسيره «الجواهــر» (٩/ ٣٠٣)،=

.....

= وسيد قطب في «في ظلال القرآن» (٤/ ٢٢٩٤)، وقرره طارق سويدان في أشرطته «قصة النهاية» (الشريط الرابع: وجه ١)، ومال إليه وقوّاه محمد رشيد رضا في مجلة «المنار» (م ١١/ ٢٧٤-٢٧٧) الصادر يوم السبت (٢٩/ ربيع الآخر/ ١٣٢٦هـ - ٣٠/ أيار/ ١٩٠٨)، وهو في «الفتاوى» له (٢/ ٢٥٠-٢٥٣)، ونسوق كلام الأخير لأهميته، ذاكرين السؤال والجواب، لما في السؤال من تكرار يكثرُ دورانه في المجالس، وعلى السنة الناس، وهذا نصّة بتمامة وحروفه:

#### «فضيلة الأستاذ المرشد صاحب مجلة «المنار» الغراء

كنا في منزل يتلى فيه القرآن الكريم، فلما جاء ذكر ذي القرنين ويأجوج ومأجوج والسدّ، قال أحدُ إخواني: إن هذه القصة لم يظهر لها أثرٌ تاريخيٌّ للآن، مع أنه صار اكتشاف ما على الأرض من قبل ذلك العهد وبعده.

قلت له: يا أخي! لعلّ هذا الأثرَ التاريخيُّ يظهرُ فيما بعدُ، ليكونَ معجزةً للقرآن على ممرّ الأيام كما حصل في قصة فرعون، فإنه وعد بأن ينجيّه ليكونَ لمن بعده آية، وقد تحقق ذلك في هذه الأيام.

فقال: يا أخي إن كلامك هذا هو جواب عليك؛ إذ أن فرعون وخلافه آشار صغيرة جداً مدفونة تحت الأرض وظهرت، والسد ليس كذلك، وهذا وجه استغرابي؛ لأن سياق الآية يدلنا على أنه بين جبلين كبيرين من حديد ونحاس ومن دونه أمة كبيرة، لو فتح لها ذلك السد لدوّخت العالم بأسره؟ فأين هي تلك الأمة وذلك السد، ورسم الكرة الأرضية أمام نظري أقلب فيه فلا أجد تلك الأمة ولا ذلك السد.

قلت: يا أخي! إني أظن أن هذه الأمة هي أمة التتار، والسد هو سد الصين المشهور، وقد خرجت واخترقت آسيا والهند ومصر وأوربا، وأخذت الملك من المسلمين، وأتذكر أني رأيت حديثاً في بعض الكتب لا أعرف صحته جاء فيه ما معناه: أن النبي عَيَّة كان جالساً مع أصحابه ففزع، فلما سألوه عن السبب قال: "ويل لأمتي من السيل المنهمر"، يشير إلى قرب خروج يأجوج ومأجوج، فلما خرجوا وأخذوا الملك من المسلمين في عهد التر قسر علماء ذلك الوقت هذا الحديث بذلك.

وبعد جدال كبير حصل بيننا، وعدته بأن أفيده عن يد فضيلتكم بالجواب القطعي، فرجائي أن تفيدوا على صفحات «المنار» الأغر حتى يقتنع المشاغب، كما هو المشهور في فضيلتكم من إيضاح الحقائق، ولفضيلتكم الشكر».

#### وأجاب العلامة محمد رشيد رضا بما صورته:

«سألنا هذا السؤال غير واحد من مصر وروسيا وغيرهما من الأقطار، ونقول قبل كل شيء: إن دعوى معرفة جميع بقاع الأرض باطلة، فإن بقعة كل من القطبين لا سيما القطب الجنوبي لا تزال مجهولة، وقد استدل بعض العلماء على أن السد بني في جهة أحد القطبين بذكر بلوغ ذي القرنيين إلى موضعه بعد بلوغ مغرب الشمس ومطلعها، وليس ذلك إلا من جهة الشمال أو جهة الجنوب، ولا يعترض على هذا=

.....

=القول بصعوبة الوسائل الموصلة إلى أحد القطبين، فإن حالة مدنية ذلك العصر وحالة الأرض فيها غير معروفة لنا الآن، فنبني عليها اعتراضاً كهذا، فما يدرينا أن الاستطراق إلى أحد القطبين أو كليهما كان في زمن ذي القرنين سهلاً، فكم من أرض يابسة فاضت عليها البحار فغمرتها بطول الزمان، وكم من أرض انحسر عنها الماء فصارت أرضاً عامرة متصلة بغيرها أو منفردة (جزيرة)، وكم من مدينة طمست حتى لا يعلم عنها شيء.

ومن المعلوم الآن من شؤون المدنيات القديمة بالمشاهدة أو الاستدلال ما يجهل بعض أسبابه؛ كالأنوار والنقوش والألوان وجر الأثقال عند المصريين القدماء، فالقرآن يقول في ذي القرنين: ﴿فَاتْبُعُ سَبَباً حَتى إذا بَلَغُ ﴾ [الكهف: ٨٥]، كذا في مطلع الشمس ومغربها وبين السدين، فما هي تلك الأسباب: هل هي هوائية أو كهربائية؟ الله أعلم بذلك.

هذا ما يقال بالإيجاز في رد دعوى معرفة جميع أجزاء الأرض التي بني عليها الاعتراض، ثم إن ما بني على هذه الدعوى باطل، وإن فرضنا أنها هي مسلّمة؛ وذلك أنه يوجد في الأرض موضعان معروفان يحتمل أن السّدّ كان فيهما:

أحدهما: الموضع الذي يسمى الآن (دربند) بروسيا ومعناه السدّ، وفيه موضع يسمى (دمرقبو)؛ أي: باب الحديد، وهو أثر سد قديم بين جبلين يقال: إنه من صنع بعض ملوك الفرس، ويحتمل أن يكون موضع السد، وقد ذكره ملطبرون في جغرافيته بما يدل على ذلك (راجع ص ١٥ و ١٦ ج ٣)، وأخبرني مختار باشا الغازي أنه رأى خريطة جغرافية قديمة لتلك الجهات، وفيها رسم ذلك المكان وبيان أن وراءه قبلتين؛ اسم إحداهما: (آقوق)، واسم الثانية: (ماقوق)، وتعريب هذيسن اللفظين بيأجوج ومأجوج ظاهر جلى.

وأما الموضع الثاني: فإننا نترجم ما جاء عن بعض (التواريخ الفارسية) على غرابته؛ وهو:

"في الشمال الشرقي من مدينة صنعاء التي هي عاصمة اليمن بعشرين مرحلة (مئة وبضعة فراسخ)، مدينة قديمة تسمى الطُّويِّلة، وفي شرقي هذه المدينة واد عميق جدًا يحيط به من ثلاث جهات جبال شامخة منتصبة ليس فيها مسالك معبدة، فالمتوغل فيها على خطر السقوط والهويّ، وفي الجهة الرابعة منه سهول فيحاء، يستطرق منها إلى الوادي ومنه إليها، وفجوة الوادي من هذه الجهة تبلغ خمسة آلاف ذراع فارسي (الذراع الفارسي متر وأربعة سنتيمات)، وفي الفجوة سد صناعي يمتد من أحد طرفي الجبلين إلى الآخر، وهو من زُبر الحديد المتساوية المقدار، فطول هذا السد خمسة آلاف ذراع، فأما سمكه فخمسة عشر شبراً، وأما ارتفاعه فيختلف باختلاف انخفاض أساسه وارتفاعه؛ لأن أرضه غير مستوية.

في القرن العاشر للهجرة لما فتح سنان باشا القائد العثماني اليمن، وصل إلى قلعة تسمى تسام واقعة بجوار السد، فأمر بعَدُّ زُبُر الحديد المبني بها السد، فقصارى ما تيسر لهم عده منها تسعة آلاف، في طرفى هذا السد قلعتان عظيمتان محكمتا البناء قديمتان تسمى إحداهما (قلعة العرصة)، والثانية (قلعة

=الباحثة)» اهـ.

فهذا الوصف ينطبق على ما جاء في القرآن من وصف السد، وبلاد اليمن هي فيما يظهر بلاد ذي القرنين؛ لأن هذا اللقب من ألقاب ملوك العرب الجميريين في حضرموت واليمن المعروفيين بالأذواء (كذي يزن وذي الكلاع وذي نواس)، ولكن إن صح وجود السد فأين يأجوج وماجوج منه؟ وهم التتر، كما ورد في تاريخ السوريين قبل الإسلام، أو السكيثين الذين وصفهم حزقيال النبي بما ينطبق على وصفهم في تواريخ اليونان، ويعدهم النصارى رمزاً لأعداء الكنيسة.

ثم إن لم يكن السد المذكور في القرآن هذا ولا ذاك، ولم يكن فيما بقي مجهولاً من الأرض، فلم لا يجوز أن يكون قد اندك وذهب أثره من الوجود؟ إن قيل: يمنع من ذلك أن اندكاكه وخروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة، أجبنا بجوابين:

أحدهما: أن قرب الساعة يمتد ألوفاً من السنين؛ بدليل: أن نبينا نبي الساعة، وقــرب الســاعة نســبي؛ أي: هو قرب بالنسبة إلى ما مضى من عمر الأرض، وما يدرينا أنه ملايين من السنين.

وثانيهما: أن هناك ساعة عامة وساعة خاصة؛ أي: ساعة هلاك أمة معينة، كما ورد في شــرح بعـض الأحاديث الواردة في الساعة، وربما عدنا إلى التفصيل في هذه المسألة» انتهى.

قال أبو عبيدة: هنا ملاحظات مهمّة، لا بد من ذكرها، تخصُّ كلام السيد رشيد السابق من جهة، وكلام المصنف من جهة أخرى، وفيها (إفاضات) و(إضافات) و(تفريعات) حول (يــأجوج ومـأجوج) من جهة ثالثة، فأقول وبالله -سبحانه- أصُول وأجُول:

أولاً: يأجوج ومأجوج قبيلان من خلق الله، من ولد نوح، وجاءت القراءة فيهما بهمز وبغير همز، وهما اسمان، قيل: أعجميًان، واشتقاق مثلهما من كلام العرب يخرج من (أجَّتِ النار) ومن (الماء الأُجاج)؛ وهو الشديد الملوحة والمرارة، ويكون التقدير في (يأجوج): (يَفْعُول)، وفي (مأجوج): (مفعول)، ويجوز أن يكون (يأجوج): (فاعُولاً)، وكذلك (مأجوج)، هذا لو كان الاسمان عربيَّن؛ لكان هذا اشتقاقهما، فأما العَجَميَّة؛ فلا تُشْتَقُ من العربيَّة. أفاده الأزهري في «تهذيب اللغة» (١١/ ٢٣٤ - ٢٣٥).

وانظر: «معجم مقاييس اللغة» (١/ ٨-٩) لابن فارس، و «المعرب» للجواليقي (ص ٦٤٧-٦٤٨ - ط. ف. عبدالرحيم).

ثانیاً: ورد ذکر لـ(یأجوج) و(مأجوج) فی کتب النصاری، ففی «سفر التکویــن» (۱/۱-۲) تسـمیة بنین (یافث بن نوح) هکذا علی التوالی: (جومر، ومأجوج، ومادای، ویاوان، وتوبــال، وماشــك، وتـیراس)، وذِکرُهُما یظهر بصورة (ماجوج) و(جومر)، کما فی «سفر التکوین» (۱۰/۲)، وبصورة (یاجوج) و(جــوج) فی (سفر حزقیال) (۳۸/ ۱-۲)، وفی (رؤیا یوحنا) (۲۰/۷-۸)، وأقتصر علی نقل ما فی (سفر حزقیال):

فها هو حزقيال يتنبأ بخروج أبناء يأجوج ومأجوج بمجموعهم الهادرة من أقـاصي الشـمال، وفي=

·····

-زمان ليس بعيداً عن زمانه ناشرين الرعب والفزع والخراب والفساد في الأرض، إلى أن يصلوا في زحفهم الطويل إلى أرض فلسطين، فيقضي الله -تعالى- عليهم، فيقول حاكياً عن الحق -عزَّ وجلّ-:

"وكان إلي كلام الرب قائلاً: يا ابن آدم! اجعل وجهك على (جوج) أرض (مأجوج) رئيس روش ماشك وتوبال، ماشك وتوبال وتربال في فكيك، وأخرجك أنت وكلَّ جيشِك خيلاً وفرساناً كلّهم لابسين أفخر لباس جماعة عظيمة مع أتراس ومجانّ، كلهم ممسكين السيوف، فارس وكوش وفوط معهم كلهم بمجن وخوذة، و(جومر) وكل جيوشه وبيت توجرمة من أقاصي الشمال مع كل جيشه شعوباً كثيرين معك، استعد وهيّىء نفسك أنت وكل جماعاتك المجتمعة إليك فصرت لهم موقراً، بعد أيام كثيرة تفتقد، في السنين الأخيرة تأتي إلى الأرض المستردة من السيف، المجموعة من شعوب كثيرة على جبال إسرائيل التي كانت دائمة خربة للذين أخرجوا من الشعوب وسكنوا آمنين كلهم، وتصعد وتأتي كزوبعة، وتكون كسحابة تغشى الأرض أنت وكل جيوشك وشعوب كثيرون معك.

هكذا قال السيد الرب، ويكون في ذلك اليوم أن أموراً تخطر ببالك فتفكر فكراً رديناً، وتقول: إني أصعد على أرض أعراء، آتي الهادئين الساكنين في أمن كلهم ساكنون بغير سور وليس لهم عارضة ولا مصاريع، لسلب السلب ولغنم الغنيمة، لرد يدك على خرب معمورة وعلى شعب مجموع من الأمم المقتني ماشية وقنية الساكن في أعالي الأرض، شبا وددان وتجار ترشيش وكل أشبالها يقولون لك: هل لسلب سلب أنت جاء، هل لغنم غنيمة جمعت جماعتك لحمل الفضة والذهب لأخذ الماشية والقنية لنهب نهب عظيم؟

لذلك تنبأ يا ابن آدم، وقل (لجوج): هكذا قال السيد الرب، في ذلك اليوم عند سكني شعبي إسرائيل آمنين أفلا تعلم، وتأتي من موضعك من أقاصي الشمال أنت وشعوب كثيرون معك كلهم راكبون خيلاً جماعة عظيمة وجيش كثير، وتصعد على شعبي إسرائيل كسحابة تغشى الأرض، في الأيام الأخيرة يكون، وآتي بك على أرضي لكي تعرفني الأمم حين أتقدس فيك أمام أعينهم (يأجوج).

هكذا قال السيد الرب، هل أنت الذي تكلمت عنه في الأيام القديمة عن يد عبيدي أنبياء إسرائيل الذين تنبأوا في تلك الأيام سنيناً أن آتي بك عليهم، ويكون في ذلك اليوم يـوم مجيء (جـوج) على أرض إسرائيل يقول السيد الرب: إن غضبي يصعد في أنفي، وفي غيرتي في نار سـخطي، تكلمت إنه في ذلك اليوم يكون رعش عظيم في أرض إسرائيل، فترعش أمامي سمك البحر وطيور السماء ووحوش الحقل والدابات التي تدب على الأرض، وكل الناس الذين على وجـه الأرض، وتندك الجبال وتسقط المعاقل وتسقط كل الأسوار إلى الأرض، واستدعى السيف عليه في كل جبالي يقول السيد الرب، فيكون سيف كل واحد على أخيه، وأعاقبه بالوباء وبالدم، وأمطر عليه وعلى جيشه وعلى الشعوب الذين معه مطراً جازماً وحجارة برد عظيمة وناراً وكبريتاً، فأتعظم وأتقدّس وأعرف في عيون أمم كثيرة، فيعلمون أني أنا الرب». =

.....

= قال أبو عبيدة: حمّل بعض المعاصرين هذا الكلام ما لا يحتمل؛ فزعم أن (يأجوج) و(مأجوج) هـم اليهود الذين في فلسطين الآن! وسيأتي بيان ذلك في (سابعاً).

ثالثاً: ومثل القول الذي قبله في الشذوذ والخطأ: قول من قال: إن يأجوج ومأجوج ما هم إلا أمم الكفار، على اختلاف أجناسهم وأوطانهم من الروس والصين والأمريكان واليابان وغيرهم، وذهب إلى هذا: الشيخ السّعدي في رسالتين مفردتين، وتمسك به الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود، نوّه به في كتابه «لا مهدي ينتظر» (ص ٧٥ - ٧٩)!! وقرر أن يأجوج ومأجوج قد خرجوا -اليوم- على المسلمين حين استدعاهم (استنشاق رائحة البترول) في بلدان العرب المسلمين!

وهذا القول والذي قبله (أنهم أهل الصين خاصة) تأويلان باطلان، مخالفان للكتاب والسنة، ولما درج عليه سلف الأمّة وخلفها.

ومن اللطيف بالذكر هنا أن يقال: «قد أنكر كبار العلماء في البلاد النجدية ما قرره الشيخ السعدي في رسالته في أمر (يأجوج) و(مأجوج) غاية الإنكار، واستدعاه الملك عبدالعزيز إلى الرياض بسببها، وتهدده وتوعده» قاله الشيخ حمود التويجري -رحمه الله- في كتابه «الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر» (ص ٣٢٧)، وزاد: «وبعد ذلك لم نسمع عنه أنه تكلم في يأجوج ومأجوج بشيء حتى طبع «تفسيره»، فإذا كلامه فيه على خلاف ما قرره في رسالته التي أنكرها كبار العلماء، ولم يخرج في تفسير الآيات من سورة الكهف ومن سورة الأنبياء عما ذكره المفسرون في أمر يأجوج ومأجوج، فيُحتمل أنه قد رجع عما قرره في رسالته، وإن لم يكن رجع عن ذلك، فكلامُه في يأجوج ومأجوج متناقض؛ فيؤخذ بما كان منه موافقاً لأقوال المفسرين من الصحابة والتابعين، ويُرد ما خالفهم فيه» انتهى كلامه.

رابعاً: بطلانُ القولين السابقين ظاهرٌ من وجوه عديدة، وقد اعتنى جَمعٌ من العلماء بتفنيدهما، ومن أشهرهم: العلاّمة الشيخ حمود التويجري -رحمه الله تعالى- ، فقد رد على ابن محمود، وبيّن خطأه، وأورد أدلةً عديدةً تلحق -أيضاً- بمن قال: إنهم أهل الصين -كما هو اختيار المصنّف-، وأفرد ذلك في كتاب سمّاه «الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر»، واعتنى بترتيب كلامه وتهذيبه الشيخ عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد في كتابه «الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» (ص ٢٤٨-٢٥٦)، وأحمد بن عبدالعزيز التويجري في كتابه «الإيضاح والبيان في أخطاء طارق سويدان»

وللشيخ حمود -رحمه الله- كلام مهمٌّ مفيد في كتابه «إتحاف الجماعة» (٢/ ١٦٨-١٧٤) في الرد على من زعم أنهم (التتار)، أو أنهم قد خرجوا، وانتهى أمرُهم، كما يقول -مثلاً- الشيخ محمد محمود حجازي في «التفسير الواضح» (١٥٥/ ٨)، قال:

"وليس لنا أن نقول: أين هذا السد الآن؟ وأين مكانه؟ فتلك أزمان بعيدة موغلة في البُعْد، وقد قال الله: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ﴾ [الكهف: ٩٨]: أرضاً مستوية، فعدم وجوده دليل على أن الوعد=

=جاء، ولم يعد للسد وجود والله أعلم بكتابه».

وذهب إلى هذا أمين ذياب المعتزلي في مقالة له نشرَت في جريدة «اللواء» الأردنية بعنوان «علامات الساعة» من ٨/٢٧ إلى ١٩٩٧/١٢/١٩م، وزعم أنّ معنى قوله: ﴿وَكَانَ وَعْدُ رَبّي حَقّاً﴾ [الكهف: ٩٩]؛ يعني: وحصل وعدُ ربي حقّاً؛ أي: إنّ (كان) هنا تامّة وليست ناقصة، وقال: «إن (حقّاً) لا تصلح خبراً لكان».

وردّ عليه الدكتور إبراهيم هلال في «يأجوج ومأجوج» (ص٤١) بقوله:

"ولم أر من اللَّغويِّين من وافقه على هذا الرأي، ولعل الذي دفعه إلى ذلك هو محاولته إلغاء علامات الساعة بما فيها خروج يأجوج ومأجوج، ولعله هنا قد اعتسف القول، وجانب الصواب».

قلت: وعلى الرغم من ذلك فقد رشّحَ الدكتور إبراهيم هلال عــدم وجـود الســد الآن، وأن المـراد بيأجوج ومأجوج هم اليهود في فلسطين الآن!! وهو قول بعيدٌ جدّاً عن الصواب.

ونعود بعد هذا الاستطراد إلى كلام الشيخ حمود، وهذا هو بنصه وفصه:

«وقد اختلفَتْ أقوالُ العصريَّين في يأجوج ومأجوج: فبعضهم ينكرون وجودَهم بالكلية، وينكرون وجود السد الذي جعله ذو القرنين بينهم وبين الناس!

ومستندهم في ذلك ما يزعمه بعض الدول في هذه الأزمان: أنّ السائحين منهم قد اكتشفوا الأرضَ كلها، فلم يروا يأجوج ومأجوج، ولم يروا سد ذي القرنين.

وهذا في الحقيقة تكذيب بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ، عن السد ويـأجوج ومأجوج، والتكذيب بما أخبر الله به في كتابه كفر وظلم، والدليل على ذلك:

قوله -تعالى-: ﴿وَمَا يَجْحَدُ بَآيَاتِنَا إِلاَّ الكَافِرُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٧].

وقوله -تعالى-: ﴿وَمَا يَجْحَدُ بَآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٩].

والتكذيب بما أخبر به رسول الله عَلَيْ في الأحاديث الصحيحة كفر -أيضاً-؛ لأنّ تكذيبه فيما أخبر به ينافى الشهادة بأنه رسول الله، ويلزمُ عليه تكذيبُ قول الله -تعالى-:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوى . إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيُّ يُوحَى﴾ [النجم: ٣-٤].

قال القاضي عياض في كتابه «الشفاء»: «اعلم أنّ من استخفّ بالقرآن أو المصحف، أو بشيء منه، أو سبَّهُما، أو جحده، أو حرفاً منه أو آية، أو كذب به، أو بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته؛ على علم منه بذلك، أو شكَّ في شيء من ذلك؛ فهو كافرٌ عند أهل العلم بإجماع.

قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ . لا يَاتِيهِ البَاطِلُ مِن يَيْنِ يَلَيهِ ولا مِسن خَلْفِهِ تَـنْزِيْلٌ مِن حَكِيمٍ حَمِيدِ ﴾ [فصلت: ٢١-٤١]» انتهى. .....

 وقال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي في كتابه «المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية» ما نصه:

"السدّحق ثابت، ولا ينفتح ليأجوج ومأجوج إلا قرب الساعة، فمن قال بعدم وجود سدّ على وجه الأرض، ومستنده في ذلك قول الكشافين من النصارى، وأنهم لم يعثروا عليه؛ يكفر، وقد وقع للشيخ عبدالرحمن قاضي المرج مع متصرف بني غازي؛ فإنه قال في جمع عظيم: إنه لا سَدَّ في الأرض موجودٌ؛ لإخبار السائحين في الأرض من النصارى، فقام الشيخ عبدالرحمن إليه أمام الحاضرين، وقال: كفرت؛ تُصدِّقُ الكشّافين وتكذبُ ربَّ العالمين! ثم تدارك المتصرفُ نفْسَه، وقال: إنما قلت ذلك على طريق الحكاية عنهم، ولست معتقداً ذلك».

قال الكافي: «ولا يكون قول الكشافين شبهةً تنفي عنه الكفر؛ لأنه لو كان إيمانه ثابتاً؛ لما تـرك قـول الله -تعالى- وقول رسوله ﷺ المستحيل عليهما الكذب، وتَبع قولَ من لا دين له» انتهى.

وبعض العصريين يزعمون أن يأجوج ومأجوج هم جميع دول الكفر المتفوقين في الصناعات المحديثة، وقد رأيت هذا القول الباطل في بعض مؤلفات المتكلفين من العصريين، وهذا القول قريب من القول الأول، وقد صرح الشيخ محمد بن يوسف الكافي بتكفير من قال به؛ كما سيأتي في كلامه قريباً إن شاء الله تعالى-.

ووجه القول بتكفير من قال به، أنه يلزم عليه تكذيب ما أخبر الله به في كتابه عن السد، وأنه قد حال بين يأجوج ومأجوج وبين الخروج على الناس، وأن يأجوج ومأجوج ما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً، وأنه إذا جاء وعد الرب -تبارك وتعالى-أي: في آخر الزمان، إذا دنيا قيام الساعة-؛ جعله دكّاء، فخرجوا على الناس، وذلك بعد ما ينزل عيسى ابن مريم -عليهما الصلاة والسلام- إلى الأرض، ويقتل الدجال، وقد جاء ذلك صريحاً في عدة أحاديث صحيحة تقدم ذكرها.

وقد قال الله -تعالى-: ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَسْبِلُونَ . واقْتَرَبَ الوَعْدُ الحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةً أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيَلْتَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفَلَةٍ مِنْ هَـذَا بَـلُ كُنَّا ظَـالِمينَ﴾ [الأنباء: ٩٦-٩٧].

وفي هاتين الآيتين أبلغُ ردَّ على من زعم أنّ يأجوج ومأجوج هم دول الإفرنج أو غيرهم من دول المشرق والمغرب، الذين لم يزالوا مختطلين بغيرهم من الناس، ولم يُجْعلُ بينهم وبين النَّاس سدَّ منيع يحول بينهم وبين الخروج على النَّاس.

وقد قال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي في كتابه «المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البريّة» ما نصه:

«المسألة الثانية والثلاثون: يأجوج ومأجوج هم أناس بالغُون في الكثرة عدداً لا يعلمه إلا=

=الله -تعالى-، ولا يستطيع أحدٌ مقاومتهم عند خروجهم من السد لكثرتهم، وهم مفسدون في الأرض كما أخبر الله -تعالى- عنهم، وهم الآن محازون عن غيرهم بالسد الذي بناه ذو القرنين، وخروجهم علامة على قيام الساعة، فمن قال واعتقد أنّ يأجوج ومأجوج هم أوربا؛ يكفر؛ لتكذيبه الله -تعالى- في خبره: ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ . وَاقْتَرَبَ الوَعُدُ الحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَروا يَا وَيلتنا قَدْ كُنَا في غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَا ظَالِمينَ ﴾ [الأنساء: ٩٥-٩٧].

قال حبر هذه الأمّة عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- في تفسير قوله -تعالى-: ﴿حَتَّى إِذَا فَيَحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ ﴾ [الأنبياء: ٩٦]: فحيننذ يخرجون، ﴿وَهُمُ ﴾ يعني: يأجوج وماجوج، ﴿مِنْ كُلَّ حَدَبِهِ »: من كل أكمّةٍ ومكانٍ موتفع، ﴿يَشْمِلُونَ ﴾: يخرجون، ﴿وَاقْتَرَبَ الوَعْدُ الحَقُّ ﴾: دنا قيام الساعة عند خروجهم من السد.

وأخرج ابن جرير عن حذيفة -رضي الله عنه-، قال:

«لو أن رجلاً اقتنى فلوّاً بعد خروج يأجوج ومأجوج؛ لم يركبه حتى تقوم الساعة»» انتهى.

وقد تقدم حديث الحسن عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- عن النَّبي ﷺ في خروج الدجال، وفيه:

"ثم يجيء عيسى ابن مريم -عليهما السلام- من قبَل المغرب مصدقاً بمحمد على وعلى مِلته، فيقتل الدّجال، ثم إنما هو قيام الساعة».

رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين، والطبراني.

قال الهيثمي: «ورجاله رجال الصحيح».

وتقدم -أيضاً- حديث حذيفة -رضي الله عنه-، وفيه:

«قلت: يا رسول الله! فما بعد الدجال؟ قال: «عيسى ابن مريم»، قلت: فما بعد عيسى ابن مريم؟ قال: «لو أن رجلاً أنتج فرساً؛ لم يركب مُهرَها حتى تقوم الساعة».

رواه ابن أبي شيبة.

وتقدم -أيضاً- حديث النُّواس بن سمعان -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ، وفيه:

«أن ياجوج وماجوج يخرجون بعد نزول عيسى -عليه الصلاة والسلام- وقتل الدجال، وأن عيسى واصحابه يدعون عليهم، فيهلكهم الله -تعالى-».

رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

وتقدم -أيضاً- حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النَّبي ﷺ، وفيه:

.....

= «أن عيسى -عليه الصلاة والسلام- يدعو على يأجوج ومأجوج، فيهلكهم الله».

رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، وابن جرير، والحاكم، وصححه هو والذهبي.

وتقدم -أيضاً- حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- عن النَّبي ﷺ، وفيه:

«أن عيسى -عليه الصلاة والسلام- يدعو على يأجوج ومأجوج، فيهلكهم الله -تعالى-».

رواه الحاكم، وابن منده، وابن عساكر، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، وأقره الذهبي.

وفي هذه الأحاديث دليل على أن خروج يأجوج ومأجوج يكون قريباً من قيام الساعة؛ كما هـو منصوص عليه في قوله -تعالى-: ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَلَابٍ يَسْلُونَ . وَاقْتَرَبَ الوَعْدُ الحَقُّ﴾ [الأنبياء: ٩٦-٩٧]، ومن قال بخلاف هذا؛ فقوله باطل مردود.

ومِنْ أغْربِ أقوال العصريين، ما زعمه طنطاوي جوهري في "تفسيره»: أن يأجوج ومأجوج هم التتار الذين خرجوا على المسلمين في أثناء القرن السابع من الهجرة وما بعده، ولو كان الأمر على ما زعمه هذا المتخرص المتأول لكتاب الله -تعالى - على غير تأويله؛ لكان الدجال قد خرج في أول القرن السابع من الهجرة قبل خروج التتار على المسلمين، ولكان عيسى ابن مريم -عليهما الصلاة والسلام - قد نزل من السماء وقتل الدجال قبل خروج التتار، ولكان سد ذي القرنين قد دُك في ذلك الزمان، ولكان أوائل التتار قد شربوا بحيرة طبرية، وآخرهم لم يجدوا فيها ماءً، ولكانوا قد حصروا نبي الله عيسى واصحابه حتى دعا عليهم، فأرسل الله عليهم النَّغفَ في رقابهم، فأصبحوا فُرْسى كموت نفس واحدة، ولكانت الساعة قد قامت منذ سبعة قرون؛ لِمَا تقدم في حديث الحسن عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه - عن النَّبي ﷺ

«ثم يجيء عيسى ابن مريم، فيقتل الدجال، ثم إنما هو قيام الساعة...».

وتقدم في حديث عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- عن رسول الله ﷺ أنه قال:

"لقيتُ ليلةَ أسرِي بي إبراهيم وموسى وعيسى، فتذاكروا أمرَ الساعة..." (فذكر الحديث في خروج المديث ألله أسرِي بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم فيهلكهم الله)، ثم ذكر عن عيسى اعليه المدال وقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، ودعاء عيسى عليهم فيهلكهم الله)، ثم ذكر عن عيسى اعليه الصلاة والسلام أنه قال: "ففيما عهد إليّ ربي اعزّ وجلّ أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتيم لا يدري أهلها متى تفاجئهم بولادها ليلاً أو نهاراً».

وتقدم في حديث حذيفة -رضى الله عنه- أنه قال:

"قلت: يا رسول الله! فما بعد الدجال؟ قال: "عيسى ابن مريم"، قلت: فما بعد عيسى ابن مريم؟ قال: «لو أن رجلاً أنتج فرساً؛ لم يركب مُهرَها حتى تقوم الساعة».

وإذا لم يقع شيء من الأمور العظام التي ذكرنا؛ فين أبطل الباطل وأقبح الجهل والتخرص واتّباع=

=الظنّ ما جزم به طنطاوي جوهري في قوله: "إن يأجوج ومأجوج هم التتار الذين خرجوا على المسلمين في أثناء القرن السابع وما بعده".

وقد تبعه على باطله وجهله صاحب «دليل المستفيد على كل مستحدث جديد»، فزعم أن التتار هم أوائل يأجوج ومأجوج، وزعم في موضع آخر من كتابه أن يأجوج ومأجوج قد تفرقوا في الأرض وصاروا دُولاً في آسيا وأوربا وأمريكا.

وقد تقدم عن الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي أنه صرّح بتكفير من قال بهذا القول.

ومن المعلوم أن دول آسيا وأوربا وأمريكا لم تزل في أماكنها منذ زمان طويل، وأنه ليس بينهم وبين غيرهم سدّ من حديد يمنعهم من الخروج والاختلاط بغيرهم من الناس! فصفة يأجوج ومـأجوج لا تنطبق على شيء من الدول المعروفة الآن.

وقد تقدم في عدة أحاديث صحيحة أنّ يأجوج ومأجوج إنما يخرجون بعد نزول عيسى -عليه الصلاة والسلام- وقتل الدجال، وأنهم لا يمكثون بعد خروجهم على الناس إلا مدة يسيرة، ثم يدعو عليهم نبي الله عيسى، فيهلكُهم الله جميعاً كموت نفْس واحدة؛ فهم بلا شك أمّة عظيمة، قد حيل بينهم وبين الخروج على الناس بالسد الذي بناه ذو القرنين، وهذا السد لا يندَكُ إلا إذا دنا قيام الساعة؛ كما أخبر الله بذك في كتابه العزيز.

وأما كون السائحين في الأرض لم يَروا يأجوج ومأجوج ولا سدَّ ذي القرنين؛ فلا يلزم منه عدمُ السد ويأجوجَ ومأجوجَ؛ فقد يصرف الله السائحين عن رؤيتهم ورؤية السد، وقد يجعل الله بينهم وبين الناس بحراً لا يطاق اجتيازه، أو غير ذلك من الموانع التي تمنع من رؤيتهم ورؤية السد، والله على كل شيء قدير.

والواجب على المسلم الإيمان بما أخبر الله به في كتابه عن السد ويأجوج ومأجوج وما صح عن النبي على ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يتكلف ما لا علم له بسه، ولا يقول بشيء من أقوال المتكلفين المتخرصين، بل ينبذها وراء ظهره، ولا يعبأ بشيء منها" التهي كلامه.

وذكر الأستاذ عبدالله بن العباس الجراري في كتابه «التأليف ونهضته بالمغرب» (ص ٩٥) ضمن مؤلفات العلاّمة محمد بن أحمد الزرهوني: «تمهيد الحجة وتنطيق المحجة من دنس تمويه بعض المتطرفين من سياح الفرنجة»، وعرّف به بقوله:

"وموضوع التقييد تحقيقُ وجودِ سد ذي القرنين المنصوص عليه في كتاب الله -تعالى-، وأنه لا يزال قائماً حتى يجيء وعد الله، وذلك وقت إذن الله -تعالى- في خروج يأجوج ومأجوج الذي يكون بعد نزول سيدنا عيسى -عليه السلام-».

.....

## = «فإن قبل: في القرآن ذكر سد يأجوج ومأجوج ولا يُدرَى مكانه ولا مكانهم.

قلنا: مكانه معروف في أقصى الشمال في آخر المعمور منه، وقد ذكر أمرُ يأجوجَ ومأجوجَ في كتب اليهود التي يؤمنون بها ويؤمن بها النصارى، وقد ذكرَ يأجوجَ ومأجوج بطليموسُ في كتابه في المسمى «جغرافيا»، «الحيوان» عند كلامه على الغرانيق، وقد ذكر سد يأجوج ومأجوج بطليموسُ في كتابه المسمى «جغرافيا»، وذكر طولَ بلادِهِم وعرضَها، وقد بعث إليه الوائقُ أميرُ المؤمنين سلام الترجمان في جماعة معه حتى وقفوا عليه، ذكر ذلك أحمد بن الطبيب السرخسي وغيرُه، وقد ذكره قدامة بن جعفر والناس [وممن ذكره بتفصيل اليفاً الحمد بن الطبيب السرخسي وغيرُه، وقد ذكره قدامة بن جعفر والناس [وممن ذكره بتفصيل اليفاً المعمول الله العمراني في «مسالك الأبصار» (١/ق ٣٠٥-٣١، ٣٤، ٢٥، ٢٩٢-٢٩٣، ٢٩٤، ٣٠٤ و٣/ق من أيا فهيهات خبرٌ من خبر، وحتى لو خَفي مكانُ يأجوج ومأجوج والسد؛ فلم يُعرفُ في شيء من المعمور مكانه؛ لما ضرَّ ذلك خبرنا شيئاً؛ لأنه كان يكون مكانه حينتذ خلف خط الاستواء، حيث يكون ميل الشمس ورجوعها وبعدها، كما هو في الجهة الشمالية بحيث تكون الآفاق كبعض آفاقنا المسكونة، والهواء كهواء بعض البلاد التي يوجد فيها النبات والتناسل.

واعلموا أن كل ما كان في عنصر الإمكان، فأدخلَه مُدخِلٌ في عنصر الامتناع بلا برهان؛ فهو كاذب مبطل جاهل أو مجاهل، لا سيما إذا أخبر به من قد قام البرهان على صدق خبره، وإنما الشأن في المُحَال الممتنع، التي تكذّبُه الحواسّ والعَيان أو بديهة العقل، فمن جاء بهذا فإنما جاء ببرهان قاطع على أنه كذابٌ مُفتر، ونعوذ بالله من البلاء».

ونستطيعُ أن نجمِل الحجج في الرد على الأقوال السابقة من وجوهٍ عديدةٍ:

أحدها: أنه مخالف لما ثبت في النصوص من أن خروج يأجوج ومأجوج لا يكـون إلا بعـد نـزول عيسى -عليه السلام- وقتل الدجال.

والثاني: أنه ثبت في النصوص أنهم لا يمكثون بعد خروجهم إلا فترة يسيرة من الزمان، وأممُ الكفر موجودون على هذه الحال من أزمان طويلة.

والثالث: أنه ثبت في القرآن والسنّة أن السَّد الذي هم منحازون وراءه، لا يَندكُ إلاّ إذا دنا قيامُ الساعة.

الرابع: أنّ هذا القولَ يخالفُ ما أخبر به عن ذي القرنين، أنّه جعل بين الناس وبين يأجوج ومأجوج سدّاً كبيراً من حديد، وأنهم لا يستطيعون نقبه إلا عند اقتراب الساعة.

الخامس: أنه ثبت في النصوص، أنه إذا خرجت إحدى الآيات العظام، تتابعت على إثرها باقي الآيات كما يتتابع الخرز في النظام، وأمم الكفر لهم أمدٌ طويلة على هذه الحال، ومع ذلك لم يخسرج شيء من الآيات العظام.

السادس: أنَّ أممَ الكفر على اختلاف أجناسهم وأوطانهم كانوا موجودين في جميع الجهات في=

= زمان الرسول ﷺ وقبل زمانه وبعد زمانه، ولم يُؤثر عنه أنه قال: إنهم هم يأجوج ومأجوج، ولم يؤثر ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا مَنْ جاء بعدهم من العلماء المتقدمين.

السابع: أنه ثبت عن النّبي ﷺ أن يأجوج ومأجوج إذا خرجوا يمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، وأمم الكفر المياه عندهم متوفرة فضلاً عن أن يشربوا بحيرة طبرية.

هذه بعض الأوجه التي يتبين بها بطلانٌ قولٍ من قال: إن يأجوج ومأجوج هم دول الكفر الموجودة الآن، أو أنّ المراد بهم أهلُ الصين، أو أن المراد من السد هو الحواجز الطبيعية من البحار وغيرها.

وفيما يلي أعرض جملة من أدلة القائلين بهذا القول مع بيان عدم دِلالتها على ما ذهبوا إليه.

فمن أدلتهم قولهم:

إن يأجوج ومأجوج من بني آدم وليسوا مسن الجن ولا من عالم غيبي آخر، وهم على سطح الأرض، ومع ذلك لم يرّهُم أحدٌ من السائحين في الأرض؟

والجواب عن ذلك أن يقال: لا شك أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، وأنهم على سطح الأرض كما دل على ذلك الكتاب والسنّة، ولكنْ لا يلزمُ مِنْ كونهم كذلك أن يراهم أحد؛ لأن الله -سبحانه- قادر على كل شيء، ومن ذلك أن يمنع الناس من رؤيتهم ويحجب أبصارهم عن مشاهدتهم.

وقد أجاب عن هذه الشبهة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه «أضواء البيان» (٤/ ١٨٦) بعد أن ذكر أن هذه الشبهة هي عمدة القائلين بهذا القول:

فقال: «فقولكم: لو كانوا موجودين وراء السد إلى الآن لاطّلَع عليهم الناس، غير صحيح؛ لإمكان أن يكونوا موجودين والله يخفي مكانهم على عامة الناس، حتى يأتي الوقت المحدد لإخراجهم على الناس.

ومما يؤيد إمكان هذا، ما ذكره الله -تعالى- في سورة المائدة من أنه جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض أربعين سنة، وذلك في قوله -تعالى-: ﴿(قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيهِم أُربَعينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأرض...﴾ [المائدة: ٢٦] الآية.

وهم في فراسخ قليلة من الأرض يمشون ليلهم ونهارهم ولم يطلع عليهم الناس حتمى انتهى أمد التيه؛ لأنهم لو اجتمعوا بالنّاس لبينوا لهم الطريق، وعلى كل حال فربك فعّال لما يريد».

وقال الشيخ حمود التويجري في كتابه «الاحتجاج بالأثر» (ص ٣١٥):

«وأما كون السائحين في الأرض لم يروا يأجوج ومأجوج ولا سد ذي القرنين؛ فلا يسلزم منه عدمُ السّد ويأجوج ومأجوج، فقد يصرف الله السائحين عن رؤيتهم ورؤية السد، وقد يجعل الله فوق السّد ثلوجاً متراكمة بحيث لا تمكن رؤية السد معها، أو يجعل الله غير ذلك من الموانع التي تمنع من رؤية=

=يأجوج ومأجوج ورؤية السد، والواجب على المسلم الإيمان بما أخبر الله به في كتابه عن السـد ويـأجوج ومأجوج ومأجوج وما صح عن النّبي ﷺ في ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يتكلف ما لا علم له بــه، ولا يقـول بشـيء من أقوال المتكلفين المتخرصين، بل ينبذها وراء ظهره ولا يعبأ بشيء منه».

ويقال -أيضاً-: جاء في حديث الجساسة أن بعض الصحابة راوًا الدجال مقيّداً في إحـدى الجزر، وأخبروا الرسو ل ﷺ بذلك، فلم يُنكر عليهم ذلك، فهو بلا شك موجود في الجزيرة التي رُوْيَ فيها إلى أن يأذن الله له بالخروج، فهل يُنكر وجودُه لعدم رؤيته من قِبَل السائحين؟

الواجب على المسلم أن يصدقَ بجميع الأخبار الواردة عمن الصادق المصدوق؛ فيؤمن بوجود الدجال ويأجوج ومأجوج، سواء رآهم الناس أم لم يرهم.

وللشيخ عبدالله بن علي بن يابس النجدي الحنبلي (ت ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م) كلمة جيدة حول (يأجوج ومأجوج) في كتابه القيم «إعلام الأنام بمخالفة شيخ الأزهر شلتوت للإسلام» (ص ١٢٢-١٢٩ - ط. الأولى)، تعرَّضَ في آخرها إلى تفنيد هذه الشبهة من وجوهٍ عدة، قال -رحمه الله تعالى- بعد كلام:

"وأخبر ذو القرنين أن هذا السد لِفَتْجِه موعـدٌ محدد، ولخُروج مَنْ وراءَهُ مِن ياجوج وماجوج ميقات معلوم، فإذا جاء ذلك الموعد وحضر ذلك الميقات؛ دكّه الله دكّاً؛ أي: هدّه هدّاً، وحينتذ يموج بعضهم في بعض؛ أي: يموج يأجوج ومأجوج في عالم الأرض، أو يموج بعض يأجوج ومأجوج في بعضهم، وأخبر -تعالى- أن فتح السد وخروج يأجوج ومأجوج ودخولهم على أهل الأرض دخول الموج المندفع، يعقبُه هلاكُ العالم وقيامُ الساعة والنفخُ في الصور.

فهذه الآيات تبين أن يأجوج ومأجوج -بصريح العبارة- موجودون كما تثبت أن بينهم وبين أهل الأرض سدًا بناه ذو القرنين بالحديد والقطر، وأن بناء هذا السد رحمة من الله لأهل الأرض، وأنه سَيُدك ويزول في موعد محدد، وأن يأجوج ومأجوج حينئذ سيخرجون إلى أهل الأرض كالموج المندفع، وأنه عند ذلك تقوم الساعة ويُنفَخ في الصور، هذا ما يُستَخُلص من هذه الآيات بصريح التعبير الذي لا يحتمل التأويل.

أما مَنْ طمسَ الله على قلوبهم ولم يوفقهم إلى فهم كتابه ولا إلى قبول سنة رسوله، فإنهم راحوا يُؤوُّلون الآيات بأنها كناية، وينبذون ما صح عن النّبي في ذلك، والشيخ شلتوت يدَّعِي أنها أخبارُ آحادٍ ظنيـةِ المتن والدَّلالة، فلا يقبلها ويؤوُّلُ آيات القرآن من أجل هذا المبدأ الباطل.

وهاك الآية الأخرى، وهي قوله -تعالى- في سورة الأنبياء [٩٦-٩٧]: ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ . وَاقْتَرَبَ الوَعْدُ الحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَروا يا وَيلَتَنا قَدْ كُنَّا في غَفَلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمينَ﴾، وفتْحُ يأجوج ومأجوج في هذه الآية هو دكُ الســدّ المذكور في آية الكهف، فالقصة واحدة والقرآن يفسر بعضُه بعضاً، وموج بعضِهم في بعض المذكور في آية الكهف هــو= = نسلهم من كل حدب، وإذا ماجوا ونسلوا من كل حدب، فهم من الطريق السوي السهل أشد البوفاعاً وازْدِحاماً، وهذا يدل على كثرتهم كما ورد في الحديث: «إن الله يُوجِي إلى عيسى -عليه السلام-: إني مخرج عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم».

وأخبَرَتْ هذه الآيةُ بأنّ ذلك قُربَ الوعد الحق، وهو قيام الساعة، وأخبرَتِ الآية بـأنهم إذا خرجوا فإن المكذبين بآيات القرآن والمكذبين بخروجهم والقائلين أن خبرهم كنايةٌ؛ تشْخُصُ أبصارُهم مِنَ الهـول، ويندمون على تكذيبهم وكفرهم قائلين: يا ويلنا! قد كنا في غفلة من هـذا، فلم نُعِرْ آياتِ القرآن تفهماً وتصديقاً، ولا سُنة رسول الله عَمَّةٌ قَبولاً واعتقاداً وعملاً، فكنا ظالمين لأنفسنا بذلك.

وقد اعترض الذين جعلوا آيات القرآن كناية وكذبوا الأحاديث، فقالوا: لماذا لم يعثر الإفرنجُ على أرض يأجوج ومأجوج، وهم قد مسحوا الأرض وطاروا في الفضاء؟ فلو كان هناك حقيقة اسمُها يأجوج ومأجوج غير البشر المعروفين لنا؛ لرأوهم وعرفوهم كما فَهِمْتُم بأنه صريحُ القرآن والمرويُّ من السنة الصححة.

### وجوابنا على ذلك من وجوه:

الأول: أنه لا يلزمُ من وجودِ الشيء في مكان أن يُعرَف ذلك الشيءُ ويُعثرَ على مكانه عقلاً، فالعقل لا يحتم ذلك؛ بدليلِ: أنّ الأنفُس التي بين جنبي الإنسان لا يعرفونها ولا يمدرون من أيِّ شيء هي، ومن جَهلَ نفسه التي بين جنبيه؛ فهو أجهلُ بما في زوايا الأرضَ وخباياها التي بينهم وبينها سدودٌ من الجبال الشامخات والظواهر التي أودعها الله في الكون، وإذا كان وجودُ الشيء في مكان لا يستلزمُ العلمَ به ولا بمكانه عقلاً، فدعواكم أنهمُ اطلّعوا على كلِّ شيء دعوى باطلة بلا دليلَ، والعقلُ يُأباها.

الوجه الثاني: أننا نسمعُ في كلِّ حين من إذاعات الغربِ أنفُسِهِم وما تنشُرُه الجرائِدُ، أنهمُ اكتَشَفوا جزيرةً في موقع كذا، وتحَدُّ بمكانِ كذا في يوم كذا، وهذا برهانٌ على جهلهم بالأرض القريبة لهم، ودليلٌ على بطلان دعواكم.

الوجه الثالث: أن جهلَ الإفرنجِ واضحٌ جليٌّ، فأرضُهم مملوءةٌ بالمعادن والخيرات، وهمم أحرص الناس على تحصيلها والعثور على ذلك، وفي كلٌّ حين يظهرُ جهلُهُم بما يكتشفون في أرضهم، فلو كانوا كما تدَّعون فيهِم؛ لما كان في كل حين اكتشافاتُ منجمٌ أو مَعدِن أو بترول أو غير ذلك.

الوجه الرابع: إنّ جهلَهُم بالبديهياتِ أمرٌ ظاهرٌ مفروغ منه؛ وذلك في الاجتماعيات والقوميات وعداتهم وطباعهم وأخلاقهم، واللهُ يُظهِر كلُّ حين جهلَهم بما يُعلِنون أنهم اكتشفوه وعثروا عليه:

كل يوم تُبدي صُروفُ اللّيالي خُلْقاً مِسنْ أبسي سَمعيدٍ غَريبا

الوجه السادس: إنّ مِنَ البديهي في هذه الدنيا عندَ كل أحدٍ: إنَّ كل صنعة لا بد لها من صانع، وهذا الكون أرضه وسماؤه وما فيهما أعظم صنعة، ومع ذلك فإن أكثر الإفرنج أيها الأفراخ! لا يعترفون بصانعٍ=

=هذا الكُون القويّ العزيز الحكيم العليم الخبير، فهل من يجهل أكبر البديهيات يستحقُّ أنْ يُدعَى في عِلمِــه الإحاطةُ والتَّمامُ؟

الوجه السابع: إنّ كتابَ اللهِ وسنةَ رسولِ الله أصدقُ مِنْ كلّ أحدٍ، وإنّ كلّ مسلم يعتزُ بإيمانـه، لا يمكنُ أنْ يكذبَ اللهَ ورسولَه في أخبارهِما ويصدقَ أعداءَهما الذين جَهْلُهم من أوضح الواضحات.

الوجه الثامن: إنّ في بعضِ الكتبِ الإسلاميةِ -كَكُتبِ التفاسير والتواريخ-: إن بعض الملوك أرسل بعثات لمشاهدةِ السد وأنهم رأوه ووصفُوه، وقد جاء إلى النّبي ﷺ رجل، وزعم أنه رآه، فقال له النّبي ﷺ: «صفه لي»، فوصفه فصدقه -عليه السلام-.

هذا وفي كل حين يُظهر الله آياته لعبادِه معجزاتٍ على صدق كتابه ورسوله ﷺ، وجهلِ الملحديسن وأذنابهم: ﴿سَنُريهم آياتِنَا فِي الأَفَاق وَفِي أَنْفُسِهمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُم أَنّه الحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣].

أما الأحاديثُ الواردةُ في شأنِ يأجوج ومأجوج فهي كثيرةٌ في جميع كتبِ الحديثِ؛ منها: حديثُ زينب بنت جحش...» وساقه.

ثم قال: «ووردَ ذكرُ يأجوجَ ومأجوجَ من حديث النواس بن سمعان في «الصحيح» -أيضاً-.

والخلاصة: أن الأحاديث في هذا الباب كثيرةً، وهي شارحةً للقرآن، مبينةً لـه، نافيةً عنـد التفسير بالكناية والمجاز، وقد نقلها المسلمون واعتقدوها ودانوا بها، أمـا مـن الهَبَـتْ ظهورَهُـم أسْـواطُ الملاحـدة فراحوا ينكرون ويحرِّفون فلا عبرة بما فعلوا» انتهى كلامه.

وقال الشّيخ صالح الفوزان في كتابه «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» (ص ٢٣٨):

«وقد أنكر بعض الكتّاب العصريين وجمودَ ياجوج ومأجوج ووجمودَ السد، وبعضُهم يقمول: إن يأجوجَ ومأجوجَ هم جميع دول الكفر المتفوقة في الصناعة!

ولا شك أنّ هذا تكذيب لما جاء في القرآن، وتكذيبٌ لما صح عن رسول الله على أو تأويلٌ له بما لا يحتَمِلُه، ولا شك أنّ من كذب بما جاء في القرآن أو صحّ عن رسول الله على فهو كافر، وكذلك من أوّله بما لا يحتمِلُه؛ فإنه ضالّ، ويُخشّى عليه من الكفر.

وليس لهؤلاء شبهة يستَندون إليها؛ إلا قولهَم: إن الأرضَ قدِ اكتُشِفَت كلُّها، فلم يوجَدُ ليأجوج ومأجوج ولا للسد مكانٌ فيها.

والجواب عن ذلك: إنّ كونَ المكتشفين لم يعثروا على يأجوج ومــأجوج وسدهم، لا يـدلُّ ذلك على عدم وجودِهم، بل يدلُّ على عجز البشر عن الإحاطة بملكوت الله -عزَّ وجلَّ-، وقد يكون الله -عــزَّ وجلَّ- صرف أبصارَهم عن رؤيتهم، أو جعل أشياء تمنعُ مِن الوصول إليهم، والله قـادرُّ على كـل شيء، وكلُّ شيء له أجَل؛ كما قال -تعالى-: ﴿وكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الحَقُّ قُل لَسْتَ عَلَيْكُم بِوكيلٍ . لِكُلِّ نَبَلْ مُسْتَقَرُّ وَسَوَّ فَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ٦٦-٦٧]، وما الذي أعمى أبصار الأوائل وأعجز قدراتهم عن كنوز=

=الأرض التي اكتشفها المعاصرون كالبترول وغيره، إلاّ أن الله -عزُّ وجلَّ- جعل لذلك أجلاً ووقتاً؟! فالله المستعان» انتهى.

#### قال أبو عبيدة:

لعب المجددون -أو المجردون- في عصرنا الذي نحيتى فيه بنصوص الوحيّين الشريفين قبل انقضاء الحياة الدنيا، بالتأويل المُنطّوي على الإنكار تارةً، وبالإنكار الصريح أخرى، ذلك أنهم -في حقيقة أمرهم - لا يؤمنون بالغيب، أو لا يكادون يؤمنون، وخروج (يأجوج ومأجوج) يُعلَم من كتاب ربّنا، وحديث نبيّنا عَيِيد، فلا يُجدِي هؤلاء الإنكار أو التأويل على غير وجهه، وإني أرى أنّ كلَّ من يماري في هذا الأمر فإنه مبتدع ضالً، وليست المسالة مسألة خلاف، بل هي مسألة إجماع، وأنها من جنس الأخبار التي لا مجال فيها للرأي والاجتهاد.

خامساً: اعتمد مصنّفُنا -رحمه الله- على عدة أقوال لمفسّرين ومؤرّخين، ونقل كلامَهم -بتأمل وتدبّر-، وربطه بما ورد في (المَعْلَماتِ) العالَمية، والكتب الأجنبية عن الصين -بطريقة فيها نباهة وذكاءً أوْهَمَتْ بصحة ما ذهب إليه! وكم كُنْتُ أتمنّى لو أنّه أورَدَ أدلةً علميةً يقينيةً -وهيهات- على صحة ما ذهب إليه، فالجزمُ الحاسم في هذه المسائل ينبغي أن يعتصِد صاحبه على أدلة فيها عصمة إنْ كانت نقلية، أو مشهورة مستفيضة لا تخالفُ الحقائِقُ العلمية إنْ كانتْ شفهية، أما نقلُ كلام المؤرخين والمفسرين فحسب، وإسقاطه بقدح فِكْر، وإعمال نظر على مكان معيّن، أو شخص معيّن، فهذا لا يُقبلُ في البحث العلمي المنهجي اليقيني، وإنما يبقى قولاً كسائر الأقوال، يحتملُ الخطأ والصّوابَ.

ومثل هذا ما أورده المصنف من خبر (سلام الترجمان) الطويل، فهو خبر غريب من مجهول، لا يعدّه أحدٌ من أهل العلم حجةً في مسألة علمية، كيف وهو مضطّرب، أوردَتْ الكتبُ على وجوه وألوان متعددة، ولو كان صحيحاً لاعتنوا به، وجعلوه فيصلاً في مثل مساًلتنا هذه، ولجعلوا لذلك المكان شأنا يُشتهر به، ولدوّنوا خبرَه في كتب التاريخ، ولم يوجد شيء من ذلك إلا على سبيل التندُّر والطُرْفة، على أنه لو وُجدَ بهذا التطويل والتفصيل لما كان حجةً في موضوعنا لجواز أنْ يكونَ سببُه أسطورة أو إشاعة، تناقلتها بعض الكتب التي تعتني بالإغراب للإعجاب فحسب، قال الآلوسي في "روح المعاني": "ثقات المؤرّخين على تضعيف هذا الخبر، وعندي أنه كذب"، فتنبه ولا تكن من الغافلين!

سادساً: لقد تعددت أقوالُ المفسرين والرواياتُ في صدد القصة ومدلول عباراتِها، سواء أكان في صدد شخصية ذي القرنين، أم في ماهية يأجوج ومأجوج، أم في مكان السد، أم في البلاد التي وصل إليها ذو القرنين، أم في العين الحمئة، وأكثره لا يستند إلى إسناد وثيق أو صحيح، ومنه ما هو أدخلُ في الخيال منه في الحقيقة، كما أنّ منه ما ينقضُ بعضًا، وسبق أنْ أشرنا إلى ذلك، فلا داعي للإعادة.

وفي «تفسير القاسمي» (١٠٠/١١) -وهو من التفاسير الحديثة- عزو ّ إلى بعض المحققين بأنه كان يوجدُ وراء جبلٍ من جبال القوقاز -القفقاس- المعروف عنــد العـرب بجبـل قــاف؛ فـي إقليـم طاغسـتان= =قبيلتان؛ إحداهما: اسمها (آقوق)، وثانيهما: (ماقوق)، عربهما العرب بيأجوج ومأجوج، وهما معروفتان عند كثير من الأمم، وورد ذكرُهما في كتب أهل الكتاب، وتناسلَ منهما كثيرٌ من أمم الشمال والشرق في روسية وآسية، وأن السد كان بين مدينتي (دربند) و(خوازار) في إقليم الطاغستان، حيث يوجد مضيقٌ بين المدينتين يسمى الآن بباب الحديد وبالسد، وفيه أثر سد حديدي قديم بين جبلين، وذكر نقلاً عن "صفوة الأخبار» أنّ السور الذي وصلَتْ إليه سريةُ الواثق العباسي: هُو سورُ الصين الذي يبلغ طوله نحو (١٢٥٠) ميلاً، وسمكه من الأسفل نحو خمسة وعشرين قدماً، ومن أعلاه نحو خمسة عشر قدماً، وارتفاعه ما بين خمسة عشر إلى عشرين قدماً، وفي أماكنَ منه حصونٌ يبلغ ارتفاعُ بعضها إلى أربعين قدماً، وهذا السور لم يبينه إسكندر؛ وإنما الذي بناه الإسكندر هو سد (دربند).

وكلام هذا المفسر يفيد أنّ ذا القرنين هو الإسكندر المكدوني المشهور، وقد حاول المفسرُ انْ يوفّقُ بين ما هو معروف من عقيدة الإسكندر المكدوني الوثنية، وبين مقتضى الآيات القرآنية، وقال: إنه لا يقتضي من عقيدة اليونان الوثنية أن يكون هو وثنيًا، وأنّ أساتذته أرسطاطاليس وفيثاغوروس إلهيّون، ولا تبلغُ محاولتُه حدَّ الإقناع -وسبقَ أن ذكرنا تعقُّب محمد أبو اليسر عابدين عليه-، وظاهرٌ من كلامِه أنّـهُ بَنى السّدٌ لمنع زَحْفِ قبائلِ (ماقوق) و(آقوق)...

وهناك عالمان هنديان مسلمان مشهوران عصريان، وهما: شبلي النعماني وأبو الكلام آزاد، بحثا في موضوع ما جاء في الفصل القرآني بحثاً يتسبم بسيمة العلم والتروي، ويستنِدُ إلى مصادر عديدة ووثائق أثرية هامة، وقد أدّى البحث عند الأول إلى ترجيح كون ذي القرنين هيو (دارا الكبير) ملك الفرس في القرن الخامس قبل الميلاد، وأن الياجوج والمأجوج من قبائل (الإسكيت) التترية التي كانت تُقيم في الشرق مين جبال القوقاز، وأن السدّ الذي بناه هو السد المعروف بسد دربند القريب من مدينة دربند الواقعة غربي بحر المخرر.

وأدى البحثُ عند الثاني إلى ترجيح كون ذي القرنين هو الملك (كورش) ملك الفرس في القرن السادس قبل الميلاد، والذي حكم قبل دارا الكبير، والذي قوض مملكة بابل الكلدانية، وأذِن لليهود المسبيّين في مملكة بابل بالعودة إلى فلسطين وتجديد أورشليم (بيت المقدس) ومعبدها سنة (٥٨٣ ق. م)، وأن السدّ هو غير سدٌ دربند، وإنما هو بين طَرَفي جبل مِنْ جبال القوقاز بين مدينتي (ويلادي كيوكز) و(تفليس)، ويعرف باسم مضيق كورش فيما يعرف به من أسماء، وأنه لا يزال موجوداً، وهو خليط بالحديد والنحاس، وأن يأجوج ومأجوج هم قبائل (منغولية) كانت تعيث فساداً في البلاد، فأنشأ كورش السدّ للمنعهم، وحاول كلَّ من العالمين إثبات أنّ كلاً من رَجُليهما أنه ذو القرنين بما كان من كثرة فتوحاته وسعة سلطانه، وإثبات أنّ الزرادشتية التي كان يدين بها كلَّ من المَلِكين تقولُ بوحدة الله وتأمرُ بالخير وتَدينُ بالآخرة! ومن الجدير بالذكر أن أبا الكلام آزاد نقب عن السد بنفسيه، وذهب إلى إيرانَ وعاينَ منطقة السدّ، وكتب خلاصة رحلته وبحثه، ونشرها في مجلة «ترجمان القرآن» التي كان يصدرها أبو الأعلى المودودي=

.....

=في الهند، ثم في الباكستان.

وفي عام (١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م)، أخذ الشيخ أحمد حسن باقوري مقال آزاد في المجلة المذكورة، وكتب له مقدمة طويلة، معظمها حديثٌ عن نفسه وعن رحلاته وعن صلته بالزعيم (جمال عبدالناصر)، وعن زيارته للباكستان والهند وأندونيسيا والصين، وصدر الكتابُ عن (دار الشعب) في مصر بعنوان «ويسألونك عن ذي القرنين».

وجُهدُ أبي الكلام آزاد متميزٌ وقيهم، والجيد أنه يعرضُ أدلته باستقصاء، ويستشه به بالتاريخ والجغرافية والاكتشافات الأثرية والأمور التي عاينها، وانتصر القاسمي -فيما سبق- لرأيه، وبيَّنَ الدكتور عبدالعليم خضر في كتابه «مفاهيم جغرافية في القصص القرآني» (ص ٢٢-٣٣٣) صحة هذا القول وزيّفَ ما عداه، وتكلم عن جبال (القوقاز) التي بُني عليها السد -على حد زعمه-، وأنها تُشكّلُ سلاسل عظيمةِ الامتداد، كثيرةِ الارتفاع، صعبةِ الاجتياز، معدومة الممرات؛ إلا في ممر واحد، هو مضيق (داريال) في الوسط، وهو الذي يجري فيه أحدُ روافدِ نهر (ترك) العليا، والجبالُ تمتد حتى تكادَ ترتَطِم بأمواج بحر قزوين من الشرق، وتمس مياة البحر الأسود من الغرب، طول امتدادها يبلغ (١٢٠٠) كم، وهي أعلى جبال أوروبا قاطبة، ولا يمكن عبورُها على الإطلاق، إلا من ممر (داريال).

ويرجح أبو الكلام آزاد ومعه الدكتور عبدالعليم أن (ذا القرنين) هو (كورش)؛ لأنه وحَّدَ مملكتي (ميديا) و(فارس) في مملكة واحدة! ويُقدَّمان دليلاً -هو من أقوى الأدلة عندهما- بكشف أثري هام، وهو تمثال حجري لكورش وجدوه منصوباً في مكان يبعد عن عاصمة إيران القديمة (إصْطخر)، نحو خمسين ميلاً على شاطئ النهر (مرغاب)، وقد سبق (جيمس مورير) فأخبر بوجوده، ثم جاء بعد سنوات (رابرت كير بورتر)، فقاس المكان وفحصة فحصاً دقيقاً، ونشر رسماً للتمثال بقلم الرصاص، وذلك في كتابه «رحلتي إلى إيران وجورجيا»، وقد تكلم (القس فورستر) سنة ١٨٥١هـ على التمثال -واستدل به على نصوص «التوراة»، وكذلك نشر صورة للتمثال أوضح من الأولى-.

ثم لما ألّف الكاتبُ الفرنسيُّ الشهير (دي لافواي) كتابه عن الآثار القديمة في إيران، نشر فيه صورةً عكسية للتمثال، فعرفه الناسُ معرفةً تامّةً! وأثبت الدكتور عبدالعليم صورتَه عنه! وقام الأستاذ امتياز عرشي بالرد على الاستاذ عبدالعليم من ناحية تاريخية في كتاب سماه «تأملات في شخصية ذي القرنين»، نشير عن مؤسسة الرسالة، سنة ١٩٨٩م.

ومع أنّ مِن واجبنا أنْ ننوه بجهديهما؛ فإن من الحقّ أن نقولَ: إن كلامَهُمــا لا يَصِــلُ فــي رأينــا إلــى مبلغ الإقناع، وإنه يدور على الأكثر في نطاق التأويل والتخريج والتخمين والتوفيق.

ومن الجدير بالذكر أن الاثنين استندا فيما استندا إليه إلى (سفر نبوءة دانيال) من أسفار «العهد القديم»، الذي احتوى رؤيا رآها هذا النّبي اليهودي الذي شهد غزو نبوخذ نصر ملك بابل لبيت المقدس وتدميره لها وللمعبد وسبي بني إسرائيل منها إلى بابل، وكان هو من الجملة.

ومما ذكره من رؤياه أنه رأى كبشاً ذا قرنين ينطح بهما غرباً وشمالاً وجنوباً فلم يقف حيوان قُدامه،
 وإذا بتيس من المعز جاء من المغرب له قرن واحد بين عينيه، تقدم إلى الكبش وضربه وكسر قرنيه، وأن جبريل فسر له رؤياه بأمر الله -في الرؤيا أيضاً- بأن الكبش هو مَلِك فارس ومادى، وأن التيس هو ملك اليونان.

وقد ذكرَتْ بعضُ المصادر اليهودية التاريخية القديمة أنّ أحبارَ اليهودِ تقدموا إلى الإسكندر المكدوني حينما جاء إلى أورشليم، وأوردوا على مسامعه رؤيا دانيال، وقالوا له إنه هو المقصود من تيس المعز الذي ضرب بقرنه ذا القرنين ملك فارس وكسر قرنه بسبيل التقرب إليه والحظوة لديه، ولا يبعد أن يكون السّفرُ قد دُونٌ بعدَ مدّةٍ ما مِنْ حياة دانيال، وأنه دخل عليه زيادات ونقص".

وعلى كلِّ حال؛ فنحن لا نرى طائلاً من أيَّةِ محاولةٍ في كشف شخصيةِ ذي القرنين؛ لأنها لن تستندَ فيما نعتقد إلى علم وثيقٌ يمكن أن يكون فيه توفيق بينها وبين ما جاء في القصة القرآنية، ونرى الأولكى أن يوقفَ عند ما وقفَ عنده القرآنُ، ونكتفي بالقول: إن الإشارات التي احتوتها الآيات لا بد من أن تكون عنت شخصية معروفة باسم ذي القرنين في عصر النّبي ﷺ عن طريقٍ ما، وكانت جواباً شافياً للسامعين والسائلين.

ولا يفوتُنا أن ننبه على أنَّ المفسِّرين أوردوا أخباراً عن شخصية ذي القرنين وأسفاره التي أشير إليها في آيات القصة إشارة خاطفة، وما عَزَوْه مما أورَدُوه إلى بعض أصحاب رسول الله والتابعين هو بدون إسناد، أو بإسناد ضعيف جدًّا، ولم يَرِدُّ شيءٌ منه في كتب الأحاديث الصحيحة، وقد سبق أن أورَدْتُ بعض هذه الأخبار، وهي طويلة طويلة.

وننبه على أمر هام في صددهم، وهو ذِكْرُهم في أسفار العهد القديم والعهد الجديد، فقد ذكر في (الإصحاح العاشر) من «سفر التكوين» اسم (ماجوج) كولد من أولاد يافث بن نوح مع جومر وماداي وياوان وتوبل وماشك وتيراس، وقد ذكرت كلمة جوج كأرض ماجوج رئيس روش وماشك وتوبل بإسهاب في (الإصحاحين: الثامن والثلاثين، والتاسع والثلاثين) من (سفر نبوءة حزقيال)، وهو من سبي اليهود إلى بابل وتنبأ وهو في السبي، وفي (الإصحاحين) ما يفيد أن الله سيبعث في آخر الزمان من المشرق ماجوج وجموعاً كثيرة أخرى من أرض جوج وغيرها نحو فلسطين، زحف عظيم كأثر من آثار غضبه، فيكونُ اضطراب عظيم وبلاء كبير على البشر الذين هم على وجه الأرض، وتندك الجبال وتسقط المعاقل والأسوار، ثم ينتهي أمرهم بالموت في أرض فلسطين، ويكونون مأكلاً للجوارح والعصافير وكل ذي جناح ولوحش الصحراء، وقد ورد اسم جوج وماجوج في (الإصحاح العشرين) من (سفر رؤيا القديس يوحنا) من أسفار «العهد القديم» بما يفيد أنهم أمة عظيمة في زوايا الأرض الأربع في عدد كرمل البحر، يخرجون في آخر الزمن ويحيطون بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، ثم تهبط نار من السماء فتأكلهم.

= سابعاً: أن جهوداً قامت لغير واحد من المعاصرين في الكلام على شخصية (ذي القرنين) اعتماداً على ما في «العهد القديم» وغيره من تراث الأمم الأخرى، ومن أهمها:

ما ذهب إليه محمد أمير يكن في كتابه «يهوذا الإسخريوطي على الصّليب» قال في (ص ٣٣٥- ٣٣٧) ما نصه:

«يذكر «العهد القديم» في (نبوءة حزقيال) (٣٨ و ٣٩) أن فلسطين سوف تتعرض لهجوم مسلح بقيادة يأجوج ومأجوج ومن قبائل أقاصي الشمال، ويتزعمهم جومر الذي يتفرع منه اشكناز وآل توجرمة، وهم قبائل الخزر التي دخلت في اليهود في القرن السابع الميلادي، واستوطنوا شرق أوروبا وشمالها... وأنهم سيهاجمون إسرائيل...

وقد كانت نبوءة حزقيال في القرن السادس قبل الميلاد، وكلمة بني إسرائيل في ذلك الزمان كانت تطلق على الشعب المؤمن بالله والمطيع لشريعته، وبناءً على هذه الملاحظة فإن كلمة بني إسرائيل الواردة في النبوءة ترمز إلى المسلمين (!!) أما اليهود الغازون اليوم لفلسطين فليسوا تاريخياً وعرقياً من بني إسرائيل، وهم الذين عبر عنهم حزقيال بيأجوج ومأجوج... فجومر ومأجوج أخوان، وأولاد جومر هم اشكناز وتوجرمة، واسم يهود أوربا المهاجرين إلى فلسطين اشكناز... وتذكر النبوءة أن يأجوج ومأجوج سيأتون إلى فلسطين من زوايا الأرض الأربع، وهذه هي صفة الهجرة اليهودية، ولكن الزعامة هي دائماً لأهالي الشمال؛ أي: للأوروبيين.

وتذكرُ النبوءة أنَّ هذا الحدَثَ سيتمُّ بعدَ أيام كثيرة وفي آخر السنين، وقد مضى على هذه النبوءة ستة وعشرون قرناً ولم يحدث خلال هذا التاريخ الطويل أن جاء إلى فلسطين محاربون من جهات الأرض الأربعة في وقت واحد، إلا في هذه الهجرة الأخيرة» انتهى كلامه.

يرى يكن في كتابه هذا أن الخروج الثاني ليأجوج ومأجوج هو الغزو اليهودي الحالي لفلسطين، فاليهود الحالِيُّون هم اليهود (الخزر) القادمون من مناطق يأجوج ومأجوج، والمتحدَّرون منهم سُلاليًّا، وإفسادُهم هو الغاية التاريخية الكبرى.

ووافقه على هذا الدكتور محمد إبراهيم هلال في كتاب «الإسراء وإسرائيل»، ثــم فصل ذلك في كتابه «يأجوج ومأجوج... الخزر... إسرائيل» المنشور عن مؤسسة الرسالة، ودار البشير، وكذلك فعل فهد سالم في كتابه المنشور بعنوان «كشف السر التاريخي: يهود اليوم، هم يأجوج ومأجوج»، واعتمد خصوصاً د. هلال على نبوءات أهل الكتاب، وأورد جميع ما ورد عن يأجوج ومأجوج، بحيث من الممكن القول أن كتابه غني جدًا بما ورد عندهم، وخرج بهذه النتيجة بعد استقصاء ودراسة للجهود التي سبقته في هذا المضمار!

وفي الحقيقة لم يبقَ إلا القرآنُ وصحيحُ الحديثِ في الاعتماد؛ على وجمه يقينيّ بشأنهم، وهما=

=المصدران الوحيدان اللذان حُفِظا من التحريف والتبديل، والتوراةُ أحيطت بأساطيرَ، وشُحِنَتْ برواياتٍ لا شكَّ أنها فريدةٌ على الأصلِ المُوحى به من الله، فلم تعُد مصدراً علميًا يقينيًا لما ورد فيها! وبالتالي لا يجوز الاعتماد علمها.

وقد سقنا -فيما مضى- ما يُثبتُ أنَّ يأجوج ومأجوج سيخرجون آخرَ الزمان، وأن السد موجود، وذكرنا خطأ من زعم عدم وجوده، وأن ذلك من الضعف بالإيمان بالغيب، وهذا القول قائم على ذلك الزعم!

ثامناً: حصل تعديلٌ وزيادةٌ على ما ذهب إليه أبو الكلام آزاد من قيَـل بعض المعاصرين، فها هو الدكتور الشفيع الماحي أحمد يتبنى نظرية أبي الكلام، ولكنه يرى أن المغول سيكون لهم خروجٌ أخـير هو خروج يأجوج ومأجوج الموعود في سورة الأنبياء، فهو يرى أن صفة التأجج ملازمـة للمغول كعرق، ولا تخمد حتى تبدأ في التأجج من جديد، يقول:

"إن الله خلق يأجوج ومأجوج على هيئة ميَّزتُهم عن إخوانهم، وركّب فيهم من الصفات والخصائص ما لا يصدر عنه إلا كل ما يتسم بالشدة والاضطراب والسرعة، وجعل كل ذلك قواماً لتكوينهم النفسي والروحي، ومبنى لنظام أجسامهم وملامحهم، فخرجوا وقد اصطبغوا بصبغة التأجج والأجيج؛ منها انتُرع اسمُهم، فكانوا اسماً على مسمّى، وغُرزَ فيهم ذرة التأجج في أصلابهم، فظلت تنتقل من السلف إلى الخلف، وستبقى كامنة فيهم، ومتوارثة في أجيالهم إلى آخر الزمان».

وقد كان الشيخ طنطاوي جوهري صاحب «تفسير الجواهر» قد رأى -ما رآه مصنفًناً- أنّ الصيبيت هم يأجوج ومأجوج، يقول: «الصين ثلث العالم، وهي أمة واحدة وقد ارتفعت، أفلا يقال: إنهم يعيدون الكرة مرة أخرى، ويقلبون وجه الأرض؟! أفلا يكون هناك خروج لهم مرة أخرى؟ أليس ذلك هو الذي أخبر به غليوم ملك الألمان إذ قال: (ويل لأوروبا من الصين) وسماه الخطر الأصفر... إلخ»!

ومثله: (فتوى مفسر عصريّ)، صدرت في مجلة «صباح الخير» (!!) القاهرية، بتأريخ ٩/ ٤/ ١٩٧٠م، فيها ربط حوار بين الماريشال (مونتجومري) و(ماوتسي تونج) عن تكاثر أهل الصين، واحتمال غزوها للعالم، برؤيا يوحنا اللاهوتي. انظر ردًا قويًا عليه لعائشة عبدالرحمن في كتابها «القرآن وقضايا الإنسان» (٣٦٦-٣٦٤).

وفي الواقع؛ فإذا كان تفسير الشيخ الطنطاوي يفتقِدُ الدقة التاريخية حيث لم يكن للصينيين خروج أول؛ فإن تفسير د. الشفيع أحمد لا يأخذ بعين الاعتبار ما آل إليه أمر المغول اليوم، حيث أصبح عددُهم لا يتجاوز البضعة ملايين، مقسمين بين منغوليا الخارجية المستقلة اسميًّا، ومنغوليا الداخلية التابعة للصين، وقد خضعوا دينيًا للبوذية التيبيتية (اللامية)، ولم يعد لديهم أيُّ تأجج يذكر.

هذا وقد دخل الإسلام شعوب القوق از وتركستان الشرقية والغربية والصين، ولو استمر المد الإسلامي لدخلت هذه الشعوب في دين الله أفواجاً، ولو قام المسلمون اليوم بعمل دعوي جاد بينهم لدخل فريق كبير منهم في الإسلام، وأنه لمن التحكم الظن بأن شعوباً قد خُلِقت وطابعها الغريزي هو الإفساد والتأجج، وهجرات قبائل البدو من المناطق القاحلة إلى المناطق الزراعية والحضرية في أطرافها لها ما يقابلها في كل مكان تحدث في ظروف طبيعية متشابهة، ولنا في ما يسمى بالهجرات السامية من جزيرة العرب إلى أطرافها مثال شبيه.

وعليه؛ فإننا نصلُ إلى المأزق الذي وقعت فيه نظريةُ آزاد وتفرعاتها، والتي تقوم على نوع من
 التجميع التحكمي لخروجات ظنية، وحقيقيةٍ لأعراق مختلفة داخلَ منطقة واسعة جداً من الأرض. أفادَه الدكتور محمد إبراهيم هلال.

وننوّه هنا بأن كلام المؤرخين عن المغول كثيرٌ وشهيرٌ، ومن لطيف ما وقفت عليه مفرداً: «الغزو المغولي: أحداث وأشعار» للأستاذ مأمون فريز جرار، منشور في عمان، سنة ١٤٠٤هـ.

تاسعاً: من أبعد الآراء عن الحقيقة والصواب، ما ذكره صاحب «المعلقة العربية الأولى» أو «عند جنور التاريخ» (١/ ١٣٨- ١٤٨) من أن (ذا القرنين) هو موسى المذكور في الآيات قبل في قصة الخضر ليس هو موسى النبي -عليه السلام-، وإنما هو موسى بن ميشا، وانتصر لقول نوف البكالي ابن امرأة كعب، الذي قال عنه ابن عباس -كما هو ثابت في «صحيح البخاري» (٢١٢٢، ٣٢٧٨، ٣٤٠١، ٣٤٧٥) الذي قال عنه وسميح مسلم» (٣٢٠٠): «كذب عدو الله».

وجاء بشيء لم يُسبَقُ إليه، ولا تساعدُ اللغةُ عليه، فكيف وقد أنكره من دعا إليه النّبي ﷺ بأن يعلّمه الله التأويل، ويفقهه في الدين؟!

وعالج ما ذهب إليه بالتبادل مع الأحداث الأسطورية لملحمة (جلجامش) بحسبانه هـو هـو، وأنـه فتح الدنيا، واكتشف أمريكا واستراليا، ودار حول العالم، مع إرجاعه إلى أصول يمنية، وذلـك في مجلديـن يتسمان بالضخامة والجهد.

ومما ينبغي ذكرُه أنه يلتَقي في بعضِ تقريراته مع المصنَّف، وأن نفَسَه في بيان أنَّ كولومبسَ مسبوق باكتشاف أمريكا مفيدٌ غاية، وهو مهم.

عاشراً: لا بدَّ من كلمةٍ تخص الأقوال السابقة جميعاً، فنقول: من الغريب والعجيب أن يفسرُ بعضُ الناس -مهما أوتوا من قوة إدراك، وحسن فهم، وكثرة بحث، ودقةِ نظر، وطول تتبع وبحث وتمحيص شأناً غيبياً من شؤون الله الخاصة، لم يَنْزُلُ بتفصيله وحيّ، ولم يُطْلِع اللهُ على حقيقته أحداً من خلقه، ببعض الظواهر الحاضرة، أو الأحداث التاريخية الغابرة، التي اكتشفها العِلم، واهتدى إليها بنو الإنسان، فيهجمون على الغيب بما لم يأذن به الله، ويجدون من العلماء من يؤيدُهم ويشجعهُم ويزكيهم، ويتمنى أن يُكثر اللهُ أمثالهم!

إن هؤلاء في عصرنا الحديث لَمِنْ بقايا قوم سالفين فكَّروا مثلَ هذا التفكير، ولكنْ على حسب ما كانت توحي به إليهم أحوال زمانهم، فحاولوا أن يُخْضِعُوا القرآن لما كان عندهم من نظريات أو معلومات.

وهذه النظرةُ للقرآن خاطئةٌ من غير شك؛ لأنَّ الله لم ينزل القرآنَ ليكونَ كتاباً يتحدث فيه إلى الناس عن هذا، وهي خاطئةٌ من غير شك؛ لأنها تحمل أصحابها والمغرمين بها على تأويلِ القرآن تــأويلاً متكلّفـاً، وهي خاطئة؛ لأنها تُعرِّض القرآنَ للدوران مع المسائل في كل زمــان ومكــان، وهــذه المعــارفُ لا تعــرف= .....

=الثباتَ والاستقرارَ، ولا الرأيَ الأخيرَ، فقد يصحُّ اليومَ في نظر العلم ما يصبح غداً من الخرافات.

فلو طبَّقْنا القرآن على هذه المسائل المتَقلِّبةِ، لعرَّضْنَاه للتقلَّبِ معها، وتحمَّل تبعاتِ الخطأ فيها، ولأوقَفْنا أنفُسَنا بذلك موقفاً حَرجاً في الدفاع عنه.

وأخيراً... يعجبني كلام للعلامة القاسمي -رحمه الله تعالى- في تفسيره «محاسن التأويل» (١١/ ٨٧ - ٩٠) يلتقي مع ما قررناه، وفيه بيان المدروس والعظات المستنبطة من قصته في القرآن، مع الإيعاز إلى أنه رشّع كونه (الإسكندر)، وسبق أن نقلنا الردَّ عليه، وهنذا نص كلامه -رحمه الله تعالى- تحت عنوان (تنبهات):

"قدمنا أنه ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيثُ هو قصص وأخبار، وإنما هي الآياتُ والعِبَر والأحكامُ والآدابُ تجلَّت في سياق الوقائع، ولذا يجب صرفُ العناية إلى وُجوهِ تلك الفوائد والثمرات، وما يُستنبطُ من تلك الآيات، وقد أشار نبأ ذي القرنين الإسكندر إلى فوائدَ شتّى، نذكرُ ما فُتِم علينا منها، وذكِلُ ما لم نحط به علماً إلى العليم الخبير.

فمن فواثِدها: الاعتبارُ برفع الله بعضَ الناس درجات على بعض، ورزقِه من يشاء بغيرِ حساب مُلكاً ومالاً، لما له من خفيّ الحِكَم وباهر القدرة، فلا إله سواه.

ومنها: الإشارة إلى القيام بالأسباب، والجري وراء سنة الله في الكون من الجد والعَمل، وأنَّ على قدر بَذل الجهد يكون الفوز والظُّفْر، فإن ما قُصَّ عن الإسكندر من ضربه في الأرض إلى مغرب الشمس، ومَطلِعِها وشمالها، وعدم فتوره، ووجدانِه اللَّذة في مواصلة الأسفار وتجشُّمِ الأخطار، وركوبِ الأوعار والبحار، ثم إحرازه ذلك الفخار، الذي لا يُشَقُّ له غبار، أكبرُ عبرةٍ لأولي الأبصار.

ومنها: تنشيط الهمم لرفع العوائق، وأنّه ما تَيسّرتِ الأسبابُ، فلا ينبغي أن يَعُدُّ ركوبَ البحر ولا اجتياز القَفْر، عذراً في الخمول والرضاء بالدون، بل ينبغي أن ينشَطَ ويمشلَ في مرارته حلاوة عقباهُ من الراحة والهناء، كما قضى الإسكندر عمره ولم يذق إلا حلاوة الظُّفْر ولذة الانتصار؛ إذا لم يكن من الذين تُقعدُهم المصاعب عن نيل ما يبتغون.

ومنها: وجوبُ المبادرة لمعالى الأمور من الحداثة؛ إذ من الخطأ التسويفُ فيه إلى الاكتهال، فإن الإسكندر لما تبوًا مُلكَ أبيه كان في حدود العشرين من عمره، وأتى ما أتى وهو في ريعان الشباب وقوة الفتاء، فهاجم أعظمَ ملوكِ عصره وأكبر جيوشهم، كأنه القضاءُ المبرم، ولم يقف في وجهم عددٌ ولا عُدد، وخاض غمرات الرَّدى غير هيّاب ولا وَجل، وأضاف كلَّ العالمَ الشرقيُّ إلى المملكة اليونانية وهو شاب، وقضى وهو في الثالثة والثلاثين من عمره، كما دونه محققو المؤرخين.

ومنها: أن مَنْ قَدَر على أعدائه وتمكَّنَ منهم، فلا ينبغي لـه أنْ تُسكِرهُ لـذةُ السلطة بسَوقِهم بعصا الإذلال، وتجريعهم غُصَص الاستعباد والنكال، بل يعامل المحسن بإحسانه والمسيء بقدر إسائته، فإن مـا=

=حكي عن الإسكندر من قوله: ﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظُلَـمَ﴾ [الكهف: ٨٧] إلى آخره، نهايةٌ في العدل وغايةُ الإنصاف.

ومنها: أن على الملك، إذا اشتُكي إليه جورٌ مجاورين، أن يبذل وسعّه في الراحة والأمن؛ دفاعاً عن الوطن العزيز، وصيانةً للحريّة والتمدن من مخالب التوحش والخراب؛ قياماً بفريضة دفع المعتدين، وإمضاء العدل بين العالَمِين، كما لبّى الإسكندرُ دعوة الشاكِين في بناء السد، وقد أطبّق المؤرخون على أنه بنى عدةً حصون وأسوار لردٌ غارات البرابرة، وصد هجماتهم.

ومنها: أنّ على الملك التعفُّفَ عن أموال رعيته، والزهدَ في أخذِ أجرة، في مقابلة عمل يأتيه، ما أغناه الله عنه، ففي ذلك حفظ كرامته، وزيادة الشغف بمحبته، كما تأبّي الإسكندر تَفضُّلاً وتكرُّماً.

ومنها: التحدث بنعمة الله -تعالى- إذا اقتضاه المقام؛ كقول الإسكندر في مقام تعفيه عن أموالهم، والشفقة عليهم: ﴿ مَا مَكُنّي فِيهِ رَبّي خَيرٌ ﴾ [الكهف: ٩٥]؛ كقول سليمان: ﴿ فَمَا ءَاتانِيَ اللهُ خَيرٌ مِمّا ءَاتاكُم ﴾ [النمل: ٣٩]، وقد قيل: إنَّ دخْلَ الإسكندر من البلاد التي فتحها، كان نحو ستين مليون ليرة إنكليزية!!

ومنها: تدعيمُ الأسوار والحصون في الثغور، وتقويتها بذوب الرصاص، وبوضع صفائح النحاس خلال الصخور الصُّم، صدقاً في العمل ونصحاً فيه؛ لينتفع به على تطاول الأجيال، فإنّ البناءَ غيرَ الرصين لا ثمرةً فيه.

ومنها: مشاطرةُ المَلِك العمّالَ في الأعمال ومشارفَتُهم بنفسِه إذا اقتضى الحال؛ تنشيطاً لهمتهم، وتجرئة لهم، وترويحاً لقلوبهم، وقد كان الإسكندرُ يقاسم الرجالَ الأتعاب، ويدير العمل بنفسه، كما بينه الذكرُ الحكيم في قوله: ﴿وَاتُونِي ٱفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً﴾ [الكهف: ٩٨].

ومنها: تعريفُ الغيرِ ثمرةَ العمل المهم؛ ليعرفوا قدْرَه فيُظهِرُوا شكرَه، ولذا قال: ﴿هـذا رَحْمَةً مِنْ رَبِّي﴾ [الكهف: ٩٨].

ومنها: الإعلام بالدور الأخروي، وانقضاء هذا الطَّـوْر الأَوَّليَّ؛ لتبقى النفوسُ طامحةُ إلى ذلك العالم الباقي والنعيم السّرمدي، ولذا قال: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي﴾ [الكهف: ٩٨].

ومنها: الاعتبار بتخليد جميل الثناء، وجليل الآثار، فإن من أنعم النظر فيما قُصَّ عنه في هذه الآيات الكريمة، يتضحُ له جليًا حسنُ سجاياه وسمُوَّ مزاياه، من الشجاعة وعلوّ الهمّة والعفّة والعدل، ودأبهِ على توطيد الأمن، وإثابته المحسنين وتأديبه للظالمين، والإحسان إلى النوع البشريّ، لا سيما في زمّان كان فيه أكثرُ عوائدِ وأخلاق الأمم المتمدنة وغير المتمدنة وحشيةً فاسدةً.

ومنها: الاهتمام بتوحيد الكلمة لمن يملك أمماً متباينة، كما كان يرمي إليه سعي الإسكندر، فإنه دأبَ على توحيد الكلمة بين الشعوب، ومزج تلك الأمم المختلفة ليربطَها بصلاتِ الحبُّ والعوائد، وقد=

.....

-حكا أنه كان يجيّشُ من كل أمة استولى عليها جيشاً عرمرماً، يضيفه إلى جيشه المكدوني اليونانيّ، ويامر رجاله أن يتزوجوا من بناتهم؛ لتوثيق عرى المحبة والارتباط، وإزالة البغض والشحناء.

ومنها: الاعتبارُ بما يبلغه الإنسانُ، وما فيه من بليغ الاستعداد، يقضي على المرء أن يعيشَ أولاً طِفلاً مرضعاً، لا يعلم ما حوله ولا يطلب غيرَ ما تحتاج إليه طبيعتُه الضعيفة، قياماً بما تقتضيه أسبابُ الحياة، وهو مُلقى إذ ذاك لا إرادة كه، وعرضة الأسقام تذيقه الآلام، وقد تجرعه كأس الحمام قبل أن يَسرى ويدركَ شيئاً من هذا النظام، فإذا استظهرت فيه عواملُ الحياة على دواعي الممات، وسرت بجسمه قوى الشبيبة، وصرف ما أنعم الله عليه إلى ما خُلِقَ لأجله، ترعرعَ إنساناً عظيماً ظافراً بمنتهى أمله النهى.

حادي عشر: وأخيراً... أفردَ غيرُ واحد من العلماء والمطَّلعين شخصية (ذي القرنين) بالتَّصنيف، وقد جَهَدت في حصر المؤلفات والنظر فيها، وسَبَق ذِكرُ عددٍ غيرِ قليلٍ منها (وانظر فهرس الفوائد: الكتب: ما ألف في ترجمة ذي القرنين)، وهاك ما وقفتُ على عنوانه دون النظر في مضمونه ومادته:

١ - «قرّة العينين في بعض ما يتعلّق بذي القرنين» لحسن الأبطحي المالكي، مخطوط في المكتبـة الظاهرية.

٢- «سيرة الإسكندر ذي القرنين» لأبي إسحاق الصوري، مخطوط في مكتبة برنستون.

٣- «ضياء النيرين في سيرة ذي القرنين» لزكي محمد أبو سريع، مطبوع بمصر في (٨٠) صفحة، سنة ١٩٩٧م.

٤- «قورش لا يمتّ لذي القرنين بصلة» للطير، مطبوع بمصر، سنة ١٣٨١ هـ في (٣٠١) صفحة.

٥- «أخبار ذي القرنين» لإبراهيم بن سليمان بن عبد الله النهمي الشيعي، ذكره له كحالة في «معجم المؤلفين» (١/ ٣٥).

٦- "إزالة الغين عن قصة ذي القرنين" لأحمد خان الدهلوي، ذكره له عبدالحي الحسني في «الثقافة الإسلامية» (ص ١٧١).

وأما (سد ذي القرنين) فقد صنف فيه جمع، وهذا ما وقفت عليه مما لم يقع له ذكر فيما سبق:

٧- «أخبار السد، للإمام الذهبي»، ذكره له الصفدي في «نكت الهميان» (ص ٢٤٣)، و «الوافي» (٢/ ١٦٤)، وابن شاكر الكتبي في «فوات الوفيات» (٢/ ١٨٣).

٨- «جواب الاعتراض عن مسألة السد الأعظم» للفيضي آبادي، مخطوط في مكتبة لينينغراد.

9 - «المصباح واللاجوج الكاشف عن سد يأجوج ومأجوج» لمحمد بن عبدالسلام السائح الرباطي (ت ١٣٤٧هـ)، ذكره له عبدالله بن العباس الجراري في كتابه «التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العبارين» (ص ١٧٦).

....

= وينظر غير مأمور: «معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي» (١/ ٥٣٩).

ومن نافلة القول، أن هذا الباب مطروق رائج، والكتابة فيه مطلوبة من القارثين والناشرين، وهنالك عدةُ رسائلَ مطبوعةٍ مفردةٍ لا جديد فيها، فالجمع ناقص، والتحقيق مفقود، والمعلومات التي حَوَتْها هي الموجودة في كتب أشراط الساعة بعامة، ولكنَّ عناوينَها برّاقةٌ جذابة، وبعضُها لا يصلح أنْ يوضَعَ على كتاب!

وانظر: «يأجوج ومأجوج» لحسن زكريا فليفل، نشر مكتبة ابن سينا، مصر، و «يأجوج ومأجوج» ديوان شعر زجلي نفساني مصور لمنير إلياس وهيبة، و «الساعة الخامسة والعشرون: المسيح الدجال، يأجوج ومأجوج، المهدي المنتظر» لكامل سعفان، و «يأجوج ومأجوج» لحمزة مصطفى الفقير، و «يأجوج ومأجوج صفاتهم وعددهم ومكانهم وقصة ذي القرنين معهم» لعكاشة عبدالمنان، وغيرها.

#### الفصل العاشر

# في الفتح الثاني للسد وهو الويل العظيم الأول للعرب من ياجوج وماجوج

ثم إن هذا الفتح الذي أخبر به الحديث النبوي، لما كان قليلاً كما هو صريح الحديث، وكان عبارةً عن مقدار لا تتمكن الجيوشُ الجرارةُ من المرور منه، لم يكن له شيءٌ من التأثير؛ إلا أنَّ تلك (الأممَ اليأجوجية) -وهي: المغل (() – ظلت تعالج فيه السنين الطوال حتى أواخر القرن السادس الهجري، أو أوائل القرن السابع، فهدمَتْ فيه قسماً كبيراً عريضاً تتمكن الجيوش العظيمة من المرور منه آمنة مطمئنة، وبعد أن تمّ لها ذلك في ذلك التاريخ عادت إلى ما كانت عليه من التخريب والإفساد في الأرض، فانقضت من شمالي بلاد الصين إلى جنوبها تحت قيادة جبّارها جنكيز خان فاستولت عليها، واتخذ الطاغيةُ بلدة كراكوردم من بلاد الصين عاصمةً له، ثم توجّة إلى تركستان الشرقية فافتتَحها، ثم توجّة نحو البلاد الإسلامية ففعل بها أفاعيله المشهورة المبسوطة في كتب التاريخ، كابن الأثير وغيره، وكانت بغداد سنة (٢٥٦)، وفعل بها تلك العظائم، وأزال دولة بني العباس، فهذا هو الويل الأولُ للعرب، وإن شئت فقلُ: للأمةِ الإسلاميةِ، وإليك خُلاصَة عن هذه (الأمّة الأجوجية) وأعمالها الفظيعةِ الوَحْشية:

قال في «النخبة الأزهرية» في الكلام على بلاد الصين (ص ٥٤٠):

«الصين أقدمُ ممالِكِ الأرض، مضى على تاريخها نحو أربعةِ آلافِ عام،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وصوابها: «المغول».

حكَمَتْها فيها (٢٢) دولة، أشهرها دولة (تشاو) التي ظهر في عهدها الفيلسوف الحكيم (كونفوشيوس)(١)، المتَّبَعةُ تعاليمُه الدينيَّةُ في الصين للآن(٢)، ثم دولة (تشن)

(١) لحسن شحاته سعفان: «كونفوشيوس النّبي الصيني»، منشور عن مكتبة النهضة، مصر، وترجم محمد مكين كتاب «الحوار» لكونفوشيوس، فيلسوف الصين الأكبر، ونشر عن المطبعة السلفية سنة ٥ ١٣٤هـ ولمحمد سيد كيلاني كلمة عنه في «ذيله على الملل والنحل للشهرستاني» (ص ١٩).

(٢) (الكونفوشيوسية) ليست ديناً سماوياً معروفاً، وقد تتضمن بعض تعاليمها دعوة إلى خلق حميد أو رأي سليم أو سلوك قويم، ولكنها ليست مما يتقرب إلى الله به: ﴿وَمَن يَّتَغِ غَيرَ الإسلامِ دِيْناً فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ وَهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٩]، وهي تماثل البوذية والهندوسية وغيرها من الأديان الباطلة.

وعموماً فقد جَبَّ الإسلام ما قبله من الأديان: ﴿إِنَّ الدَّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإسْلامُ ﴾ [آل عمران: ٥٥]، وللحق فليس هناك ما ينفي أو يثبت ابتعاث رسول معين إلى الشعوب الأخرى، ودعوى ذلك لا تخلو من الحدس والتخمين، والقرآن الكريم يقول: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصناً عَلَيْكَ وَمِنهُمْ مَن لَمُ صُصَعَا عَلَيْكَ وَمِنهُمْ مَن لَمُصُص عَلَيْكَ ﴾ [غافر: ٧٨].

وقد كان المزج المحكم بين الفلسفة الخُلُقية والتعاليم الدينية على أتمَّ وضوحٍ في الكونفوشيوسية، وصاحبها كونفوشيوس الذي لم يكن رسولاً مبعوثاً ولا مدعياً لرسالة.

ترجع الكونفوشيوسية إلى معتقدات الصينيين القدماء، تلك المعتقدات التي ترجع إلى (٢٦٠٠) سنة قبل الميلاد، وقد قَبلَها كونفوشيوس أولاً، والكونفوشيوسيون ثانياً، دون مناقشة أو جدال أو تمحيص.

في القرن الرابع قبل الميلاد حدثَتْ إضافةٌ جديدة؛ وهي: عبادة النَّجمة القُطبية؛ لاعتقادهم بأنها المحورُ الذي تدورُ السماءُ حولَه، ويعتقدُ الباحثون بأنَّ هذه النَّزْعَةَ قد وفَدَت إليهم من ديانةِ بعضِ سكان حوض البحر المتوسط.

تغلبت الكونفوشيوسية على النزعة الشيوعية والنزعة الاشتراكية، اللتان طرأتا عليها في القرنين السابقين للميلاد وانتصرَتْ عليهما، كما أنها استطاعت أن تصهر البوذية بالقالب الكونفوشيوسي الصيني، وتنتج بوذيةً صينية خاصةً متميزةً عن البوذية الهندية الأصلية.

لا تزال المعتقداتُ الكونفوشيوسية موجودة في عقيدة أكثر الصينيين المعاصرين، على الرغم من السيطرة السياسية للشيوعيّن.

منذ عام ١٩٤٩ أبعِدَت الكونفوشيوسية عن المسرحين السياسيِّ واللَّيني، لكنها ما تزالُ كامنةً في رُوح الشعب الصيني.

التي بُنيَ في عهدها السور العظيم السابق ذِكْرُه، ليقي البلاد من هجمات المغول، ثم دولة هان (خان) التي قضت أيام حكمها في قتال مع المغول، لكنهم لم يلبثوا أن استوُلوا على جزء عظيم من الصين في سنة ١٢١، ميلادية تحت قيادة جنكيز خان، واستخلصت منهم الصين» اه.

وهذا التاريخ يوافق أولَ القرنِ السابعِ للهجرة الذي كان فيه مُعظمُ فتوحاتِ جنكيز خان لبلاد الصين، ثم هجَمَاته على البلاد الإسلامية كما سيأتيك.

وقال قبلَ ذلك في (ص ٥٣٩):

"٤- بلاد المغول، ومن مدنيها الشهيرة (كامي) و(باركول) في سفح جبال (تيان شان)، ثم (أورجا)، وسكانها (٥٠) ألفً على مقربة من الحدود السيبيرية، وأهمية هذه المدن قليلة، وهي في قتال مستمرً مع سكان الصحراء، حتى إنَّ كثيراً من شبيهاتها من المدن انقرض من جرّاء ذلك، ولا تزال خرائبها قائمة لليوم، ومن ضمنها مدينة (كراكوردم) التي كانت عاصمة لجنكيز خان ملك المغول» اهـ.

وفي «شذرات الذهب» للعماد الحنبلي (ج ٥ ص ١١٣ في حوادث سنة ٦٢٤):

«وفيها في رمضان مات(١) جنكيز خان طاغية التتار وسلطانهم الأعظم الدي خرَّبَ البلاد وأباد الأمم، وهو الذي جيّش الجيوش، وخرَجَ بهم من باديدة الصين،

ما تزال الكونفوشيوسية ماثلةً في النظم الاجتماعية في فرموزا أو (الصين الوطنية).

انتشرت كذلك في كوريا وفي اليابان حيث دُرِّسَتْ في الجامعات اليابانية، وهي من الأسُسِ الرئيسية التي تشكّلُ الأخلاق في معظم دولِ شرق آسيا وجنوبها الشرقي في العصرين الوسيط والحديث.

حَظِيتُ الكونفوشيوسيةُ بتقديرِ بعضِ الفلاسفة الغربيّين كالفيلسوف ليبنـتز (١٦٤٦-١٧١٦م) وبيـتر نويل الذي نشر كتاب «كلاسيكيات كونفوشيوس» سنة ١٧١١م، كما تُرجمَـتُ كُتُبُ الكونفوشيوسية إلى معظم اللغات الأوروبية.

انظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» (٢/ ٧٥٨-٧٦٧).

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الشذرات»: «في رمضان قبل المصاف بأيام اتفق موت...».

فدانت له المغول، وعقدوا له عليهم، وأطاعوه -ولا طاعة الأبرار للملك القهّار-، واسمه قبل الملك تمرحين (هكذا)، ومات على الكفر، وكان من دهاة العالم، وأفراد الدهر، وعقلاء الترك، وهو جد ابني العَمِّ بركة وهولاكو».

قال الجلال السيوطي في «تاريخ الخلفاء»(١) في الكلام على خلافة المستعصم بالله آخر خلفاء العباسيين:

«أرضُ التتار بأطراف بلاد الصين، وهم سكان براري، ومشهورون بالشّر والغدر، وسببُ ظهورهم أنّ إقليم الصين متسع، دَورُه ستةُ أشهر، وهو ست (٢) ممالك، ولهم ملك حاكم على الممالك الست، هو القان الأكبر المقيم بطمغاج، وهو كالخليفة للمسلمين، وكان سلطانُ إحدى الممالِك السّت -وهو دوش خان قد تزوجَ بعمَّةِ جنكيز خان، فحضر زائراً لعمته، وقد مات زوجُها، وكان قد حضر مع جنكيز خان كشلوخان، فأعلمَتْهُما أن الملك لم يخلف ولداً، وأشارت على ابسن أخيها أن يقوم مقامه، [فقام] (٣) وانضمَّ إليه خلقٌ من المغول، ثم سير التقادم إلى القان الأكبر، فاستشاط غيظاً، وأمر بقطع أذناب الخيل التي أهديتُ، وطردها، وقتل الرسل؛ لكون التتار لم يتقدَّمْ لهم سابقةٌ بتملُك، إنما هم بادية الصين، فلما سمع جنكيز خان وصاحبُ كشلوخان تحالفا على التعاضد، وأظهرا الخلاف للقان، وأنتهما أمم كثيرة من التتار، وعلم القانُ قوَّتَهم وشرَّهم، فأرسل يؤانِسُهُم ويُظهرُ مع ذلك أنه ينذرُهُم ويهدَّدُهم، فلمْ يُغن ذلك شيئاً، ثم قَصَدَهُم وقصدوه، فوقع بينهم ملحمة عظيمة، فكسرُوا القان الأعظم وملكوا بلاده، واستفْحَل شرُهم، واستمر الملك بين جنكيز خان وكشلوخان على المشاركة.

<sup>(</sup>١) (ص ٥٣٥-٥٣٧ - ط. دار القلم، بعناية قاسم الشماعي ومحمد العثماني)، وذكر قبله خبراً عن الموفق عبداللطيف، ثم قال: «وقال غيره: ...» وساق المذكور.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ستة»، والمثبت هو الموجود في «تاريخ الخلفاء».

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، وأثبته من «تاريخ الخلفاء».

ثم سارا إلى بلاد شاقون من نواحي الصين فمَلَكَاها (۱)، فمات كشلوخان، فقام مقامه ولده، فاستضعفه جنكيز خان، فوثب عليه وظفر به، واستقلَّ جنكيزُ خان، ودانَت له التتارُ، وانقادتُ له، واعتقدوا فيه الألوهية، وبالغوا في طاعته.

ثم كان أولُ خروجهم في سنة ست وست مِئة من بلادهم إلى نواحي الـترك وفرغانة، فأرسلَ خوارزمُ شاه محمدُ بنُ تكش صاحب خراسان الذي أبـادَ الملـوك، وأخذ الممالِك، وعزمَ على قصدِ الخليفة، فلم يتهيّأ له (٢)، فأمرَ أهلَ فرغانة والشاش وكاسان وتلك البلاد النّزِهة العامرة بالجلاء والجَفلَى إلى سَمْرَقند وغيرِها، ثم خربها جميعاً خوفاً من التتار أن يملِكُوها؛ لعلمه (٣) أنه لا طاقة له بهم.

ثم صارت التتار يتخطفون ويتنقلون (١) إلى سنة خمس عشرة، فأرسل فيها جنكيزُ خان إلى السلطان خوارزم شاه رُسلاً وهدايا، وقال الرسول: إن القان الأعظم يسلّمُ عليك، ويقول لك: ليس يَخْفَى علي عظمُ شأنك، وما بلغْت من سلطانك، ونفوذ حُكمِك على الأقاليم، وأنا أرى مسالمتك من جملة الواجبات، وأنت عندي مثلُ أعز أولادي، وغيرُ خاف عليك أنني تملّكتُ الصينَ، وأنت أخبرُ الناس ببلادي، وأنها مثاراتُ العساكرِ والخيول، ومعادنِ الذهبِ والفضةِ، وفيها كفايةٌ عن غيرها،

<sup>(</sup>۱) بلاد شاقون: إما سنجان أو نانكين، عاصمة الصين القديمة، وعلى كل فهي جنوبي السد، وفي ذلك دلالة ظاهرة على أنهم خربوا من السد ما يَتمكنون به من المرور بالجيوش العظيمة، وخرجوا إلى جنوب بلاد الصين التي اشتكت إلى ذي القرنين منهم، فعادوا إلى ما كانوا عليه من الإفساد والتخريب والاستيلاء على البلاد، ولما تم لهم ما أرادوا، كروا راجعين إلى جهة الشمال، ومنها ساروا غرباً إلى نواحي الترك وفرغانة، ومنها إلى خوارزم شاه، ثم توسعوا في الفتح والتخريب في غربي آسيا شمالاً وجنوباً، إلى أن وصلوا إلى البلاد السورية، وكان من أمرهم ما سجّلة التاريخ. (منه).

<sup>(</sup>٢) بعدها في مطبوع «تاريخ الخلفاء»: «كما تقدم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أمامه»!!

 <sup>(3)</sup> في الأصل: «وينتقلون» بالياء آخر الحروف، ثم النون، شم التاء، والمثبت من «تاريخ الخلفاء».

فإن رأيتَ أن تعقد بيننا المودَّة، وتأمُّرَ التجّار بالسفر لتعمُّ (١) المصلحتين فعلت.

فأجابه خوارزمُ [شاه] (٢) إلى مُلتَمَسه، وبشَّر جنكيز خان بذلك، واستمرَّ الحالُ على المهادنة إلى أنْ وصل من بلاده تجّار.

وكان [خال] (٣) خوارزم شاه ينوب على بلاد ما وراء النهر، ومعه عشرون الف فارس، فشرَهَتْ نفسُه إلى أموال التّجار، وكاتب السلطان يقول: إن هؤلاء [القوم قدً] (١) جاءوا بزيّ التجار، وما قَصْدُهُم إلاّ التجسُّس، فإنْ أذِنْت لي فيهم، فأذِنَ له بالاحتياط عليهم، فقبَضَ عليهم وأخذ أموالهم (٥)، فردّتْ رسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه تقولُ: إنك أعطيت أمانك التجار فغدرت، والغدرُ قبيح، وهو من سلطان الإسلام أقبَحْ، فإن زعمت أنّ الذي فعله خالُكَ بغير أمرك فسلمه إلينا، وإلا سوف تشاهدُ مني ما تعرفني به، فحصل عند خوارزم شاه من الرعبِ ما خامر عقله، فتجلّد وأمر بقتل الرسل، فقبلوا.

فيا لها من حركة لما هَدَرَتُ<sup>(١)</sup> من دماء المسلمين، أُجرَتُ<sup>(٧)</sup> بكلِّ نقطةٍ سيلاً من الدم.

ثم سار جنكيز خان إليه، فانجفل خوارزم شاه عن جيحون إلى نيسابور، شم سار إلى برج همذان رعباً من التتار، فأحدق به العدو، فقتل كل من معه، ونجا هو

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهو الصواب، وفي مطبوع «تاريخ الخلفاء»: «لتعلم»!

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، وأثبتها من مطبوع «تاريخ الخلفاء».

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، وأثبتها من مطبوع «تاريخ الخلفاء».

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل، وأثبتها من مطبوع «تاريخ الخلفاء».

<sup>(</sup>٥) يا له من تدبير سيئ وقلة بصر بعواقب الأمور؛ حيث اتخذ جنكيز خان من ذلك حجة يطرق بها هذه البلاد، ويأتي بأفعاله الفظيعة الهمجية. (منه).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل! وفي مطبوع «تاريخ الخلفاء»: «أهدرت».

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل! وفي مطبوع «تاريخ الخلفاء»: «وأجرت».

بنفسه، فخاض الماء إلى جزيرة، ولحِقته علّة ذات الجنب، فمات بها وحيداً فريداً، وكُفّن في شاش فراش كان معه، وذلك في سنة (سبع عشرة وست مئة)، وملكوا جميع مملكة خوارزم شاه».

وذكر ابن الأثير في «كامله»<sup>(۱)</sup> ما كان من أمــر التتــار إلــى ســنة (٦٢٨)، وأبــو الفدا<sup>(٢)</sup> ما كان منهم إلى حين وفاته.

ثم قال الجلال السيوطي (٣):

"ولما دخلت سنةً ستً وخمسين وصل التتار إلى بغداد، وهم مئتا ألف ويقدمهم هو لاكو(١٤)، فخرج إليهم عسكر الخليفة، فهزم العسكر، ودخلوا بغداد يــوم

(۱) في أحداث سنة (سبع عشرة وست مئة) (۱۲/ ٣٥٨ - ط. دار صادر): (ذكر خورج التتر إلى المربيجان بلاد الإسلام)، وفي أحداث سنة (ثمان وعشرين وست مئة) (۱۲/ ٤٩٥): (ذكر خروج التتر إلى أذربيجان وما كان منهم)، وفي (۱۲/ ٤٩٩): (ذكر دخول التتر ديار بكر والجزيرة وما فعلوه في البلاد من الفساد)، وأخربوا سنة ثمان وخمسين مدينة حلب وغيرها.

وانظر: «شفاء القلوب» (٢٦٨-٢٩٦)، «العبر» (٥/ ٢٤٥)، «الروضتين في أخبار الدولتين» (٢/ ٢٤٧ و٤/ ٤١١)، واستولوا على بغداد في أول سنة ست وخمسين وست مئة.

انظر: «الروضتين» (٢/ ٦٦)، ولابن عربشاه «عمدة السير في دولة الترك والتتر» كذا في «هدية العارفين» (١/ ١٣)، ولأسعد أفندي «السبع السيار في أحوال التتار»، ومن الكتب المطبوعة: «تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قازان وبلغار وملوك التتار»، وفي الخزانة العامة بالرباط: «نزهة المقلتين في أخبار الدولتين العلائية والجلالية وما كان فيهما من الوقائع التاتارية»، وعنه مصورة على شريط (رقم ٧٧٧) في (مركز الوثائق والمخطوطات) في الجامعة الأردنية.

(۲) في «تاريخـه» (۲/ ۲۱۲، ۲۱۲- ۲۵۱، ۸۰۰-۱۳۳، ۱۳۵- ۲۳۰، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۳- ۲۳۰) ۶۲، ۸۲۳، ۸۲۳، ۷۸۳-۹۸۳).

(٣) في «تاريخ الخلفاء» (ص ٥٣٩-٥٤٠).

(٤) هولاكو هو ابن طلو، وفي «طبقات الشافعية» [(٨/ ٢٦٨)]: «ابن تولى»، وفي «شذرات الذهب» [(٨/ ٣٦٨)]: «ابن قولى» بن جنكيز خان، وكانت وفاته سنة (٦٦٤) كما في «الشذرات» للعماد الحنبلي. (منه).

عاشوراء، فأشار الوزير -لعنه الله- على المستعصم بمصانعتهم، وقال: أخرج إليهم أنا في تقرير الصلح، فخرج وتوثق بنفسه منهم، وورد إلى الخليفة، وقال: إن الملك قد رغب في أن يزوّج ابنته بابنك الأمير أبي بكر، ويبقيك في منصب الخلافة، كما أبقى صاحب الروم في سلطنته، ولا يريد إلا أن تكون الطاعة كما كان أجدادك مع السلاطين السلجوقية، وينصرف عنك بجيوشه، فليُجب مولانا إلى هذا فإن فيه حقن دماء المسلمين، ويمكن بعد ذلك أن تفعل ما تريد، والرأي أن تخرج إليه، فخرج إليه في جمع من الأعيان.

فأنزِل في خيمة، ثم دخل الوزير فاستدعى الفقهاء والأماثل ليحضروا العَقْد، فخرجوا من بغداد فَضُربَت أعناقهم، وصار كذلك: تخرج طائفة بعد طائفة، فتضرب أعناقهم، حتى قتل جميع من هُناك من العُلماء والأمراء والحُجّاب والكبار (۱)، ثم مُدً الجسر، وبُذل السيف في بغداد، واستمر القتل فيها نحو أربعين يوما، فبلغ القتلى أكثر من ألف ألف نسمة، ولم يسلم إلا من اختفى في بئر أو قناة، وقتل الخليفة رفسا، قال الذهبي (۲): وما أظنه دُفن، وقتل معه جماعة من أولادِه وأعمامِه، وأسر بعضهم، وكانت بلية لم يصب الإسلام بمثلها، ولحم يتم للوزير ما أراد، وذاق من التتار الذل والهوان، ولم تطل أيامُه بعد [ذلك] (۱)».

ثم قال<sup>(١)</sup>:

"ولما فرغ هلاكو من قتل الخليفة وأهل بغداد وأقامَ على العراق نوّابَه، وكان ابنُ العلقميّ حسّن لهم أن يقيموا خليفةً علويّاً، فلم يوافقوه وطرحوه، وصار معهم في صورة بعض الغلمان، ومات كمداً -لا رحمه الله ولا عفا عنه-» اهـ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «والحجاب الكبار»، والمثبت: «والكبار» بزيادة الواو من مطبوع "تاريخ الخلفاء».

<sup>(</sup>٢) ما زال النقل بواسطة السيوطي، وكلام الذهبي في «تاريخ الإسلام».

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، وأثبته من «تاريخ الخلفاء».

<sup>(</sup>٤) في «تاريخ الخلفاء» (ص ٥٤١).

فلا ريب أنّ تلك المصائب العظمى التي أزالَت الدولة العباسيَّة، وقتلَت من المسلمين ما يَرْبو عن أربعين مليوناً، وخرّبت تلك البلاد الزّاهية العامِرة، هي الشّرُ الكبير، والويلُ للعرب وللمسلمين العظيم، وكلُّ ذلك كان مِن قِبَل تلك الأمة: أمة التتار التي أتتنا من بلاد المغول الواقعة شمالي السد، فلا ريب في أنها أمة يأجوج ومأجوج، التي أخبر الرسولُ الأعظم ﷺ أنَّ الويلَ القريب سيأتي للإسلام من قِبَلها، فكان الأمرُ كما أخبر، وكان ذلك من جملة معجزاته ﷺ

واعلم أنه ليس من الضروري أنْ تأتينا المغولُ من جنوبي السد بعد تخريبهم له من طريق بلاد التبت، بل المدار في الحديث على أن فتح هذا السد هو علامة على قرب وقوع الشر للعرب، ومنذر بهجمات تلك الأمم الواقعة في شرقي آسيا على غربيها، والفتك الذريع فيها، وقد كان منها ما كان في البلاد المجاورة لها من حين خروجها في أول القرن السابع إلى أنْ كان منها ما كان في بغداد سنة (٢٥٦)، ثم أتت إلى حلب ودمشق سنة (٢٥٨) وفعلت تلك الأفاعيل، مما هو مبسوط في بطون التواريخ أنه ثم تتابعت غزوات التتار الذين أسسوا منهم عدة ممالك في بلاد الهند وبلغ وبخارى وغزنة والعراق، وصار منهم عدة ملوك فيها، ثم كان منهم ذلك الطاغية الجبار (تيمر لنك بن أيتمش) الذي ولد سنة ٢٧٨ بقرية تسمى (خواجا الطاغية الجبار (تيمر لنك بن أيتمش) الذي ولد سنة ٢٧٨ بقرية تسمى (خواجا واحد، وأمّه من ذرية جنكيز خان اللعين، وكان منه ما كان في طروقه لبلاد العراق وبلاد الدولة العثمانية، ثم البلاد السورية، وكان منه فيها ما كان، وذلك في سنة وبلاد الدولة العثمانية، ثم البلاد السورية، وكان منه فيها ما كان، وذلك في سنة وبلاد الدولة العثمانية، ثم البلاد السورية، وكان منه ملك في سنة (١٩٠٨) كما في

<sup>(</sup>۱) يشير إلى حديث مضى (ص ٢٤٧)، وسبق بيان ما في جزم المؤلف من أن التتار هــم يـأجوج ومأجوج، فارجع إليه غير مأمور.

<sup>(</sup>٢) انظر: ما علقناه قريباً.

<sup>(</sup>٣) لم يذكره المصنف في كتابه الماتع «الثقافة الإسلامية» (ص ٣٤٩-٣٥٠) ضمن (أشهر المؤلفين في الطبقات)، وابن الشحنة هذا هو مجد الدين أبو الوليد محمد بن محمد بن الشحنة (ت ٨١٥هـ)، ترجمه=

ترجمته في «شذرات الذهب» في (الجزء السابع)(١).

# الويل العظيم الثاني للعرب من يأجوج ومأجوج

وإذا لم نَعدً تلك الغارات التي شَنَّها المغوليون بعد سنة (٦٥٨) إلى أواخر القرن الثامن شيئاً مذكوراً، فمِمّا لا ريب فيه: يجب أن تُعدَّ تلك الغارات التي حَصَلَتْ سنة (٨٠٣)، وقبل ذلك بقليل أخت الغارات التي كانت (٢٥٦) وسنة (٢٥٨) وما قبل ذلك، فتكونُ -أيضاً- هي الويل العظيم الشاني للعرب والإسلام؛ لأنها أتمَّت تخريب هذه البلاد وتقويض عِمرانها والقضاء على مدنيِّتها الزاهرة والمدارس والعلوم التي كانت مُشيَّدةً وزاخرة فيها (٢).

=المصنف في «إعلام النبلاء» (٥/ ١٥٨ - ١٦١)، وذكر من تصانيفه: «اختصار تاريخ المؤيد»، وقال: «مع التذييل عليه إلى زمنه على طريقة الاختصار»، وترجم له السخاوي في «الضوء اللامع» (١٠/٣)، و«الذيل على رفع الإصر» (ص ٤٠٦).

(۱) (ص ۲۲–۲۷).

(۲) ذكر الخطيب الجوهري علي بن داود الصيرفي في كتابه «نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» (۲/ ۷۱-۷۲) تحت (فصل: فيما وقع من الحوادث في السنة الثالثة بعد الثمان مشة) تفصيلاً لما وقع ببلاد المسلمين آنذاك من قبل (تيمورلنك)، أسوقه على طوله، وفيه تفصيل وشرح لما أبهمه المصنف، وهو لا يَقِلُ كما أورده سابقاً من أمر (التتار)، وفي عباراته تألم وتوجّع واستشهاد بأشعار، وبعرضه على ما سمعنا ورأينا في بعض ديار المسلمين، نقول: (التاريخ يعيد نفسه)! ولا قوة إلا بالله، وإليه المشتكى.

وهذا نص كلامه، مقتصراً على ما وقع بالمسلمين في اختلاف أمصارهم، قال:

"وفي يوم الإثنين التاسع منه، حضر طغيتمر مقدم البريدية من الشام، وأخبر بأنّ تمرلنك قد أخذ سيواس في آخِر السّنة الماضية، وأنّه قاصدٌ مملكة الشّام، وكان تمرلنك قد جاء على سيواس من ناحية تبريز وأقام عليها وحاصرها أشدَّ المحاصرة، وأذاق أهلها أشد العذاب، وفيها نائبٌ من جهة ابن عثمان يُسمّى: أمير مصطفى، ومعه من العساكر ما يزيدُ على عشرة آلاف نفر، ولم يُفد هؤلاء شيئاً، فآخر الأمر مُسبِك نائبُها، واستولى تمرلنك عليها، وقتل من أهلها ما ينوف على ثلاثة آلاف نفس، وأخرب أسوارها، وحرق بقاعها، وأزال بهجتها، وبدَّد جمعها، وفرَّق شملها، وأفسدَ عسْكرُه فيها مفاسد عظيمة، من نهسبو الأموال، وسفْكِ الدماء، وسبي الحريم، وأسر الأطفال، فأقاموا عليها نحو شهر أو فوقه وهم يفسدون، وفي أرجائها يعيثون.

\_\_\_\_

= ثم رحلوا منها وجاءوا على لارندة والبلستين، وأفسدوا فيها فساداً لا يُعدُّ ولا يُحْصَى. ثم توجهوا إلى مَلْطية، ودخلوا فيها وأفسدوا فيها وعتَوْا عُتُوّاً كبيراً، بعد أن أقاموا عليها فسوق عشرة أيام.

ثم رجعوا منها وتوجهوا إلى بهسنا، وهم يفسدون في كل موضع ينزلون فيه، وفي أطراف كل بقعة وارجائها، وأثناء كل طريق وأنحائها، بحيث لم يَسلمْ منهم مقيم من أهل الحضر، ولا مسافرٌ من أهل الخبّا والوبّر، إلى أن نزلوا على بهسنا وأطرافها وأذاقوا أهلها العذاب من أوضاعِها وأشرافِها، وأفسدوا فيها فساداً عظيماً، وبغوا على أهلها بغياً جَسيماً.

ثم رحلوا عنها بعد أن أقاموا عليها عشرين يوماً متوجهين إلى مدينة عينتاب، موصلين إلى أهل تلك البلاد من أنواع العذاب، فقدِمُوا عليها وأخرَبوا دُورها، وأحرقُوا أسواقها، وهدّوا أبراج قلعتها.

ثم رحلوا منها -بعد أن أقاموا عليها أربعة أيام- متوجهين إلى حلب، طالبين لأهلها جميع الشر والنصب، وكل ذلك في أوائل السنة».

وقال في (٢/ ٧٤-٧٧) تحت عنوان (ذكرُ مجيء تمرلنك على حلب وأخذها):

"بتاريخ الحادي والعشرين من ربيع الأول، وصل بَريديٌ من الشام إلى الأبواب الشريفة، وأخبر بأنَّ تمرلنك حضر إلى حلب، واحتاط بها يـوم الخميس الحادي عشر من ربيع الأول، معه العساكر ما لا يحصيهم إلا الله -عزُّ وجلُّ- من سائر الطوائف: من الخراسانية، والسَّمْر قندية، والقحطانية، والمغل، والتراكمين، وغيرهم من المفسدين والكفار ما لا يَعرفون الله -تعالى- ولا رسوله، فنزلوا على حلب وأرجائها، واشتملُوا على أطرافها وأنحائها، بحيثُ صارَت بقعةُ حلب الشهباء مظلمةً كالليلة الدهماء، فخرَجَتْ من العساكر المنصورة طائفةٌ بمثلها مقرونة، وتقاتلوا مع طلائعهم المفسدة، فتحاربوا وتشاجروا، وتخابطوا وتعابطوا، وتراموا بالحجارة والنبال، وتقابلت النساءُ والرجالُ، وارتفعت الأصواتُ كما يلبي وتخابطوا وتعابطوا، وخراص الله كثيرون، وسُفكت دماءٌ غزيرة، فافترقوا على ذلك، وخواطرُ المسلمين في هم وغم من ذلك.

ولما كان يوم السبت الثالث عشر من ربيع الأول، ركبت عساكر تمرلنك وتكردسوا على المسلمين وركسوا، وصبر المسلمون على ذلك صبراً عظيماً، وابتلُوا بلاء مبيناً، ثم ضعُفَت قلوبُهم وبالهُم، وتشتّ شملهم وتلاشّت أحوالهُم، إلى أن ولُوا ملبرين، وطلبوا أبواب المدينة هاربين، فتزاحموا على الدخول في الأبواب، حتى هلك خلق كثير على الاعتاب، ووقع في المدينة الهرج والمرج، وارتفعت أصواتُهم بالنّوح والضح، واجتمعت نساؤهم في الجامع الكبير، وتزاحم الكبير على الصغير؛ فكأنهم وقد نفخ فيهم الصور، وحُشروا إلى يوم النشور، فبينما هم في هذه الداهية الدهماء، وإذا هم بالتمرلنكية لحقوهم بالسيوف السود، وركبوا أففيتهم إلى أنْ دخلوا مدينتهم، فتفرقوا في أزقتها وهم ينهبون، وشرعوا يقتلون ويأسرون،

=ويخربون ويحرقون، فأذاقوا أهل الشهباء من أنواع العذاب، من القتل والعصر والكي والعقاب، ولله درُّ من قال:

على حلب الشهباء حلّت مصائب مسائب مسائب مسائب مسائب مسائل هسلاوز وبساطو وجنكرز وطوسى وكتبغا وننجسى وكتبغا وروس ونكداد وبلطسد وطلسبا

بايدي تمرلنك ومغل وجقطاي وجقطاي والغاز وقسازان وبيسد وطقطاي نويسس وصمغار وقيدو وبسولاي وطولوك

ولم يزالوا في أزقَتها جاثمين، وفي دماء المسلمين عائمين، فقتلوا خَلقاً لا يحُصى عددُهُم من الصغار والكبار، غيرَ من مات من الأطفال تحت سنابك الخيول من الدوس والعثار، وغير من مات من النساء في أبواب الجوامع وسوق البلاط، ومن مات من شدة الرعب وكثرة الصياح والعياط.

ثم اشتغلوا بنقب القلعة وتخريبها، وصرف المياه عنها وسيّبها، وذلك بعد أن تحصّن بها أمراؤها ونائبها، ونواب القلاع الشامية ممّن ذكرناهم سالفاً، ونزل تمرلنك في السلطانية التي تجاه باب القلعة، ثم إنه أرسل للأمراء وغيرهم وغَشَّهُم، إلى أن اطمأنوا إليه وأقبلوا عليه، فنزلوا واحداً بعد واحد، فأخلع على بعضهم خلعاً ظاهرها رضى وصفا، وباطنها مكر وجور وجفا، فلما تمثلوا كلّهم بين يديه، أقبل يخاطب كل واحد بما لَديه، ثم أشار بمسك الجميع، بعد التهديد والتقريع، وأخذ جميع ما في القلعة من الحواصِل والأموال من الذهب والفضة والقماش والسلاح والأثقاب، ومسك أعيان الشهباء وقضاتها وكبراءها وولاتها، واستخلص منهم أموالاً تعجز عن حصرها العقول والأفهام، ويكل عن ضبطها الحساب بالأقلام، وأقام عليها عشرين يوماً يسقيهم عذاباً أليماً، ويعاقبُهم عقاباً عظيماً، فصارت الشهباء عبرة للناظرين، وموعظة للمتذكرين، فكأنها وقد صاح بها صائح فإذا أهلها خامدون، ولسان حالها يقول: يا حسرة على العباد الذين كانوا بالأمس في أمن راغدين، فذ فإنا لله وَإنّا إليه رَاجعُونَ البقرة: ٢٤١.

فصار أغنياؤها فقراء يسألون، وتجارها لابسين الأجلال الأعدال يدورون، ومخدّراتها عاريات مأسورات، ثكْلى على أولادهن مكسورات، وجوامعُها ومساجدها عن الأذان والصلاة والخُطب خالية، ودورُها على أرضها خاوية، ولسانُ حالها يقول: ﴿مَا أَغْنَى عَنِّي مَاليه . هَلَكَ عَنِّي سُلطانية ﴾ [الحاقة: ٢٨].

وقال في (٢/ ٨٢-٨٦) تحت عنوان: (ذكر دخول السلطان دمشق وخروجه منها ومــا جـرى عليــه وعلى عسكره وعلى المسلمين) ما نصه:

«ولما كان بتاريخ يوم الخميس السادس من جمادى الأولى، دخل السلطان الملك الناصر وصحبته العساكر المنصورة المصريون إلى دمشق، واستقرّ ركابُه في القلعة، وكان تمرلنك قد أتسى إلى تحت جبل الثلج.

= وفي يوم السبت جاءت من عند تمرلنك طائفة زهاء عشرة آلاف فارس، ومقدّمتهم رجلٌ يقال له السلطان حسين، فتقدم إليهم من عسكر السلطان جماعة، فتقابلوا وقتلوا منهم خلقاً، فولّوا منهزمين، ولم يتحرّك تمرلنك من منزله ذلك مدة أيام، وكان كلٌ يوم يخرج من عسكره شرذمة إليهم ويقرّبُون منهم، شم يرجعون، ثم أرسل تمرلنك إلى السلطان فطلب منه شخصاً يقال له أطلمش، وكان الملك الظاهرُ قد مَسكه وحبَسه، واستمرَّ محبوساً بقلعة الجبل من مدَّة سنينَ، وقال: «أرسلوا إليّ هذا وأنا أرحل!»، وذلك مكرّ وخديعة وكذب.

ثم بعد أيام قلائل حضر للسلطان الملك الناصر حسين المذكور طائعاً، وعلى رأسه تاج مرصع بالجوهر والفصوص، وهو شاب ذو صورة جميلة وقامة حسنة، فخلع عليه السلطان قباء بطرز زركش، وأنعم عليه بفرس بسرج ذهب وكنبوش زركش، وذكر عن تمرلنك أنه في التلاشي والهوان، ثم إنه تواخى مع الأمير بشبك الدوادار، وقد قيل إنّ مجيئه كان بطريق النصيحة للمسلمين، والله أعلم بحقيقة ذلك.

وكان المذكورُ عند تمرلنك من الأمراء الكبار ومعه حاشيته فوق ألف نفس، وكانوا كلُهم ينتهزون الفرصة للهروب والمجيء عند السلطان لأجل مخدومهم حسين، وكان ما تهيّـاً لهم ذلك بسبب هروب العسكر المصري.

ثم بعد أيام قلائل رحل تمرلنك من منزلته تلك وأخذ ناحية شُقحب من فوق جبل الكسوة، فلما رأت العساكرُ المصريةُ ذلك طمعوا فيهم وقالوا إنه يريدُ الهرب، فقام جماعةٌ من الأمراء وبرزوا إليهم حتى عدوا جسر الكسوة، وكان تمرلنك قد أكمن جماعة كثيرة وراء الجبل، ولم يظهر للمصريين منهم إلا أناسٌ قلائل، فهزت أنفسهم أريحية الشجاعة، فحملوا عليهم، فعند ذلك ظهرت أناسٌ مشلُ قطع الليل المظلم، كردوساً بعد كردوس، وصفاً بعد صف، إلى أن هجموا على المسلمين، فلما رأى المصريون ذليك شرعوا في تولى الأدبار، ونووا الهروب والفرار، فرجعوا وهم يقاتلون مدافعة عن أنفسهم، ولم يزالوا على ذلك إلى أن تفرقوا كلهم شغر بغر، ودخلوا المدينة متفرقين، وقد أخذ منهم بعض نياس من ورائهم ممن كان فرسه ضعيفاً، وقتل من عسكر تمرلنك جماعة، ولم يزل عسكر تمرلنك في السوق وراءهم إلى أن وصلوا قريباً من قبّة يلبغا الخاصكي، فنزلوا تحت جبال الكسوة مد البصر، فلما أظلم الليل أوقدوا نيراناً عظيمة، بحيث أوقعوا في قلوب الناس رعباً عظيماً.

فلما أصبحوا اصطف الفريقان وتجهزوا للقتال، وكان ذلك يوم الخميس العشرين من جمادى الأول، فقام تمرلنك وصفف عسكره مد البصر فوق سبعين صفّاً، واصطفت المصريون كذلك، وجعل الأمير نوروز الحافظي رأس الميمنة، ويشبك الدوادار رأس الميسرة، والسلطان واقف في القلب، فوقع بينهم بعض القتال من أطراف الطرفين، ولم يزالوا على ذلك إلى آخر النهار.

ثم وقع بين المصريين هرج عظيم؛ لما قيل: إن بعض الأمراء الخاصكية قد هربوا من دمشق طالبين الديار المصرية، وكثر الكلامُ والقيل والقال، حتى وقع في قلوب الناس رعبٌ عظيم وخوف جسبم.

= ولما كان نصف الليل -ليلة الجمعة الحادي والعشرين من جمادى الأولى- خرج السلطان وصحبته بعض المماليك، ويشبك الدوادار والأمير أقباي وقطلوبغا الكركي، فأخذوا طريق بعلبك، وساقوا من فوق جبل الثلج على طريق عكا، ولم يلتفتوا وراءهم، فعند ذلك وقع الجفل بين الأمراء المصريين، فلما تواترت الأخبار بذلك نهض كل منهم وساق، ولم يتخلف أحد من الأمراء الكبار والصغار إلا أربعة أنفس من العشرات؛ وهم: سودون البجاسي، وألطنبغا الحبشي، وآقبغا رأس نوبة، ومصطفى بن تكا.

ثم حضروا بعد أيام كثيرة ما خلا مصطفى المذكور، فإنه لحق بتمرلنك، وتخلفت غالب المماليك السلطانية هناك متفرقين، ولم يجىء في صحبته غير مقدار خمس مئة نفس من مماليكه ومماليك الأمراء، والجميع تركوا الخيول والهجن والجمال والأسلحة والأثقال والخيام والبغال وسائر الأصناف من الذهب والفضة والدروع وغير ذلك، حتى ذكر أنّ جملة ما خلفوه من الخيول ما يقارب ثلاثين ألف رأس، ومن البغال ما يقارب عشرين ألف رأس، ومن الجمال ما يقارب خمسين ألف رأس، ومن الهجن ما يقارب عشرة آلاف رأس، ثم إنهم قاسوا في الطريق من التعب والنصب والخوف والجوع والبرد ما لا يوصف، حتى ذكر أن منهم من أصبح صائماً ثلاثة أيام ولا يجد غير الماء، ومنهم من كان يأكلُ العشب والكلأ، ومنهم من مشى حافياً عارياً حتى تورمت قدماه، وغالبُهم قلعُوا دروعهم ورموها حتى أخذها العشير، وذكر أن منهم من حل سيفه ورمى به، ثم كلُّ من سمع من المماليك المتخلفة أن السلطان أخلى دمشق وطلب الديار المصرية ترك ثقله وخرج طالباً متوجهاً إليهم، فمنهم من أسر ومنهم من عُرِّي، وما عُرِّي أكثرهم إلا العشير من جبال صفد واللجون وقاقول وغير ذلك.

واختلفت طرقُهم؛ فمنهم من جاء من عقبة دمر، ومنهم من جاء من عكًا، ومنهم من جاء مسن وادي التيم، ومنهم من ركب البحر المالح من طرابلس، ومنهم من ذهب إلى ناحية حلب، ومنهم من ذهب إلى ناحية السواحل، ومنهم الأمير آقبغا الجمالي والأمير دمرداش نائب حلب، وتفرقت العساكر شَغَر بَغَر.

ولم يزل كلُّ يوم كان يدخل القاهرة جماعة من المماليك المسلحين بعد أخرى إلى أكثر من شهرين؛ فمنهم من جاء مأشياً وقد ورمت رجلاه، ومنهم من جاء راكباً على حمار، ومنهم من جاء على الجمال وعلى رؤوسهم الزموط الدنسة العتيقة، وعلى أكتافهم اللبابيد الدنسة المهرية، والبُسط العُتُق، وكلُّ من المذكورين يذكر عن أفعال العشير أنها أنجس من أفعال تمرلنك في حق المسلمين، فإن عسكر تمرلنك -مع ما فعله قاتله الله - كانوا يشفقون على أسراهم بشيء من القوت والكسوة، بخلاف العشير، ولا سيما في تلك الأيام الباردة، أيام الثلج والمطر والصقعة، مع الجوع والخوف الزائد».

وقال في (٢/ ٨٧-٩٤) تحت عنوان: (ذكر استيلاء تمرلنك على دمشق وما أفسده فيها لعنه الله) ما صه:

«لما أخْلت العساكرُ المصريَّة مدينة دمشق في التاريخ الذي ذكرناه، استولى تمرلنك بعسكره عليها، ونزلوا في حواليها.

.....

وفي يوم الجمعة الحادي والعشرين صبيحة الليلة التي رحل فيها السلطان، نهض الشاميون وقاتلوا مع عسكر تمرلنك قتالاً عظيماً، فقتل منهم ناس كثير، فلما كان يوم الاثنين الرابع والعشرين من جمادى الآخرة ملك تمرلنك دمشق وفتحوا الأبواب، وولى على كل باب شحنة، ونادى بين الناس بالأمان والاطمئنان حتى سكن أهل المدينة، وكل ذلك مكر منه وحيلة وخبث وخديعة، ثم شرع في حصار القلعة، ونصب عليها مناجيق من نواحيها، فنصبوا منجيقاً في وسط جامع بني أمية وقفلوا أبواب الجامع، ولم يُصل فيه الجمعة بعد دخول تمرلنك الشام إلا مرة واحدة، ونصبوا منجيقاً آخر في ناحية حكر السماق، وآخر في ناحية الصالحية، وآخر في ناحية العقبة، وآخر من ناحية التربة، ورسم بالنُقوب، وصرف ماء الخندق، فنقبوا إلى أن علقوا البرج الذي عليه المطارمة وهدوه، وزحفوا زحفاً عظيماً، فقتل من جماعة تمرلنك خلق كثير تحت الردم، ثم لم يزل أهل القلعة في رمي المكاحل والمدافع والحجارة والقتال ليلاً ونهاراً مدة شهر، شم لما تعبوا وضجروا وخافوا على أنفسهم لعدم من يساعدهم سلموا، فتسلمها تمرلنك يـوم الجمعة الحـادي والعشرين من رجب، فولى فيها شحنة من جهته، ومسك جميع من فيها ونائِبهم معهم، وهـو الأمير يـزدار، وقيّدهم ولم يقتل أحداً منهم.

ثم شرع في أخذ أموال الناس، فحوّل من القلعة أموالاً لا تُعدُّ ولا تحُصى ولا تحُصر، ما بين ذهب وفضة وقماش وسلاح وأثاث، وغير ذلك من أموال الشاميين والمصريين.

ثم فصَّل في ذكر محاسن جامع دمشق، وما قيل فيه، وقال بعد ذلك:

«فبينما المدينة بجامعها على هذه الصفة البهية، إذ وردت عليها الطغاة من التمرلنكية، فأزالوا بهجتها بالهدّ والنيران، وغيّروا رسومها وآثارها من العمران، فصارت النيران كأنها قد نشرت في مدد الطعام ومعصفرات عصائبها، وصعدت إلى عنان السماء عنباتُ ذوائبها.

ذوائسبُ لجستٌ فسي عُلُسوٌ كانمًا تحساولُ ثاراً عند بعض الكواكب

وعلَتْ في الجوِّ كأنَّها أعلامُ ملائكة النَّصر، وكان الواقف في الميدان يراها وهي ترمي بشرر كالقصر، فكم زخر لذلك الدخان جاثيةٌ، وكم نفْسٌ كانت في النزعات وهي تتلو: ﴿هَلْ اتّاكَ حَلِيْتُ الغَاشِيةَ ﴾ [الغاشية ﴾ [الغاشية ﴾ [الغاشية الله النار على أنوال النارُ تأكلُ ما يليها، وتُفْني ما يُشعِلُها ويقليها، إلى أن شملَت على دُورها ومدارسها، وعلَتْ على أسواقها ومجالسها، فكادت تكون كنار القيامة، وقودُها الناسُ والحِجارة، وأصبحَ

=بابُ الساعات وهو من آيات الساعة، وخلت مصاطب الشهود من السُّنةِ والجماعة، وأصبحت الدهشة وقد آل أمرُها إلى الوَحْشة، كأن لم يكن بها شهيد ولا شهود، من ثيابها وقماشها جبة وحرير، وأصبحت الميادين وقد صارت كالعِهن المنفوش، ومحيَّتْ بأيدي النار سطورٌ كلِّ جامٍ منقوش، وأصبح أصحابها كالحمام ينوح على أقفاصها، وتودُّ اللآليء أنها لم تخرج إليهم من مغائصها، فما منهم إلا ربُّ نعمة سُلبت، وأصبح بعد الجديد في خلق، وغني المسى فقيراً يكدى في الخلق، ولله در الشاعر الماهر:

حريست مشسق قسد بسدا لعيسان غدت نساره في الجو تعلُو وَتَرْتَقَسي ولولم تكُن نسارُ الأعَادِي لمساغَدت ولا صبَغَست بسالزغفران قميصة

ليُظهر لي عِنْدَ البيان معاني كان لها عند النُجور أمّاني كان لها عند النُجور أمّاني وخبّاتُه البيان المحارث بكل لسان سروراً بها ولا طارَت بكل لسان

فيا لسيوف المكفن كيف باد، وفتت به الأكباد، وأين بأسه الشديد، ومنافعه التي لا تبيد، وبالسيوف الخيم كيف ذهب، وعدم النصر على الكافرين فتبت يدا أبي لهب، لقد تمسكت النار بأطنابه وتجلّد بها، والنار تحت ثيابه وياما حصل لها ولأهلها، من ضرب بسياط كَشَطَ غِلَظَ جلدِهم، وأوْهمي قُوى شجاعتهم وجلَدهم، كم فيه من أسودِ اللحية فتق جلده الشيب، وخط على جنبه ما كأن مخبوءاً له في الغيب، وكم من عالم في الذل بالهزء واليد، وكم من تاجر يقاد وهو في قيد، وكم من شاب يستغيب وهو ينقل التراب، وكم من شيخ يصيح وهو في العِقاب، وكم من صغير تحت سنابك الخيل طريح، وكم من فقير من الجوع يعطيح، وكم من بكر قد أزيلت عذرتها، وكم من مخدرة قد هتك سترها، وكم من غني كان يُطعم الناس ويعطيهم، وكم من عزيز وصاحب رفْعة وشأن، صار اليوم في قهر وخذلان، فصار أهلها ما بين كسير وطريح، وأسير وجريح، فصاروا كبني إسرائيل في القضايا، سلّط عليهم أنواع البلايا، قهر تمرلنك وأسره وخراب الدور والبقاع، ووقوع الحريق في الأصقاع، وسبي الحريم والأطفال، واستعباد النساء والرجال، والغلاء المفرط الشامل، والبرد والثلج والمطر النازل.

ثم بعد ذلك كلّه جراد منتشر وموت ذريع، وخوف مستمر وضَنْك منيع، آيات بينات فيها عبر وتنبيه، ولم تزل دمشق ترى أموراً عجاباً، ولسان حالها يقول: ﴿ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَاباً ﴾ [النبأ: ٤٠]، فلَعبَتْ فيها التمرلنكية يميناً وشمالاً، في أرضها: وهاداً وجبالاً، ولم يزل خيلُهم ورَجِلُهم تركض من باب الشهباء، إلى جسر الحديد، ومن جسر الحديد إلى جسر الشريعة الزهراء، إلى أن خرجوا في أوائل شعبان، بعد أن أخربوا العمران، وهذوا البنيان، فصارت أسوارُها كيماناً سوداً، ينعِق عليها غربانها جُرداً.

ولما رحلوا أخذوا معهم غالب النساء الجميلة والجواري والعبيد والطواشية والصناع الحذاق من كل طائفة، وذهب معهم قاضي القضاة محيى الدين محمود ابن القاضي نجم الدين الحنفي وأخوه بهاء الدين محمد الشهيران بابني الكشك.

.....

فلما قربوا من حلب جاء إليهم من كان تمرلنك خُلفهُم فيها لحماية الأموال التي أخذوها، وهم
 ثلاثة آلاف نفس أو يزيدون، وذلك بعد أن أخربوا قلعة حلب، فأرموا أبراجها وأسوارها في الخندق.

ثم اجتمعوا وعدّوا من جسر البيرة، ولم يتعرضوا لنائبها وهو الأمير ناصر الدين محمد بسن شمهري يُعرّفُ بصرق سيدي، وذلك لإظهار الطاعة إليهم، فقرره على أنه ناثب غزة.

ثم ذهبوا وأخذوا طريق ماردين، فلما وصلوا إليها نازلوها واستنزلوا صاحبها وهو الملك الظاهر مجد الدين عيسى، وكان قد تحصن بقلعتها، فلم يسمع منهم ولا أصغى إليهم، فأقاموا مدة عشرين يوماً.

ثم لما رحلوا، أمرهم تمرلنك بتخريب المدينة فأخربوها كلها وطمّوا آبارها، وقلعوا أشجارها، وجعلوا أعاليها أسافِلَها، ولقد أخبر من الثقات جماعة أنّ تمرلنك لما وصل إلى حلب وقرر رجوعه، أرسل شرذمة وراء طائفة من التركمان يقال لهم ابن كُبُك -بكافين أولاهما مضمومة، بينهما باء موحدة ساكنة-، وكانوا نازلين عند عينتاب من ناحية الشمال فناجزوهم بالكبس، وأخذوا أموالهم وحريمهم وأغنامهم وجمالهم، وخلّوهم على الأرض السوداء.

ثمّ لما رجعوا دخلوا عينتاب مرة أخرى، وأخذوا كل امرأة جميلة فيها، وما ظفروا بــه مـن الأمـوال والأطفال، بل أخذوا مثل الزبيب ومثل الدبس ومثل الأرز، ونهبوا الأسواق، ثم لحقوا بتمرلنك، فعند ذلــك وصلت غرارة القمح في دمشق إلى ثلاثة آلاف درهم فضة، والغــرار ثلاثة أردّابٍ مصرية، ووصلت كـلُ عَليقةٍ إلى نصف دينار أو عشرين درهماً.

وأما أهل القرى فماتوا من الجوع والعري والبرد، وكانت التمرلنكية يأخذون لحوم الكلاب يطعمونها للجمال.

ولقد خربت في هذه السنة على أيدي التمرلنكية من البلاد الشمالية: ملطية، وأبلستين، ودرنده، وزبطرا، وكختا، وكركر، وحصن منصور، وبهسنا، وقلعة الروم، وعينتاب، وتل باشر، وكلت، وأغزاز، وحلب الشهباء، والباب، والرها، ومعرة النعمان، وحماة، وبعلبك، وأعظمها دمشق التي لم يكن مثلها في البلاد من زمن إرم ذات العماد.

وأما التي أخذ منها الأموال، ووقع فيها الشتات والنكال: صفد وصيدا وبيروت وخحمي وإلبيرة.

وأما التي وقع فيها الحوادث وأخلي أهلها منها: رواندان وتبريز وبيسة وحارم وسرمين وشيزر وكرك نوح وطرابلس، وكل ذلك بمقدور الله -تعالى- وصغر سن المقام الشريف، ورأي يشبك الدوادار ومن وافقه على ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذا أراد أمراً بلغه.

فمن جملة ما قيل في وصف هذه السنة؛ أعني: سنة ثلاث وثمان مئة المشهورة بأمور الشواطية: ســــنة بهــــا أبصــــرت مــــا لا أبصـــرت عيــــن ولا سَــــمِعَت بــــه أذنـــــان=

= مِنْ نَهْبِ أَموال وسَهْكِ دِمَا، ومن وقال آخر:

لا يَشــــرُبُونَ ســـوى الدِّمــناء مَدامَـــةً وقال غيره:

وخوّ فنـــي ذكُّــرُ الأسِــيرِ لوّصْفِهـــم وقال آخر غيره:

الخيلُ قَد صَهَلَتْ والسُّنمُ وُلِد نهلت والهامُ قَدْ سَجَدت والبيضُ قد رَكَعَت الخيلُ

تسليطِ شَيْطَان على السُلطان

· أو ينشُـــقُونَ مـــن الأسيــنّة سَوسَــنا

فلمّا رآيات القوم زدْتُ تخوّفا

عساكرُ كظَ للم الليل مُقْبِلَةً فيها الأسِنَّةُ مشلُ الشُّهب قد لمَعَت

فتذكر تُ قولَ من قال، فضمَمْتُه إلى هذا المقال: بذا قضَت الأيام ما بين أهلِها مصائبُ قدوم عنسد قسوم فوائسله

ووجدتُ بيتين لبعض الشعراء أنشدهما كبيرٌ من كبراء حلب عندما طافت الشوطية ببلـده، ثـم فرَّ خارجاً منها، وكان مُتَرْجماً بالشجاعة والبسالة، لما عوتب على الهروب وهما في هذا المصراع الذي سيذكر؛ أعنى: معناهما: «أعاير بذلك ولا أقتلا».

فأما الرملة فإن العشير أخربوها، وأفسدوا فيها وأخذوا أموالها، وزادوا في الطغيان أكثر من التم لنكبة، نعوذ بالله من ذلك».

و ينظر -أيضاً-: «طبقات الشافعية الكبرى» (٨/ ٢٧١).

### الفصل الحادي عشر

# في الويل العظيم الأخير للعرب والإسلام من يأجوج ومأجوج والأحاديث الواردة في ذلك

قال الله -تعالى- في كتابه العزيز في آخر سورة الأنبياء: ﴿وَحَرَامٌ عَلَسَى قَرْيَـةٍ أَهْلَكُنْاهَا أَنَّهُم لاَ يَرْجِعُونَ . حَتَّى إذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاْجُوجُ وَهُـمْ مِـنْ كُـلِّ حَـدَبٍ يَشْلِلُونَ . وَأُقْتَرَبِ الوَعْدُ الحَقُّ فَإذا هِي شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَـا قَـدْ كُنَّـا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِيْنَ﴾ [الأنبياء: ٩٥-٩٧].

قال البيضاوي (١): «﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ ﴾ مُتَعَلَّقٌ بحرامٍ أو بمحذوف دَلَّ الكلامُ عليه، أو به ﴿لاَ يَرْجِعُونَ ﴾؛ أي: يَستمرُّ الامتناع، أو الهلاكُ، أو عدم الرُّجوع إلى قيام الساعة، وظهور أماراتها، وهو فتح سد يأجوج ومأجوج».

وفي "تفسير النسفي" (٢): "﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ ﴾؛ أي: فتح سدُّهما، فحذف المضاف كما حذف المضاف إلى قرية".

وفي «الفخر الرازي» (٣): «﴿حَتَّى إِذَا فَتِحَتُ ﴾، قيل: السد يفتحه الله -تعالى-ابتداءً...، والحدّب: النَّشْر من الأرض (أي: الارتفاع)، ثـم قال: ﴿وَأَقْتَرَب الوَعْدُ الحَـقُ ﴾ لا(٤) شبهة أن الوعد المذكور هو يوم القيامة»، وكذلك في

<sup>(</sup>١) أي: في تفسيره المسمى «أنوار التنزيل» (٢/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) المسمّى «مدارك التنزيل» (٢/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) أي: في تفسيره المسمى «مفاتيح الغيب» (٢٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تفسير الرازي»: «فلا».

 $((ll_{1}, ll_{2})^{(1)} e^{(ll_{1}, ll_{2})})$ 

فالآيةُ صريحةٌ في أنّ فتح السد من جملة أمارات قيام الساعة، وانتهاء هذا العالم، وقد جاء في عِدَّةِ أحاديث:

ففي «سنن أبي داود» (كتاب الملاحم) بسنده إلى حذيفة بن أسيد الغِفَاريِّ، قال:

«كُنّا قعوداً نتَحَدّث في ظلّ غُرْفَة لرسول الله ﷺ فذكرنا السّاعة، فارتفَعت أصواتنا، فقال رسول الله ﷺ ولن تكون -أو لن تقوم- [الساعة] حتى يكون قبلَها عشر أيات: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدّابة، وخروج ياجوج وماجوج، والدّجال، وعيسى ابن مريم، والدّخان، [وثلاث خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، وآخِرُ ذلك نارٌ من اليّمن من قعر عدن] تسوق الناس إلى المحشر».

ورواه مسلم (٤)، والترمذي (٥)، وابن ماجه (٦) في (كتاب الفتن).

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (رقم ١١٣٨٠، ١١٣٨) في كتاب (التفسير) منه -وهسو فيه برقم (٠٠٤، ٢٠٥)-، والحميدي (٨٢٧) -ومن طريقه الطبراني (٣٠٣٣)- والطيالسي (١٠٦٧) وأحمد (٤/ ٥٥٦ و٦/ ١٠) في «مسانيدهم»، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٥/ ١٣٠، ١٦٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٠١٠، ١٠١٣)، وابن حبان (٦٨٤٣ - «الإحسان»)، والطبراني (٢٠٢٨ - ٣٠٣٤)، وعزاه ابن حجر في «إتحاف المهرة» (٤/ ٢١٢ - ٢١٣) إلى ابي عوانة في «المسند».

<sup>(1)(1/</sup> PV).

<sup>(7)(7/913).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (رقم ٤٣١١) (باب أمارات الساعة)، وما بين معقوفتين سقط من الأصل، واستدركتُه من مطبوع «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٤) في «صحيحه» (رقم ٢٩٠١)، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٢٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) في «جامعه» (رقم ٢١٨٣).

<sup>(</sup>٦) في «سننه» (رقم ٤٠٤١، ٤٠٥٥).

وفي «جامع الترمذي»(١) في (كتاب التفسير) في (تفسير سورة الكهف):

حدثنا محمدُ بن بشار وغيرُ واحدٍ -المعنى واحد، واللفظُ لمحمد بن بشار-، قالوا(٢): نا هشامُ بنُ عبدالملك، نا أبو عَوَانة، عن قتادة، عن أبي رافع من حديث أبي هريرة عن النّبي ﷺ في السَّد، قال:

"يَحفرُونه كلَّ يوم، حتى إذا كادُوا يخرِقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرِقُونه غداً ""، قال: فيعيدُهُ الله كأمثَل (ئ) ما كان، حتى إذا بلغ مُدَّتُهم، وأرادَ الله أنْ يَبْعثَهم على النّاس، قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرِقُونه غداً إنْ شاءَ الله واستثنى، قال: فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرِقُونه، ويخرجُون (٥) على النّاس، فيستقُون المياه، ويفرُ النّاسُ منهم، فيرمُون بسبهامهم إلى السّماء (١)، فترجع مخضبة بالدّماء، فيقولون: قهرنا مَنْ في الأرض، وعلونا مَنْ في السّماء، قسوة وعلُواً، فيبعث الله عليهم نعَفاً حدود يكون في أنوف الإبل والغنّم، جمع نعَفة - في وتشكرُ شكراً من لحومهم" (٨).

<sup>(</sup>۱) برقم (۳۱۵۳).

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الجامع»: «وغير واحد، واللفظ لابن بشار: قالوا».

<sup>(</sup>٣) لا وجود لها في مطبوع «الجامع».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الجامع»: «كأشد».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «الجامع»: «فيخرجون».

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «الجامع»: «في السّماء».

<sup>(</sup>٧) لا وجود لها في مطبوع «الجامع».

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي في «جامعه» (رقم ٣١٥٣)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤٨٨) من طريق هشام بن عبدالملك أبي داود الطيالسي، به.

ورواه عن قتادة غيرُ أبي عوانة الوضاح اليشكري، وهذا ما وقفت عليه:

أخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ١٠ ٥-٥١١): حدثنا رَوح، وابن ماجه في «سننه» (رقـم ٠٨٠٤)=

=من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى السامي، وابن جرير في «التفسير» (١٦/ ٢١) من طريق يزيد بن هارون، والواحدي في «الوسيط» (٣/ ١٦٨) من طريق عبدالوهاب، وأبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» (٢١ / ٣١٣) من طريق أبي حفص، ويحيى بن سلام في «تفسيره» (ق ١٩٩ - ٢٠٠ - نسخة القرويين بفاس) -ومن طريقه أبو عمرو الداني في «الفتن» (٦/ ١٢٠٥ - ١٢٠ رقم ٦٦٦)-؛ جميعهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ٥١١) من طريق سفيان، عن قتادة، به.

وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (١١/ ٣٢١-٣٢١ رقم ٦٤٣٦) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/ ٢٣٢-٢٣٤)-: حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يحدث عن قتادة، به.

وفي مطبوع «تاريخ ابن عساكر»: «... أبو يعلى الموصلي، قال: سمعت أبي يحدث عن قتادة»، فسقط منه شيخ أبي يعلى وشيخ شيخه، فتنبه لذاك، تولى الله هداك.

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٦٨٢٩ - «الإحسان») -أيضاً- من طريق سليمان بـن طرخـان عن قتادة.

وأخرجه العقيلي «في الضعفاء الكبير» (٢/ ٢٨٥) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، به.

والمحفوظ عن حماد بن سلمة غير هذا الطريق!

أخرجه العقيلي (٢/ ٢٨٥) من طريق حجاج: حدثنا حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قوله، ثم ذكر طريق حماد عن قتادة مرفوعاً، وقال: «حديث حجاج أولى».

وكان -قَبْلُ- قد أخرجه من طريق عبدالله بن عصمة، عن حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رفعه، وقال: "وقال -أي: ابن عصمة-: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس بنحوه».

قال العقيلي: «وليس لقتادة عن أنس أصل».

وقال: «عبدالله بن عصمة الجزري عن حماد، يرفع الأحاديث، ويزيد في الحديث»، وابن عصمة هذا أحد المجاهيل كما في «الميزان» (١/ ٤٦١).

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» -كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (١٠ / ٣٢٣ رقم ٢٠٠١)، و«المطالب العالية» (٢٨ / ٤٦٤ رقم ٤٥٢٨)، وهو عنده من رواية ابن المقرئ غير المطبوعة، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/ ٢٣٥)-: أنبأنا عبدالله بن معاوية، أنبأنا حماد، به موقوفاً على أبي هريرة، بلفظ: «يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم أبواب».

وأخرجه عبد بن حميد -كما في «فتح الباري» (١٣/ ١٠٩)- من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي=

•••••

=صالح، عن أبي هريرة موقوفاً.

وعلى أيّ؛ فالطريق الأولى ظاهرها الصّحة، إذ رواتها ثقات، بل صرح غير واحد من المخرّجين المعاصرين أنها على «شرط الشيخين»! كما تراه في التعليق على «مسند أحمد» (١٦/ ٣٧٠ ط. مؤسسة الرسالة) وغيره، خلافاً لصنيعه في التعليق على «الإحسان» (١٥/ ٢٤٣)؛ إذ قال: «في رفعه نكارة»، وأورد كلام ابن كثير الآتي.

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي في «التلخيص»، وقال شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٧٣٥): «وهو كما قالا»، وقال: «وله شاهد من حديث أبي سعيد، سيأتي تخريجه برقم (١٧٩٣)، ولطرفه الأخير منه شاهد في حديث الدجال الطويل من حديث النواس بن سمعان مرفوعاً».

قلت: سيأتي لفظه قريباً، وليس فيه ولا في حديث أبي سعيد الموماً إليه: الحفر كل يسوم، مع نقبه، بل عدّ ابن كثير أن ذلك نكرة في الحديث، فقال في «تقسيره» (٥/ ١٩٤):

"وهذا إسناد جيد قويّ، ولكن في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية -أي: قوله -تعالى-: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا اللهُ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً﴾ [الكهف: ٩٧]- يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه؛ لإحكام بنائه وصلابته وشدته، ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار: أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون: غداً نفتحه، فيأتون من الغد وقد عاد كما كان، فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون كذلك، ويصبحون وهو كما كان فيلحسونه، ويقولون: غداً نفتحه، ويلهمون أن يقولوا: إن شاء الله، فيصبحون وهو كما فارقوه، فيفتحونه.

وهذا متجه، ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب، فإنه كثيراً ما كان يجالسه ويحدثه، فحدث به أبو هريرة، فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع، فرفعه، والله أعلم.

ويؤيد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه، ولا نقب شيء منه، ومن نكارة هذا المرفوع...» وأورد حديث زينب بنت جحش السابق، وفيه: «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج».

قلت: لي هنا ملاحظات:

الأولى: أثر كعب الأحبار، أخرجه نعيم بن حماد في كتاب «الفتن» (٢/ ٥٨٩-٥٩٥ رقم ١٦٤١): حدثنا عبدالرزاق -وهو في «تفسيره» (٢/ ٢٨-سورة الأنبياء)-، عن معمر، عن أيـوب، عـن أبـي الضيف، عن كعب، وفيه:

«فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم... فتمـر الزمرة الأولى منهـم بـالبحيرة الطبريـة فيشربون ماءها، ثم الزمرة الثانية فيلحسون طينها...».

وأخرجه الطبري (١٧/ ٨٩)، وابن أبي حاتم في «التفسير» -كما في «تفسير ابن كثير» (٣/ ١٩٦)-=

=من طريق معمر عن غير واحد، ويحيى بن سلام في «تفسيره» -ومن طريقه أبو عمرو الداني في «الفتن» (رقم ٢٧٩)- من طريق أبي أمية، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٣/٦) من طريق سليمان بن المغيرة؛ كلهم عن حميد بن هلال، عن أبي الضيف، به. وفيه: «يحفرونه بالفؤوس».

وأبو الضيف مجهول، فإسناده ضعيف.

الثانية: لا يلزم من ورود الحديث عن كعب أنه من صُنعِه! وينبغي التفريق بين الثابت في الحديث بالأسانيد المستقلة الصحيحة وبين ما ورد في الإسرائيليات مما يشابهها، إذ هي في أصلها سماوية، وفيها أخبار تتطابق مع ما جاء في شريعتنا، فخبر كعب السابق فيه نحو ما في حديث النواس الثابت في "صحيح مسلم"، فلا يجوز رده بمجرد وروده عن كعب! وهذا مثله، وأحسن ابن كثير لما قال في "تفسيره" (م/ ١٩٧) عن خبر كعب: "وهذا من أحسن سياقات كعب الأحبار؛ لما شهد له في صحيح الأخبار».

الثالثة: لابن كثير في «البداية والنهاية» (٢/ ١٦٤ - ط. دار أبي حيان) كلام فيه رد الإشكالات التي أوردها في «التفسير»، وهذا نص كلامه:

«فإن قبل: فما الجمع بين قوله -تعالى-: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَـهُ نَقْباً﴾ [الكهف: ٩٧]، وبين الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش...».

وذكر الحديث السابق، ثم قال:

«وأخرجاه في «الصحيحين» من حديث وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «فُتح اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مثلَ هذا» وعقد تسعين.

فالجواب: أما على قول من ذهب إلى أنّ هذا إشارةٌ إلى فتح أبواب الشر والفتن، وأن هذا استعارةٌ محضةٌ وضربُ مثل فلا إشكال.

وأما على قول مَنْ جعلَ ذلك إخباراً عن أمر محسوس -كما هو الظاهر المتبادر - فلا إشكال -أيضاً -؛ لأن قوله: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً ﴾ [الكهف: ٩٧]؛ أي: في ذلك الزمان؛ لأن هذه صيغة خبر ماض فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدراً وتسليطهم عليه بالتدريج قليلاً قليلاً متى يتم الأجل وينقضي الأمر المقدور، فيخرجون كما قال الله -تعالى-: ﴿وَهُمْ مِن كُلُ حَدَب يَسْمِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦]...».

ثم أورد حديثنا هذا، وذكر من أخرجه وما قاله الترمذي، ثم قال:

"فإن لم يكن رفع هذا الحديث محفوظاً، وإنما هو مأخوذ عن كعب الأحبار -كما قاله بعضهم-فقد استرحنا من المؤنة، وإن كان محفوظاً فيكون محمولاً على أنّ صنيعهم هذا يكون في آخر الزمان عند اقتراب خروجهم... وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما في "الصحيحين" عن أبي هريرة...".

ولخُّص شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى- كلام ابن كثير في «البداية» بعد أن ساق كلامه في=

= «التفسير» وتعقبه، وهذا نص كلامه في «السلسلة الصحيحة» (٤/ ٣١٤ رقم ١٧٣٥):

«(تنبيه): أورد الحافظ ابن كثير هذا الحديث من رواية الإمام أحمد -رحمه الله- تحت تفسير آيات قصة ذي القرنين وبنائه السد، وقوله -تعالى- في يأجوج ومأجوج فيه: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْطَاعُوا لَهُ نَقْباً﴾ [الكهف: ٩٧]، ثم قال عقبه:

"وإسناده جيد قوي، ولكن متنه في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائمه ولا من نقبه؛ لإحكام بنائه وصلابته وشدته».

قلت: نعم، ولكن الآية لا تدل من قريب ولا من بعيد أنهم لن يستطيعوا ذلك أبداً، فالآية تتحدث عن الماضي، والحديث عن المستقبل الآتي، فلا تنافي ولا نكارة، بل الحديث يتمشى تماماً مع القرآن في قوله: ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦].

وبعد كتابة هذا رجعت إلى القصة في كتابه «البداية والنهاية»، فإذا به أجاب بنحو هذا الذي ذكرته، مع بعض ملاحظات أخرى لنا عليه، يطول بنا الكلام لو أننا توجهنا لبيانها، فليرجع إليه من شاء الوقوع عليه».

الرابعة: يعجبني حكم الترمذي على الحديث، قال: «حديث حسن غريب، إنما نعرف من هذا الوجه».

وحكُمَ بغرابته لأن مداره على قتادة.

شبهة قوية: وهنالك شبهة تعرض لها المصنّف؛ وهي: سماع قتادة من أبي رافع! وتدور هذه الشبهة على أمرين:

الأول: هل أدرك قتادة أبا رافع، والتقى به، وسمع منه، أم لا؟

قال أحمد بن حنبل في «العلل ومعرفة الرجال» (١/ ١٨٨ رقم ١١٥٩): «قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي رافع شيئاً. قال أحمد: أدخل بينه وبين أبي رافع خلاساً والحسن»، ونقله عنه ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص ١٦٩-١٧٠)، والعلائي في «جامع التحصيل» (ص ٢١٣)، ووَليُّ الدين العراقي في «تحفة التحصيل» (ص ٢٦٣)، ونقل عدم السماع: إسحاق بن منصور عن ابن معين، كما في «جامع التحصيل» (٦١٣-٣١٣).

وقال أبو داود في «سننه» في حديث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة:

«إذا دُعِيَ أحدُكم إلى طعام، فجاء مع الرسول، فإنّ ذلك إذنه».

قال: «قتادة لم يسمع من أبي رافع».

قلت: رواية قتادة عن أبي رافع عند البخاري، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه؛ كما في=

= "تهذيب الكمال" (٥٠٣/٢٣) للمزي، وقال في "تحفة الأشراف" (١٠/ ٣٩٢) بعد مقولة أبي داود: "وقال غيره: سمع منه".

وفي "صحيح البخاري" في كتاب التوحيد (باب قول الله -تعالى-: ﴿بَل هُوَ قُرآنَ مَجِيدٌ﴾ [البروج: ٢١]) (٢١/ ٥٣٢ رقم ٧٥٥٤) من حديث سليمان التيمي عن قتادة: سمعت أبا رافع، عن أبي هريرة حديث: "إن رحمتي غُلَبت غضبي».

فالسماع ثابت صحيح، ولكن:

الآخر: هل سمع قتادة من أبي رافع هذا الحديث أم بينهما واسطة؟ وإن كانت؛ فمسن همي؟ أجـاب على هذا ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ١٠٩)، بقوله:

"قلت: أخرجه الترمذي والحاكم من رواية أبي عوانة، وعبدُ بن حميد من رواية حماد بن سلمة، وابن حبان من رواية سليمان التيمي؛ كلهم عن قتادة، ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس، وقد رواه بعضهم عنه فأدخل بينهما واسطة، أخرجه ابن مردويه، لكن وقع التصريح في رواية سليمان التيمي عن قتادة، بأن أبا رافع حدثه، وهو في "صحيح ابن حبان"، وأخرجه ابن ماجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، قال: "حدث أبو رافع"، وله طريق آخر عن أبي هريرة، أخرجه عبدُ بن حميد من طريق عاصم عن أبي صالح عنه، لكنه موقوف.

قال ابن العربي: في هذا الحديث ثلاث آيات:

الأولى: أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلاً ونهاراً.

الثانية: منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة، فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه، ويحتمل أن تكون أرضهم لا خشب فيها ولا آلات تصلح لذلك.

قلت: وهو مردود؛ فإن في خبرهم عند وهب في «المبتدأ» أن لهم أشجاراً وزروعاً وغير ذلـك من الآلات، فالأول أولى.

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق ابن عمرو بن أوس عن جده رفعه:

«أنَّ يأجوجَ ومأجوجَ لهم نساءٌ يجامعون ما شاءوا، وشجرٌ يلقحون ما شاءوا» الحديث.

الثالثة: أنه صدهم عن أنْ يقولوا: إن شاء الله، حتى يجيء الوقت المحدود.

قلت: وفيه أنّ فيهم أهل صناعةٍ وأهل ولايةٍ وسلاطةٍ ورعيةً تطيعُ من فَوقَها، وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته، ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناها، فيحصل المقصود ببركتها.

هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، إنما نعرفُه من هذا الوجه مثلَ هذا. اهـ.

وفي «سنن ابن ماجه»<sup>(۱)</sup> في (باب فتنة الدجال [وخسروج عيسى ابـن مريـم] وخروج يأجوج ومأجوج):

حدثنا أزهر بن مروان، ثنا عبدالأعلى، ثنا سعيد -هو: ابنُ أبي عَرُوبَـة-، عـن قتادة، قال: حدثنا (٢) أبو رافع، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«إِنّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ يَحْفِرُونَ كُلُّ يُومٍ، حتى إذا كادوا يَـروْنَ شـعاعَ الشَّـمسِ، قال الذي عَليهم: ارْجَعُوا...» وذكر نحو ما هنا.

وفي «البداية والنهاية» (٣) للحافظ ابن كثير (ج ٢ ص ١١٢):

«ورواه الإمام أحمد في.........

= «فإذا بلغَ الأمرُ؛ الْقي على بَعض السنتهم: ناتي -إن شاءَ الله- غداً فنفرغ منه».

وأخرج ابن مردويه [والطبري (١٧/ ٨٧)] من حديث حذيفة نحو حديث أبي هريرة، وفيه:

«فيصبحون وهُو اقْوى منه بالأمس، حتى يُسلِم رجل منهم حينَ يريدُ اللهُ أنْ يبلغَ أمره، فيقولُ المؤمن: غداً نفتَحُه -إن شاءَ الله-، فيُصبحون، ثم يَغدون عليه فيفتح» الحديث، وسنده ضعيف جداً».

قال أبو عبيدة: تبيّن لنا مما مضى، أن قتادة صرح بالسماع من أبي رافع، والموجود في نسختنا من «سنن ابن ماجه» قوله: «حدثنا أبو رافع»، والصواب ما قاله ابن حجر في كلامه السابق، وهو يوافق ما في «صحيح ابن حبان»، فَأُمِنًا تدليسَه، والحمدُ لله.

وأما طريق ابن مردويه فذكرها ابن حجر نفسه في «النكت الظراف» (١٠٠/٣٩٢)، قال: «أخرجه ابن مردويه عن أبي بكر الشافعي، عن محمد بن يونس، عن هشام بن عبدالملك، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع -أدخل بينهما خلاساً-، وأخرجه من طريق سمعيد بن بشير عن قتادة، فقال: عن صاحب له، عن أبي سعيد الخدري».

(١) برقم (٤٠٨٠)، وتقدم تخريجه في الذي قبله.

(۲) كذا في مطبوع «سنن ابن ماجه»، ونقل ابن حجر في «الفتـح» (۱۰۹/۱۳) -ومضــــــ كلامــه-أن الذي فيه: «حدث أبو رافع»، وكذا قال خليفة في «أطرافه» على ما في «تحفة الأشراف» (۱۰/۳۹۲).

(٣) (٢/ ١٦٤ - ط. دار أبي حيان).

«مسنده»(۱) قائلاً:

حدثنا رُوح، حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، حدثنا أبو رافع، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:

«إنّ يأجوجَ ومأجوجَ لَيَحفِرون السَّدُّ كلُّ يوم...».

وذكر نحو ما جاء في «جامع الترمذي» (ثم قال): ورواه أحمد الضاء -أيضاً عن حسن بن موسى، عن سفيان (3)، عن قتادة، به».

فهذا الحديث على تَعدُّدِ طُرِقِه -كما تَرى- يدورُ على قتادة، ويرجعُ إليه، وقد انفرد بروايته عن أبي رافع، ولكنه لما كان قتادةُ ثقةٌ، قال الإمام الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا».

وفي «طبقات الحفّاظ» للذهبي في ترجمة (قتادة) (ج ١ ص ١١٦): «قال شعبة: لا يعرف أن قتادة سمع من أبي رافع» (٥٠).

وهذا الحديثُ يُفيد أن السَّد لم يُفتَحْ منه شيءٌ، وإنهم كلَّ يوم يلحَسونه حتى كادوا ينظرون (٦٠) به شعاع الشمس من ورائه لرقَّته... إلخ ما جاء فيه، وهو يعارض حديث زينب بنتِ جحش المرويِّ في «الصحيحين» (٧) وغيرهما كما ذكرنا في أول

<sup>(</sup>١) (٢/ ٥١٠ - ١٥ - ط. الميمنية، و١٦/ ٣٦٩-٣٧٠ - ط. مؤسسة الرسالة)، ورواية رَوح عـن سعيد قبل اختلاطه، وتقدم الكلام عليه مفصلاً، ولله الحمد.

<sup>(</sup>۲) (رقم ۳۱۵۳).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٢/ ٥١١ - ط. الميمنية، و ١٦/ ٣٧١ - ط. مؤسسة الرسالة).

<sup>(</sup>٤) كذا في «البداية والنهاية»، وهو الصواب، وفي طبعتي «المسند»: «شيبان»، وهو خطأ، ووقع على الصواب في «إتحاف المهرة» (١١٨/٨ رقم ٢٠٠٧٤)، و«أطراف المسند» (١١٨/٨ رقم ١٠٥٨١)، و«جامع المسانيد» (ق ٢١٥/١ أ - أحاديث أبي هريرة).

<sup>(</sup>٥) انظر: ما قدمناه في تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ينذرون»، وصوابه المثبت.

<sup>(</sup>۷) مضى تخريجه.

(مبدأ فتح السد) الذي يفيد أنه: «فُتِح اليوم من رَدم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي يليها»، إلا أنه لأنفراد قتادة به؛ حتى صار الحديث بذلك غريباً، كما قال الإمام الترمذي، ولقول شعبة: إن قتادة لم يسمع من أبي رافع، أصبح هذا الحديث لا يقاوم الحديث المروي في «الصحيحين» وغيرهما، ويكون ذاك الحديث مقدماً على هذا (١).

ويؤَيَّدُ ذلك بما ذكره الحافظُ ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢) (ج ٢ ص ١١٢) حيث قال:

"ورواه الترمذيُّ من حديث أبي عَوانة، عن قتادة، به. ثم قال: غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فقد أخبر في هذا الحديث: أنهم (٢) كلَّ يوم يلحَسُونه حتى كادوا ينظرون (١) شعاع الشمس [من ورائه] (٥) لرقَّتِه، فإنْ لم يكن رَفعُ هذا الحديثِ محفوظاً، وإنما هو مأخوذ عن كعب الأحبار، كما قاله بعضُهم، فقد استرحنا من المؤنة، وإن كان محفوظاً (١)؛ فيكون محمولاً على أنّ صنيعَهُم هذا يكون في آخرِ

<sup>(</sup>١) سبق وأن قدمنا الجمع بينهما، وأثبتنا سماع قتادة من أبي رافع، فانظر التخريج، والجمـع مقـدًم على الترجيح.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ١٦٤ – ط. دار أبي حيان).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أنه»، والمثبت من «البداية والنهاية».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ينذرون»، وصوابه المثبت.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، والمثبت من «البداية».

<sup>(</sup>٦) المحفوظ في اصطلاح علم الحديث هو: الراجحُ من متن أو سَنَدٍ، قال في «التقريب» و«شرحه»: «فإن كان الثقةُ بتَفَرُّدِه مخالفاً أحفظ منه وأضبطَ؛ كان ما انفرد به شَاذاً مردوداً، ومقابلُه يقالُ له المحفوظ».

وهنا ترى الحافظ ابن كثير يشير إلى الضعيف في هذا الحديث، بل الشاذ؛ هو قضية: "أنهم كلَّ يوم يلحسونه...» إلخ، لا كُلَّ الحديث؛ لأنّ بقية ما جاء فيه من قضية خروجهم وشُربهم المياه وفسادِهم في الأرض عند قرب الساعة لم ينفرد بها قتادة، بل وردت في الأحاديث الصحيحة كما سيأتيك.

وهذه الجملةُ من الحديث تُبطِلُها المشاهدَة والعقلُ؛ وذلك أن ارتفاع هذا الســد وعرضَـه وطولَـه=

الزمان عندَ اقتراب خُروجهم، كما هو المرويُّ عن كعب الأحبار» اهـ.

وقد علمتَ ما فيه ممّا يُفيد أنه غيرُ محفوظٍ، فيكون ما في «الصحيحين» وغيرهِما مما يُفيدُ أنه فُتِحَ، هو الصحيح.

وهذا الفَتْح من ذلك الحين هو من علاماتِ قرْب الساعة على حدٌ قوله -تعالى-: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ القَمَرُ ﴾ [القمر: ١]، فقد جعل انشقاق القمر من علاماتها.

وفي الحديث كما في «جامع الترمذي»: «بُعثتُ أنا والسَّاعَة كَهاتَين»(١).

وخروجُ يـأجوج ومـأجوج للمرةِ الأولى والثانية، وإيصـالهم الشّرُ العظيم للعرب والمسلمين؛ لا يمنع مِنْ أنه سيكونُ لهم بعدَ ذلك هجمةٌ أخرى عظيمةٌ على غربي للبلاد الآسيوية، وأنها ستلاقي منهم أفظع الأمور، وأشــدُ المُنكَـرات، والأحاديثُ النبويةُ التي جاءتْ في كتاب الفِتن تدلُّ على هذا:

ففي آخر «صحيح مسلم»(٢) في (باب ذكر الدّجال ونزول عيسى -عليه

=معلوم كما سبق بيانه، فبناء في هذه الضخامة؛ كيف يُلحَسُ بالألسنة كلَّه أو بعضُه أو جزء قليل منه؟! ولو فرض أنه كان في ثخن أصبع لما أمكنَ لحسُه، ولمَا تمكنَت الشمسُ من أن ينفذ ضَوْءُها إلى الطرف الآخر؛ لأن المشاهد أن الشمسَ يحبُّجُها أدنى شيء، ثم إذا بلغ هذا الحد من الرقَّة وهو في هذا الارتفاع؛ فلا بد له من أن ينهار، ثم بقاؤه ورجوعُه إلى أمثل ما كان عليه كما جاء في أول الحديث الذي نقلناه عن «جامع الترمذي» مخالف لسنة الكوْن، وهذا يؤيد ما قاله بعضُهم من أن الحديث منقولٌ عن كعب الأحبار. (منه).

قلت: انظر: ما قدمناه في التخريج.

(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الرقاق (باب قول النّبي ﷺ: "بعثتُ أنا والساعة كهاتين») (رقم ٢٥٠٤)، ومسلم في «صحيحه» في كتاب الفتن وأشراط الساعة (باب قرب الساعة) (رقم ٢٩٥١)، والترمذي في «الجامع» في أبواب الفتن (باب ما جاء في قول النّبي ﷺ: "بعثت أنا والساعة كهاتين») (رقم ٢٢١٤) -وقال: «هذا حديث حسن صحيح» - من حديث أنس بن مالك، وفي اقتصار عزو المصنف له على الترمذي قصور.

<sup>(</sup>۲) (رقم ۲۱۳۷).

السلام-) في حديث طويل عن النّواس بن سمعان جاء فيه:

«ثم يأتي عيسى إلى قوم (١) قد عَصَمهم الله منه -من الدجال-، فيمسح عن وُجوهِهم، ويحدثهم بدرَجاتِهم في الجنّة، فبيما هو كذلك إذ أوحى اللهُ إلى عَيسى -عليه السلام-: إنّي قد أخْرَجتُ عِباداً لي لا يَدَان لأحدِ بقِتَالهم، فَحَرِّزْ عِبَادي إلى الطُّور، ويبعثُ اللهُ يأجوجَ ومأجوجَ وهُم مِنْ كُلِّ حَدبٍ يَنْسِلُون، فيمرُّ أوائلُهم على بحيرة طبرية، فَيَشْرِبُونَ ما فيها، ويَمُرُ آخرُهم فيقولون: لَقَد كان بهذه مرّةً ماءً، ويُحصَرُ نبيُّ الله عيسى -عليه السلام- وأصحابُه، حتَّى يكون رأسُ الشور لأحَدِهِـم خيراً من مِئة دينار لأحدِكم اليومَ، فيَرغبُ نبيُّ الله عيسى وأصحابُه فيُرسلُ الله فيهـم النَّغَفَ في رقابهم، فيُصبحونَ فَرْسَى كَموتِ نَفْسِ واحدة، ثم يَهبطُ نبيُّ الله عيسى -عليه السلام- وأصحابُه إلى الأرض، فلا يجدونَ في الأرضِ موضِعَ شبرِ إلاّ مَـلاّهُ زَهمُهُم ونَتنُهُم، فيرغبُ نبيُّ الله عيسى -عليه السلام- وأصحابُه إلى الله، فيُرسلُ الله طيراً كأعناق(٢) البُخت، فَتحمِلُهم فَتَطرَحُهُم حيثُ شَاء الله، ثمَّ يُرسِلُ اللهُ مَطَـراً لا يَكُنُّ منه بيتُ مَدَر ولا وَبَر، فيَغسلُ الأرضَ حَتى يَتركَها كَالزُّلَقَةِ، ثمُّ يُقال للأرض: أنبتي ثَمرَتَك ورُدّي بَرَكتَكِ، فَيُومَئذٍ تأكُلُ العِصابةُ مـن الرُّمانـة، ويسْتَظلُّون بقِحفِهـأ، ويُبارَكُ في الرِّسْل حتى أنَّ اللَّقحة (٣) مِن الإبل لَتكفي الفِئامَ مِن النَّاسِ، واللَّقحةَ مِـن البَقَر لَتَكَفِّي القَبيلَةَ من النَّاس، واللَّقحَة من الغَنم لتَكفي الْفَخِذ من النَّاسِ.

فَينما هم كذلك؛ إذ بَعَث الله ريحاً طيّبةً، فت أخُذهُم تحت آب اطِهم، فتقبض رُوحَ كلِّ مؤمنٍ وكلِّ مسلم، ويبقى شرارُ النَّاس يَتَهارَجُونَ فيها تهارُج الحُمُر، فَعليهم تقومُ السَّاعة».

(حدثنا)(١) على بن حُجر [السَّعدي]، (نا) عبدالله بنُ عبدالرحمن بن يزيد بـن

<sup>(</sup>١) في مطبوع "صحيح مسلم": "ثم يأتي عيسى ابنَ مريم قومً".

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أعناق»، والمثبت من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «اللحقة»، وكذا في هامشه الآتي في تفسير الغريب!!

<sup>(</sup>٤) القائل: مسلم في «صحيحه» (٢١٣٧ بعد ٢١١١)، وما بين المعقوفتين منه، وسقط من الأصل.

جابر والوليد بن مسلم -قال ابن حُجْر: دخل حديث أحدهما في حديث الآخر-، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذكرنا. وزاد بعد قوله: «لقد كان بهذه مرَّةُ ماء»:

«ثُمَّ يسيرون حتى يَنتَهوا إلى جبل الخَمَر، وهو جبلُ بيت المقدِس، فيقولون: لقد قَتلنا مَنْ في الأرض، هَلُمَّ فلنقتُلْ مَن في السَّماء، فيرمون بنُشَّابهم إلى السَّماء، فيَرُدُّ اللهُ عليهم نُشَّابِهُم مخضوبةً دَماً».

وفي رواية ابن حُجر: «فإني قد أنزَلتُ عباداً لي لا يَدَيْ لأحد بقِتَالهم» اهـ مــا في «صحيح مسلم»(١).

(١) شرح ما في هذا الحديث من الغريب: قولُه: (لا يَدَان): تثنية (يد)؛ ومعناه: لا قدرة ولا طاقة، يقال: ما لي بهذا الأمر (يد)، وما لي به (يدان)؛ لأن المباشرة والدَّفع إنما يكون باليد.

ومعنى (فحرِّزهم إلى الطور)؛ أي: ضمَّهم واجعله لهم حِرزاً.

و(النُّغف): دود يكون في أنوف الإبل والغنم.

و(الفَرْسَى) -بفتح الفاء مقصور-؛ أي: قتلى، واحدهم: فريس.

و(زهمهُم)؛ أي: دسمهم.

(لا يَكُنُّ منه بيت مَدَر)؛ أي: لا يمنع من نزول الماء بيت المدر، وهو الطين الصلب.

و(الزَّلْقَة)؛ معناه: كالمرآة، وقيل: (الزلفة).

(الرِّسْل) -بكسر الرَّاء وسكون السين-؛ هو: اللَّبن.

و(اللُّقحة) -بكسر اللام وفتحها-: القريبة العهد بالولادة.

و(الفئام): الجماعة الكثيرة.

(الفخيذ من الناس): الجماعة من الأقارب، وهم دون البطن، والبطن دون القبيلة.

وقوله: (يتهارَجون تهارج الحُمر) -في الأصل: «الحمير»-؛ أي: يجامع الرجالُ النساءَ بحضرة الناس كما يفعل الحميرُ، ولا يكترثون لذلك.

و(الخُمَر) -بفتح الخاء والميم-: الشَّجر الملتفّ الذي يستر مَن فيه. اهـ مـن "شـرح النـووي على صحيح مسلم» [١٨/ ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤ - ط. قرطبة]. (منه).

وروى الحديث ابنُ ماجه في أواخر «سننه»(١) في هذا الباب -أيضاً- عن النَّواس بن سَمْعَان.

ورواه الترمذي<sup>(۲)</sup> في (كتاب الفتسن) في (باب ما جاء في فتنة الدجال) عنه -أيضاً-، وقال في آخره: «هذا حديثٌ غريبٌ حَسَنٌ صحيحٌ، لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» قاله شارحه المباركفوري<sup>(۲)</sup>: «وأخرجه أحمد»<sup>(١)</sup>.

وفي «صحيح البخاري» (٥) في (كتاب الحج) في (باب ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ

(۱) (رقم ۲۰۷۵، ۲۷۰۶).

(٢) برقم (٢٢٤٠)، وأخرجه -أيضاً- أبو داود (٢٣٢١)، والنسائي في «الكبرى» (٢٠٤٠) وفي «عمل اليوم والليلة» (٩٤٧)، والحاكم (٤/ ٤٩٢)، وابن حبان (٦٨١٥ - «الإحسان»)، وأبو عوانة -كما في «إتحاف المهرة» (٣/ ١٦٣ - ١٦٢٥) -، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٣/ ١٦٣ - ١٦٤ - ط. الغرباء، أو ١٤٤٤) ٥ رقم ٢٠٦٥ - ط. الباز)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٤٩٤، وعرهم.

- (٣) في «تحفة الأحوذي» (٦/ ٥٠٨).
  - (٤) في «مسنده» (٤/ ١٨١ ١٨٢).
- (٥) (رقم ١٥٩٣)، وهو في الباب الذي يلي الباب الذي ذكره المصنف، وكذا في الطبعـة اليونينيـة منه (٢/ ١٢٤)، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، واستدرّكتُه منه.

وأخرجه -أيضاً من طرق عن قتادة: ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٣/٥)، وأحمد في «المسند» (٢٧/٥، ١٦٣)، وعبد بن حميد في «المسند» (٩١٤) -وزاد: «ويغرسون النخل» - ورواته ثقات؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (١٢٣/١٠) -، وابن خزيمة في «الصحيح» (٢٥٠٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩١/١٥).

وأسقط يحيى بن سلام في «تفسيره» (ق ٩١/ب) –ومن طريقه أبو عمرو الداني في «الفتن» (رقــم ١٨٢)– (عبدالله بن أبي عتبة)! وقتادة لم يسمع من أبي سعيد.

وأخرجه عبدالرزاق في «التفسير» (٢/ ٢٧-٢٨): أنا معمر، عن قتادة، أن أبا سعيد، به موقوفًا.

أخرجه الحماكم في «مستدركه» (٤/٣٥٤)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه=

## اجْعَلْ هَذَا البِّلَدَ آمِناً... ﴾ إلخ [إبراهيم: ٣٥]):

حدثنا أحمد، حدثنا أبي -هو: حفص بن عبدالله بن راشد السلمي-، حدّثنا إبراهيم، عن الحجاج بن حجاج، عن قتادة، عن عبدالله بن أبي عُتبة، عن أبي سعيد الخُدْري -رضى الله عنه-، عن النّبي ﷺ قال:

«لَيُحَجَّنَ البيتُ، ولَيُعتَمَرَنُ بعد [خروج] يأجوج ومأجوج».

وفي أواخر «سنن ابن ماجه» (باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج):

حدثنا أبو كُرَيب، ثنا يُونس بن بُكير، عن محمد بن إسحاق، حدثني عاصم ابن عمر بن قتادة، عن محمود بن لَبيد، عن أبي سعيد الخُدْري، أن رسول الله عليه قال:

«تُفتَحُ يَاجُوجُ ومَأْجُوجُ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا قَالَ الله -تعالى-: ﴿وَهُمْ مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦]، فَيَعُمُّونَ الأرْضَ، وينْحازُ منهم المسلمون، حتى

=الذهبي، وهو يتعارض في الظاهر مع حديث الباب؛ لأنّ مفهومَه أنّ البيت يُحجُّ بعدَ أشراطِ السّاعة، بينما يَدُلُّ حديثُ شعبة على أنه لا يُحجُّ بعدها.

وقد أشار إليه البخاري، وذهب إلى تقديم حديث الباب، فقال: «والأول أكثر»؛ أي: لاتفاق أكثر الرواة على هذا اللفظ، وانفراد شعبة بما يخالفهم، وذهب غيره من العلماء إلى الجمع بينهما، فقال الحافظ ابن حجر: «لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أنْ يمتنع الحجُّ في وقتِ ما عند قرب ظهور الساعة».

ويظهر -والله أعلم- أن المراد بقوله: (ليُحَجَّنُ البيت)؛ أي: مكان البيت، وجمع الحافظ ابسن كثير بين الحديثين؛ فذكر أن الحج يمتنع عند خراب الكعبة، وذلك يقعُ على يديُّ ذي السويقتين، ويكون ظهوره بعد هلاك يأجوج ومأجوج، وبنحوه جمع الحاكم -أيضاً-.

انظر: «فتح الباري» (٣/ ٤٥٥)، و «النهاية» لابن كثير (٢٠٣/١)، ٢٠٤)، ورسالة على القاري «البينات في بيان بعض الآيات»، وقد فرغت من التعليق عليها، يسر الله نشرها.

(۱) (رقم ٤٠٧٩).

تصير بقيّة المسلمين في مدائنهم وحصونهم، ويَضُمّون إليهم مواشيهُم، حتّى أنهم ليمرّون بالنّهر فيشربُونَه، حتّى ما يَذرون فيه شيئاً، فيَمُرُ آخِرُهم على اثرهم، فيقول قائلهم: هولاء قائلهم: لقد كان بهذا المكان مرّة ماء ويظهرون على الأرض، فيقول قائلهم: هولاء أهلُ الأرض، قد فَرغنا منهم ولنُنازلَنَ أهلَ السّماء، حتى إنّ أحدَهم لَيهُزُ حِربَته إلى السّماء، فترجع مخضبه بالدم، فيقولون: قد قَتَلنا أهلَ السّماء، فبينما هم كذلك، إذ بعض الله دواب كنَغف الجَراد، فتأخذ بأعناقهم، فيموتون مَوت الجراد، ويركب (١) بعضهم بعضاً، فيُصبح المسلمون لا يسمعون لهم حِسّاً فيقولون: مَن رَجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا ؟ فينزل منهم رجل قد وطّن نفسه على أن يَقْتَلوه، فيجدُهم مواشيهم، فيناديهم! ألا أبشِروا! فقد هلك عدوكم، فيَخرج النّاس ويُخلُون سبيل موتى، فيناديهم! ألا أبشِروا! فقد هلك عدوكم، فتَشكر (٢) عليها، كأحسن ما شكرت من مواشيهم، فما يكون لهم رعي إلاّ لحومه م، فتَشكر (٢) عليها، كأحسن ما شكرت من أصابَتْه قط) (١) أهـ.

وقال(١) بعد حديث:

حدثنا مُحمّد بن بشَّار، ثنا يزيد بن هارون، ثنا العَوَّام بن حَوْشَب، حدَّثني جَبَلة بن سُحيم، عن مُؤثِر بن عَفازَة، عن عبدالله بن مسعود، قال:

«لمّا كان ليلة أسريَ برسول الله ﷺ لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا

<sup>(</sup>١) في مطبوع «سنن ابن ماجه»: «يركب» دون واو في أوله.

<sup>(</sup>٢) أي: تسمن وتمتلئ شحماً.

 <sup>(</sup>٣) قال الشارح محمد بن عبد الهادي السندي: «وفي «الزوائد»: «إسناده صحيح، رجاله ثقات،
 ورواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم». (منه).

قال أبو عبيدة: أخرجه أحمد (٣/ ٧٧) وأبو يعلى (١١٤٤، ١٣٥١) في «مسنديهما»، وابن حبان في «صحيحه» (٦٨٣٠ - «الإحسان»)، والطبري في «تفسيره» (١/ ٢١ و١/ ٩٠)، والحاكم في «مستدركه» (٢/ ٢٥ و٤/ ٤٨٩ - ٤٩) من طرق عن ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث هنا، وعند أحمد، فانتفت شبهة تدليسه، وإسناده حسن من أجله.

<sup>(</sup>٤) أي: ابن ماجه في «سننه» (٤٠٨١).

السَّاعة، فبدأوا بإبراهيم، فسَألُوه عنها، فلم يكن عنده منها عِلمّ، ثم سألوا موسى، فلم يكن عنده منها عِلمّ، فرُدَّ الحديثُ إلى عيسى ابن مريم، فقال: قد عُهد إليَّ فيما دُون وَجَبّتها (قيامها)، فأما وَجَبتُها فلم (1) يعلمُها إلا الله، فذكر خروج الدَّجال، قال: فأنزِل فأقتُلُه، فيرجع الناس إلا بلادهم، فيَسْتَقْبلُهم يأجوجُ ومأجوجُ وهم من كل حَدَبِ ينسلون، فلا يمُرون بماء إلاّ شَربُوهُ، ولا بشيء إلاّ أفسدوه، فيجْأَرُونَ إلى الله، فأدْعُو الله أنْ يُميتَهم، فَتُنتِنُ الأرضُ من ريحهم، فيجُّأرون إلى الله، فأدعُو الله فيرسلُ السَّماء بالماء، فيحمِلُهم فيُلقيهم في البحر، ثم تُنسَفُ الجبالُ، وتُمَد الأرضُ مذَ الأرضُ من ألله الله عنه الخبالُ، وتُمَد الأرضُ مذَ الأديم، فعُهدَ إليّ: متى كان ذلك، كانتِ السّاعةُ من النّاس كالحامِل التي لا يَدري أهلُها متى تَفجؤُهم بولادتها» (٢).

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۰/ ۱٥٧- ۱٥٨)، وأبو يعلى (٢٥٥) والهيشم بن كليب الشاشي (٢/ ٢٧١- ٢٧٢، ٢٧٣ رقم ٨٤٥، ٨٤٥) في «مسنديهما»، والحاكم في «المستدرك» كليب الشاشي (٢/ ٢٧١- ٢٧٢، ٢٧٣ رقم ٢١٥ - ٤٥٥ والبيهقي في «البعث والنشور» (١/ ٣٤٠ رقم ٢١٨ - تحقيق الصاعدي) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/ ٢٣٤- ٢٣٥) -، وأبو عمرو الداني في «الفتن» (٥/ ١٨٧ - ٨٨٥ رقم ٢٥٥ و ٦/ ١٢١٢ - ١٢١٣ رقم ٢٦٧١) من طرُق عن يزيد بن هارون، به. من قول ابن مسعود، كما عند المصنف.

وأخرجه أحمد (١/ ٣٧٥) والشاشي (٢/ ٢٧٢-٢٧٣ رقم ٨٤٦ رقم ٨٤٦) في «مسنديهما»، وابن جرير في «التفسير» (١/ ٧٢ - سورة الأنبياء)، والبيهقي في «البعث والنشور» (١/ ٣٤٢ رقم ٢١٩) من طريق هشيم عن العوام، به. وفيه: «عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لقيت ليلة الإسراء إبراهيم وموسى...» وهذا لفظ الشاشي.

ولفظ أحمد: «لقيت ليلة أسري به: إبراهيم وموسى وعيسى...» وساقوه بنحوه.

وأخرجه الطبري (٩١/١٧) -أيضاً - من طريق أصبغ بن زيد عن العوّام، به مرفوعاً، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»! وقال مثله في الموطن الأول، وزاد: «فأما مؤثر فليس بمجهول، وقد روى عن ابن مسعود والبراء بن عازب، روى عنه جماعة من التابعين» ووافقه الذهبي.

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣١٢/٢ رقم ١٤٤٠): «هذا إسناد صحيح رجالـه ثقـات، ومؤثر بن عفازةً، ذكره ابن حبان في «الثقات» [(٤٦٣/٥)]، وباقي رجال الإسناد ثقات»، وصححه العلاّمة=

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي مطبوع «سنن ابن ماجه»: «فلا».

.....

=أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (٥/ ١٨٩ - ١٩٠).

قال أبو عبيدة: ليس كذلك، فمؤثر بن عَفازة لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وفي توثيقهما تساهل، ومُؤثِر -العيم مضمومة والثاء مكسورة منقوطة بثلاث- ابن عَفَازَة -العين مفتوحة غير معجمة، وبعدها فاء، والزاي منقوطة- يكنى أبا المثنى، شيباني، روى عنه جَبلة بن سُحيم. قاله العسكري في «تصحيفات المحدثين» (٢/ ١١٢٠).

ولم أجد مَنْ سمّى في الرواة عنه غيرَ (جَبلةً بن سُحيم)، فلم أظفَرْ له في «تحفة الأشراف»، ولا في «إتحاف المهرة» (١٠/ ٤٩٥) في ترجمته عن ابن مسعود غير هذا الأثر، ولا ذكر له فيهما في (مسند البراء)!

ولم أظفَرْ بمن وافق قولَ الحاكم: «روى عنه جماعة»! وإن نقلها عنه ابن حجر في «التهذيب» (١٠/ ٣٣١) في زياداته على المزى.

وكذلك مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال»، وزاد: «وذكره ابن سعد [(٢٠٣/٦)] في الطبقة الأولى من أهل الكوفة»، وقال العجلي [(١٨٠٨)]: من أصحاب عبدالله ثقة».

ولم يورد المزيُّ في "تهذيب الكمال» (٢٩/ ١٥) ممن روى عنه غير (جَبَلة).

ومع هذا فلم يذكره الذهبي في «الميزان» ولا في «المغني» ولا في «ديوان الضعفاء» ولا في «ذيله»، ولعل سبب ذلك تقدّم طبقته، فهو كما عند ابن سعد (٢٠٣/١)، ومسلم في «الطبقات» (رقم ١٢٧٨ - بتحقيقي) من (الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة)، وقد قبال الإمام الذهبي في آخر «ديوان الضعفاء» (ص ٤٧٨): «وأما المجهولون من الرواة، فإنْ كان الرجلُ من كبار التابعين أو أوساطهم؛ احتُمل حديثه وتُلُقي بحسن الظُنُّ إذا سَلِم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ، وإنْ كان الرجل منهم من صغار التابعين؛ فيتأتى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جَلالة الرواي عنه وتحريه، وعدم ذلك» انتهى.

ومما يقوّي كلام الحاكم: إغفالُه من قَبل مَنْ صنَّف في المنفردات؛ مشل: مسلم، والنسائي، وأبي الفتح الأزدي في كتابه «المخزون».

وينظر له غير ما تقدّم: «التاريخ» لابن معين (٢/ ٥٩١ و٣/ ٤٣٣)، و «التاريخ الكبير» (٤/ ٢/ ٦٣)، و «الجرح والتعديل» (٨/ ٤٢٩)، و «طبقات الأسماء المفردة» (ص ١٠٣ رقم ١٨٢ – ط. كوشك)، و «ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ﷺ أمراً أو نهياً ومن بعده من التابعين» (ص ٥٥١ رقم ٤٩٣) لأبي الفتح الأزدي، و «سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين» (رقم ٥٥)، و «الكنى» (٢/ ٧٨١ رقم ١٨١٣) لمسلم و (٢/ ١٠٠) للدولابي و (رقم ٥٩٨٥) للذهبي، و «الكاشف» (٣/ ١٨٠) - وفيه -على عادته فيما انفرد بتوثيقه ابن حبان-: «وثق»-، و «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (٣/ ١٨٠)، و «التقريب» (٢/ ٢٨٠) - وفيه: «مقبول»؛ أي: إذا توبع، وإلا فلينن-.

والحديث في "ضعيف سنن ابن ماجه" (٨٨٥) لشبيخنا الألباني -رحمه الله تعالى-، وحكم=

قال العَوّامُ: ووجد تصديق ذلك في كتاب الله -تعالى-: ﴿حَتَّى إِذَا فَتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ . [وَاقْتَرَبَ الوَعْدُ الحَقُّ]﴾ (١) [الأنبياء: ٩٦-٩٧].

<sup>-</sup>بضعفه جمع من المشتغلين في التعليق على الكتب من أعيان أهل العصر، بسبب (مؤثر) هـذا، ولـو صـحً كلام الحاكم فهو على قواعد شيخنا الألباني حَسَن، على ما بينه في مقدمات «تمام المنّة» وغيرها.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من أواخر «مختصر تذكرة القرطبي» بعد قوله: ﴿يُنْسِلُونَ﴾. (منه).

قلت: هذه الزيادة موجودة عند الشاشي (٨٤٥)، والحاكم (٢/ ٣٨٤)، والبيهقي، وابن عساكر.

#### الخاتمة

فهذه الأحاديثُ النَّبويَّةُ تُنْبئُ بأنه لا بُدَّ ليأجوجَ ومأجوجَ تلك الأمةِ المغوليةِ ولمَنْ هنالك من سكان الشرق الأقصى الذين يربو عددُهم على (٢٠٠) ستٌ مِشَة مليون مِنْ كَرَّةٍ أخرى، وهجمةٍ كبرى، الله أعلم بوقتها، على غربيّ البلاد الآسيوية الشاملُ لهذه البلاد السورية، تحرقُ فيها الأخضَرَ واليابسَ، وتُهلِكَ فيها الحرثُ والنَّسل، ونرى الآن طلائعَ ذلكَ قد بَدت (١)، وأماراته قد ظَهرت للعيان.

هذه أمّة اليابان التي هي من جملة سكان الشرق الأقصى، الذين نعتَبرُهم كلَّهم يأجوج ومأجوج ومأجوج (٢)؛ لأنهم جميعهم من نسل يافث بن نوح، ومن عُنصر واحد نراها منذ سبعين أو ثمانين سنة بدأت بالنهوض، وننزع رداء الكَسَل والخُمول، وفي وَجيز من المدَّة جَعَلَت لها عند الدول الكبرى ويين جميع سكان الأرض مكانة كُبرى، خصوصا بعد حربها مع الدولة الروسية، وانتصارها عليها، واكتساحها بلاد كورية، وغيرها من البلاد والجُزُر المجاورة لها، ولم يقف بها الجشع عند هذا الحَدّ، بل وجَّهت وجهتها نحو بلاد الصين، ورَمت بنظرها للاستيلاء عليها، وجعلها تحت سلطانها، وأخذت منذ ثلاث سنين: من سنة (١٣٥٧ه هـ - ١٩٣٨م) في محاربتها، ونثر عقدها حبَّة حبَّة، وهي عليه نحو مثني مليون، غير مكترثة باحتجاجات الدول الغربية: انكلترة وفرنسا وأميركا وغيرها من الدول، التي لها مصالح ومستعمرات في تلك البلاد الواسعة، وهي إلى اليوم وغيرها من الدول، التي لها مصالح ومستعمرات في تلك البلاد الواسعة، وهي إلى اليوم لا تزالُ في توغُل مستمر، غير حاسبة حساباً لأحد، وساعدها على ذلك انشخال الدُول

<sup>(</sup>١) لم يتحقق ما ظنَّه المصنف، وقد مضى ما يزيدُ على الستين سنة من كلامه هذا.

<sup>(</sup>٢) سبق تعقب ذلك بتطويل، فارجع إليه.

الأوروبية بحروبها الطاحنة مع بعضها، وإن دامَ الحالُ معها على هذا المنوال، فهي عما قريب ستسلطُ سلطانها على جميع بلاد الصين، وترفعُ عليها لواءَها، وانتهزَتْ فرصة هذه الحروب بين الدول الأوروبية فنادَتْ بأعلى صوتها كما ذكرته الصّحُف في هذا الشهر وهو جمادى الثانية سنة ١٣٥٩هـ – وتموز سنة ١٩٤٠ – أن آسيا للآسيويين كلمة معسولة وافقت أمزجتنا معشَر سكان آسيا الغربية، ولكنْ ما يُدرينا إنْ كان قصلُها وفي نتجها أنْ الآسيويين هم عبارة عن نفسِها، وأن آسيا جميعَها من أقصاها إلى أدناها ستجعلُها تحت سيطرتها ونفوذِها، وهي اليوم أقوى الدُّول الشرقية، وأعظمُها سلطاناً، وستشُنُ الغارة عليها، وتزحَفُ بجيوش جرَّارةٍ من سكان بلادها وسكان بلاد الصين الواسعة خصوصاً، وقد تمهَّدت السبلُ بالجملة، ووُجدَت الخطوطُ الحديدية والسياراتُ والدباباتُ والغواصات، وغيرُ ذلك من الاختراعات المهلكة الجَهنَّمية التي تزهق أرواح كثير من البشر بأسرع من لمح البصر، فمتى حصل ذلك ونسأل الله أن يكون أملُه بعيداً، فهناك الواقعة العظمى والطامة الكبرى، التي أخبرت بها الأحاديثُ النبويَّةُ، ويكون ذلك من جملة علامات الساعة واقتراب الوعد الحق (۱).

<sup>(</sup>١) خابَ ظنُّ المصنف -رحمه الله تعالى- ، ولم يقع ما توقعه، واليابان اليوم لا يوجد عندها جيش البتة، إلا جيش دفاع، وتنزيلُ ما يجري في الواقع على أحاديثِ أشراط الساعة ليس من منهج السلف، وقد أخطأ في هذا المسلكُ من صنَّف في «عُمْرِ أمّة الإسلام»، وتجلّى ذلك واضحاً في كتابه الآخر «هرمجيدون»! فقد حشاه بالأباطيل والتُرَّهات، وفيه إسقاطاتٌ في غير محالها، ونقل من مصادر لا تعتني بالصحيح، وفيه لعب بعقول السُّذج من الناس، وعباراتٌ فيها إثارة تصلُح لأصحاب الصُّحف والمجلات، أو قُل: لأهل (السيناريو) من أهل الخلاعة في (الأفلام) و(المسلسلات)!! فهذا الكتاب هـو -بحدٌ ذاته-من الفتن (العاصفات)! وإلى الله المشتكى من أهل هذا الزمان.

قال العلاّمة المتفنن الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ -حفظه الله- في محاضرته القيّمة «الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن» (ص ٥٣/٥٢) في آخر (ضابط) ما نصه:

<sup>«</sup>وآخر تلك الضوابط والقواعد: أنْ لا تطبِّق -أيها المسلم- أحاديثُ الفِتن على الواقع الذي تعيش فيه؛ فإنه يحلُو للنَّاس عند ظهور الفتن مُراجعة أحاديث النَّبي ﷺ في الفتن، ويكثر في مجالسهم: قال النَّبي ﷺ كذا؛ هذا وقتها، هذه هي الفتنة! ونحو ذلك.

والسَّلف علَّمونا أنَّ أحاديث الفتن لا تنزَّل على واقع حاضر، وإنما يظهر صدق النَّبي ﷺ بما=

نسأل الله -تعالى- اللُّطف بعباده والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، إنه على ما يشاءُ (١) قدير، وهو اللطيف الخبير.

=أخبر به من حدوث الفتن بعد حدوثها وانقضائها، مع الحذر من الفتن جميعاً.

فمثلاً: بعضهم فسر قول النبي ﷺ:

«إن الفتنةَ في آخر الزَّمان تكونُ مِنْ تحت رجل من أهْل بيتي»:

بأنه فلان ابن فلان، أو أن قول النَّبي ﷺ:

«حتّى يصطلح الناسُ على رجُل كورْك على ضلع»:

بأن المقصود به فلان ابن فلان، أو أن قول النّبي عَلَيْ:

«يكون بينكم وبين الروم صلح آمن...»:

إلى آخر الحديث وما يحصل بعد ذلك، أنه في هذا الوقت.

وهذا التطبيقُ لأحاديث الفتن على الواقع، وبثُّ ذلك في المسلمين، ليس من منهج أهل السنّة والجماعة.

وإنما أهل السنّة والجماعة يذكُرُون الفتن وأحاديث الفتن؛ محذرين منها، مباعدين للمسلمين عن غشيانها أو عن القُرب منها؛ لأجل أن لا يحصل بالمسلمين فتنة، ولأجل أن يعتقدوا صحة ما أخبر به النّبي عليها انتهى كلامه.

قال أبو عبيدة: يُغْنينا على ظنِّ المصنف ما قاله الآلوسي -رحمه الله تعالى-:

"ومن وقف على الكتب المؤلّفة في هذا الشان، واطلع على أحوال الزمان؛ رأى أنّ أكثر هذه العلامات قد برزّت للعيان، وامتلاَّت بها البلدان، ومع هذا كله، فأمرُ الساعة مجهول، ورداءُ الخفاء عليها مسدول، ما ينبغى أن يقال: إن ما بقى من عمر الدنيا أقلُّ بالنسبة إلى ما مضى».

#### (۱) قال صاحب «عنوان المجد» (۲/۲۷):

« هذه الكلمةُ اشتهرَت على الألسُن من غير قصد، وهي قولُ الكثير إذا سأل الله -تعالى-: (وهو القادر على ما يشاء)، وهذه الكلمة يقصِدُ بها أهلُ البدع شرّاً، وكلُّ ما في القرآن: ﴿وَهُو عَلَى كُلُّ شَيء قَديرٌ ﴾، وليس في القرآن والسنة ما يخالف ذلك أصلاً؛ لأن القدرة شاملة كاملة، وهي والعلم: صفتانُ شاملتان تتعلقان بالموجودات والمعدومات، وإنما قصد أهل البدع بقولهم: (وهو القادر على ما يشاء): أن القدرة لا تتعلق إلا بما تعلقت به المشيئة».

تمَّ في ١٨ جمادى الثانية سنة ١٣٥٩ و٢٣ تموز سنة ١٩٤٠.

### بعد التاريخ المتقدم بتسع سنوات

هذا ونحن الآن في أوائل سنة ١٣٦٨هـ ومطلع عام ١٩٤٩م، وقد حصلت بعد التاريخ المتقدم تلك الحرب العالمية الثانية، وكانت النتيجة: أن انكسرت دولة الألمان وإيطاليا وحليفتهما في الشرق الأقصى اليابان، لتألّب الدول الثلاث الكبرى (إنكلترة وروسية وأميركا) عليها، واستسلمت اليابان بعد تلك القنبلة الذّرية التي القيت على (هيروشيما ونازاكي)، فأفنت من هنالك من السكان، وذلك في ٥ آب سنة ١٩٤٥، وكانت اليابان قد اكتستحت جنودُها نحو نصف بلاد الصين ووصلت إلى حدود بلاد الهند الشرقية.

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (رقم ٨٤١) بلفظ: «ولكن على ما أشاء قادر»».

قال الشيخ بكر أبو زيد في «معجم المناهي اللفظية» (ص ٣٣١):

«لكنّ هذا الإطلاق مقيدٌ بأفعال معينة كهذا الحديث، وكذلك في الآية: ﴿وَهُو عَلَى جَمْعِهِم إذا يَشَاءُ قَدَيْرُ﴾ [الشورى: ٢٩] معلقةٌ بالجمع، وعليه؛ فإنّ إطلاق هذا اللفظ له حالتان:

الأولى: على وجه العموم؛ فهذا ممتنع لثلاثة وجوه:

الأول: لأن فيها تقييداً لما أطلقه الله.

الثاني: لأنه موهم بأن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه.

الثالث: لأنه موح بمذهب القدرية.

والحالة الثانية: على وجه التقييد كما ذكره.

 <sup>«</sup>الأولى أن لا يطلق ويقال: إن الله على كل شيء قدير؛ لشموله قدرة الله -عز وجل لما يشاؤه
 ولما لا يشاؤه».

وقد جاء إطلاق هذه اللفظة في حديث ابن مسعود الطويسل الذي أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٨٧) بعد (٣١٠) جاء في آخره:

<sup>&</sup>quot;قالوا مم تضحك يا رسول الله؟ قال: "من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مِنّي وأنت ربُّ العالمين، فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قلير".

ولم تقف روسية بعد هذا عند هذا الحدّ، بل جدت في إدخال الشيوعية إلى بلاد الصين وإلى غيرها من بلاد الشرق والغرب، وآخر ما قرأناه من عهد قريب أنّ مليون صيني من جنود الحكومة يقاتِلُون بضراوةٍ نصفَ مليون من الشيوعيين على مقربةٍ من عاصمة الصين (تانكلين)، ثم قرأنا أنهم حاصروها، ثم إنهم قد احتلّوها، أو كادوا، وإن مَلِكها قد استنجد بالولايات المتحدة الأميركية، وإنّ هذه قد عزمَت على مساعَدتِها، لإبعاد الشيوعيين عن مملكة الصين، ولا ندري على ماذا تستقر الحالة هناك، وما يكون من أمرهم جميعِهم.

وكيفما كان، فإنّ الصين سواءٌ اعتنقت مبادئ الشيوعية -التي هي الخطر الأكبرُ على البشر- فإن بوادر اليقظة قد دبَّت في عروقها، ولا بدَّ لها بعدَ أن تضعَ هذه الحربُ أوزارها من أن تنهض لتنظيم شؤونها الاقتصادية والسياسية، حتى إذا رأت نفسها أنها أصبحت في قوةٍ كافية، واستعداد تام، أخذت تتطلعُ إلى ما يليها من بلاد آسيا الغربية، واللهُ أعلم بما يكون منهم عند ذلك، على أنه لا ينبغي لممالك آسيا الغربية أنْ تظلَّ على حالتها الحاضرة راقدةً في مِهاد الخمول، قابعة في زوايا الغفلة، قانعة بمصَّة الوشل، مترنمة بمجد الآباء، وعز الأجداد، بل عليها أنْ تزيل عنها نقاب الاستكانة والجهل، وتنفض عنها غبار العجز والكسل، وتأخذ حِذرها عما يحوكه لها الشرق والغرب، وتنهض لاتخاذ الأسباب التي تقيها وتبقيها، وتعِدً العُدَّة الكافية للحادثات والكارثات؛ عملاً بقوله -تعالى-: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قَوَةٍ ﴾ (١) [الأنفال: ٢٠]، على أن نَبني القوة الأولى على أساس الأخلاق

<sup>(</sup>١) التحريضُ على الرمي كان في الزمن الماضي بالنشّاب والقوس، وأما اليــوم؛ فينبغــي أن يكــون على تعلم استعمال الآلات التي شاعت في زماننا.

ومن الغباوة الجمودُ على ظاهر النصوص التي فيها الرميُ بالقوس؛ فإنّ التحريض عليه ليس إلا للجهاد، وليس فيه معنى وراءه، ولما لم يبق الجهاد بالنشاب والأقواس؛ لم يبق فيها معنى مقصود، فلا تحريض فيها.

<sup>&</sup>quot;ومن هذه الغباوة ذهبت سلطنة (بخاري)، حيث استفتى السلطان من علماء زمان، بشراء بعض=

الفاضلة، والمبادئ القويمة، فلا قوة تجدينا إذا لم نتحل بها، ولا مكانة إذا لم تتحد كلمتنا، وتتوثقُ ألفتنا، ولا عصمة إذا لم نعتصم بحبل الله جميعاً، ولا إصلاح إذا لم نوجّه الهمَم إلى إصلاح شؤوننا في ديننا ودنيانا، إلى هذا يرشدنا النّبي على وأن ندعوا بأمثال هذا الدعاء(١):

«اللهم أصلِح لي ديني الذي هو عصمةُ أمري، وأصلِح لي دُنيايَ التي فيها مَعاشي، وأصلِح لي دُنيايَ التي فيها مَعاشي، وأصلِح لي آخرتي التي فيها مَعادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كلِّ خير».

وقد أمرَنا اللهُ -تعالى- في كتابه أن نقول مبتهلين إليه: ﴿رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١].

اللهم هيِّئ لنا من أمرِنا رشَداً، واهدنا إلى الصِّراط السَّوي، ووفَّقنا إلى صلاح ديننا وتنظيم دنيانا، إنك أنت العزيز الحكيم، وأنت على كلِّ شيءٍ قدير (٢).

<sup>=</sup>الآلات الكائنة في زمنه، فمنعوه، وقالو: إنها بدعة!! فلم يدّعُوه أن يشتريها، حتى كانت عاقبة أمرهم أنهم انهم انهزموا، وتسلّط عليهم الروس، ونعوذ بالله من الجهل».

قاله الكشميري في «فيض الباري» (٣/ ٤٣٥)، ونحوه عند المطيعي في «تكملة المجموع» (٢٠٣/١٥)، وعند الساعاتي في «الفتح الرباني» (١٣٠/١٣).

<sup>(</sup>١) الدعاء المذكور، أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الذكر والدعاء (باب التعوّذ من شر ما عُمل ومن شر ما لم يعمل) (رقم ٢٧٢٠) عن أبي هريرة، قال: «كان رسول الله ﷺ يقول: فذكره، وفي آخره زيادة: «واجعل الموت راحةً لي مِنْ كلّ شرّ».

<sup>(</sup>۲) فرغت من التعليق عليه، وتخريج أحاديثه بعد ظهر يوم السبت، السادس عشر من جمادي الثانية، سنة ١٤٢٣هـ وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين.

# ملحق (١) تابع لهامش (٦) في صفحة (١٣١)

ثم وقفت على مستند ذلك وهو خبر منكر..

أخرج أحمد في «المسند» (٥/ ٣٥٧) - ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٢٠٨- ٣٠٩) وفي «مناقب أحمد» (ص ٣٧) -، والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ١٢٤)، وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٤٨)، والطبراني في «الأوسط» (١/ ٢٤)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ١٠٤، ٢٠٤)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٢/ ٢١٨)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ٣٣٣) من طرق عن أوس بن عبدالله بن بريدة، ووقع نابيه، عن جده -ولم يذكر الطبراني في إسناده سهل بن عبدالله بن بريدة، ووقع عند أبي نعيم: «عن سهل، عن جده» بإسقاط عبدالله بن بريدة -، قال: سمعتُ رسول عند أبي نعيم: «عن سهل، عن جده» بإسقاط عبدالله بن بريدة -، قال: سمعتُ رسول مدو؛ فإنه بناها ذو القرنين، ودعا لها بالبركة، ولا يضر أهلها سوء».

وإسناده ضعيف جدًا شبه موضوع؛ من أجل أوس بن عبدالله بن بريدة، فهو متروك الحديث، وكذا أخوه سهل، وتابع سهلاً حسام بن مِصك، وهو متروك -أيضاً-، ونوح بن أبي مريم أبو عصمة، وقد رماه غير واحد من الأئمة بوضع الحديث، وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» عن هذا الخبر: إنه منكر، وقال في موضع آخر: خبر باطل.

ومع ذلك فقد تساهل الحافظ ابن حجر جدّاً، فحسنه في «القول المسدد» (ص ١٣٣)، وتبعه السيوطي في «النكت البديعات» (رقم ٣٢٨ - بتحقيقي).

وأخرجه ابن عدي (٧/ ٢٥٠٧)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٣٠٩) من طريق نوح بن أبي مريم، والطبراني في «الكبير» (١١٥١)، وابن عدي (٢/ ٠٤٠)، وابن الجوزي في «العلل» (١/ ٣١٠) من طريق حسام بن مصك؛ كلاهما عن عبدالله بن بريدة، به.

ولفظ حديث حسام بن مِصَك عند ابن عدي وابن الجوزي: «مكة أم القرى، ومرو أم خراسان»، وليس في حديث نوح بن أبي مريم قوله: «فإنه بناها ذو القرنين، ودعا لها بالبركة».

وقال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (٢/ ١٥):

«قلت: هذا الحديث والتعقيب عليه نقلتهما من «النكت البديعات» وليس في «اللآلئ المصنوعة»، ورأيت بهامش «الموضوعات» استدرك هذا الحديث بخط الشيخ تقي الدين القلقشندي، وكتب عقبه: لم يذكر المؤلف هذا، وقد ذكر أحسن حالاً منه».

### الفهارس

- \* فهرس الآيات على ترتيب المصحف.
  - \* فهرس الأحاديث.
  - \* فهرس الآثار على القائلين.
    - \* فهرس الأعلام.
    - \* فهرس الغريب.
    - \* فهرس الجرح والتعديل.
- \* فهرس الفرق والأديان والقبائل والشعوب.
  - \* فهرس الأماكن والبلدان.
    - \* فهرس الأشعار.
      - \* فهرس الكتب.
    - \* فهرس الفوائد العلمية.
  - \* الموضوعات والمحتويات.



### فهرس الآيات على ترتيب المصحف

| الصفحة | رقمها   | الأية                                                                                    |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         | سورة البقرة                                                                              |
| ۸۷ت    | [٢٥٩]   | ﴿ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِثْةَ عَامٍ ﴾                                                     |
|        |         | سورة آل عمران                                                                            |
| ۲۷۸ت   | [19]    | ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الإِسْلاَم دِيناً فَلَنْ يُقَبِّلَ مِنْهُ ﴾                        |
| ٦٤     | [٨١]    | ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ﴾ |
| ۲۷۸ت   | [٨٥]    | ﴿إِنَّ اللَّهِنَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ﴾                                              |
| ٥      | [1:1]   | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾                    |
|        |         | سورة النساء                                                                              |
| ٥      | [1]     | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْس وَاحِدَةٍ ﴾   |
| ۱۷٤    | [٨٩]    | ﴿حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ                                                                   |
|        |         | سورة المائدة                                                                             |
| ۲۲۲ت   | [٢٦]    | ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَّةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾  |
|        |         | سورة الأنعام                                                                             |
| 770    | [٦٧-٦٦] | ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾             |
|        |         | سورة الأنفال                                                                             |
| 719    | [٦٠]    | ﴿وَأَعِدُواْ لَهُمْ مًا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ﴾                                      |
|        |         | سورة يوسف                                                                                |
| 97     | [٨٣]    | ﴿وَفَوْقَ كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾                                                      |

| ۲۱۳ت            | [1.4]       | ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ ﴾                                                                             |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |             | سورة إبراهيم                                                                                                     |
| ٣١٠             | [٣٥]        | ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّ اجْعَلْ هَـٰذَا الْبَلَدَ آمِناً ﴾                                             |
|                 |             | سورة الإسراء                                                                                                     |
| ۲۷-۲۲، ۲۷ت      | [٨٥]        |                                                                                                                  |
|                 |             | ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ دَبِّي وَمَا أُوتِيتُسم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا |
|                 |             | سورة الكهف                                                                                                       |
| **              | [4]         | ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ﴾                                                                        |
| ۷۸ت             | [Yo]        |                                                                                                                  |
|                 |             | ﴿ وَلَبْثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِنْةٍ ﴾<br>﴿ تَالَ ثَانًا ثَانًا مِنْ ثُنَّ إِنَّالِ اللهِ مُنْتِيمِ       |
| ۲۲ ت            | [77]        | ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أُونِينًا إِلَى الصَّخْرَةِ ﴾                                                            |
| <b>١٤</b>       | [\\]        | ﴿هَــٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَشْنِكَ ﴾<br>وهــٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَشْنِكَ ﴾                                  |
| 77, 77, 70, 77, | [٩٥-٨٣]     | ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾                                                                          |
| ۹۷، ۹۷ت، ۱۰۲ت،  |             |                                                                                                                  |
| ۱۲۷ت            |             |                                                                                                                  |
| ۹۸، ۱۳۷ ت، ۱۳۷، | [34]        | ﴿إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلُّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾                                       |
| ۱۳۸، ۱۳۸ت       |             | •                                                                                                                |
| ۱٤۰،۱٤۰،        | [٨٥]        | ﴿فَأَتْبَعَ سَبَباً﴾                                                                                             |
| ۲۵۲ت            |             |                                                                                                                  |
| ۸۲، ۳۶۱         | [ [ [ [ [ ] | ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ﴾                                  |
| 331,771,        | [٢٨]        | ﴿حَتِّي إِذَا بَلَغُ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ﴾                                  |
| ۱۷۲ت، ۱۷۵، ۱۷۲  |             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                          |
| ۱۷۸،۱۵۰، ۱۷۸    | [٨٦]        | ﴿ قُلْنَا يِذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذَّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ ﴾                                      |
| ۱۷۸، ۲۷۶ت       | [AV]        | ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَّمَ فَسَوْفَ نُعَذَّبُهُ أَمُّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ﴾                                    |
| 13, 471         | [٨٨]        | ﴿وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعُمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ﴾                                    |
| 141,141         | [٨٩]        | ﴿ ثُمُّ أَبُّمَ سَبَياً ﴾                                                                                        |
| **              | [٩٠]        | ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ ﴾                                                                       |
| ١٨١             | [٩١]        | ﴿وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَنَّيْهِ خُبْراً﴾                                                                       |

| ١٨١             | [97]    | ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدِّينِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا﴾                                                                                      |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٦             | [97]    | ﴿لاَّ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً﴾                                                                                                                       |
| ۲۷، ۲۰۲ ت، ۲۸۱، | [37-98] | ﴿قَالُواْ يِذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَاْجُوجَ مُفْسِدُونَ﴾                                                                                      |
| 770             |         |                                                                                                                                                             |
| ۰۰۲، ۲۱۲، ۱۷۲ت  | [90]    | ﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ﴾                                                                                  |
| ۲۰۲،۲۰۱ت،       | [٩٦]    | ﴿ ءَاتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ﴾                                                                                    |
| ۲۲۱، ۲۷۲ت       |         | ,                                                                                                                                                           |
| ۲۲۹، ۲۲۹ت،      | [47]    | ﴿ فَمَا اسْطَاعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْباً ﴾                                                                                      |
| ۳۰۱، ۳۰۰ت، ۳۰۱ت |         |                                                                                                                                                             |
| ۲۳.             | [4A]    | ﴿هَـٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رِّبِّي﴾                                                                                                                             |
| ٠٣٢، ١٣٢،       | [4A]    | ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ﴾                                                                                                           |
| ۲۰۰ ت، ۲۰۲ت،    | •       |                                                                                                                                                             |
| ۲۷٤ت            |         |                                                                                                                                                             |
| 771             | [٩٩]    | ﴿وَتُرَكُّنَّا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ﴾                                                                                                   |
|                 |         | سورة الأنبياء                                                                                                                                               |
| 790             | [٩٧-٩٥] |                                                                                                                                                             |
| ۲۰۷ت، ۲۰۸ت،     | [٩٧-٩٦] | ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرَيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنْهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ . حَتَّى إِذَا﴾<br>﴿حَتَّى إِذَا فَيْحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مَّن كُلِّ حَدَبٍ﴾ |
| ۲۵۹ت، ۲۲۳ت،     | •       |                                                                                                                                                             |
| ۰۰۳ ت، ۳۰۱ ت،   |         |                                                                                                                                                             |
| ۳۱۶، ۳۱۰        |         |                                                                                                                                                             |
|                 |         |                                                                                                                                                             |
|                 |         | سورة النمل                                                                                                                                                  |
| ۱۷۶ ت، ۱۷۹      | [77]    | ﴿وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُويِّيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾                                                                                              |
| ۱۷٤             | [37]    | ﴿وَجَدَتُهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْس﴾                                                                                                             |
| ۲۷٤ت            | [٣٩]    | ﴿ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ ﴾                                                                                                           |
|                 |         | سورة القصص                                                                                                                                                  |
| ١٠٤             | [v]     | ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى ﴾                                                                                                                        |
|                 |         |                                                                                                                                                             |

|               |         | سورة العنكبوت                                                                                                                                            |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲ت           | [18]    | ﴿ فَلَبْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَاماً ﴾                                                                                               |
| ١٨٨           | [10]    | ﴿ فَأَنَّجَيْناهُ وَأُصْحَابَ السَّفِينَةِ ﴾                                                                                                             |
| ۲۰ <b>۲</b> ت | [{V]    | ﴿وَمَا يَجْحَدُ بَآيَاتِنَا إِلاَّ الْكَافِرونَ﴾                                                                                                         |
| ۲۵۲ت          | [89]    | ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِٱيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ﴾                                                                                                        |
|               |         | سورة الأحزاب                                                                                                                                             |
| ٥             | [٧١-٧٠] | ﴿يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَلِيداً﴾                                                                          |
|               |         | سورة الصافات                                                                                                                                             |
| ١٨٨           | [٧٧]    | ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾                                                                                                              |
|               |         | سورة غافر                                                                                                                                                |
| ۲۷۸ت          | [\/]    | ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ ﴾                                                                           |
|               |         | سورة فصلت                                                                                                                                                |
| ۲۰۲ت          | [13-73] | ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ . لاَّ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾                                                                          |
| ٥٢٦٠          | [70]    | ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ . لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ﴾<br>﴿سَنُرِيهِمْ آياتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ﴾ |
|               |         | سورة الشوري                                                                                                                                              |
| ۳۱۸ت          | [44]    | ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴾                                                                                                         |
|               |         | سورة النجم                                                                                                                                               |
| ٢٥٢ت          | [7-3]   | ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيَ﴾                                                                                                  |
|               |         | سورة القمر                                                                                                                                               |
| ٣٠٦           | [١]     | ﴿افْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانسَّقُ الْقَمَرُ﴾                                                                                                             |
|               |         | سورة الرحمن                                                                                                                                              |
| 71            | [77-77] | ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ . وَيَيْقَى وَجْهُ رَبُّكَ﴾                                                                                                  |

|      |                         | سورة التحريم                                                                                                                      |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۳  | [7]                     | ﴿لاَّ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾                                                             |
|      |                         | سورة نوح                                                                                                                          |
| ١٨٨  | [77]                    | ﴿رُبُّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً﴾                                                                    |
|      |                         | سورة النبأ                                                                                                                        |
| ۲۹۲  | [٤٠]                    | ﴿يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَاباً﴾                                                                                                    |
|      |                         | سورة البروج                                                                                                                       |
| ۳۰۲ت | [17]                    | ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ﴾                                                                                                      |
|      |                         | سورة الغاشية                                                                                                                      |
| ۲۹۱ت | [1]                     | ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾                                                                                             |
|      |                         | سورة الفجر                                                                                                                        |
| ۲۰۱ت | [ <b>/</b> - <b>/</b> ] | ﴿ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ . الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ ﴾                                                      |
|      |                         | * * *                                                                                                                             |
| ۲۹۱ت | [1]                     | سورة الغاشية<br>أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾<br>سورة الفجر<br>ذَاتِ الْعِمَادِ . الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ﴾ |

# فهرس الأحاديث الإلهية

| الصفحة | القائل    | نص الحديث الإلهي                         |
|--------|-----------|------------------------------------------|
| ۳۰۲ت   | أبو هريرة | إن رحمتي غلبت غضبي                       |
| ۲۱۸ت   | -         | إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قدير |
| ١٨٧    | أبو سعيد  | من كل ألف تسع مئة وتسعة.وتسعون           |
| ١٨٧    | أبو سعيد  | يا آدم! قم فابعث بعث النار من ذريتك      |

\* \* \*

## فهرس الأحاديث على الحروف

| الصفحة       | الراوي        | طرف الحديث                                      |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 144          | أبو سعيد      | أبشروا فإن فيكم أمتين ما كانتا في شيء           |
| 144          | أبو سعيد      | أبشروا فإن منكم واحداً ومن يأجوج                |
| 37           | ابن عباس      | أخبركم بما سألتم عنه غداً                       |
| <b>۱۲</b> ت  | -             | أرأيتكم هذه الليلة؛ فإنه على رأس مئة سنة        |
| <b>3</b> 0 ت | أنس           | أما الاثنان القائمان فالسماء والأرض             |
| <b>3</b> 0 ت | أنس           | أما الاثنان المختلفان فالشمس والقمر             |
| ١٠١ت         | جبير بن نصير  | أن أحباراً من اليهود قالوا للنبي                |
| ١٠١ت         | خالد بن معدان | أن رسول الله سئل عن ذي القرنين                  |
| ۲٤۹ت         | ثوبان         | أنتم يومثذٍ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء         |
| ۲۰۰۵، ۳۰۰    | أبو هريرة     | أنهم كل يوم يلحسونه حتى كادوا ينظرون شعاع الشمس |
| ۳۰۱ت         | أبو هريرة     | إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول           |

| ۱۱۳، تا ۱۳  | ابن عمر          | إن آدم لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة       |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ۱۹۸         | ابن عباس         | إن أحدهم لا يموت حتى يرى من نسله ألف إنسان          |
| ٦٧ت         | أنس              | إن الخضر في البحر واليسع في البر يجتمعان            |
| ۱۹۲ت        | ابن عمرو         | إن الشمس إذا غربت سلمت وسجدت                        |
| ۳۱۷ت        |                  | إن الفتنة في آخر الزمان تكون من تحت رجل من أهل بيتي |
| 190         | -                | إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً                   |
| 377         | •••              | إن الله يوحي إلى عيسى: إني مخرج عباداً لي           |
| 787         | زينب             | إن النبي دخل عليها فزعاً يقول                       |
| **          | ابن مسعود        | إن اليهود اجتمعوا، فقالوا لقريش حين سألوهم          |
| <b>Y</b> A  | قتادة            | إن اليهود سألوا نبي الله عن ذي القرنين؟ فأنزل الله  |
| ۲۰۹ت        | أبو بكرة         | إن رجلاً أتى النبي فقال: إني قد رأيته               |
| 197         | ابن عباس         | إن رسول الله ذهب إليهم ليلة الإسراء فدعاهم          |
| ۲۵۹ت        | حذيفة، ابن مسعود | إن عيسي يدعو على يأجوج ومأجوج فيهلكهم               |
| ۲۰۱         | ابن مسعود        | إن من ورائهم أمماً ثلاثة: منسك                      |
| <b>To</b>   | عقبة بن عامر     | إن نفراً من اليهود جاؤوا يسألون النبي عن ذي القرنين |
| 144         | سمرة             | إن نوحاً ولد له ثلاثة أولاد وهم                     |
|             | عمران بن حصين،   | إن نوحاً ولد له ثلاثة أولاد وهم                     |
| ۱۸۸ت        | أبو هريرة        |                                                     |
| 7 • 1       | ابن مسعود        | إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم                   |
| ۲۰۲ت، ۳۰۲ت  | أوس              | إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ماشاؤوا            |
| 4.5         | أبو هريرة        | إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم                 |
| 7 • 7       | ابن عمرو         | إن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم وراءهم                  |
| 190         | ابن عمرو         | إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو أرسلوا               |
| 7.7         | أوس              | إن يأجوج ومأجوج يجامعون ماشاؤوا                     |
| ۳۰۳         | أبو هريرة        | إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا               |
| <b>**</b> * | النواس           | إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم         |
| ۳•۸         | النواس           | إني قد أنزلت عباداً لي لا يدي لأحد                  |
| 787         | زينب             | استيقظ النبي من النوم محمرًا وجهه يقول              |
|             |                  |                                                     |

| ۱۹۷ت                                          | ابن عمرو     | اطلعي من حيث غربت                                   |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| ۲•۸                                           | قتادة        | انعته لي                                            |
| ٣٠٦                                           | أنس          | بعثت أنا والساعة كهاتين                             |
| 3٢ت                                           | ابن عباس     | بعثت قريش النضر بن الحارث إلى                       |
| ۲۷ت                                           | ابن مسعود    | بينا أنا أمشي مع النبي في خرب المدينة وهو يتوكأ على |
| ٣١.                                           | أبو سعيد     | تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله              |
| 7.7                                           | النواس       | ثم يأتي عيسي إلى قوم قد عصمهم الله من الدجال        |
| ۲۰۸ت، ۲۰۹ت                                    | سمرة         | ثم يجيء عيسي ابن مريم من قبل المغرب                 |
| <b>**</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • | النواس       | ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر                  |
| 770ت                                          | -            | جاء رجل إلى النبي وزعم أنه رآه                      |
| ۳۱۷ت                                          | -            | حتى يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع                |
| ١٠١ت                                          | جبير بن نصير | حدثنا عن ذي القرنين إن كان نبيًّا                   |
| ۱۰۰ت                                          | -            | الحدود كفارة                                        |
| 75                                            | -            | حديث حياة الخضر                                     |
| ٠٢٠                                           | أبو جعفر     | رحم الله أخي ذا القرنين، لو ظفر بالزبرجد            |
| 99                                            | _            | سألوه عن رجل صار مشرقاً حتى بلغ مطلع الشمس          |
| 99                                            | -            | سألوه عن قصة يوسف وعن فتية أووا إلى الكهف           |
| ١٨٨                                           | سمرة         | سام أبو العرب وحام أبو السودان                      |
| 771                                           | -            | ستكون بعدي بعوث كثيرة                               |
| YV                                            | ابن مسعود    | سلوا محمداً عن الروح وعن فتية فقدوا                 |
| ۲۷ت                                           | ابن مسعود    | سلوه عن الروح                                       |
| 7 8                                           | ابن عباس     | سلوه عن الروح، ما هو؟                               |
| 7 8                                           | ابن عباس     | سلوه عن ثلاثة: فتية ذهبوا في الدهر الأول            |
| ۱۰۷ ت، ۱۳۳                                    | _            | سمي ذا القرنين لأنه طاف قرني الدنيا                 |
| ۱۸۰                                           | سمرة         | ﴿سِتْراً﴾ بناءً، لم يبن فيها بناء قط ولم يبن عليهم  |
| 199ت                                          | حذيفة        | شجر بالشام طول الشجرة عشرون ومئة ذراع               |
| ۲۰۸                                           | قتادة        | صدقت والذي نفسي بيده لقد رأيته                      |
| ٥٢٦ت                                          | -            | صفه لي، فوصفه                                       |
|                                               |              |                                                     |

| ۱۹۹ت      | حذيفة           | صنف منهم يفترش بأذنه ويلتحف بالأخرى               |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------|
| ٣٢٢       | -               | فإنه بناها ذو القرنين ودعا لها بالبركة            |
| ٣.٧       | النواس          | فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة             |
| ۲۹۹ت،     | أبو هريرة، زينب | فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج                     |
| ۳۰۰، ۳۰۰  |                 |                                                   |
| 1 • 9     | ابن عمر         | فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا             |
| 771       |                 | فكونوا في بعث خراسان                              |
| ۳۰۳ت      | حذيفة           | فيصبحون وهو أقوى منه بالأمس                       |
| ۲۰۸       | -               | قال رجل للنبي ﷺ: رأيت السد                        |
| ٢٥        | ابن عباس        | قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً نسال عنه هذا الرجل |
| ۸۰۲، ۲۰۹  | قتادة           | قد رأيته                                          |
| 37        | ابن عباس        | كان النضر بن الحارث من شياطين قريش                |
| ۱۰۸ت      | -               | كان ذو القرنين ملكاً من الملائكة                  |
| ۰ ۲۳ت     | أبو هريرة       | كان رسول الله يقول: اللهم أصلح لي ديني            |
| ۱۱۲ت      | علي             | كان نبيًّا بعثه الله إلى قومه                     |
| ۱۸۰       | سمرة            | كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسراباً لهم            |
| ١٩٥ت      | ابن عمرو        | كفي إثماً أن يضيع الرجل من يقوت                   |
| 797       | حنيفة بن أسيد   | كنا قعوداً في ظل غرفة لرسول الله نتذاكر الساعة    |
| 7.9       | قتادة           | كيف رأيته؟                                        |
| ۹۹ت       | -               | لا أدري أتبع كان لعيناً أم لا؟                    |
| ۹۹، ۱۲۶ ت | أبو هريرة       | لا أدري أذو القرنين كان نبيًّا أم لا؟             |
| ۲۱۰۰      | الزهري          | لا أدري أعزير كان لعيناً أم لا؟                   |
| ۹۹ت       | أبو هريرة       | لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟               |
| 757       | زينب            | لا إله إلا الله، ويل للعرب                        |
| ۱۰۰ت      | سهل بن سعد      | لا تسبوا تبعاً فإنه قد كان أسلم                   |
| ۲۰۳       | أبو هريرة       | لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين      |
| ۳۰۹ت      | أبو سعيد        | لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت                   |
| ٦٤        | _               | لا يبقى على رأس مئة سنة ممن هو على                |
|           |                 |                                                   |

| 7.1         | ابن مسعود     | لا يموت من يأجوج رجل إلا ترك ألف ذري                 |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------|
| ۱۱۲ت        | علي           | لعن الله الزهرة فإنها هي التي فتنت هاروت             |
| ۲۵۹ت، ۳۱۲ت  | ابن مسعود     | لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى                |
| ۳۱۲ت        | اين مسعود     | لقيت ليلة الإسراء إبراهيم وموسى                      |
| ٠٦٠         | أبو جعفر      | لكنه ظفر به وهو زاهد في الدنيا                       |
| ١١١ت        | علي           | لم يكن (ذو القرنين) نبيًّا ولا ملكاً                 |
| ٤٥٣         | أنس           | لما أمر الله ذا القرنين بالسيرورة إلى المشرق والمغرب |
| 118         | -             | لما ترك إبراهيم ولده إسماعيل وأمه في مكة             |
| 711         | ابن مسعود     | لما كان ليلة أسري برسول الله لقي إبراهيم وموسى       |
| 797         | حذيفة بن أسيد | لن تقوم حتى يكون قبلها عشر أيات                      |
| 77.         | أبو هريرة     | اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري                 |
| <b>1</b> 5ت | -             | اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض           |
| ۲۰۸ت، ۲۰۹ت  | حذيفة         | لو أن رجلاً أنتج فرساً لم يركب مهرها حتى             |
| 71.         | أبو سعيد      | ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج                  |
| 197         | أبن عمرو      | ما يموت الرجل منهم حتى يولد له من صلبه               |
| 777         | -             | مكة أم القرى ومرو أم خراسان                          |
| ۳۷ت، ۶۶ت،   | -             | ملك الأرض أربعة: مؤمنان وكافران                      |
| 1.0         |               |                                                      |
| ۳۸          | -             | ملك الدنيا مؤمنان وكافران                            |
| ١٠١ت        | خالد بن معدان | ملك مسح الأرض من تحتها                               |
| ۳۱۸         |               | مم تضحك يا رسول الله؟ قال:                           |
| ١٠٠         | _             | من أصاب من ذلك شيئاً فهو كفارة له                    |
| ۲۱۰         | أبو بكرة      | من سره أن ينظر إلى رجل قد أتى الردم                  |
| ۳۱۸         | -             | من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ                   |
| 787         | زينب          | نعم إذا كثر الخبث                                    |
| ۱۱۲،۱۰۹ -   | ابن عمر       | هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض                       |
| ەەت         | أنس           | هذا عين ابن آدم لا يملأ به إلا التراب                |
| ۱۹۹ت        | حذيفة         | هم ثلاثة أصناف صنف مثل الأرز                         |

| ۱۱۲ت       | علي          | هو (ذو القرنين) عبد ناصح الله فنصحه            |
|------------|--------------|------------------------------------------------|
| ١٠١ت       | جبير بن نصير | هو ملك مسح الأرض بالأسباب                      |
| ۲۲۰ت       | أبو هريرة    | واجعل الموت راحة لي من كل شو                   |
| ۱۸۹ت       | أبو هريرة    | ولد سام العرب وفارس والخير فيهم                |
| ۱۸۹ت       | أبو هريرة    | ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث                  |
| ٧٤٢، ٥٨٢   | زينب         | ويل للعرب من شر قد اقترب                       |
| 199        | حذيفة        | ياجوج وماجوج امة، كل امة لا يموت الرجل منهم    |
| ۲۷ت        | ابن مسعود    | يا أبا القاسم! ما الروح                        |
| ٤٥٠        | أنس          | يا ذا القرنين إني سائلك عن خصال أربع فخبرني    |
| ۸۰۲، ۲۰۹   | قتادة        | يا رسول الله! قد رأيت سد يأجوج ومأجوج          |
| <b>797</b> | أبو هريرة    | يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه           |
| ١٨٧        | أبو سنعيد    | يقول الله تعالى: يا آدم! قم فابعث بعث          |
| ۳۱۸ت       | -            | يقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قدير |
| ۳۱۷ت       | -            | يكون بينكم وبين الروم صلح آمن                  |
| ۲٤٩ت       | ثوبان        | يوشك أن تداعي عليكم الأمم من كل أفق كما        |
|            |              |                                                |

#### فهرس الآثار على القائلين

|              | آدم                                            |  |
|--------------|------------------------------------------------|--|
| ٧٥ت          | إن الله وضع في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان |  |
| で 7・         | بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب               |  |
| ۲۰ت          | فإذا هو ثمانين ومئة ميل                        |  |
| ٦٠           | نزل ذو القرنين فمسح موضع جلوس آدم              |  |
| ٠٢٠          | هذا كتاب آدم أبي البشر، أوصيكم ذريتي           |  |
| أبو الزاهرية |                                                |  |
| 198ت         | هم ثلاثة أصناف: صنف أجسادهم كالأرز             |  |
| ١٩٤ت         | وصنف أربعة أذرع في أربعة أذرع                  |  |
| 198ت         | وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى           |  |
|              | أبو العالية                                    |  |
| ۱۰۷ت         | إنما سمي ذو القرنين لأنه قرن بين طلوع الشمس    |  |
|              | أبو بكرة                                       |  |
| ۲۱۰ت         | جاءه رجل فسلم عليه فقال له أما تعرفن <i>ي</i>  |  |
| ۲۱۰          | اجلس حدثنا                                     |  |
|              | أبو هريرة                                      |  |
| ۸۹۲ت         | يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم أبواب               |  |
| ۸۹۷ت         | يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه           |  |
|              | أحد الخطباء                                    |  |
| 9٤ ت         | الإسكندر كان أمس أنطق منه اليوم وهو اليوم أوعظ |  |

|                 | أحمد بن حنبل                                               |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--|
| ۱۲۳ت            | إني لأدعو لأبوي وللشافعي منذ أربعين                        |  |
| ۱۲۳ت            | اللهم اغفر لي ولأبوي ولمحمد بن إدريس                       |  |
|                 | إبراهيم الخليل (عليه السلام)                               |  |
| ۱۷۸ت            | أن إبراهيم رأي رجلاً يطوف بالبيت فأنكره فسأله              |  |
| ۱۱۸ت            | إئت ذا القرنين فأقرئه السلام                               |  |
| ۱۱۸ت            | كان جالساً بمكان فسمع صوتاً                                |  |
| ۱۱۸ت            | ما هذا الصوت؟ فقيل له                                      |  |
| ۱۷۸ت            | ممن أنت؟ قال: من أصحاب ذي القرنين                          |  |
| ۱۱۸ت            | هذا ذو القرنين قد أقبل بجنوده                              |  |
| ۱۷۸ت            | وأين هو؟                                                   |  |
|                 | إبراهيم بن علي                                             |  |
| ۱۱۷ت            | إنما سمي ذو القرنين ذا القرنين لشجتين شجهما                |  |
| ۱۱۷ت            | وكان أسود                                                  |  |
| إسحاق بن راهويه |                                                            |  |
| ۱۹۸ت            | أخرجت خراسان ثلاثة لم يكن لهم في الدنيا نظير               |  |
|                 | ابن الأنباري                                               |  |
| ۱۰٤             | إن كان ذو القرنين نبيًّا فإن الله قال له كما يقول للأنبياء |  |
|                 | ابن الكواء                                                 |  |
| ١١٥ت            | سال عليّاً: ما كان ذو القرنين                              |  |
| ١١٥ت            | قال لعلي: ذو القرنين مم كانا قرنيه                         |  |
| ابن جریج        |                                                            |  |
| ۱۸۰ت            | ﴿سِتْرا﴾ بناء لم يبن فيها بناء قط ولم يبن عليها            |  |
| ۱۷۳ت            | في تفسير قوله: ﴿وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْماً﴾                 |  |

| ت۱۸۰  | كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسراباً لهم       |
|-------|----------------------------------------------|
| ۱۷۳   | لولا أصوات أهلها لسمع الناس دوي الشمس        |
| ۱۷۳ت؟ | مدينة لها اثنا عشر ألف باب، لولا أصوات أهلها |

# ابن عباس

| <b>YY</b>       | أن ذا القرنين دخل المسجد الحرام فسلم على إبراهيم     |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| ٧٣              | أن ذا القرنين سأل إبراهيم أن يدعو له                 |
| 10, 70, °V      | أنه سئل عن ذي القرنين الذي في القرآن                 |
| ۲۷ت             | أول من حيا بالمصافحة أهل اليمن                       |
| ٧٣              | إن إبراهيم تحاكم إلى ذي القرنين                      |
| ٧٣              | إن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم                   |
| 119             | إن ذا القرنين هو عبدالله بن الضحاك                   |
| ۲۲ت             | حتى انتهيا إلى الصخرة فنزلا عندها                    |
| 111             | حج ذو القرنين فلقي إبراهيم                           |
| <b>\$</b> ەت    | خبر اجتماع ذي القرنين بالخضر                         |
| 77              | ذو القرنين المذكور في القرآن ليس الإسكندر            |
| ١٠١ت            | ذو القرنين نبي                                       |
| 7٢ ت            | فأتى على عين في البحر يقال لها عين الحياة            |
| ۲۰۸ت            | فحينئذٍ يخرجون                                       |
| ۲۵۸ت            | في قوله: ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ﴾ |
| ١٤٠             | في قوله: ﴿فاتبع سبباً﴾: علماً                        |
| ٧١              | كان الإسكندر الرومي رجلاً صالحاً                     |
| ۸۸ت، ۱۱۸ ت، ۱۷۲ | كان ذو القرنين ملكاً صالحاً أرضى الله عمله           |
| ١٠٥             | لم يملك الأرض إلا أربعة رهط                          |
| ٥٦ ت            | لما أمر الله ذا القرنين بالسيرورة إلى المشرق         |
| ٥٦ ت            | ما اثنان قائمان واثنان مختلفان                       |
| 0٦٥             | ما بعث الله نبيًّا إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد   |
| ۲۰۸ت            | ﴿مِّن كُلِّ حَدَبٍ﴾ من كل أكمة ومكان مرتفع           |
|                 |                                                      |

| V. (07 (0)     | هو من حمير                                        |
|----------------|---------------------------------------------------|
| ۲۲ت            | وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة                |
| ۸۸ت، ۱۷۸ت، ۲۷۱ | وكان منصوراً وكان الخضر وزيره                     |
| ٧٠ ، ٥٢        | وهو الصعب بن ذي مراثد                             |
| ۲۰۸ت           | ﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾: دنا قيام الساعة |
| ۲۰۸ت           | ﴿وَهُمْ﴾ يعني: ياجوج وماجوج                       |
| ۲۷             | يقال أن ذا القرنين أول من صافح                    |
|                | ابن ء                                             |
| تمر            | بب                                                |
| ١١٣            | لعن الله الزهرة فإنها هي التي فتنت هاروت          |
| مرو            | ابن ع                                             |
| ۱۱۷ت           | أن ذا القرنين دعا ملكاً جباراً إلى الله           |
| ۲۰۱            | إن يأجوج ومأجوج اقل ما يترك أحدهم لصلبه الفاً     |
| ۲۰۲            | إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا         |
| ١٩٦ت           | إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو أرسلوا             |
| ۱۱۷ت           | ثم دعاه إلى الله فدق قرنه الثاني فكسره            |
| ۱۰۱ت، ۱۰۱ت     | ذو القرنين نبي                                    |
| ۱۹۶            | عزمت عليك لما رجعت وتركت لهم ما يكفيهم            |
| ١٩٦ت           | فقدم عليهم قهرمان من الشام وقد بقيت ليلة          |
| ۲۰۲ت           | فلا يموت منهم رجل حتى يولد له                     |
| ٧١             | كان ذو القرنين من حمير من أعظم تبابعتهم           |
| ١٩٦ <i>ت</i>   | لن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته الفاً           |
| ۱۹۷ت           | لهم نساء يجامعون ما شاءوا وشجر يلقمون             |
| ١٩٦ت           | هل تركت عند أهلي ما يكفيهم؟                       |
| ٧١             | هو الصعب بن ذي مراثد                              |
| ۲۰۲ت           | ولهم شجر يلقمون ما شاءوا                          |
| ۱۹۷ت           | يأجوج ومأجوج لهم أنهار يلقمون ما شاءوا            |
|                |                                                   |

|       | ابن مسعود                                        |
|-------|--------------------------------------------------|
| ۲۰۱ت  | لا يموت الرجل من يأجوج ومأجوج إلا ترك ألف ذري    |
|       | البخاري                                          |
| 3٢ت   | سئل عن الخضر وإلياس هل هما في الأحياء؟           |
| 3٢ت   | كيف يكون هذا وقد                                 |
|       | بعض الصحابة                                      |
| ۱۱۸   | إن الله قد سخر لك السحاب                         |
| ۱۱۹ت  | خبر لقيا بلقيس بذي القرنين                       |
| ۱۱۸ت  | فأوحى الله إلى ذي القرنين:إن الله قد سخر         |
| ۱۱۸ت  | فسمع صوتاً فقال: ما هذا الصوت؟                   |
| ۱۱۸ت  | كان إبراهيم خليل الرحمن جالساً بمكان             |
| ۱۱۸ت  | هذا ذو القرنين قد أقبل في جنوده                  |
|       | بکر بن مضر                                       |
| ۱۰۳   | سأله هشام بن عبدالملك عن ذي القرنين              |
| ۱۰۳   | كان إذا قدر عفا وإذا وعد وفي                     |
| ۱۰۳   | لا، ولكنه إنما أعطي بأربع خصال كن فيه            |
|       | جبير بن نفير                                     |
| 198ت  | هم ثلاثة أصناف: صنف أجسادهم كالأرز               |
| 198ت  | وصنف أربعة أذرع في أربعة أذرع                    |
| ١٩٤ت  | وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى             |
|       | جعفر                                             |
| ۷٥ت   | إن الله وضع في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان   |
| ۷٥ت   | إن لله عيناً تسمى عين الحياة                     |
| ۷٥ت   | إني قرأت وصية آدم فوجدت فيها                     |
| ۹ ه ت | ثم رجع ذو القرنين إلى دومة الجندل وكان منزله بها |

| 781      | فهرس الآثار على القائلين                             |
|----------|------------------------------------------------------|
| ٥٦       | فبعث ذو القرنين فحشر الناس والفقهاء                  |
| ۷٥ت      | فدفع ذو القرنين إلى الخضر خرزة حمراء                 |
| ۸٥ت      | فسار الخضر بين يدي ذي القرنين                        |
| ۸٥ت      | فنزع الخضر ثيابه ثم دخل العين فإذا ماء أشد بياضاً    |
| ٥٦       | كان ذو القرنين عبداً من عباد الله صالحاً             |
| ٥٦ ا     | كان له خليل من الملائكة يقال له زيافيل               |
|          | حذيفة                                                |
| ۲۰۸      | لم يركبه حتى تقوم الساعة                             |
| ۲۰۸      | لو أن رجلاً اقتنى فلوّاً بعد خروج يأجوج ومأجوج       |
|          | حسان بن عطية                                         |
| ٠.٠      | لا يموت الرجل منهم حتى ينظر في مئة عين               |
| ۲۰۰      | يا جوج ومأجوج أمتان في كل أمة أربع مئة               |
|          |                                                      |
|          | الحسن البصري                                         |
| ۱۸۰      | أرضهم لا تحمل البناء فإذا طلعت الشمس تغوروا في الماء |
| ۸۱       | أنه كان رجلاً مسلماً صالحاً، أتى المشرق والمغرب      |
| ١١٤ت     | إنما سمي ذو القرنين لأنه كان له غديرتان في رأسه      |
| ۱۸۰      | فإذا غربت خرجوا يتراعون                              |
| ۱۱۸ت     | كان ذو القرنين ملك بعد نمروذ وكان معه                |
| ۸۱ت      | كان ذو القرنين ملك بعد نمروذ وكان من قصته            |
| ١٠١ت     | كان ذو القرنين ملكاً وكان رجلاً صالحاً               |
| 118      | كان له غديرتان من شعر وعليها سمي                     |
|          | الخضر                                                |
| ١٣٣      | أن الخضر قال له: أنت صاحب قرني الشمس                 |
| 3٢ ت، ٢٥ | أنه التقى بعلي وبعمر بن عبدالعزيز                    |
| 188      | أول من سماه ذا القرنين: الخضر                        |

۷٥ت

أيها الملك! إنك تسلك ظلمة لا تدري كم مسيرتها

| ٩٥ت       |            | إن الله ابتلي خلقه بعضهم ببعض          |
|-----------|------------|----------------------------------------|
| ۵۵ت، ۱۰۸ت |            | خبر اجتماع الخضر بذي القرنين           |
| ٧٥ت       |            | فدفع ذو القرنين إلى الخضر خرزة حمراء   |
| ۸٥ت       |            | فسار الخضر بين يدي ذي القرنين          |
| ۸٥ت       |            | فنزع ثيابه ثم دخل العين                |
| ۷٥℃       |            | كيف نصنع بالظلل إذا أصابتنا            |
| ت.        |            | ما لك أيها الملك وقفت وفزعت            |
| ۹٥٦       |            | هذا مثل ضربة لك صاحب الصور             |
|           |            |                                        |
|           | ذو القرنين | •                                      |
| ٧٣        |            | أن إبراهيم تحاكم إلى ذي القرنين في شيء |

| YI    | ال إبراهيم تحاكم إلى دي الفرنين في شيء             |
|-------|----------------------------------------------------|
| 144   | أن الخضر قال له: أنت صاحب قرني الشمس               |
| ٧٢    | أنه دخل المسجد الحرام فسلم على إبراهيم             |
| ۱۱۷ت  | أنه دعا ملكاً إلى الله ودينه فضرب على قرنه         |
| ٧٣    | أنه سأل إبراهيم أن يدعو له                         |
| ٧٣    | أنه قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة    |
| ۸۱ت   | أنه كان رجلاً مسلماً صالحاً أتى المشرق والمغرب     |
| ١٣٣   | أول من سماه ذا القرنين الخضر                       |
| ۱۱۸ت  | إن إبراهيم يقرئك السلام                            |
| ١٠٤   | إن الله ألهمه ولم يوح إليه                         |
| ۱۱۸ت  | إن الله قد سخر لك السحاب فاختر أيها                |
| ごろ・   | إن ذا القرنين كان رجلاً طوافاً صالحاً فلما وقف على |
| ١٣٩   | إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا؟!              |
| 119   | إن ذا القرنين هو عبدالله بن الضحاك                 |
| ١٠٤   | إن كان نبيًّا فإن الله قال له كما يقول للأنبياء    |
| - ۱۳۵ | إنما سمي ذا القرنين أن صفحتي رأسه كانتا            |
| 177   | إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس             |
| ١٣٦   | إنما سمي ذا القرنين لأنه ضرب على قرن رأسه          |

| ٦١١٧             | إنما سمي ذا القرنين لأنه كان له عقيصتان            |
|------------------|----------------------------------------------------|
| ۱۱۷ت             | إنما سمي ذو القرنين ذا القرنين لشجتين شجهما        |
| ۱۰۷ت             | إنما سمي ذو القرنين لأنه قرن بين طلوع الشمس        |
| ١١٤ت             | إنما سمي ذو القرنين لأنه كان له غديرتان            |
| ١٠١ت             | إنه نبي ملك                                        |
| ۲٥ت              | إني احب أن أعيش حتى أبلغ من عبادة ربي              |
| ۷٥٠              | إني أريد أن أسلك هذه الظلمة                        |
| ١٣٥              | اختلف فيه أهل الكتاب، فقال بعضهم: ملك              |
| ۱۱۹، ۱۱۹ت، ۱۱۹ت  | ادعاء رجل أنه ذو القرنين                           |
| ۱۱۷ت             | ثم دعاه إلى الله فدق قرنه الثاني فكسره             |
| ٥٩ ت             | ثم رجع ذو القرنين إلى دومة الجندل وكان منزله بها   |
| ۷٥٣              | ثم سار يطلب مطلع الشمس فسار إلى أن بلغ             |
| ۲٥ت              | حدثني كيف كانت عبادتكم في السماء؟                  |
| ٥٥٤، ١٠٨ت        | خبر اجتماع ذي القرنين بالخضر                       |
| ٤٥٠              | خبر اجتماع ذي القرنين بالخضر                       |
| ١١٩ت             | خبر لقيا بلقيس بذي القرنين                         |
| 1.7              | ذلك الملك الأمرط بلغ قرن الشمس                     |
| ٧٦               | ذو القرنين المذكور في القرآن ليس الإسكندر اليوناني |
| 114              | ذو القرنين ملك ما بين المغرب والمشرق               |
| ۱۰۱ت، ۱۰۲ت، ۱۰۳ت | ذو القرنين نبي                                     |
| ١١٦ت             | رجل بعثه الله إلى قوم كفرة أهل كتاب                |
| ١١٥ت             | سأل ابن الكواء عليّاً عن ذي القرنين                |
| ١٠٣              | سأل هشام بن عبدالملك بكر بن مضر عن ذي القرنين      |
| ١١٦ت             | سئل علي عن ذي القرنين أنبي هو؟ فقال                |
| 1.7              | سئل علي عن ذي القرنين؟ فقال                        |
| ۱۰۳ت             | سئل وهب بن منبه عن ذي القرنين                      |
| ۱۱۳ت، ۱۱۰ت       | سخر له السحاب وبسط له النور                        |
| 1.4              | سمع عمر رجلاً ينادي يا ذا القرنين فقال             |
|                  |                                                    |

| ١٣٦             | سمي ذا القرنين لأنه طاف قرني الدنيا                |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| ١١٥ت            | ضرب على قرنه الأيمن فمات                           |
| ۱۱۸ت            | فأوحى الله إلى ذي القرنين                          |
| ۲۵ت             | فبعث ذو القرنين فحشر الناس والفقهاء                |
| ۷۵ت             | فجمع ذو القرنين علماء أهل الأرض وأهل دراسة الكتب   |
| ۷٥ت             | فدفع ذو القرنين إلى الخضر خرزة حمراء               |
| ۷٥ت             | فلفع ذو القرنين إلى الخضر خرزة حمراء               |
| \•Y             | فرغتم من أسماء الأنبياء وارتفعتم                   |
| ۸٥ت             | فسار الخضر بين يدي ذي القرنين                      |
| ١١٥ت            | قال ابن الكواء لعلي: ذو القرنين مم كانا قرنيه      |
| ٥٩              | قال للخضر: هل عندك من هذا علم                      |
| ١٣٩ت            | قال معاوية لكعب: أنت تقول أن ذا القرنين كان يربط   |
| ت ۱۰۱ت          | قيل لعلي: كيف بلغ ذو القرنين المشرق والمغرب        |
| ۱۰۳             | كان إذا قدر عفا وإذا وعد وفي                       |
| ٥٦ ت            | كان ذو القرنين عبداً من عباد الله صالحاً           |
| ۸۱ت             | كان ذو القرنين ملك بعد النمروذ وكان من قصته        |
| ۱۱۸ت            | كان ذو القرنين ملك بعد نمروذ وكان من معه           |
| ١٣٥             | كان ذو القرنين ملكاً، قيل لم سمي ذا القرنين؟       |
| ١٠١ت            | كان رجلاً صالحاً ليس بني                           |
| Vλ <b>-</b> VV  | كان في زمن إبراهيم واجتمع به في الشام وقيل بمكة    |
| 144             | كان لا يغزو قوماً إلا حدثهم بلغتهم                 |
| ٥٦ت             | كان له خليل من الملائكة يقال له زيافيل             |
| 118             | كان له غديرتان من شعر وعليها سمي                   |
| ۱۱۷ت            | كان له قرنان صغيران تواريهما العمامة               |
| ۸۸ت، ۱۱۸ ت، ۲۷۱ | كان ملكاً صالحاً أرضى الله عمله وأثنى عليه         |
| ۱۰۸             | كان ملكاً من الملائكة                              |
| YY              | كان من حمير وفد أبوه إلى الروم فتزوج امرأة من غسان |
| ۸۸ت، ۱۷۸ ت، ۱۷۸ | كان منصوراً وكان الخضر وزيره                       |

| TEO            | فهرس الآثار على القائلين                        |
|----------------|-------------------------------------------------|
|                |                                                 |
| 110 ت          | كان نبيّاً فبعثه الله إلى الناس                 |
| ٧٣             | كان نبيّاً وكان الإسكندر كافراً                 |
| ١٣٨            | كان يفتح المدائن ويجمع الكنوز، فمن اتبعه        |
| ١١٥            | لم يكن نبيًا ولا ملكاً ولكنه كان عبداً          |
| ۳۱۰۳           | لم يكن نبيًا ولكنه أعطي بأربع خصال كن فيه       |
| ۱۰۳            | لم يوح إليه وكان ملكاً                          |
| ۱۱۸ت           | ماكنت لأركب في بلد فيه إبراهيم                  |
| יזי            | مالي لا أقف ولا أفزع وهذا أثر الآدميين          |
| ٠٢٠            | نزل فمسح موضع جلوس آدم                          |
| ۷٥٠            | هل تعلمون أنتم موضع العين؟ `                    |
| ٧١،٧٠،٥٢       | هو الصعب بن ذي مراثد                            |
| V1 (V* (0Y (0) | هو من حمير                                      |
| ١٣٥            | وقال بعضهم ملك الروم وفارس                      |
| ۱۱۷ت           | وكان أسود                                       |
| ۸٥ت            | ومر ذو القرنين فأخطأ الوادي فسلكوا تلك الظلمة   |
| ١١٨ت           | ومن إبراهيم؟ قال: خليل الرحمن                   |
| ٧٢             | يقال أنه أول من صافح                            |
|                | رجل                                             |
| ۲۱۰ت           | انطلقت حتى انطلقت إلى أرض ليس لأهلها            |
| ۱۱۹ ت، ۱۱۹     | خبر ادعاء رجل أنه ذو القرنين                    |
| ۲۱۰            | فإذا لبنة من حديد                               |
| ۲۱۰            | فدخلت بيتاً فاستلقيت علىظهري                    |
| ۲۱۰            | فلما كان عند غروب الشمس سمعت صوتاً لم أسمع مثله |
| ۲۱۰            | هذا صوت قوم ينصرفون هذه الساعة من عند هذا السد  |
| •              | الزهري                                          |

177

177

أنه سمي ذا القرنين لأنه طاف قرني الدنيا

إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس

|      | ,                                                          |
|------|------------------------------------------------------------|
| ۱۰۷ت | إنما سمي ذو القرنين لأنه قرن بين طلوع الشمس                |
|      | سراقة بن عمرو                                              |
| 719  | أنفذه عمر إلى الباب وجعل في مقدمته عبدالرحمن               |
| 719  | وسار في عسركه إلى الباب ففتحه بعد حروب                     |
|      | سعید بن بشیر                                               |
| ۸۱ت  | بلغنى أنه ملك الأرض كلها أربعة: مؤمنان                     |
| ۸۱ت  | -<br>سليمان النبي وذو القرنين                              |
|      | سفيان الثوري                                               |
| ۸۱   | بلغني أنه ملك الأرض أربعة: مؤمنان                          |
| ۸۱ت  | سليمان النبي وذو القرنين                                   |
|      | سليمان الأشج                                               |
| ٠٢٠  | ألا ترى الورقة المعلقة من النخلة الكبيرة                   |
| ٦٠   | إن ذا القرنين كان رجلاً طوافاً صالحاً لما وقف على جبل آدلم |
| ٠٦٠  | بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب آدم أبي البشر              |
| ٠٢٠  | فنزل ذو القرنين فسمع موضع جلوس آدم                         |
|      | الشافعي                                                    |
| ٦١٢٣ | إني لأدعو لأبوي وللشافعي منذ أربعين سنة                    |
| ۱۲۳  | بلغنى أن من ناظر رجلاً وأراد غلبته أحبط الله له عمله       |
| ۱۲۳  | -<br>ما أحببت قط أن أناظر رجلاً وأردت غلبته                |
| ۱۲۳  | الهم أغفر لي ولوالدي ولمحمد بن إدريس الشافعي               |
| ۱۲۳  | وددت أن الناس علموا مثل هذا العلم الذي صنفت من             |
|      | شریح بن عبید                                               |
| ١٩٤ت | هم ثلاثة أصناف: صنف أجسادهم كالأرز                         |
| ١٩٤ت | وصنف أربعة أذرع في أربعة أذرع                              |
|      |                                                            |

| القائلين | على | الآثار | فهرس |
|----------|-----|--------|------|
|----------|-----|--------|------|

| - | ٣ | ٤ | ٧ |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |

| <u> </u>    | مرس ده در علی بعدین                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| ٦٩٤ت        | وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى                |
|             | شعبة                                                |
| ١٠٥         | حماري وردائي للمساكين إن لم يكن شرقي كذب على عمر    |
|             | عبدالرحمن بن زيد بن أسلم                            |
| 179         | تعليم الألسنة                                       |
| ٣١٠٣        | ذو القرنين بلغ السدين وكان نذيراً                   |
| 179         | في تفسير قولُه: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الآرْضِ﴾ |
| 139         | كان لا يغزو قوماً إَلا حدثهم بلغتهم                 |
| ۳۱۰۳        | كان نذير واحد بلغ ما بين المشرق والمغرب             |
| ۳۱۰۳        | ولم أسمع بحق أنه كان نبيّاً                         |
|             | عبدالله بن سلام                                     |
| ۲۰۲، ۲۰۲    | لا يموت الرجل من يأجوج ومأجوج إلا ترك               |
|             |                                                     |
|             | عطاء                                                |
| ۱۷۸ت        | أن إبراهيم رأي رجلاً يطوف بالبيت فأنكره             |
| ۱۷۸ت        | فسأله: ممن أنت؟ قال: من أصحاب                       |
| ۱۷۸ت        | وأين هو؟                                            |
|             | عكرمة                                               |
| ۱۰۸         | خبر لقاء ذي القرنين بالخضر                          |
| <i>۳۱۰۳</i> | كان ذو القرنين نبيّاً                               |
|             | علي                                                 |
| ١٠٦         | أنه سئل عن ذي القرنين؟ فقال                         |
| ٦١٣٦        | انما سمى ذا القرنين لأنه ضرب على قرن رأسه           |
| ع ات، 10°   | التقى به الخضر                                      |
| 1.7         | ذلك الملك الأمرط بلغ قرن الشمس من مطلعها            |
| 77          | ذو القرنين المذكور في القرآن ليس الإسكندر اليوناني  |
|             |                                                     |

| ۱۱۱ت        | رجل بعثه الله إلى قوم كفرة أهل كتاب                   |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| ۱۱۱ت        | سأل علي عن ذي القرنين أنبي هو؟ فقال                   |
| ١١٥         | سأله ابن الكواء فقال: ذو القرنين مم كانا قرنيه؟       |
| ١١٥         | سأله ابن الكواء فقال: ماكان ذو القرنين                |
| ۱۰۳         | سئل عن ذي القرنين: أكان نبيًّا                        |
| ۱۱۳، ت، ۱۱۳ | سخر له السحاب ويسط له النور ومد له                    |
| ١١٥         | ضرب على قرنه الأيمن فمات ثم بعثه الله                 |
| ٠١٤٠        | في قوله: ﴿فَأَتْبُعُ سَبَياً﴾                         |
| ١١٥         | قام على على المنبر فقال: سلوني قبل أن لا              |
| ۲۰۱ت        | قيل له: كيف بلغ ذو القرنين المشرق والمغرب             |
| ١٠١ت        | كان ذو القرنين رجلاً صالحاً وليس بنبي                 |
| ۱۱۷ت        | كان له قرنان صغيران تواريهما العمامة                  |
| ۱۰۱ت، ۱۱۵ت  | كان نبيًّا فبعثه الله إلى الناس                       |
| ۱۰۳         | لا ولكنه أعطي بأربع خصال كن فيه                       |
| ۱۱۵ت، ۱۳۲ت  | لعلك تحسب قرنيه ذهباً أو فضة                          |
| ۱۱۵، تا ۱۱۵ | لم يكن نبيًا ولا ملكاً ولكنه كان عبداً صالحاً         |
|             | عمر                                                   |
| 719         | أنفذ سراقة بن عمرو إلى الباب وجعل في مقدمته عبدالرحمن |
| 1.4         | أنه سمع رجلاً ينادي: يا ذا القرنين فقال               |
| ۱۰۸،۱۰۷     | فرغتم من أسماء الأنبياء وارتفعتم إلى أسماء الملائكة   |
|             | قتادة                                                 |
| ۱۱۷ت        | إنما سمى ذا القرنين لأنه كان له عقيصتان               |
| ۱۸۰         | بلغنا أنهم كانوا في مكان لا يثبت عليه بنيان           |
| ۱۸۰         | فكانوا يدخلون في أسراب لهم إذا طلعت الشمس             |
| ١٣٨         | نى تفسير قوله: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾  |
| ١٣٨         | معالم الأرض ومنازلها وأعلامها                         |
| ١٣٩         | ،<br>منازل الأرض وأعلامها                             |
| •           |                                                       |

الأنبياء والملوك أربعة: يوسف ملك مصر

117

|              | قس بن ساعدة                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| ٨٤           | أين الصعب ذو القرنين؟ جمع الثقلين وأداخ             |
| ٨٤           | قصة قس بن ساعدة                                     |
|              | كعب الأحبار                                         |
| ٧١ .         | أنه سئل عن ذي القرنين                               |
| <b>۲۹۹</b> ت | أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا              |
| ٠١٤٠         | إن كنت قلت ذلك فإن الله يقول: ﴿وَٱتَّيِّنَّاهُ مِن﴾ |
| ٧١           | إنه من حمير وإنه الصعب بن ذي مراثد                  |
| ۲۹۹ <i>ت</i> | ثم الزمرة الثانية فيلحسون طينها                     |
| <b>۲۹۹</b>   | فتمر الزمرة الأولى منهم بالبحيرة الطبرية            |
| <b>۲۹۹</b>   | فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم            |
| ١٣٩          | قال له معاوية: أنت تقول أن ذا القرنين كان يربط خيله |
| ١٩٤ت         | هم ثلاثة أصناف: صنف أجسادهم كالأرز                  |
| ١٩٤ت         | وصنف أربعة أذرع في أربعة أذرع                       |
| 198ت         | وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى                |
| ۲۹۹ت         | ويلهمون أن يقولوا: إن شاء الله                      |
| ۳۰۰ت         | يحفرونه بالفؤوس                                     |
|              | الكلبي                                              |
| ٦١٠٤         | إن الله الهمه ولم يوح إليه                          |
|              | مجاهد                                               |
| ۱۱۹ت         | خبر لقيا بلقيس بذي القرنين                          |
| ۱٤٠          | في قوله: ﴿فَأَنْبَعَ سَبَبَأَ﴾: طريقاً              |
| ۳۷ت          | ملك الأرض أربعة: مؤمنان وكافران                     |
|              | محمد بن علي بن الحسين                               |

۱۰۳

أكان ذو القرنين نبيًّا؟

| ۱۱۱ت، ۱۲۱ت | ذو القرنين نبي ملك                                         |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 117        | وذو القرنين ملك ما بين المغرب والمشرق                      |
| الحسين     | محمد بن علي بن                                             |
| ١٠١ن       | إن ذا القرنين نبي ملك                                      |
|            | مطر الوراق                                                 |
| 184        | في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ |
| ١٣٨        | معالم الأرض ومنازلها وأعلامها                              |
|            | معاوية                                                     |
| ١٣٩        | إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا؟!                      |
| ٦١٣٩       | قال لكعب الأحبار: أنت تقول إن ذا القرنين                   |
| ١٠٥        | ملك الأرض أربعة: سليمان بن داود                            |
|            | مقاتل                                                      |
| VV         | تزوج أبو ذي القرنين امرأة من غسان                          |
| ١٣٨        | في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ |
| VV         | كان ذو القرنين من حميرً وفد أبوه إلى الروم                 |
| ١٣٨        | كان يقتح المدائن ويجمع الكنوز فمن اتبعه                    |
|            | المويذ                                                     |
| 44ت        | الإسكندر كان أمس أنطق منه اليوم                            |
| ر <b>ث</b> | النضر بن الحا                                              |
| 7 £        | أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثاً منه                     |
| 71         | إن قريشاً بعثوه وبعثوا معه عتبة                            |
| ملك        | هشام بن عبدال                                              |
| ۱۰۳        | أنه سأل بكر بن مضر عن ذي القرنين                           |

۲۱۰ت

|               | الواثق بالله                                     |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 777           | رأى في المنام أن السد الذي بناه ذو القرنين مفتوح |
|               | وهب بن جابر                                      |
| <b>۱۹</b> ۳ ت | كنت عند ابن عمرو فقدم عليه قهرمان له             |
|               | وهب بن منبه                                      |
| ۳۱۰۳          | أنه سئل عن ذي القرنين فقال                       |
| ١٣٥           | إنما سمي ذا القرنين أن صفحتي رأسه                |
| 0١٣٥          | اختلف فيه أهل الكتاب، فقال بعضهم                 |
| ۱۸۹ت          | فولد سام العرب وفارس والخير فيهم                 |
| ١٣٥           | كان ذو القرنين ملكاً! قيل: لم سمي ذا القرنين     |
| ۳۱۰۳          | لم يوح إليه وكان ملكاً                           |
| 0100          | ملك الروم وفارس وقال بعضهم                       |
| ۱۸۹ت          | ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث                    |
| ۱۸۹ت          | وولد يافث يأجوج ومأجوج والصقالبة                 |
|               | يوسف بن أبي مريم                                 |

بينا أنا قاعد مع أبي بكرة إذ جاء رجل فسلم

### فهرس الأعلام

آدم (علیـــه الســــــــــــــــــــــــــــــــــه ۱۷۸، ۱۲۲ ت، ۱۱۶ ت، ۱۹۳، ۱۹۵، ۲۰۲، ۲۰۳،

۲۵۰، ۲۲۲ت.

آدم بن أبي إياس: ١٠٠٠ت.

آشور بانيبال الملك: ١٣٤ت.

آشور بانيبعل: ١٦٦ت.

آصف بن برخيا: ١٦٠ت.

آقبغا رأس النوبة: ٢٩٠ت.

الآلوسي: ٨، ٢٨ت، ٣٧ت، ٣٨ت، ٣٩ت،

۱۰۸ ت، ۱۳۱ ت، ۲۲۱ ت، ۲۲۷ ت.

أبو أمية: ٣٠٠ ت.

أبو إدريس: ٦٩.

أبو إسحاق الصبوري: ٢٩ت.

أبو إسحاق الصوري: ٢٧٥ت.

أبو إسحاق: ١٩٥، ١٩٥، ١٩٦ت، ١٩٦٦.

أبو الأعلى المودودي: ٢٦٧ت.

أبو الجماهير: ٢٠٩ت.

أبو الحسن الأشعري: ١٧٣ت.

أبو الحسن البديهي الشاعر: ٩٥ت.

أبو الحسن علي بن عبدالعزيسز الجرجاني:

أبو الحسين عبدالغافر بن محمد بسن عبدالغافر: ٥ ت.

أبو الريحان البيروني المنجم: ٣٦ت، ٣٧ت، ٣٩ت، ٣٩ت، ٤٥٠، ٥٢،

۲۵ت، ۵۳، ۵۳ ته.

أبو الزاهرية: ١٩٤ت.

أبو الزرقاء -أو أبو الورقاء-: ١١٥ ت.

أبسو السمعود: ٣٠٠ت، ٥٣٣، ٢٠٦،

۲۰۱ت، ۲۰۷ت، ۲۳۰، ۲۳۰ت.

أب و الشسيخ: ٢٥ت، ٢٥ت، ٢٠ت، ٧٧ت، ٧٧ت، ٢٧ت، ٢٠١ت، ٢٠١٠ت، ٢٠١٠ت، ٢١٠٣ت، ٢١٠٣ت، ٢١٨٠ت، ١٨٠

أبو الضيف: ٢٩٩ت، ٣٠٠ت.

أبو الطفيل: ١١٥ ت.

۲۰۰ ت.

أبو العدام القمي: ١٣١ ت.

أبو العلاء المعري: ٢٢٦.

أبو العيناء: ١٢١ ت.

أبو الفتح الأزدي: ٣١٣ت.

أبو الفسدا: ٤١ ت، ٤٣، ٥١، ٥١ ت، ٥٢، ٩٢،

۹۳، ۹۶ت، ۱۵۰ت، ۲۱۲ت، ۲۸۳.

أبو الفرج الأصبهاني: ١٢٣ت.

أبو الفرج: ١٤، ٤١.

أبو الفضل بن العميد: ٩٥ت.

أبو القاسم السهيلي: ٧٩.

أبو الكلام آزاد: ۲۹ت، ۶۰ت، ۲۲۷ت، ۲۲۸، ۲۷۱، ۲۷۲ت، ۳۱۰.

أبو الليث السمرقندي: ١٤٤ ت، ٢٩٢ت، ٢٩٢.

أبو المحاسن محمد العبدري: ٢٩ت.

أبو الورقاء: ١٣٦ت.

أبو بكر الخوارزمي: ٩٥ت.

أبو بكر الزبيري: ١٨٨ ت.

أبو بكر الشافعي: ١٨٨ ت، ٣٠٣ت.

أبو بكر الصنوبري: ١٥.

أبو بكرة الثقفي: ٢٠٩ت، ٢١٠ت، ٢١١،

۲۱۱ت.

أبو تمام: ١٤.

أبو جرهم: ١١٤.

أبو جعفر النحاس: ١٠٧ت.

أبو جعفر بن المنادي: ٦٦ت، ٦٣ت، ٦٥ت.

أبو جعفر: ٥٦ت، ٢٠ت، ٦٦ت.

أبو حاتم: ۱۱۱ت، ۱۱۳ت، ۱۱۲ت، ۱۶۲ت،

۲۰۰ت، ۲۱۰ت.

أبو حامد بن ربيع الأندلسي: ١٤٩ ت.

أبو حفص: ۲۹۸ت.

أبو حنيفة الدينوري: ٤٧ت، ١٠٥.

أبو حنيفة: ١٣.

أبو حيان الأندلسي: ٢٨ ت، ٣٠ ت.

أبو حيان التوحيدي: ٢٦ت، ٧٨ت، ١١٤ت،

۱۱۲ت، ۱۳۲ت.

أبـــو داود: ۹۹ت، ۱۹۵، ۱۹۵ت، ۲۰۲ت،

۸۶۲، ۸۶۲ت، ۸۰۲ت، ۱۹۲، ۱۹۲۳،

۲۹۷ ت، ۲۰۱۱ ت، ۳۰۲ ت، ۲۹۷

أبو ذر (ليس الغفاري): ٦٠ت.

أبسو رافسع: ۲۹۷، ۳۰۱ت، ۳۰۳ت، ۳۰۳،

۳۰۳، ۲۰۶، ۳۰۳

أبو زرعة الرازي: ٣٦ت، ١٠٠ت، ٢١٠ت.

أبو زيد: ١٠٦ت.

أبو سمعيد النقاش: ١٠٥ت، ١١٩ت، ١٨٧،

۱۸۷ ت، ۲۹۹ ت، ۳۰۳ ت، ۲۰۹ ت، ۳۱۰.

أبو سليمان السجستاني: ٢٦ت.

أبو صالح: ١٨٧، ٢٩٨ت، ٢٩٩ت، ٣٠٢ت.

أبو طالب: ١٨٠ ت.

أبو عبدالله محمد بن أيـوب بـن يحيى البجلي الرازي: ١٥٠.

أبو عبيد: ١١٥ ت، ١١٦ ت.

أبو علي القالي: ١٤.

أبو علي بن رستم: ١٣٢.

أبو عمرو الداني: ١٩٤ت، ١٩٦ت، ٢٠٠ت،

۲۹۸ت، ۳۰۰ت، ۴۰۳ت، ۲۱۳ت.

أبو عوانة: ۲۹۱ت، ۳۰۲ت، ۳۰۳ت، ۳۰۵، ۳۰۹ت.

أبو كرب بن إفريقش: ٣٦ت.

أبو مالك مذرحا: ٦٧.

أبو نصر الجيهاني: ٢٢٥ت.

أبو نعيسم: ٢٥٠ ، ١٩٤ ت، ١٩٨ ت، ٢٤٨ ت،

۲۰۰ ت، ۳۰۹ ت.

أبو نعيم: ٣٢١.

أبو هارون: ٦٠ت.

أبو هريرة: ٩٩ت، ١٠٠ت، ١٨٨ت، ١٨٩ت،

۲۰۳ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳

۲۰۲ت، ۳۰۳، ۳۰۳ت، ۳۰۶ت.

أبو يعلى: ٢٥ ت، ٢٧ ت، ١٧٣ ت، ١٧٩ ت،

۲۱۰ت، ۲۹۸ت، ۳۱۱ت، ۲۱۳ت.

أبي: ٧٤ت.

أحمد أمين سليم: ٣٠ت.

أحمد الغنيمي: ٦٦ت.

أحمد باشا والى وان: ٤١ ت.

أحمد بن الطيب السرخسي: ٢٦١ت.

أحمد بن الفرات أبو مسعود: ١٩٥.

اسد: ٦٩.

أسعد أبو كرب: ١٤٣ ت.

أسعد أفندي: ٦٦ت، ٢٨٣ت.

أسعد العنتابي: ٢٣٣ت.

أشعث بن شعبة: ١٩٤ت.

أصبغ بن زيد الوراق: ١١٨ ت، ٣١٢ت.

أطركسركس: ٩٧.

أطلمش: ٢٨٩ت.

أعشى ثعلبة: ٧٥، ٧٥ت.

الأعمـــش: ۲۷ت، ۱۰۲ت، ۱۸۷، ۱۸۷ت،

١٩٩ ت، ٢٠٠.

أغسطس القيصر: ١٦٣ ت.

أفريدون الملك بن الضحاك: ٦٢.

أفريدون بن آثفيان بن جمشيد: ٣١ت.

أفلاطون: ٣٤ت، ٤٩ت، ١٢٥ت.

الألباني: ٢٧ ت، ١٠٠ ت، ١١١ ت، ١١٣ ت،

۱۲۸ ت، ۱۷۷ ت، ۱۸۸ ت، ۲۹۹ ت، ۳۰۰ ت،

۳۱۳ت، ۳۱۴ت.

ألطبغا الحبشى: ٢٩٠ت.

أمون الإله: ٤٩ ت، ٥٠، ١٢٧ ت.

الأموى: ٣٥ت.

أمية بن أبي الصلت: ٨٣.

الأمير آقبغا الجمالي: ٢٩٠ت.

الأمير أبو بكر: ٢٨٤.

الأمير أقباى: ٢٩٠ت.

الأمير دمرداش: ٢٩٠ت.

أمير مصطفى: ٢٨٦ت.

الأمير ناصر الدين محمد بن شهرى: ٢٩٣ت.

الأمير نوروز الحافظي: ٢٨٩ت.

الأمير يزدار: ٢٩١ت.

أمين ذياب: ٢٥٦ت.

أحمد بن المقدام: ٢٩٨ت.

أحمد بن حسين بن عباد: ١٨٨ ت.

أحمد بن حفص بن عبدالله بن راشــد السـلمي: ٣١٠.

أحمد بن سلمة الرازي: ٦٠ت.

أحمد بن عبدالعزيز التويجري: ٢٥٥ت.

أحمد بن عبدالوهاب: ٩٥ ت، ٩٦.

أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة: ٢١١ت.

أحمد بن يحيى أبو العباس: ١٢١ ت، ١٧١ ت.

أحمد تيمور باشا: ١١، ٢٢٤ت.

أحمد حسن باقوري: ٢٦٨ت.

أحمد خان الدهلوي: ٢٧٥ت.

أحمد شاكر: ١١٢ ت، ٣١٣ت.

أحمد شقيرات: ١٢١ ت.

أحمد شكوكاني: ١٧٧ت.

أحمد عبدالقادر الجيزاني: ١٤٨ ت.

أحمد فخري: ٢٩ت.

أحمد موسى: ٦٨ت.

الأحوص بن حكيم: ١٠١ت.

أردشير الأسود: ٤٩ ت.

أردشير: ١٠٢ت.

ارسطا طسالیس: ۳۲، ۳۳، ۳۳ت، ۳۳ت،

٥٣ت، ٢٣ت، ٣٧ت، ٨٣ت، ٩٩ت، ٤٠،

٧٤ ت، ٧١، ٣٧، ٢٧، ٨٨، ٩٨، ١٢٤ت،

۱۲۵ ت، ۱۲۷، ۲۲۱ت، ۲۲۷ت.

أرطاة بن المنذر: ١٩٤...

الأزدي: ١١٩ت.

الأزرقي: ٣٦ت، ١١٨ت، ١٧٨ت.

أزهر بن مروان: ٣٠٣.

الأزهري: ١٢١ت، ٢٥٣ت.

أسامة بن منقذ: ٣٢ت.

إرميا بن خلقيا: ١٤٦ت.

إسترابون: ١٦٨، ١٦٨.

إسحاق بن إبراهيم (عليه السلام): ١٤٥.

إسحاق بن إبراهيم بـن راهوية: ١٢١ ت، ١٣٨،

۱۲۰ ت، ۱۹۸، ۲۶۸ت.

إسحاق بن إسماعيل: ٢٢٢.

إســحاق بــن بشــر: ٢١ت، ٨١مت، ٨٢ت،

۱۲۹ت.

إسحاق بن حرب بن وحشي: ٨٧ت.

إسحاق بن منصور: ٣٠١ت.

إسفنديار: ٢٤.

الإسكندر الرومي أسك بن سلوكوس: ٨٩.

الإسكندر بن فيلقوس الرومي: ٩١.

الإسكندر: ٤٤ت، ٤٥ت، ٢٤ت، ٨٤ت،

۶۹ ت، ۵۰، ۵۳، ۱۲ت، ۷۷، ۷۷، ۷۷،

۷۷ ت، ۷۹، ۸۰، ۹۲، ۹۳، ۱۱۷۵ ت، ۱۷۴ ت،

۲۲۷، ۲۷۳ت، ۲۷۷ت.

الإسكندروس: ٥٤٠.

إسماعيل (عليه السلام): ٣٨ ت، ٣٩ ت، ٧٧،

۱۷۸، ۱۱۶ت.

إسماعيل النحراوي: ١٨٥ت.

إسماعيل بن على الأكوع: ١٥٥.

إسماعيل بن عياش: ١٨٩ت.

إسماعيل بن غزوان: ١٢٢ ت.

إسماعيل مظهر: ٣٠ت.

إفريدون بن أنغيان الملك: ١٤٦ت، ١٤٧ت.

إفريدون: ١١٩.

إفريقوس: ١٤٨ ت.

إلياس (عليه السلام): ٢٤ ت، ٢٦ ت.

إلياس فرحات: ١٥١ت.

إماري وسكيا بارلي: ١٦٥ت.

أنس بن مالك: ٥٤ ت، ٥٥ ت، ٦٧ ت، ٢٠٩ ت،

۲۹۸ت، ۲۰۳ت.

أنور الجندي: ١٥٢ت.

أوس الثقفي: ٣٠٧ت.

أوس بن حجر: ٧٦، ٢٠٢، ٢٠٢ت.

أوس بن عبدالله بن بريدة: ٣٢١.

أيوب: ٢٩٩ت.

إبراهيم (عليه السلام): ٣٥ت، ٢٦ت، ٧٣٢،

۸۳ت، ۲۹ت، ۱۶۰، ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۲۷،

۷۷، ۷۷، ۸۰، ۱۱۶ت، ۱۱۸، ۱۱۸ت، ۱۱۹

۱۲۰ت، ۱۶۲ت، ۱۲۷ک، ۱۷۷۸، ۱۷۸۸

۱۷۸ ت، ۲۰۹ ، ۳۱۱ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳

۳۱۲ت.

إبراهيم الحربي: ٦٣ت.

إبراهيم الدارعزاني الهلالي: ١١.

إبراهيم النخعي: ٢٧ت.

إبراهيم بشي: ٣٠ت.

إبراهيم بن أحمد الخواص: ٦٠ت.

إبراهيم بن المستمر: ١٨٠ ت.

إبراهيم بن المنذر: ٨١.

إبراهيم بن سليمان بن عبدالله النهمسي الشيعي:

۲۵۷ت.

إبراهيم بن علي بن عبدالله بن جعفر: ١١٧ت.

إبراهيم بن هانئ: ١٨٨ ت.

إبراهيم بن هلال: ٢٥٦ت.

إبراهيم بن يسار: ٦٣ت.

إبراهيم خطار سركيس: ٢٩ت.

إبراهيم عبدالمقتدر: ٦٦ت.

إبليس: ٦٠٠، ١٤٩ت.

إحسان عباس: ٦٦ت.

الإدريسي: ١٧٠.

الإمام أحمد: ٢٥ ت، ٢٧ ت، ١٠٠٠ ت، ١٠٠٠ الرمام أحمد: ٢٠١٥ ، ٢٠١١ ، ١١٠ ، ١٠٠ ، ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩

الإمام محمد بن سعود: ١٦٢ ت.

إنستاس الكرملي الآب: ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۹، ۱۵۹،

ایکهارد نویباور: ۱۷۱ت.

ابن أبي أصيبعة: ٣٥ ت.

ابن أبي الحسين: ١١٦.ت.

ابسن أبسي اللنيسا: ٣٠٩ ت، ١٠٨ ت، ١١٠ ت، ١١١ ت، ١٣٧ ت، ٢٤٨ ت.

ابن أبي حاتم: ٢٥ ت، ٣٥ ت، ٢٥ ت، ٣٦ ت، ٥٦ ت، ٣٥ ت، ٣٠ ت، ٥٦ ت، ٥٦ ت، ٢٠١ ت، ٢٠٠ ت، ٢٠٩ ت، ٢٠٠ ت. ٢٠٠ ت.

ابن أبي ذئب الخزاعي: ٦٩.

ابن أبى ذئب: ٩٩ت.

ابن أبي زمنين: ١٨٠ت.

ابن أبي شيبة: ۱۰۰ت، ۱۰۱ت، ۱۱۰ت، ۱۱۰ت، ۱۱۰ت، ۱۱۰ت، ۱۱۵ت، ۱۱۵ت، ۲۰۸ت، ۲۲۹ت، ۲۰۸۳.

ابن أبي عاصم: ١١٤ت، ٣٠٩ت.

ابن أبي عمر: ٢١٠ت.

ابن أبي عمرو: ٢٠٩ت.

ابن أثفيان: ٦٣ت.

ابن أمير حاجب: ١٧١.

ابسن إسسحاق: ۷۹، ۸۰، ۱۱۶ ت، ۱۲۹ت، ۱۲۹ت، ۱۲۹ت، ۱۲۹ت، ۱۲۹

ابن الأثـير: ٥١، ٥٦، ١٦٦ت، ١٦٥ت، ١٣٥، ١٣٥. ١٧٧ت، ٧٧٧ت.

ابن الأعرابي: ٢٤٨ت.

ابسن الأنباري: ١٠١ت، ١٠٤ت، ١٠٧ت،

۱۱۵ت، ۱۳۵ت.

ابن الأهدل الرملي: ٦٦ت.

ابن الجوزي: ٦٤ت، ٥٥ت، ١٠٦ت، ١١٢ت، ١١٦ت، ١١٦ت، ١١٦ت، ١١٦٠ت، ١٢٩٠ت،

۲۰۰ت، ۲۲۴ت، ۳۲۱.

ابن السني: ۱۱۰ت، ۱۱۲ت. ابن الصلاح: ۱۵.

ابن العديم: ١٠٤ ت، ١٢٤ ت.

ابن العربي: ٣٠٢ت.

ابن العطار: ١٩٣ت.

ابن العلقمي: ٢٨٤.

ابن العماد: ٩٦ت. ابن القطان: ١١١٠ت.

ابسن القيسم: ٣٣ت، ٣٧ت، ٢٢ت، ٣٣ت،

۲۵ ت، ۱۳۹ ت.

ابن الكلبي: ٨٧.

ابن الكواء: ١١٥ ت، ١١٦ ت.

ابن المبارك: ١٠٣ ت، ١٩٨ ت.

ابن المديني: ١٩٦ت.

ابن المقرئ: ١٧٣ ت، ١٧٩ ت.

ابن المنفر: ٢٥ ت، ١٠١ ت، ١٠٧ت،

۱۰۸ت، ۱۱۵ت، ۱۳۵ت، ۱۳۸ت، ۱۸۰ت،

۱۹۷ت.

ابن بابویه: ۱۷ ات.

ابن باز: ۱۸۵ت.

ابن بشران: ۱۰۵ت.

ابسن تیمیسة: ۳۳ت، ۲۶ت، ۲۰ت، ۹۰ت، ۹۰

۱۲۶ت، ۱۲۵ت، ۱۲۲ت.

ابن جریج: ۱۷۳ت، ۱۷۹ت.

ابسن جریسر الطسبری: ۲۰ت، ۲۷ت، ۳۵ت، ۸۵ت، ۸۵ت، ۲۲، ۲۳ت، ۳۳ت، ۲۵ت، ۹۸ت، ۸۵ت، ۲۱۱۰، ۲۱۱ت، ۲۱۱ت، ۲۱۱ت، ۲۱۱ت، ۲۱۱ت، ۲۱۱ت، ۲۱۱ت، ۲۱۱ت، ۲۱۱ت، ۲۱۲ت، ۲۱۳ت، ۲۱۳ت، ۲۱۳ت، ۲۱۳ت، ۲۱۳ت، ۲۱۳ت، ۲۱۹ت، ۲۱۳ت، ۲۱۳ت، ۲۰۱۳، ۲۱۳ت، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۳۳، ۲۰۳۳، ۲۰۳۳،

ابن جلجل: ١٦٣ت.

۲۱۱ت، ۲۱۲ت.

ابسن حبیان: ۲۰ ت، ۲۷ ت، ۲۰۱ ت، ۱۰۹ ت، ۱۱۰ ت، ۱۱۰ ت، ۱۱۰ ت، ۱۱۰ ت، ۱۱۱ ت، ۱۱۳ ت، ۱۹۳ ت، ۲۰۳ ت، ۲۰۳ ت، ۲۳۳ ت، ۲۳۳ ت، ۲۳۳ ت، ۲۳۳۳. ابن حبان: ۳۲۱ .

ابن حجة الحموي: ١٣٠ت.

ابن حجر: ٣٢١.

ابن حسزم: ۱۲۰ت، ۱۲۳ت، ۱۲۳ ت، ۲۲۳ت، ۲۲۳ت، ۲۲۳

ابن خرداذبة: ١٥٠ت.

ابن خزيمة: ٣٠٩ت.

ابن خلدون: ١٤٣ ت، ١٥٤.

ابىن خلكـــان: ٦٩ت، ٧٠ت، ٩٥ت، ٩٦ت، ٩٦ت، ١٣٢.

ابن درستویه: ۷۹ت.

ابن درید: ۲۱۶ت.

ابن راهویه = إسحاق بن إبراهیم بن راهویه.

ابن زنجلة: ١٤١ت.

ابن سعد: ٢٠١٦، ١٨٩ت، ١٨٨ت، ٣١٣ت. ابن سعيد المغربي: ٤٠٠ت.

ابن سعيد: ٥٢ت.

ابن سمكة النحوي: ٩٥ت.

ابن سينا: ٢٧٦ت.

ابن شاهین: ۸۷، ۸۷ت، ۱۰۶ت.

ابن طاوس: ۳۰۰ت.

ابن طباطيا: ١٣٢.

ابن عادل: ۲۸ت.

ابن عاشور: ۲۳۳ت.

ابن عاشور: ۳۱ت.

ابن عبدالبر: ۸۷ت، ۹۹ت، ۱۸۹ت.

ابن عبدالحکم: ۳۵ت، ۱۰۰ت، ۱۰۱ت، ۱۰۱ت. دات، ۱۰۱ت.

ابن عبدالهادي: ٦٥ت.

ابن عثمان: ٢٨٦ت.

ابن عدي: ٥٦ت، ١٠٦ت، ١٨٨ت، ١٨٩ت، ١٨٩ت، ١٩٩٠، ١٩٩٠ت، ٢٠١٠ت، ٢٢٠٠. ٢٢٠٠.

ابن عراق: ۲۰۰ت، ۳۲۲.

ابن عربي الصوفي: ١٠٤ ت.

ابن عطية: ٥٣ ت.

١٤٠ت.

ابسن عمسر: ۷۷، ۱۰۹ ت، ۱۱۰ ت، ۱۱۱ ت، ۱۱۲ ت، ۱۱۳ ت.

ابن عمرو بن أوس: ۲۰۲ت، ۳۰۲ت. ابن عمرو: ۱۰۱ت، ۱۰۲ت، ۱۱۷ت، ۱۹۵،

.517, ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۱۳، ۲۰۲، ۲۰۲۳.

ابن فاتك: ١٢٤ ت.

ابن فارس: ۲۵۳ت.

ابن فضل الله العمراني: ۲۳ت، ۳۵ت، ۲۱۳، ۲۷۳، ۲۷۳، ۲۱۵ت، ۷۷۳، ۲۲۱، ۲۲۱.

ابن فضلان: ۲۲۱ت.

ابن قانع: ۳۰۹ت.

ابن قتیه: ۳۷ت، ۳۸ت، ۳۹ت، ۵۶ت، ۸۸ت، ۸۸ت. ۱۰۱ت، ۱۱۷ت، ۱۱۷ت، ۱۱۲ت، ۱۱۶ت، ۱۱۷ت.

ابن كثير المكي: ١٤١ ت.

ابن لنكك: ١٣٢، ١٣٢ت.

ابن لهيعة: ١٠٠٠ت.

ابن ماء العينين: ٦٦ت.

ابن ماجه: ۲۶۸، ۲۵۸ت، ۲۰۹۳، ۲۹۲، ۲۹۷ ۲۹۷ت، ۲۰۱۳، ۳۰۳، ۳۰۳ت، ۲۰۹۰، ۳۱۰، ۲۳۱، ۲۳۱۰

ابن ماكولا: ٦٩ت.

ابن مالك: ٧٨ت.

ابن محمود: ٢٥٥ت.

ابین مردویه: ۲۲ت، ۷۲ت، ۱۰۱ت، ۱۱۰ت، ۱۱۹، ۱۱۱ت، ۱۱۱ت، ۱۱۲ت، ۲۱۲ت، ۱۹۹ت، ۱۹۹، ۱۹۹۳ت، ۲۰۲، ۲۰۹ت، ۲۱۰ت، ۳۰۳ت، ۳۰۳ت.

ابن مرزوق: ۲۲۶ت.

ابن مسعود: ۲۰ ت، ۲۷ ت، ۱۹۲ ت، ۱۹۹ ت، ۱۹۹ ت، ۲۰۰ ت، ۲۰۱ ت، ۲۰۸ ت، ۲۰۱ ت، ۲۳۱۸ ت.

ابن معدان: ۱۰۱ت.

ابن معین: ۱۱۱ ت، ۲۰۰ ت، ۳۰۱ ت، ۳۱۳. ابن منده: ۱۱۲ ت، ۲۰۹ ت، ۳۱۸ ت.

ابن هارولد إيدرس: ٣٠ت.

البغـــوي: ۲۷ت، ۱۰۰ت، ۱۰۳ت، ۱۳۵ت،

۱٤٠ ت، ۲۶۸ ت، ۲۹۲.

البقاعي: ١٣٦ت، ١٩٥٠ت، ٢١١ت.

بكر أبو زيد: ١٨٣ت.

بکر بن مضر: ۱۰۳ت.

بل هارولد إيدرس: ٣٠ت.

بلقاسم الغالى: ١٢٣ ت.

بليا بن ملكان بن فالغ: ١٤٦ت، ١٤٧ت.

بهاء الدين محمد بن كشك: ٢٩٢ت.

بهجة البيطار: ١١.

بهمن بن إسفنديار: ٢١٥.

بوریس کرستون ند کوف: ۱٦٥ت.

البوصيري: ٦٧ت، ١٨٠ت، ١٩٥٥ت، ١٩٧٠ت، ١٩٧٠ت،

بيرس المنصوري: ٨٨.

بیری ریس: ۱۵۸ ت، ۱۵۹ ت.

البیضـــاوي: ۲۵ت، ۱۵۳، ۱۳۳ت، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۷،

بىلىس: ٤٩ت.

۱۱۰، ۱۱۰ت، ۱۱۳ت، ۱۹۲ ت، ۲۶۸ت،

۲٤٩ ت، ۳۱۲ ت، ۳۱۲ ت، ۳۲۱.

تبان بن أسعد أبو كرب: ٧٠ت.

تبع أبو كرب: ٨٢.

تبع الأقرن بن أبي مالك بن ناشر: ٢١٥.

تبع الأقرن بن شمر: ٢١٧ت.

تبع الأقرن: ٢١٦، ٢١٦ت.

تبع الأول: ٥٢.

تبع الحميري: ٧٥.

تبع: ٣١ت.

ابن هشام: ۲۰ت، ۷۰ت، ۲۷، ۲۷ت، ۸۰.

ابن وهب: ۱۸۹ ت، ۲۰۸ ت.

ابن وصيف شاه: ۱۹۸ت.

امرؤ القيس بن حجر المعصور: ٨٦.

امرؤ القيس: ٧٦.

باربيه دي مينار: ٢٢٦ت.

باسم العسلى: ٣٠ت.

البحتري: ١٤.

البحراني ٦١١ت، ١١٦ت.

البخـــاري: ۲۷ت، ٥٦ت، ٢٢ت، ٦٤ت،

۷۷ت، ۱۰۱ت، ۱۰۳ت، ۲۰۱۳، ۱۱۱ت، ۷۷

۱۱۱۶، ۱۱۲ت، ۱۳۲، ۱۱۷ت، ۱۸۷ت،

۱۸۹ت، ۱۹۵۰، ۱۹۸، ۳۰۲۰، ۲۰۸،

۷۱۲، ۷۲۲ت، ۲۲۹ت، ۲۷۷ت، ۳۰۰

۲۰۱ ت، ۲۰۲ ت، ۲۰۲ ت، ۳۰۹، ۳۰۹ ت.

بختنصر: ۳۷ت، ٤٦ت، ١٠٢ت، ١٠٥.

بديع الزمان الهمداني: ٩٥ت.

البراء بن عازب: ٣١٢ت.

بركة: ۲۸۰.

برنارد مورتیز: ۲۰۰.

برندان الراهب السائح: ١٥٥.

بريدة: ٣٢١.

۱۸۹ ت، ۲۱۹ ت، ۲۱۰

بسام الصيرفي: ١١٥ ت.

بسيدو كالستين: ٣١ت.

بشار عواد: ٦٥ت.

بشر بن یزید: ۱۸۰ ت، ۲۰۸.

بشير الغزي: ١٤،١٣.

بطلیمــوس: ۶۹ت، ۱۲۲ت، ۱۲۰ت، ۱۲۳،

۱۲۳ت.

جبير بن نفير: ١٩٤ت.

جرجي زيدان: ١٤٤ ت.

جرجيس فتح الله: ١٥٦ت.

جرهم بن يقطن بن عامر بن شالخ: ١٤١٠ت.

جرير بن عبدالحميد الرازي: ١٧٨ ت.

الجلال السيوطي: ٦٦١، ٢٨٠، ٢٨٣.

الجماز: ١٢٢ ت.

جمال عبدالناصر: ٢٦٨ت.

جمال مشعل: ٢٣٣ت.

جمل الدين بن ظهيرة القرشي: ١٣٦ت.

جنادة بن غالب: ٦٧.

جنكير خان كشلوخان: ۲۸۱،۲۸۰.

جنگير خان: ۲۵۰، ۲۷۷، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱،

۲۸۲، ۲۸۲ت، ۲۸۵.

الجواليقي: ٢٥٣ت.

جورج کیان: ۱۵۲ت.

جومر بن یافث بن نسوح: ۲۵۳ت، ۲۲۹ت، ۷۲۰ت.

جون جنتر: ٣٠ت.

جويدي الإيطالي: ٧٠ت.

جير بن نصير: ١٠١ت.

جيمس مورير: ٢٦٨ت.

حاتم الطائي: ٦٨.

حاجى خليفة: ٣٠ت.

الحارث بن أبي أسامة: ٦٧ ت.

الحارث بن الهمال الملك: ١٤٤.

الحارث: ٦٧ت.

الحارثي: ٦٩.

حازم القرطاجني: ٢٩ت.

الحافظ العراقي: ١٥.

الحساكم: ٢٥ ت، ١٠٥ ت، ١١٢ ت، ١٢١ ت،

۱۸۸ ت، ۱۲۶۸، ۱۳۹۸ ت، ۲۹۲، ۱۹۹۷، ۲۹۷۰ ۲۹۷۰ ۲۹۷۰ ۲۹۳۰، ۲۰۳۵، ۲۰۳۵، ۲۰۳۵، ۲۰۳۵، ۲۰۳۹.

تسن شي هوانغ تي: ٢٣٣.

تشن: ۲۷۸.

تقى الدين القلقشندي: ٢٠٠٠ت، ٣٢٢.

تمرحين: ۲۸۰ت.

التنوخى: ١٣٠ت.

توبال بن يافث بن نسوح: ٢٥٣ت، ٢٥٤ت، ٢٦٩ت.

توماس أرنولد: ١٨٥ت.

تيراس بن يافث: ٢٥٣ت، ٢٦٩.

التيفاشي: ٧٧ت.

تيمرلنك بسن أيتمش: ٢٨٥، ٢٨٦ت، ٢٨٧ت،

۲۸۹ت، ۲۹۱ت، ۲۹۱، ۲۹۲ت، ۲۹۳ت. الثعـــاليي: ۲۱ عت، ۸۶۲، ۲۹۶، ۲۷، ۹۶،

۹۶ ت، ۹۵ ت، ۱۱۲ ت، ۱۳۲ ت، ۱۳۳ ، ۱۰۱ .

الثعلبي: ٣٠٠، ٣٤٠، ٥٤٠، ٨٤٠، ٣٥٠،

۱۲ت، ۱۰۱ت، ۱۰۰ت، ۱۱۸ت، ۱۲۸ت،

۱۳۵ ت، ۱۳۲ ت، ۱۹۶ ت، ۱۹۹ ت، ۲۱۱،

۲۲۵ت، ۲۲۲ت.

ثقيل الشمري: ٢٣١ت.

ثوبان مولى رسول الله: ٢٤٩ت.

الجـــاحظ: ٤٤ت، ٤٩ت، ٩٤، ٩٤ت، ٩٥،

۹۵ ت، ۱۰۱ت، ۱۰۱ت، ۱۲۰ت، ۱۲۱ت، ۱۲۱ت،

۱۲۲ت، ۱۲۳ت، ۱۲۲

جاليليو: ١٦١ت.

جالينوس: ٧١.

جبريل (عليه السلام): ٢٤.

جبلة بن سحيم: ٣١١، ٣١٣ت.

جبير المؤتفكي: ٧٧ت.

حمزة الأصبهاني: ١٣١.

حمزة بن الحسن: ١٣١ت.

الحمزوي: ٣٠ت.

حمود التويجري: ٢٥٥ت، ٢٥٦ت، ٢٦٢ت.

حميد بن هلال: ۳۰۰ت.

الحميدي: ١٠٤٤ت، ٢٩٦ت، ٢٩٦ت.

حمير: ٦٧.

الحنائي: ٢٠ت، ٩٩ت.

حنبل: ۱۱۳ت.

حيدر محمد غيبة: ٢٢١ت.

الخـــازن: ۱۰۲ت، ۱۳۳ ت، ۱۳۸، ۱۴۰۰ت، ۱۲۸۸ دات،

خالد بن معدان: ۱۰۱ت.

الخطابي: ١٢٣ت.

الخطيب البغدادي: ١١٠ت، ١٢٣ت، ١٨١ت.

خلاس: ۳۰۱ت، ۳۰۳ت.

خلف بن واصل: ۱۹۸ت.

خوارزم شاه: ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳.

الخيضرى: ٦٥ت.

دارا الأصغر بن دارا الأكبر: ٤٨ ت.

دارا الأكبر بن بهمن بن أسفنديار: ٤٨ت.

دارا الأول: ٩٣ت.

دارا الكبير: ٢٦٧ت.

۱۸۸ ت، ۱۸۹ ت، ۱۹۱ ت، ۲۰۲، ۲۰۲

۲۹۷ت، ۲۹۹ت، ۳۰۲ت، ۳۰۹ت، ۲۹۷

۲۱۲ت، ۳۱۳ت، ۳۱۲.

حام بن نوح: ۱۸۸، ۱۸۹ت.

حبيب بن أبي ثابت: ١٥١٥.

حبیب بن حماز: ۱۰۷ت.

الحجاج بن الحجاج: ٣١٠.

حجاج: ۲۹۸ت.

حذيفة بن أسيد: ٢٩٦.

حذيفة بسن اليمان: ١٩٤، ١٩٩، ١٩٩٠ت،

۲۰۰ ت، ۲۰۸ ت، ۲۰۹ ت، ۳۰۳ ت.

حرب بن وحشي: ۸۷، ۸۷ت.

حزقيال النبي: ٢٥٣ت.

حزقیال: ۲۵۳ت، ۲۲۹ت، ۲۷۰ت.

حسام بن مصك: ٣٢١، ٣٢٢.

حسان بن عطية: ٢٠٠٠ت.

حسن إبراهيم: ١٨٥ت.

الحسن الأبطحي المالكي: ٢٧٥ت.

حسن الباشا: ٥١ ت.

الحســـن البصـــري: ٨١٦، ١٠١ ت، ١١٤،

۱۱۶ت، ۱۱۸ت، ۱۷۹ت، ۱۸۰ت، ۲۵۸ت،

۳۰۱ت.

الحسن بن أحمد الهمداني: ٨٦.

الحسن بن سفيان: ١١٠ ت.

حسن بن علي الحنبلي: ١٠.

حسن بن موسى: ٣٠٤.

الحسن بن يحيى: ١١٠ت.

حسن زكريا فليفل: ٢٧٦ت.

حسن شحاته سعفان: ۲۷۸ت.

حکیم: ۱۰۱ت.

حماد بن سلمة: ۲۹۸ت، ۳۰۲ت.

أفربقيس (١): ٣٧ت.

ذو القرنين أبو كرب شمر يرعش بن إفريقيس: ٢٥ت.

ذو القرنين أبو كرب شمس بن عبير بن أفريقش الحميري (٢٠): ٢٠ ت، ٥٢.

ذو القرنين أفريدون بن الضحاك: ٦٧ ت. -

ذو القرنين أفريدون: ٤٣.

ذو القرنين إسكندر الكبير: ١٧٨، ٢٦٧ت.

ذو القرنين الإسكندر الإفرديوسي: ٣٣٠.

ذو القرنين الإسكندر الرومي: ٣٩ت، ٤٣، ٥٢،

۷۱، ۸۹، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۱ت، ۱۲۳۳.

ذو القرنين الإسكندر الفارسي: ٣٩ت.

ذو القرنين الإسكندر بن فيلقسوس: ٢٨، ٢٩، ٢٥، ٣٢، ٣٣، ٣٣.

ذو القرنين الإسكندر بين فيليسس اليوناني المقدوني الإسكندر بين فيليسس اليوناني المقدوني الاحت، ٢٩ ت، ٣٠ ت، ٣٠٠ ت.

ذو القرنين الإسكندر بن فيليبس: ٦٢، ١٢٤ت، ١٢٥ت.

ذو القرنين الإسكندر: ٢٧٣ت.

(١) انظر: ذو القرنين أبو كرب شمسابن عبير بن إفريقيش.

(۲) انظر: ذو القرنين سمي بن عميرابن إفريقيس.

دارا بن دارا: ۳۱ت، ۶۷ت، ۸۶ت، ۳۹ت.

دارا بـــــن دارا: ۸۰، ۸۸، ۸۸ت، ۹۸، ۹۰،

۱۲۰ت، ۱۲۰.

الدارقطنيي: ۲۷ت، ۵۲۳، ۱۰۰ت، ۱۰۰ت، ۱۰۰ت، ۱۰۰

داريوس: ٩٣ ت، ١٣٤ ت.

دانیال: ۷۱، ۱۳۴ت، ۲۲۸ت، ۲۲۹ت.

داود (عليه السلام): ۷۸، ۱۱۷.

داود جلبي: ١١.

داود: ۲۵ت.

الداوودي: ٦٣ت.

دعبل الخزاعي: ٢١٥، ٢١٦.

دعلج بن احمد: ١١٠ت.

دن هد لنددفيس: ٢٣٥.

الدورى: ١٠٦ت.

دوزی ودی فوییه: ۱۲۵ت.

دوزي: ۲۲۳ت.

دوش خان: ۲۸۰.

ديمقراطيس: ٤٩ت.

الدينوري: ٦٥ت، ١٠٨ت.

الذهبي: ٢٥ت، ٦٥ت، ٦٩ت، ٩٩ت، ٢٩ت، ٢٩ت، ٢٩٦ت، ٢٩٣ت، ٢٩٣٠، ٢٩١٣، ٢٢١٣، ٢٢١٣، ٢٢١٣، ٢٩١٠، ٢٩١٠، ٢٩٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٥٩٠، ٢٥٠٠، ٢٥٠٠، ٢٥٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠،

ذو أصبح: ٣٩ت.

ذو الأذعار: ٥٣.

ذو السويقتين: ٣١٠ت.

ذو القرنين أبو كرب سمى بن عمير بن

ذو القرنين الحسن بن عبدالله بن حمدان أبو محمد ناصر الدولة: ١٩٩ ات.

ذو القرنين الصعب بن الحارث بن ذي مراثد: ۸۳، ۱۲۳، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۲۷.

ذو القرنين الصعب بن الحارث: ١٤٣.

ذو القرنين الصعب بن الرائش: ٤٠ ت، ٥١، ٥٢.

ذو القرنين الصعب بن ذي مراثد: ٧١، ٨٠، ٨١.

ذو القرنين الصعب بن مالك بن الحسارث: ٦٨ ت، ٦٩.

ذو القرنين الصعب بن مالك بن عمرو: ٦٦ ت. ذو القرنين الصعب ذي مراثد بن الحارث الرائش الهمال: ٥٣، ٧٠.

ذو القرنين الضحاك يوراسف: ١١٩.

ذو القرنين تبع الأقرن: ٢١٦ت.

ذو القرنين دارا الكبير: ٢٦٧ت.

ذو القرنيس صعب بن عبدالله بن عبيد الإسكندر: ٣٨ت.

ذو القرنين عبدالله بـن الضحـاك بـن معـد: ٧٦، ١١٩.

ذو القرنين كورش ملك الفرس: ٢٦٧ت.

ذو القرنين محمد بن ذي القرنين: ١١٩ ت.

ذو القرنين مرزبان بن مرذبة: ٧٩.

ذو القرنين مصعب بن عبدالله بن قنان: ٧٦.

ذو القرنين موس (عليه السلام): ٢٧٢ت.

ذو القرنين: ١٣٢.

ذو القرنيـــــن: ٥، ٧، ١٤ ت، ٢٣، ٢٤، ٢٥ت، ٢٦ ٢٦ت، ٢٦ت، ٢٦ت، ٢٣ت، ٢٣ت، ٢٣ت، ٢٣ت، ٢٣ت، ٢٨ت، ٢٨ت، ٢٩ت، ٢٨ت، ٢٩ت، ٢٤، ٤٣، ٤٣٠،

٤٤ ت، ٥٥ ت، ٢١ ت، ٨١ ت، ٥٠ ، ٥٠ ، ١٥، ٥٣، ١٥، ١٥٥، ٥٥ت، ٥٥ت، ٥٥ت، ٥٥ ۸۵ ت، ۵۹ ت، ۲۰ ، ۱۲ت، ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۷۲، ۲۷، ۲۹، ۲۹، ۲۰، ۷۷، ۷۷، ۲۷، ۲۷، ۷۷، ۷۷، ۲۷، ۷۷، ۲۷، ۸۸، ۸۸، ۸۸، ۸۸ت، ۳۸، ۹۶، ۹۰، ۹۰ت، ۹۷، ۱۰۱ت، ۱۰۲ت، ۱۰۳ ، ۱۰۲ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۳ ۱۰۷، ۱۰۷ت، ۱۰۸، ۱۰۸ت، ۱۰۹، ۱۱۱۶ ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۷ ، ۱۱۲ ، ۱۱۸، ۱۱۸ت، ۱۱۹، ۱۱۹ت، ۱۲۰، ۱۲۰ت، ۱۲۱ت، ۱۲۳ت، ۱۲۳ت، ۱۲۵ت، ۱۲۵ت، ۱۲۱ت، ۱۲۸ت، ۱۲۹ت، ۱۳۱۱، ۱۳۲۱ ۱۳۳، ۱۳۳ت، ۱۳۵، ۱۳۵۰، ۱۳۳، ١٣٦ت، ١٢٧ت، ١٣٩ت، ١٤٣، ١٤٤، ۱۱۲، ۱۱۲ تا ۱۲۸، ۱۲۷ ت، ۱۲۸ ۱٤٩ ت، ١٥١، ١٥١، ١٢١ت، ١٢١ت، ۱۲۱ت، ۱۷۸ت، ۱۲۹ت، ۱۷۳، ۱۷۲ت ۱۷۱، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۸ت، ۱۷۹ت، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۲ت، ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۸۵ت، ٥٨١ت، ١٨١، ١٩٣، ٥٠٧، ٢٠١، ٧٠٧، ۲۱۲، ۲۱۵ت، ۲۱۲ت، ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۲۹ ۱۳۰، ۲۵۳، ۲۵۱ت، ۲۵۲ت، ۲۵۳ت، ۲۵۱ت، ۲۵۷ت، ۲۵۹ت، ۲۲۰ ۲۲۲ت، ۲۲۱ ت، ۲۲۷ت، ۲۲۸ت، ۲۲۹ ۲۷۰ت، ۲۷۲ت، ۲۷۳ت، ۲۷۳ت، ۲۷۵ت، ۲۷۱ت، ۲۸۱ ت، ۲۰۱۱ ت، ۳۲۲.

ذو الكلاع: ٣١ت، ٣٩ت، ٤٠ت، ٢٥٣. ذو المنار الحميري: ١٤٩ت.

ذو المنار: ٣٧ت، ٣٩ت، ٤٠٠، ٥٣.

ذو النار: ٥٣ت.

ذو النواس: ٢٥٣ت.

ذو النون سراقة بن عمرو: ٢١٩.

ذو النون: ٤٠ ت، ٥٣.

ذو جدن: ۳۷ت، ۳۹ت، ۴۰ت، ۵۱٪

ذو خویه: ۲۲۲ت.

ذو دجن: ۸۷.

ذو رعين: ٣٩٠.

ذو سعد: ٣٩ت.

ذو شناتر: ۳۹ت، ۶۰ت، ۵۱، ۵۳.

ذو منادح: ۸۷.

ذو مهدم: ۸۷.

ذو یزن: ۳۷ت، ۳۹ت، ۵۳، ۲۵۳ت.

ذي لافوي: ٦٨ ٢ت.

ذي نواس: ٣١ت، ٣٧ت، ٣٩ت، ٥٣.

الرائش الحارث بن ذي سدد بن عاد: ٤٠ ت، ٥١.

رابرت کیر بورثر: ۲۶۸ت.

راتیحان تیرانس: ۳۰ت.

الراغب الأصبهاني: ١٧٤ت.

راغب باشا: ٤١.

الرامهرمزي: ١٠٦ت.

رايتر: ۱۲.

ربعي بن حراش: ۲۰۰ ت.

الربيع بن ضبع: ٧٥، ٧٥ت، ٨٤.

الربيع بن ضبيع: ٧٠٠، ٨٥ت.

رستم: ۲٤.

رضي الدين محمد بن يوسف الحنبلي: ١٨.

روجر الثاني: ٢٦٥ت.

روح: ۲۹۷ت، ۳۰۶، ۳۰۶ت.

روز نمللر: ١٦٥ت.

روش بن یافث: ۲۵۳ت.

روم لاندو: ١٥٢ت.

الروياني: ٢٤٨ت.

الرياشي: ١٢٢ت.

زاذان: ۱۱۲ت.

زاهر بن طاهر الشامي: ٥٤ت.

الزجاج: ١٣٥ ت.

الزركلي: ٤٢ت، ١٧٤ت.

زکریا: ۲۰۱ت، ۲۰۲ت.

زكى محمد أبو سريع: ٢٧٥ت.

الزمخشري: ٢٥ت، ٤١ت، ١٣٣ت.

الزهــري: ۱۰۰ت، ۱۳۷ت، ۱۳۳،، ۱۳۳،

١٣٧ ت، ١٨٩ ت.

زهیر بن محمد: ۱۰۹ت، ۱۱۰ت، ۱۱۱ت.

زهير غازي زاهد: ٢٣٢ت.

زیاد بن خیثمة: ۱۹۵ت.

زیافیل: ۲۵ت، ۵۷ت.

زيد بن أبي أنيسة: ۲۰۱ت.

زید: ۲۷، ۸۸.

الزير بن بكار: ٥١ ت، ٧١ت، ٨١ت، ٨٢ت،

۱۱۵ت، ۱۱۲ت، ۱۱۷ت، ۱۳۳.

الزيلعي: ۲۱۰ت، ۲۱۱ت.

زيوس أمون: ٥٠٠.

الساعاتي: ٣٢٠ت.

سالم بن أبي الجعد: ١٦٦ ت.

سالم مولى هشام بن عبدالملك: ٤٧ ت.

سالم: ١١٠ت.

السلطان حسن: ٢٨٩ت.

السلطان عثمان الثالث: ١٤٠.

السلطان مصطفى الثالث: ١٤١.

سلطان ناجي: ١٤٤ ت.

سلم بن قتيبة: ١٨٠ت.

سلمة بن كهيل: ١١٢ت.

السلمى: ١٠٦ت.

سليمان (عليه السلام): ٣٧ت، ٢٦ت، ١٠٥،

۱۰۵ت، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۱۳ت، ۱۸۰ت، ۲۷۶ت.

سليمان الأشجع: ٢٠ت.

سليمان التيمي: ٣٠٢ت.

سليمان بن أسيد: ١٣٦.

سليمان بن المغيرة: ٣٠ت.

سلیمان بن داود: ۱۲۰ ت، ۱۲۷ ت.

سليمان بن ربيعة: ٢١٩.

سليمان بن طرخان: ٢٩٨ت.

سماك بن حبيب بن حماز: ١٠٦ت.

سماك: ۱۰۷ت.

ســـمرة: ۱۸۰ ت، ۱۸۸ ت، ۱۸۹ ت، ۲۰۸ ت، ۲۰۸ ت. ۲۰۸ ت.

السمعاني: ١٧٧ ت.

سنان باشا العثماني: ٢٥٢.

السندوبي: ٩٦ت.

سنيد بن داود: ١١٠ ت.

سهراب: ۱٤٩ت.

سهل بن أبي الصلت: ١٨٠ت.

سهل بن إسماعيل: ١٠٦ت.

سهل بن حماد أبو عتاب: ١٩٦ ت، ٢٠٢ ت.

سهل بن سعد: ۱۰۰ ت.

السهيلي: ۷۰ت، ۷۶، ۲۷ت، ۱۰۰ت.

سودون البجاسي: ٢٩٠ت.

سام بن نوح: ۷۶، ۱۲۵، ۱۸۸، ۱۸۹ت.

سامى الدهان: ۲۲۱ت.

سبتينو موسكاكي: ١٣٤ت.

السبكي: ١٧٧ ت.

السخاوي: ٢٨٦ت.

سراج الدين أبو حفيص بن الوردي: ١٤٨ ت، ١٤٩ ت.

سعد بن عمرو بن ربيعة: ٥٢ت.

السعدي: ٢٥٥ت.

سعيد بن أبي عروبة: ٨١ت، ٢٠٩، ٩٠٢ت،

۲۹۸ ت، ۲۰۲ ت، ۳۰۳، ۲۰۳۵ ، ۲۰۳۵.

سعيد بن أبي هلال: ١٣٩ ت.

سعيد بن المسيب: ١٨٩ت.

سعید بن بشیر: ۸۱ت، ۱۰۵ت، ۲۰۸

۸۰۷ت، ۲۰۹ت، ۲۱۰، ۳۰۳ت.

سعید بن جبیر: ۱۲ت، ۱۲ ات، ۱۳ ات.

سعيد بن سالم القداح: ٥٦ت.

سعيد بن سلمة: ١١٠ت.

سعيد بن عبدالرحمن المخزومي: ٢٠٩ت.

سعید بن منصور: ۲۲۹ت.

سعید: ۱۱۰۰ت، ۱۸۰ت.

السفاريني: ٢٩ت، ٢٦ت.

سفيان الثسوري: ١٠٥ت، ١١٠ت، ١٩٦ت،

۲۰۰ ت، ۲۹۸ ت، ۳۰۶.

سفیان بسن عیینة: ۲۲ت، ۲۳ت، ۱۱۵ت،

۲۰۹ت، ۲۶۷، ۷۲۲ت.

سفیان بن وکیع: ٥٦ت.

سقراطيس: ٣٤ت، ٤٩ت.

السكسكى: ١٢٣ت.

۲۲۱ت، ۲۲۱ت.

شلتوت: ۲۶۳ت.

شمر بن إفريقيس بن إبرهة: ٢١٥، ٢١٥،

شمس الديس الأنصاري: ١٥٨ ت، ١٦٠ ت، ١٦٠

شمس الديس محمد بن أحمد الشربيني الخطيب: ٢٣١، ٢٣١.

شمس الدين محمد بن محمد الراعي: ٧٨ت. الشهر ستاني: ٣٣٣ت، ١٢٠ت، ٢٧٨ت.

سهرسي المالا

الشوكاني: ٢٠١ت.

شي هوانغ تي: ٢٣٤، ٢٣٦.

الشيخ هاشم: ١١،١١.

الشيرازي: ۱۰۱ت، ۱۷ ت.

صاعد الأندلسي: ١٤٤ت.

صالح اللحام: ١٧٧ ت.

صالح الوزان: ٢٦٥ت.

صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: ٣١٦ت.

الصــــــالحي: ٥٣ ت، ٧٧، ٧٧ت، ١٠٠ ت، ١٧٨.

صدیق حسن خان: ۱۲۵ت، ۱۳۵ت.

الصفدى: ٢٧٥ت.

صلاح الخالدي: ٣١ت.

صلاح مقبول: ٦٦ت.

الصيرفي: ١٦١٣.

الضحاك بن عدنان: ١٠٥ ت.

الضحاك: ٧٧، ٨١.ت.

الضياء: ١٠٦ت.

طارق سویدان: ۲۰۱ت، ۲۰۰

طالوت: ۱۲۹ت.

طاوس: ۳۰۰ت.

الطـــبراني: ۲۷ت، ۲۷ت، ۱۰۸ت، ۱۸۸ت،

سیاح: ۲۲۰ت.

سيبويه: ١٦٣ ت.

سيد القمى: ۱۰۸ت، ۱۲۵ت.

السيد المرتضى: ١٢١ت.

السيد رشيد رضا: ۱۱۳ت، ۱۷۶ت، ۲۰۵۳.

سيد قطب: ٢٥١ت.

السيد مقبول أحمد: ١٦٥ت.

سيد يرسكي: ٣١ت.

سيف الدولة الحمداني: ١٥.

سيف الدين الخطيب: ٣٠ ت.

سیف بن ذی یزن: ۲۱۶ت.

سیف بن عمر: ۱۱۵ت.

السيوطي: ٢٠ت، ٢٥ت، ٢٦ت، ٣٧ت،

۱۱۷ت، ۱۱۹ ت، ۱۸۰ت، ۱۹۹ ت، ۲۸۶ت.

شارل بلا: ۱۹٦ت.

الشاشي: ۲۷ت.

الشافعي: ١٢٢ت، ١٢٣ت.

شاكر مصطفى: ٤٧ت.

شبلي النعماني: ٩٣ ت، ٢٦٧ ت.

الشحامي: ٥٥ت.

شرحبيل بن مسلم: ٢٤٨ت.

شريح بن عبيد: ١٩٤ت.

الشريف الإدريسي: ١٦٥، ١٦٥ت، ١٦٦ت.

شهه: ۱۰۵ت، ۱۹۲ت، ۲۰۲ت، ۳۰۱

۲۰۰۵، ۳۰۹ت، ۳۰۰ت.

الشعبي: ۲۰۲ت.

شعيب (عليه السلام): ۲۰۲ت، ۱۲٥ت.

الشفيع الماحي أحمد: ٢٣٢ت، ٢٧١ت.

شقيق بن سلمة: ١٩٩ ت.

شكيب أرسلان: ١٢.

عبدالأحد النورى: ٦٦ت.

عبدالأعلى بن عبدالأعلى: ٢٩٨ت، ٣٠٣.

عبدالحي الحسني: ٢٧٥ت.

عبدالرحمن البسطامي: ٦٥ت.

عبدالرحمن البوريني: ١٥٦ت.

عبدالرحمن باشا الكوبرلي: ١٤٦.

عبدالرحمن بدوي: ٣٣ت.

عبدالرحمن بن ربيعة: ٢١٩، ٢٢١، ٢٢١.

عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: ١٣٩ت.

عبدالرحمن بن عبدالله بكير: ٤٢ت.

عبدالرحمن بن يزيد بن جابر: ٣٠٨، ٣٠٩.

عبدالرحمن عبدالخالق: ٦٧ ت.

عبدالرحمن عبدالله الحنبلي: ١٥.

عبدالرحمن قاضي المرج: ٢٥٧ت.

عبدالرحيم بن واقد: ٦٧ ت.

عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد: ٢٥٥ت.

عبدالــــرزاق: ۹۹ت، ۱۰۰ت، ۲۰۱۳،

۱۱۰ ت،۱۱۵ ت، ۱۳۸ ت، ۱۸۰ ت، ۱۹۲ ت،

۲۹۹ت، ۳۰۹ت.

عبدالسلام الطباخ: ١١.

عبدالسلام هارون: ٩٦ت.

عبدالعزيز المختار: ١١٠ت.

عبدالعزيز الميمني الراجكوتي: ٨٥ت.

عبدالعزيز الميمني: ٦٩ ت، ٧٠ ت.

عبدالعليم خضر: ٢٦٨ت.

عبدالعليم خضر: ٢٩ت.

عبدالغني بن سعيد: ٢٤٨ت.

عبدالقادر المغربي: ١١.

عبدالكريم بن أحمد الشراباتي: ١٥.

عبدالكريم بن هارون الجرجاني: ٦٠ت.

عبداللطيف البغدادي: ٣٣ت.

۱۹۵ ت، ۱۹۹، ۱۹۹ت، ۲۰۹ت، ۲۱۰،

۲۵۸ ت، ۲۹۲ ت، ۳۲۱.

الطبرسي: ١٣٦ت.

الطحاوي: ١١٥ت، ١١٦ت.

الطرسوسي: ١٨٩ت.

الطرطوشي: ١٠٤ ت.

طرفة بن العبد: ٧٦، ٨٦، ٨٦ت.

طغيتمر: ٢٨٦ت.

طنطاوي جوهري: ۲۷۱ت.

طنطاوي جوهري: ٣٦ت، ٢٥٠ت، ٢٥٩ت.

طه باقر: ١٦٦ ت.

طوبيقا: ٩٤ت.

الطيالسي: ١٨٠ت، ١٩٥ت، ١٩٧ت، ٢٤٩ت،

۲۹۲ت.

طيباريوس قيصر: ١٥٣.

الطير: ٢٧٥ت.

الظاهر مجد الدين عيسى: ٢٩٣ت.

عائشة الدباغ: ١٠ ت.

عادل البياتي: ٧٥ت.

عاصم بن حكيم: ١٩٦ت.

عاصم بن علي: ١٩٦ت.

عاصم بن عمر بن قتادة: ٣١٠.

عاصم بن يهدلة: ۲۹۸ت.

عاصم: ۳۰۲ت.

عامر: ۲۰۱ت.

عاير بن شالخ بن نوح: ١٨٣.

عباد: ۲٦٤ت.

عبدالعال عبد المنعم الشامي: ١٦٢ت.

عبدالملك بن هشام: ٧٠ت، ٧٩، ١٤٤.

عبد بن حميد: ۱۰۸ت، ۱۰۹ت، ۱۸۷ت،

۱۹۷ ت، ۲۰۲، ۲۹۸ ت، ۳۰۳ت، ۳۰۹ت.

عبدة بن سليمان: ٢٠٢ت.

عبری: ۱۰۸.

عبيد بن المكتب: ١١٥ت.

عبيد بن شرية الجرهمي: ٧٠٠، ٢١٦ت.

عبيد بن عمير: ٧٢.

عبيد بن يعلى: ١٧ ات.

عتبة بن أبي معيط: ٢٤، ٢٦ت.

عثمان بن ساج: ۷۳، ۷۶ت.

عثمان بن مطيع السلمى: ٥٤ت.

عثمان: ۲۲۸، ۲۶۹، ۲۵۰.

العجلي: ١٠٦ت، ١٩٦ت، ٣١٣ت.

العراقي: ١٨٨ت، ١٨٩ت.

عریب: ۲۷.

عز الدين القسام: ٢٨ت.

عزير: ۱۲۹ت.

عزيز خانكي: ٢٩ت.

العسكري: ٣١٣ت.

عصام بن رواد بن الجراح: ٢٠٠٠ت.

عطاء: ۱۷۸ت.

عقبة بن عامر: ۲۷ت، ۳۵ت، ۲۷ت.

العقيلي: ۲۹۸ت.

العقيلي: ٣٢١.

عكاشة بن عبدالمنان: ٢٧٦ت.

عکرمــــة: ۲۲ت، ۲۵ت، ۲۲ت، ۱۰۳ت،

۱۰۸ت، ۱۹۸ت.

علاء الدين جوخوشا: ١٧١ت.

العلاء بن زيدل: ٥٤ت.

العلائي: ٣٠١ت.

علباء بن أحمر: ٧٣.

علجان بن يافث بن نوح: ١٨٤.

علقمة بن ذي جدن: ۸۷.

عبداللطيف الطباخ: ١٠ت.

عبدالله إبراهيم: ٢٦ت.

عبدالله بن أبي عتبة: ٣٠٩ت، ٣١٠.

عبدالله بن أحمد: ١١٤ت، ٢٠٠٠.

عبدالله بن أسعد اليافعي: ٦٦٦.

عبدالله بن العباس الجراري: ٢٦٠ت، ٢٧٥ت.

عبدالله بن بريدة: ٣٢١.

عبدالله بن خرداذبة: ٢٢٥ ت، ٢٢٦.

عبدالله بن رجاء: ١١٠ت.

عبدالله بن زيد آل محمود: ٢٥٥ ت.

عبدالله بن سلام: ۲۰۲، ۲۰۲ت.

عبداللم بسن عبدالرحمسن بسن أبسي

الحسين:١٥١ت.

عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد: ٣٠٧.

عبدالله بن عبدالله بن خرداذبة: ٢٢٥ ت، ٢٢٦.

عبدالله بن عبيد بن عمير: ٧٢ت.

عبدالله بن عصمة: ٢٩٨ت.

عبدالله بن على بن يابس النجدي: ٢٦٣ت.

عبدالله بن عمرو: ٧١، ٧١ت.

عبدالله بن محمد: ١٠ت.

عبدالله بن معاوية: ٢٩٨ت.

عبدالله بن يوسف الجرجاني: ٥٦ت.

عبدالله على الفراء: ٦٦ت.

عبدالله يوسف على: ٣٠ت.

عبدالمتعال الصعيدي: ١٢٨ت.

عبدالمجيد عابدين: ١٨٥ ت.

عبدالمغيث بن زهير الحربي: ٦٥ت.

عبدالملك بن أبي نعامة الحنفي: ٢١٠ت.

عبدالملك بن حبيب: ٧٩ت، ١٠٤ت.

عبدالمنعم حسنين: ٢٩ت.

عبدالوهاب: ۲۹۸ت.

علقمة: ٢٧ت.

علوى سقاف المالكي: ٦١ت.

على الطنطاوي: ١٠ت.

علي القاري: ٦٦ت، ٣١٠.

علي باشا والي تبريز: ٤١ت.

علي بن أبي طالب: ٢٦ت، ٦٤ت، ٢٥ت، ٧٦، ١٠١ت، ١٠٣ت، ٢٠١، ٢٠١٦، ١١٠٣ت، ١١١٢ت، ١١٣ت، ١٢٢ت، ١١٥ت، ١١١٦ت،

۱۳۲ ت، ۱۳۱ ت، ۱۳۷ ت، ۱٤٠.

على بن أحمد: ٧٣ت.

علي بن الحسين زين العابدين: ٦٦٦.

علي بن حجر: ٣٠٧، ٣٠٨.

علي بن داود الصيرفي الخطيب الجوهري: ٢٨٦ت.

علي بن دده السكتواري البنوي شيخ التربة: ١٧٨ت.

على بن سعيد: ١٩٤ت.

علي بسن عبدالعزيسز الجرجساني:٩٤ت، ٩٥، ٥٩٥. ٩٥ت، ٩٦ت.

علي بن عبدالقادر بن بزيع الطرسوسي: ٢٠ت. على بن عيسى: ١٦٠ت.

على بن مسهر: ٢٠٢ت.

علي بن موسى بن سعيد المغربي: ٥١،٥١ ٥ت.

على زيعور: ١٣٤ت.

العماد الحنبلي: ٢٧٩، ٢٨٣ت.

عمر بن أحمد أبو حفص الصائغ: ٢٠ت.

عمر بن أوس: ٢٠٢.

عمر بن الخطاب: ۷، ۳۳ت، ۱۰۵ت، ۱۰۷، ۱۰۸ت، ۲۱۹.

عمر بن حبيب الحلبي: ١٦.

عمر بن عبدالعزيز: ٦٤ت، ٦٥ت.

عمر بن على: ٥٦ت.

عمر بن فروخ: ۱۲۵ت، ۱۲۵ت، ۲۳۵ت.

عمر بن هاشم: ۱۸۸ت.

عمران بن حصين: ١٨٨ ت.

عمرو بن العاص: ٣٣ت.

عمرو بن بحر الجاحظ: ٩٥ت.

عمرو بن دینار: ۲۲ت، ۱۳۳.

عمرو بن علي الفلاس: ١١١ت.

عمرو بن مالك: ٢١٠ت.

عمرو بن معدي كرب: ۲۱۹.

عمرو بن ميمون: ١٠١ت، ٢٠٢ت.

عمرو: ٦٨.

عمكيرب: ٦٧.

العياشي: ٢١٦. ١١٦.

عيسى إسكندر المعلوف: ١١٠.

عيسى بن سالم الشاشى: ١١٥ت.

عیسی بن علی بن ماهان: ۱۳۱ت.

عیسی بن یونس: ۲۰۱ت.

العيني: ٢٦، ٧٧ت، ٨٨، ٢٤٩، ٢٥٠.

غالب: ٦٧.

الغزى: ٢٣٣ت.

غليوم ملك الألمان: ٢٧١ت.

غوتا: ۲۹ت.

غوتوالد: ١٣١ت.

فؤاد السيد: ١٣٥ ت، ١٦٣ ت.

فؤاد العنتابي: ٢٣٣ت.

فؤاد سزكين: ١٧١ت.

فاروق حافظ القاضى: ١٦٦ت.

الفاسى: ٧٣ت.

فاضل عبدالواحد على: ١٦٧ت.

الف\_\_\_اکهي: ٥١ت، ٧٠ت، ٧٢، ٧٣، ٧٦ت،

۱۱٤ت.

فان فلوتن: ٩٦ت.

الفرج بن فضالة: ١١٠ت، ١١٢ت.

فرح الحديدي: ٦٦ت.

فرعون: ١٢٥ ت.

الفريابي: ٥٦ت.

الفضل بن عطية: ١٧٨ت.

فوزي عطوي: ٩٤ت، ٩٦ت.

فوكس: ٣٠ت.

فیثاغورس: ۳۶ت، ۲۶۷ت.

فيصل زريقات: ٣٠ت.

الفيضى آبادي: ٢٧٥ت.

فيلانشاه: ۲۲۲.

الفيلسوف بيتر نويل: ٢٧٩ت.

الفيلسوف ليبنتز: ٢٧٩ت.

فيلقس: ١٣٠ت.

فیلقوس: ۱۳۰ت.

فيليب: ٥٠٠.

فیلیس: ۱۳۰ت.

قابيل بن آدم: ١٤٦ت.

قابيل: ٢١ت.

القاسم بن أبي بزة: ١١٥ ت، ١٣٦ت.

القاسم بن مهران: ٧٧ت.

القاسمي: ۱۲۳، ۱۱۰ت، ۱۳۳، ۱۷۲ت،

۲۲۲ت، ۲۷۳ت.

قاشم الشماعي: ٢٨٠ت.

القاضي الجرجاني: ٤٥ ت، ٥٠ ت، ١٢١ ت،

۱۲٤ت.

القاضى عياض: ١١٢ت، ٢٥٦ت.

قالين بن الشخير: ٢١٣.

قباذ الملك: ٤٩ت.

قسادة: ۲۸، ۱۳ ت، ۱۸ ت، ۱۱۷ ت، ۱۳۸، ۱۳۸ و ۱۳۸ م ۱۳۸ م ۱۳۸ و ۱۳۸ م ۱۳۸ م

۰۰۰، ۳۰۰ت، ۲۰۹ت، ۳۱۰.

قتيبة بن سعيد: ٢٢ت.

قدامة بن جعفر: ٢٦١ت.

القرطبــــي: ٣٥ت، ٦٥ت، ٨٠، ١١٧ت،

۱۲۸ ت، ۱۳۲ ت، ۱۹۶ ت.

القرماني: ۳۲ت، ۸۸ت، ۸۹۳، ۹۳، ۱۳۰. القزويني: ۱۳۶ت.

قس بن ساعدة: ٧٥، ٨٤،٨٤.

قطلوبغا الكركي: ٢٩٠ت.

القفطى: ٣٥ت، ١٦٣ت.

القمي: ١١٦ت.

القمي: ٢١ت.

قيس بن مسلم: ٢٠٠٠ت.

القيصري: ٦٣ت.

كاتب جلبي: ٣٨ت، ٣٩ت.

كازيمير: ١٦٧ت.

كاليثينوس الإغريقي: ٤٧ت.

كامل القصاب: ١١.

كامل عساف: ٢٢٦ت.

كحالة: ١١٦ت.

کرب: ۳۱ت.

الكرماني: ٢٥٠.

کرنکو: ۱۲.

الكشميرى: ٣٢٠ت.

كعب الأحبار: ۲۰ت، ۷۱، ۱۱۰ت، ۱۱۱ت، ۱۱۱ت، ۱۱۳، ۱۱۳، ۱۱۳، ۱۱۳، ۱۲۹۳، ۱۹۹۳، ۲۰۳۰.

مالك: ٦٧.

ماوتسي تونج: ۲۷۱ت.

ماير: ١٢.

المبارك فورى: ٣٠٩.

المبرد: ١٤، ٤٩ ت، ١٤٠.

المتنبى: ١٤.

المثنى: ١١٠ت.

مجاهد: ۱۱۵ ت، ۱۱۳ ت، ۱٤٠ ت.

مجدالدين أبو الوليد محمد بن الشحنة: ٢٨٥، ٢٨٥ت.

مجيد محمد: ٢٢٤ت.

المحاملي: ١٢١ت، ١٩٩ت.

محب الدين الخطيب: ٨٦ت.

محمد أبو الفضل إبراهيم: ٩٤ت، ١٠٨ت،

۱۳۰ ت، ۱۳۱ ت، ۱۳۲ ت، ۲۱۹ ت.

محمد أبو اليسر عابدين: ٣٥ت، ٣٧ت،

۱۳٤ ت، ۲۲۷ت.

محمد أسد الله صفا: ٣٠٠.

محمد أمير يكن: ٢٧٠ت.

محمد إبراهيم هلال: ٣١، ٢٧٠، ٢٧٢.

محمد الأمين الشنقيطي: ٢٦٢ت.

محمد الزرقا: ١٣، ١٤.

محمد الساسي المغربي: ٩٦ت.

محمد العثماني: ٢٨٠ت.

محمد العريف: ١١.

محمد الهلالي: ١١.

محمد بن أبي منصور: ١٩٨ ت.

محمد بن أحمد البصرى: ٢١٤ت.

محمد بن أحمد الخزاعي: ١٦٦ت.

محمد بن أحمد الزرهوني: ٢٦٠ت.

محمد بن أحمد العقيلي: ١٦٢ ت.

كليكرب بن تبع: ١٧ ٢ت.

الكميت: ٢١٦،٢١٥.

الكندى: ١٠٢ت.

كهلان بن سبأ: ٦٧.

كوبرلى: ٦٦ت.

كوبير نيقوس: ١٦١ت.

كورش: ٢٦٧ت، ٢٦٨ت.

كوركيس عواد: ١٦٦ ت.

كولمبسس/كلمبسس: ١٥١، ١٥٢ ت، ١٥٥،

۱۵۲، ۱۵۷ ت، ۱۵۸ ت، ۱۵۹ ت، ۱۲۲ت،

۲۷۸ ت، ۱۷۱، ۱۷۱ت، ۱۷۲ت، ۲۷۲ت.

كونفوشيوس: ۲۷۸، ۲۷۸ت.

ل.س. لا ثورت: ٢٣٤.

لاحب هارولد: ٣٠ت.

لامار: ١٦٥ت.

لقمان بن عماد: ٨٦.

اللكنوي: ٦١ت.

لوكوتش: ١٥٦ت.

لويس شيخو: ٣٣ت.

ليون الحسن بن محمد الوزان: ١٤٨ ت.

مأجوج بن يافث بن نوح: ٢٥٣ت، ٢٥٤ت.

مأمون فريز جرار: ۲۷۲ت.

المأمون: ٢٩ت، ١٦٠ت، ١٦١ت.

مؤثر بن عفازة: ٣١١، ٣١٢ت.

مؤمل بن إسماعيل: ١١٠ت.

ماداي بن يافث بن نوح: ٢٥٣ت، ٢٦٩ت.

ماروت: ۱۲۹ت.

ماروت: ۶۹ت، ۱۰۹، ۱۰۹ت، ۱۱۲ت.

الماريشال مونتجومري: ٢٧١ت.

ماريع بن كنعان بن حام: ١٤٨.

ماشك بن يافث: ٣٥٧ت، ٢٥٤ت، ٢٦٩.

محمد بهجة الأثرى: ١٦٦ ت.

محمد جمال الدين القاسمي: ٣٣ت، ٣٥ت، ٣٧ت، ٣٨ت، ٣٩ت.

محمد جميل بيهم: ٤٠ ت.

محمد حسين الذهبي: ١٧٤ت.

محمد حميد الله: ١٢٩ ت.

محمد خير رمضان: ٣١ت.

محمد خير يوسف: ٦٧ت.

محمد راغب الطباخ: ٥، ٨، ١٠، ١٠، ١١، ١١، محمد راغب الطباخ: ٥، ٨، ١٠، ١٠، ١٠، ١١، ١١، ١٤، ١٤، ١٥، ١٦٠، ١٢٠٠، ١٢١٠، ١٢٩٠، ١٢٩٠، ١٢٩٠، ١٢٩٠، ١٢٩٠، ١٢٩٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠.

محمد رجب البيومي: ١٢٦ ت.

محمد رشاد سالم: ١٢٥ ت.

محمد رشید رضا: ۳۱ت، ۲۵۱ت.

محمد سيد كيلاني: ٢٧٨ت.

محمد صالح العثيمين: ١٨٣ت.

محمد عارف الدمشقي: ٦٦.

محمد عبدالغني حسن: ١٣، ١٠. ت.

محمد عبدالله الحسيني كبريت: ١٠٢ت.

محمد عبدالله عنان: ١٥٢ت.

محمد عبدالهادي السندي: ٣١١ت.

محمد عبدالوهاب أبو علي الجبائي: ١٧٣، ١٧٣ت، ١٧٣.

محمد عزة دروزة: ٢٥ت، ٢٩ت.

محمد عزیر شمس: ۲۹ت، ۸۵ت.

محمد عفيفي: ٣٣ت.

محمد علي اللاهوري: ٩٣.

محمد فرید وجدی: ۲۹ت، ۳۳۰، ۲۳۳ت. محمد قندیل البقلی: ۲۲۳ت. محمد بن أحمد: ٢٢٤ت.

محمد بن إبراهيم الطرسوسي: ١٨٩ت.

محمد بن إبراهيم: ٣١٧ت.

محمد بسن إسسحاق: ٢٣، ٢٤ت، ٢٥ت،

۱۹۹ ت، ۲۰۱، ۲۰۱ ت، ۳۱۰.

محمد بن الضحاك: ٨١.

محمد بن العباس الأصبهاني: ١٩٥.

محمد بن المثنى: ١١٠ت.

محمـد بـن بشـــار: ۱۰۱۰ت، ۲۹۷، ۲۹۷ت، ۳۱۱.

محمد بن تكش: ۲۸۱.

محمد بن جعفر: ١٩٦ت.

محمد بن حمران: ۲۱۰ت.

محمد بن ربيع الجيزي: ٣٥ت.

محمد بن زیاد: ٥٦.

محمد بن طولون: ٦٦ت.

محمد بن عبدالسلام السائح: ٢٧٥ت.

محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي: ١٧٦، ١٧٦.

محمد بن عثمان أبو عبدالله الرفاعي: ٦٠ت.

محمد بن على أبو جعفر الصادق: ٦١ت.

محمد بسن علي بن الحسين: ١٠١٦، ١١٧، ١٢١ت.

محمد بن عون الموصلي: ٦٦٦.

محمد بن محمد البصري: ١٣٢ت.

محمد بن مسلم الرازي: ١٧٨ت.

محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني: ٩ • ٢ت.

محمد بن يحيى بن حمزة: ٢٠٩ت.

محمد بن يزيد بن سنان: ١٨٩ت.

محمد بن يوسف الكافي: ٢٥٧ت، ٢٦٠ت.

محمد بن يونس: ٣٠٣ت.

محمد محمود حجازی: ۲۵۵ت.

محمد مكين: ٢٧٨ت.

محمد نبيل نوفل: ١٦٦ ت.

محمد يحيى الطباخ: ١٠، ١٠ت، ١٤.

محمود الطباخ: ١١،١١.

محمود بن الفرج النيسابوري: ١٠٤ت.

المحمود بن زيد بن غالب: ٨٢.

محمود بن لبيد: ٣١٠.

محمود سليم الحوت: ١٠٨ ت.

محمود شكري الآلوسي: ٦٣ ت، ١٨٣ ت.

محمود شلبي: ٦٦ت.

محمود شیت خطاب: ۲۱۹ت.

محي الدين محمود بن الكشك: ٢٩٢ت.

مختار باشا الغازي: ٢٥٢ت.

المختار بن أبي عبيد: ١٠٦ ت.

مرجليوث: ١٢.

مرعي: ٢٦٦.

المزى: ٣٠٢ت، ٣١٢ت.

المستعصم بالله العباسي: ٢٥٠، ٢٥٠ت، ٨٨. ٢٨٤.

مسعر بن مهلهل أبو دلف: ۲۱۲، ۲۱۲ت.

المســـعودي: ٣٠ت، ٣٧ت، ٣٨ت، ٣٤ت، ٤٨ت، ٤٨ت، ٨٨ت، ٨٨٤ت، ٨٨١ت، ١٨٤٥ت، ١٦٢٠ت، ١٦٢ت، ١٦٨ت، ٢١٦ت،

۲۱۷، ۲۲۲ت.

مسلم: ۲۷ت، ۱۲ت، ۱۷کت، ۱۸۷ک، ۱۹۵۷ت، ۱۸۷۰ت، ۱۸۷۰ت، ۱۹۵۳ت، ۲۰۸۳ت، ۲۰۸۳ت، ۲۰۸۳ت، ۲۰۸۳ت، ۲۰۸۳ت، ۲۰۸۳ت، ۱۳۳۳ت، ۲۰۸۳ت.

مسلمة بن على: ۲۰۸ت، ۲۰۹ت.

المسيح الدجال: ۲۰۷ت، ۲۰۸۳، ۲۰۹۳، ۲۰۳۰، ۲۰۳۰، ۲۰۳۰، ۳۰۳، ۳۰۳، ۳۰۳،

مضطفى العبادي: ٣٠ت.

مصطفى الفقير: ٢٧٦ت.

مصطفی بن تکا: ۲۹۰ت.

مصطفی محمود: ۳۰ت.

مطر الوراق: ١٣٨.

مطربن ثلج التميمي: ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١.

المطران يوسف الديس: ١٢٠ ت، ١٢٩ ت.

المطهر المقدسى: ١٠١ت، ١٠٤ت، ١١٧ت.

المطيعي: ٣٢٠ت. المعافى: ١٠٤ت.

معاوية بن صالح: ١١٠ت، ١١٢ت.

معاوية: ١٠٥ ت، ١٣٩ ت،٢١٦ ت.

المعتمر بن سليمان: ٢٩٨ت.

المعصومي: ٦٦ت.

معلى بن أسد: ١١٠ت.

معمسر بسن راشد: ۹۹ت، ۱۸۰ت، ۱۸۰ت، ۱۸۰ت، ۱۸۹ت.

معمر بن سالم: ٥٦.

المعمر بن مالك بن الأزد: ١٤٦ت.

مغباض بن عمرو الجرهمي: ١٤ ات.

مغلطاي: ۳۱۳ت.

المغيرة بن مسلم: ١٩٥، ١٩٥ت.

موسی بن جبیر: ۱۰۹ت، ۱۱۱ت.

موسی بن سرجس: ۱۱۰ت.

موسى بن عقبة: ١١١ ت، ١١١ ت.

موسى بن عمائيل بن إسحاق: ١٤٦ت.

موسى بن عمران (عليه السلام): ٦٢، ٦٢ت،

١٤، ١٥٥ ، ٧٤، ٨٩، ١١٨ ، ١٢٥،

١٢٩ ت، ١٤١٦، ١٤٧٠ ، ١٢٧٦، ١٣١١

۳۱۲، ۳۱۲ت.

موسى بن ميشا: ۲۷۲ت.

الموفق عبداللطيف: ٢٨٠ت.

مونجومري وات: ١٥٦ت.

ميللر: ١٦٦ت.

ميمون بن مهران: ٥٦ت.

نارن وليم وود تروب: ٣٠ت.

ناشر النعم كليكرب: ٢١٧، ٢١٧ت.

ناشية بن أموص: ١٤٧ت.

نافع المدني: ١٤١ ت.

نافع بن جبیر بن مطعم: ۱۹۷ ت، ۲۰۲ ت.

نافع: ۱۱۹ت، ۱۱۰ت، ۱۱۱ت. ۱۱۲ت.

نبوخذ نصر: ٢٦٨ت.

النجاشي: ٣٤ت.

نجيب محمد البهبيتي: ٢٦ت، ٩٣ ت، ١٥٢ ت،

١٦٦ت.

النحاس: ١٣٥ ت.

النخشبي: ١٠٠٠ت.

النديم: ١٧٧ ت.

. النديم: ٤٧ ت.

النسائي: ٢٥ ت، ٢٧ ت، ١١٢ ت، ١١٤ ت،

۱۱۵ت، ۱۸۷ت، ۱۹۲ت، ۲۰۲ت، ۲۰۳ت،

۲٤٨، ۲۹۲ت، ۲۰۹۳ت، ۳۱۳ت.

النسفى: ٣٠ ت، ١٧٦، ١٨١، ٢٩٥، ٢٩٦.

المفجع: ٢١٤.

مقاتل بن حیان: ۷۷، ۱۹۸ت.

المقبري: ٩٩ت، ١٠٠ت.

المقتدر الخليفة العباسى: ٢٢١.

المقدسى: ٤٤ ت.

المقريــــزي: ٣٠ت، ٥٣، ١٧ت، ٩٦ت،

۱۰۲ت، ۱۰۳ت.

مكي الكتاني: ١١.

ملا يوسف: ٢٦ت.

ملحم خليل عيده: ١٥٢ت.

ملطبرون: ۲۵۲ت.

الملك الناصر بن قلاوون: ١٧١.

الملك الناصر حسين: ٢٨٨ت، ٢٨٩ت.

الملك عبدالعزيز: ٢٥٥ت.

الملك فرديناند: ١٥٥.

الملك فهد: ٥١ ت.

الملك موسى بن أبي بكر: ١٧١.

الملك ناشر ينعم: ٢١٤.

المناوي: ٢٥ت.

المنتصر محمد بن جعفر المتوكل العباسي:

۱۷۷ ت.

المنذر بن ماء السماء: ١١٩.

منصور بن المعتمر: ٢٠٠٠ت.

منير إلياس وهيبة: ٢٧٦ت.

منير البعلبكي: ١٥٢ت.

المهدي المنتظر: ١١٧ ت، ٢٥٥ ت.

المهدي: ١٠٦ت، ١٣٢ت.

مهیلیل بن عمکیرب بن سبأ: ٦٨.

المويذ: ٩٩ت.

موسى ابن بنت فرعون: ١٤٦ ت.

موسى الخضر بن خضرون: ١٤٦.

هابیل: ۲۱ت.

هارتمان: ١٦٥ ت.

هـــــاروت: ۶۹ت، ۱۰۹، ۱۰۹ت، ۱۱۲ت، ۱۱۲ت، ۲۹

هارون بن عمران (عليه السلام): ١٤٧ت.

هاشم بن القاسم الحراني: ٢٠٠٠.

هان خان: ۲۷۹.

هرقل: ١٦٦ ت، ١٦٧ ، ١٦٩ ت.

هسولع نو: ۲۳٤.

هشام بن عبدالملك: ۱۰۳ ت، ۲۹۷، ۳۰۳ت.

هشام بن علي بن هشام: ١١٠ت.

هشام بن يوسف: ١٠٠ ت.

الهمداني: ۲۷، ۲۹.

الهميسع أبو الصعب: ٦٨.

هنري بيريس: ١٦٥ ت.

هنري عبودي: ١٦٦ ت.

هولاكو بن طلو بن جنكــيز خــان: ۲۵۰، ۲۷۷، ۲۷۰، ۲۸۰.

هوى لين الصيني: ١٥٢ت.

الهيثم بن كليب الشاشي: ٣١٢ت.

هيرودونس أبو التاريخ: ١٥٣، ١٦٨.

الواثق الخليفة العباسي: ٢٢٥، ٢٢٦،

۲۲۱ت، ۲۲۷ت.

الواثق بالله هارون: ۲۲۱، ۲۲۲.

الواحـــــدي: ٢٦، ٢٧ت، ١٣٦ت، ١٩٩٠ت، ٢٩٨. ٢٩٨ت.

وحشي بن حرب بـن وحشي بـن حـرب: ۸۷، ۸۷ت.

وحشي بن حرب: ۸۷.

نشوان بن سعيد الحميري: ١٤٣.

نصر الهرويني: ٤٢ت.

نصر بن أحمد الساماني: ١٣ ٢ت.

نصر بن على: ١٨٠ت.

النضر بن الحارث: ٢٤، ٢٤ت، ٢٦ت.

نظام الكنجوي: ١٢٩ت.

النظام: ١٢٣ ت.

النعمان بن الأسود بن المعترف: ٨١.

النعمان بن بشير: ٦٨.

النعمان بن سالم: ۱۹۷ت، ۲۰۲ت.

نعیم بسن حماد: ۱۰۶ت، ۱۹۶ت، ۱۹۲ت،

۱۹۸ ت، ۲۰۰ ت، ۲۰۱ ت، ۲۰۲ ت، ۲۰۹

۲۹۹ت.

نقطينابوس: ٩٤ ت.

نمروذ بن کنعان: ۸۱ت، ۱۰۵ت، ۱۱۸ت.

نمروذ: ٣٧ت، ٤٦ت.

النواس بن سمعان: ۲۵۸ت، ۲۲۵، ۲۹۹ت،

۲۰۰ ت، ۳۰۷، ۳۰۹.

نوح (عليه السلام): ٨٦٦، ١٨٨ ت، ١٨٩ ت،

۱۹۳ ت، ۱۹۶ ت، ۲۵۳.

نوح الرملي: ٦٦ت.

نوح بن أبي مريم: ١٩٨ ت.

نوح بن أبي مريم: ٣٢١، ٣٢٢.

النوري: ٨١ت.

نوف البكالي: ٢٧٢ت.

النيسووي: ٥٢ ت، ١٤٦ ت، ١٤٧ ت،

۱۹۳، ۱۹۲، ۲۰۸ت.

النويري: ٢٢٦ت.

نیکتانیبوس: ۵۰ت.

نيكل بليندل: ١٦٢ت.

هـ. د. وود: ۱۷۱ت.

يشبك الدوادار: ۲۹۰ت. يشتاسب بن لهراسب: ۱٤۷ت. يشتاسف: ۳۱٤.

يعقوب بكر: ١٣٤ت.

يعلى بن عبيد: ١١٧ ت.

يوحنا اللاهوتي: ٢٧١ت.

يوحنا: ٢٥٣ت، ٢٦٩ت.

يوسف (عليه السلام): ٩٩، ١١٧.

يوسف الحسين الحنفي الحلبي: ١٥.

يوسف بن أبي مريم الحنفي: ٢٠٩ ت، ٢١٠ ت. يوسف كرم: ١٢٤ ت.

يوسف مسكواني: ١٣١ت.

يونان بن عيص بن يعقوب: ٧١.

يونان بن يافث بن نوح: ٧٩.

يونس بن بكير: ٣١٠.

يونس بن عبيد: ١١٤ ت.

## \* أعلام النساء

أم إسماعيل (عليه السلام): ١١٤ت.

أم الإسكندر: ٤٩ت.

أم جرهم: ١٤ ات.

أم حبيبة: ٢٤٨ت.

أميرة قطر: ١٢٤ ت.

أو لمفيدا: ٩٤٠.

أو ليمبياس: ٥٠٠.

ابنة دارا: ٤٨ت.

امتیاز عرشی: ۲۲۸ت.

بلقيس: ٤٤ ت، ٤٩ ت، ٧٥، ١١٩ ت، ١٣٩ ت.

بنت مغباض بن عمرو الجرهمي: ١٤٠٠ت.

حبيبة بنت أم حبيبة (بنت عبيدالله بن جحش):

۲٤۸ت.

وکیع: ۵۱۰، ۱۸۷ت، ۱۸۷ت، ۲۰۲ت.

ولي الدين العراقي: ٣٠١ت.

الوليد بن شجاع: ١٩٥ ت.

الوليد بن مسلم: ٢٠٩ت، ٣٠٨.

وليد سليم عبدالحي: ٦٦.

الوليد: ١٨٠ت.

وهب بن جابر الخيواني: ١٩٥، ١٩٦.ت.

وهب بن منبه: ٤٥ ت، ٦٣ ت، ٦٩، ٧٠، ٧٠ت،

۷۱، ۷۷، ۷۷ت، ۷۷، ۷۷، ۱۰۳ت، ۱۲۰ت،

۱۲۹ت، ۱۲۵، ۱۶۱، ۱۲۹ ت، ۱۲۹

۱٤۷ ت، ۱۱۵۸ ت، ۱۹۰ ت، ۲۰۳ ت.

وهیب: ۳۰۰ت.

یافث بن نوح: ۷۶، ۷۷، ۱۸۸، ۱۸۹ ت، ۲۵۰،

۲۰۳ ت، ۲۰۳.

ياقوت الحموي: ٧٨ت، ٨٨، ٨٩ت، ٩١، ٩٢،

۹۳-، ۱۸۲ ت، ۲۱۲-، ۱۲۳-، ۲۱۸-، ۲۱۸، ۲۱۸، ۱۲۰، ۲۱۸، ۳۱۶، ۳۱۸.

ياوان بن يافث بن نوح: ٢٥٣ت، ٢٦٩ت.

يحيى بن أبي بكير: ٩ ١ ١ ت.

يحيى بن خالد بن برمك: ١٦٣ ت.

يحيى بن زكريا: ٢٥ت.

یحیی بن سعید: ۱۸۹ ت، ۱۹۹ ت، ۲۰۰.

یخیی بن سسلام: ۱۹۱ ت، ۲۹۸ت، ۳۰۰ ت، ۳۰۹ ت.

يحيى بن سلمة بن كهيل: ١١٢ت.

یزید بن سنان: ۱۸۹ت.

يزيد بن محمد: ١٨٩ت.

يزيد بن محمد الأزدي أبو زكريا: ١٣١ت.

یزید بن هارون: ۲۹۸ت، ۳۱۱، ۳۱۲ت.

یزید: ۲۰۸.

اليسع: ١٤٦ت.

حواء: ۱۹۳، ۱۹۳ت، ۱۹۴ت.

دولت حسن الصغير: ١٥١، ١٥٢، ١٥٦،

۱۲۳ت، ۱۲۸ت، ۱۲۹ت.

الزهرة: ٤٩ ت، ١٠٩ ت، ١١٢ ت، ١١٤ ت.

زينب بنت أم سلمة (بنت عبدالله بن عبدالأمد

المخزومي أبو سلمة): ٢٤٨ت.

زینب بنت جحش: ۲۰۸ ت، ۲٤۷، ۲۶۸

۸٤٢ت، ۲۲۵، ۲۹۹ت، ۳۰۰، ۳۰٤.

سماء المحاسني: ٥١.

صالحة سلطان: ٤١ت.

عائشة (أم المؤمنين): ١٢٢ت.

عائشة الدباغ: ٢٣٣ت.

عائشة عبدالرحمن: ٢٧١ت.

عمة جنكيز خان: ۲۸۰.

عیری: ۹۵ت.

فاطمة محجوب: ٢٣٣ت.

فطنت خانم: ٤٢ ت.

فیری: ۱۰۹.

قبری: ۱۰۹.

قیری: ۹۰ت.

الملكة إيزابلة: ١٥٥.

هيلانة (أم الإسكندر): ٤٨ ت.

وديعة طه النجم: ٥١.

## فهرس الغريب

أبوش: ۱۳۰ت. أحنف: ١٣٠ت.

الأمرط: ١٠٦ت.

اسکندر: ۳۸ت.

بازیار: ۲۲۰ت.

السبط: ٢٨ت.

بلاد المغول: ١٩٠ت.

بلاد شاقون: ۲۸۱ت.

تجب: ۱۷۳ت.

الثأط: ٨٣ت.

الجزائر الخالدات: ١٥٠ت.

الحرمد: ٨٣ت.

الخزر: ٢٢٢ت.

الخلب: ٨٣ت.

الخَمَر: ٣٠٨ت.

دارا: ۱۲۰ت. درىند: ۱۸۳ ت.

دروند: ۲۲۳ت.

دستج: ۲۲۴ت.

دمبرکابی: ۱۸۳ت.

دندانكة: ٢٢٣ت.

الدوي: ١٧٣ت.

الرخج: ١٣٢ت.

الرسل: ۳۰۸ت. ز ب: ۲۰٦.

الزلقة: ٣٠٨ت.

الزهرة: ١١٣ت.

زهمهم: ۳۰۸ت.

السد: ١٨٦.

شيوخ القمراء: ١٠٦ت.

الصقالبة: ١٨٩ ت.

العلبان: ١١٤ت. الفئام: ٣٠٨ت.

فحرزهم إلى الطور: ٣٠٨ت.

الفخذ من الناس: ٢٠٨ت.

الفرسي: ٣٠٨ت.

كتاب «السفينة»: ١١ ت، ٢٤ ت.

الكونفوشيوسية: ٢٧٨ت.

لا يدان: ۲۰۸ت.

لا يكن منه بيت مدر: ٣٠٨ت.

اللقحة: ٣٠٨ت.

لنكك: ١٣٢ت.

المصمت: ۲۰۷ت.

مقاول: ٥٢ت.

الملاط: ٢٠٧ت.

النغف: ۲۰۸ت.

وجد: ۱۷٤ت.

﴿وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلُّ شَيُّء سَبَبًا﴾: ٨١ت. يتهارجون تهارج الحمر: ٣٠٨ت.

آدم بن أبي إياس: ١٠٠ ت.

أبو الضيف: ٣٠٠ت.

أبو زرعة: ١٠٠٠ت.

أبان: ۲۷ت.

## فهرس الجرح والتعديل

زهير بن محمد: ١١١ ت. سالم بن عبدالله بن عمر: ١١١ت. سالم بن على: ١٦١ ت. سعيد بن أبي عروبة: ٣٠٤ت. أحمد بن محمد بن يحيى بن خمزة: ٢١١ت. سعيد بن سالم: ٥٦. سعيد بن سلمة بن أبي الحسام: ١١١ ت. سفیان بن وکیع: ۵٦ ت، ۲۰ت. سليمان بن أرقم: ١٩٠ت. سهل بن عبدالله بن بريدة: ٣٢١. شرقی بن قطامی: ۱۰۵ت. الصباح بن يحيى: ١١٦ت. عبدالرحمن بن زياد الأفريقي: ٣٥ت. عبدالرحيم بن وافد: ٦٧ت. عبدالعزيز بن عمران: ١١٥ت. عبدالمنعم بن إدريس: ٧٧. العلاء بن زيدل -وقيل ابن يزيد-: ٥٦. على بن دده السكتواري البنوي: ۱۷۸ت. عمر بن صبح أبو نعيم: ١٩٨ ت. عمرو بن صبح أبو نعيم: ١٩٨. عمرو بن مالك: ٢١٠ت. الفرج بن فضالة: ١١٢ت.

القاسم بن بهرام: ٦٧ ت.

قتادة: ۳۰۱ت-۳۰۳ت، ۳۰۶، ۳۰۹ت.

لبيدبا (الفيلسوف الهندي): ١٢٩ت.

مؤثر بن عفازة: ٣١٢ت-٣١٤ت.

أشعث بن شعبة: ١٩٤ ت. أوس بن عبدالله بن بريدة: ٣٢١. إبراهيم بن إسماعيل: ٧٦. إسحاق بن إبراهيم الطبرى: ٧٢ت. إسحاق بن بشر البخاري: ١٢٩ت. الإسكندر ذو القرنين: ١٢٩. ابن المقفع: ١٢٩ت. ابن عمرو بن أوس: ۲۰۲ت. ابن لهيعة: ١٠٠٠ت. ابو إسحاق السبيعي: ١٩٦ت، ٢٠١ت. بسام الصيرفي: ١٥١ ت. جابر بن زيد الجعفى: ١٠١ ت، ١٣ ت. الجاحظ: ١٢٣ ت. جهم بن صفوان: ۱۹۸ت. حبیب بن حماز: ۱۰۱ت. حسام بن مصك: ٣٢١. الحسن البصرى: ١٨٨ت. الحسن بن عمارة: ٦٣ت. رواد بن الجراح: ٢٠٠٠ت. الزهري: ١٠٠٠ت. موسى بن جبسير الحذاء: ١١٠ت، ١١١ت، ١١١ت، ١١١

موسی بن سرجس: ۱۱۱ت. نافع مولی ابن عمر: ۱۱۱ت. نوح بن أبي مريم: ۱۹۸، ۳۲۱. هشام بن محمد بن السائب: ۱۰۵ت.

وهب بن جابر: ۱۹۲ت. وهب بن عبدالله الهنائی: ۱۱۵ت.

يحيى بن سعيد العطار: ٢٠٠، ٢٠٠ت.

يحيى بن سلمة بن كهيل: ١١٢ت.

يحيى بن يعلى الأسلمي القطواني: ١١٦ ت. يزيد بن سنان: ١٨٩ ت. محمد بـن إسـحاق العكاشي: ۱۹۹ت، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰،

محمد بن إسحاق: ٣١١ت.

محمد بن السائب الكلبي: ١٠٥ت.

محمد بن زياد الميموني الأعور: ٥٦ت.

محمد بن عبدالله بن أحمد أبو الوليد الغساني: ١٧٦ت.

محمد بن يزيد بن سنان: ١٨٩ ت.

مسلمة بن على: ٢٠٩ت.

معمر: ۱۰۰ت.

المغيرة بن مسلم القسملي: ١٩٥ ت.

مقاتل بن سليمان: ١٩٨ ت.

المقبري: ١٠٠٠ت.

## فهرس الفرق والأديان والقبائل والشعوب

الآباء: ٣١٩.

آخرون: ۲۷ت، ۲۰۵ت.

الأدميات: ١٠٩ت.

الأدميون: ٦٠ت.

الأريون: ١٨٤ت.

الأسيويون: ٣١٦.

آل توجرمة: ۲۷۰ت.

آل کسری: ۲۲۰.

الآلهة: ٤٣ ت، ٥٠ ت.

أئمة الإسلام: ٦٣ ت.

أئمة البدع: ١٢٣ت.

أئمة التاريخ: ٣٤ت.

أئمة بارعون: ١٢٤ت.

الأئمة: ٦٥ ت، ٩٤ ت.

الأبرار: ۲۸۰.

الأبرياء: ١٢٧ ت.

أبناء الأمم: ٢٦ت.

أبناء السبيل: ٩٣ ت.

أبناء العرب القدامي: ١٥٥.

أبناء العروية: ١٥٤.

أبناء الغرب: ١٥١.

أبناء الملوك والأمراء: ٣٦ت.

أبناء اليونان: ٣٨ت.

أبناء جلدة المقدوني: ١٢٨ت.

أبناء جنس يأجوج ومأجوج: ١٩٨ ت.

أبناء عم: ١٦٨، ١٩٣ ت.

أبناء قحطان: ٣٨ ت، ١٥٣، ١٥٦.

أبناء نوح: ۱۹۳ت.

أبناء يأجوج ومأجوج: ٢٥٣ت.

أبناء يعرب: ١٧٢.

أتباع الأنبياء: ١٢٥ت.

أتباع نبي الإسلام: ١٢٦ ت.

الأتسراك/ السترك: ٢٨، ١٢٨ ت، ١٣٥ ت،

۱۸۳ ت، ۱۸۵، ۱۸۸، ۱۸۳ ت، ۱۹۳

۱۹۸ت.

أجداد المستعصم: ٢٨٤.

الأجداد المسلمون: ٦٢ت.

الأجداد: ٣١٩.

الأجلال: ٢٨٨ت.

الأجلة: ٩٤ت.

أجيال عربية إسلامية:١٥٦ت.

الأجيال: ١٣٤ت، ٢٧١ت.

أحبار اليهود: ٢٤، ٢٦، ٢٦٩ت.

أحبار من اليهود: ١٠١ ت.

الأحداث: ١٢٢ ت.

الأحفاد: ١٢٧ت.

الأحياء: ٢٤ت، ٢٥ت.

الأدباء: ٤٢ت.

الأدباء: ٩٥ت، ١٢١ت.

الأدلاء: ۲۲۲، ۲۲۰.

أذناب الملحدين: ٢٦٥ت.

أذواء اليمن: ٣٥ت، ٣٩ت.

الأذواء: ٣١ت، ٣٧ت، ٤٠، ٩٤.

أرباب الدول: ١٠٣ت.

الأرمن: ١٨٣ت.

الأزد: ١٠٥ت.

الأزد: ٦٨ت.

أساتذة المصنف: ١٣.

أسرة جن: ٢٣٤.

اسرة جو: ٢٣٤.

أسرة هانس: ٢٣٤.

أسرة: ٦٨ ت.

أسلاف الجرمان: ١٨٤ت.

أسلاف الصقالبة: ١٨٤ ت.

أسلاف الهنود: ١٨٤ ت.

أسلاف: ١٦٢ت.

الأشراف: ٥٧ ت.

أصحاب «المقتطف»: ٣١ت.

أصحاب «الهلال»: ٣١ت.

أصحاب أصبغ: ١٨ ١ ت.

أصحاب الإسكندر: ١٣٠.

أصحاب الحصون: ٩١.

أصحاب الخضر: ٥٨ت.

أصحاب الصحف والمجلات: ٣١٦ت.

أصحاب الكهف: ٢٤.

أصحاب النبي: ٦٤ت.

أصحاب ذي القرنين: ١٧٨ ت.

أصحاب رسول الله: ٢٦٩ت.

أصحاب عبدالله: ٣١٣ت.

أصحاب عيسى (عليه السلام): ٣٠٧ت.

أصحاب: ۲۷۲ت.

الأصوليون: ١٤٠ت.

أضعف الناس: ١٨٨.

الأطباء: ٣٤ت، ٣٥ت.

الأطفال: ١٢٨ ت، ٢٩٢ ت.

الأعادى: ١٣٩ ت.

أعداء الكنيسة: ٢٥٣ت.

أعداء الله ورسوله: ٢٦٥ت.

أعداء نيكتانيبوس: ٥٥٠.

الأعداء: ٦١، ١٣٨.

الأعدال: ٢٨٨ت.

الأعلام المعاصرون: ١٤.

الأعلام: ١٢٩ت.

أعمام المستعصم: ٢٨٤.

أعيان أهل العصر: ٣١٤ت.

أعيان الشهباء: ٢٨٨ت.

أعيان القضاة: ٩٤ت.

الأعيان: ٢٨٤.

الأغراب: ١٥٦.

أغنياء: ٢٨٨ت.

أفراخ: ٢٦٤ت.

مرت. أفراد الدهر: ۲۸۰.

الأقدمون: ٤١ ت.

الأقوياء: ١٢٧ ت.

الأقوياء: ٢٢٩.

أقيال اليمن: ١٤٣ت.

الأكراد: ٩٣ت، ٩٤ت.

أكلة لحوم البشر: ١٥٧ت.

الألمان: ٢٧١ت.

الأماثل: ٢٨٤.

أمة أمية: ٩٨.

أمة الإسلام: ٣١٦ت.

الأمم غير المتمدنة: ٢٧٤ت.

أمم كثيرة: ٢٨٠.

أمم لا يفقهون ما يقولون: ١٥٠.

الأم\_\_\_\_\_ : ١١٤ ت، ١١٩ ، ١٢٠ ت، ١٢٢ ت،

۱۵٤، ۱۵۷ت، ۲۲۷ت، ۲۷۹.

أناس قلائل: ۲۸۹ت.

أناس: ۲۲٦.

أنبياء إسرائيل: ٢٥٤ت.

الأنياء: ٢٤، ٤٣، ٥٣ت، ٥٥ت، ٢٦ت، ٢٤ت،

۷۱، ۹۸، ۱۰۲ت، ۱۰۳۳، ۱۰۶۳، ۱۰۷۰، ۱۷۷۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۳، ۱۷۲۳، ۱۷۲۳

۲۲۱، ۲۷۷، ۵۷۷، ۲۶۷، ۵۵۷ت، ۲۹۵.

الأندلسيون: ١٥٧ت.

أنمار: ٦٨ت.

أهل ابن عمرو: ١٩٦ت.

أهل الأخبار: ١٧٤.

أهل الأرض: ٥٧ ت، ١٨٨، ٣٢٦ ت، ٣١١.

أهل الإسلام: ١٢٣ت.

أهل الإقليم: ١٣٩ت.

أهل البحث: ١٥٤.

أهل البدع: ٣١٧ت.

أهل البصرة: ١٤٠ت.

أهل التاريخ: ١٩٣ ت.

أهل التحصيل: ١٢٩.

أهل التحقيق: ١٤٠.

أهل الجاهلية: ١٣٤ت.

أهل الجزائر: ١٥٠.

أهل الجزر: ١٥٧ت.

أهل الحبشة: ٣٤ت.

أهل الحجا: ٦٩.

أهل الحجاز: ١٤٠ت.

الأمة الإسلامية: ٣٦ت.

أمة التتار: ٢٥١ت.

الأمة المغولية: ٣١٥.

أمة اليابان: ٣١٥.

أمة عظيمة: ٢٦٠ت.

أمة كبيرة: ٢٥١ت.

أمة محمد: ٦٥ت.

أمة/أمم: ٣٦ت، ٣٤٣، ٤٤ ت، ٢٤٣، ٧٤٣،

۱۳۶ت، ۱۹۸، ۱۸۶، ۱۸۹ت، ۱۹۷،

۱۹۷ ت، ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۲۹، ۲۳۰، ۸۶۲،

۲٤٩ ت، ۲۵۱ ت، ۲۷۱ ت، ۲۷۵ ت.

الأمة: ٧٧، ٥٨٧.

. 1710 (11 1-32)

الأمراء الخاصكية: ٢٨٩ت.

الأمراء الصغار: ٢٩٠ت.

أمراء القبائل الرحل: ٢٣٧.

الأمراء الكبار: ٢٨٩ت، ٢٩٠ت.

الأمراء المصريون: ٢٩٠ت.

الأمراء: ٢٣٤، ٢٨٤.

الأمريكان: ٢٥٥ت.

الأمم الأخرى: ٢٧٠ت.

أمم الأعاجم: ٥١ ت.

أمم التتار: ٢٨٥.

أمم الترك: ١٤٣ ت.

الأمم السالفة: ٣٤ ت، ٩٧.

أمم الشرق: ٢٦٧ت.

أمم الشمال: ٢٦٧ت.

أمم الكفار: ٢٥٥ت.

أمم الكفر: ٢٦١ت، ٢٦٢ت.

الأمم المتمدنة: ٢٧٤ت.

الأمم المختلفة: ٤٧ ت، ٢٧٤.

الأمم اليأجوجية: ٢٧٧.

أهل المغرب: ٥١، ١٧٥، ١٨١.

أهل الوبر: ٢٨٧ت.

أهل اليمن: ٥٧٢.

أهل بادية الصين: ٢٨٠.

أهل بغداد: ۲۸٤.

أهل بهسنا: ۲۸۷ت.

أهل بيت النبي: ٣١٧ت.

أهل بيت شرف: ١٣٥ ت.

أهل بيت: ۲۱٤، ۲۱٤.

أهل تبت: ٢١٦.

أهل تبريز: ٢٨٦ت.

أهل جزيرة إيرلاندة: ١٥٤.

أهل جنوة: ١٥٧ت.

أهل حلب: ۲۰۳، ۲۸۷ت.

أهل حلوان: ١٠٥ت.

أهل خراسان: ٣٢١.

أهل دراسة الكتب وآثار النبوة: ٥٧ ت.

أهل دمشق: ۲۹۱ت، ۲۹۲.

أهل دين الإسلام: ٢٤٩.

أهل سفاح: ٢٠٣٠

أهل سلاطة: ٣٠٢ت.

أهل عسكر ذي القرنين: ٥٩ ت.

أهل عينتاب: ٢٨٧ت، ٢٩٣ت.

أهل فرغانة: ٢٨١.

أهل قرية جبي: ١٧٤ت.

أهل كل مدينة: ٩٢.

أهل كنارى: ٢٥٧ت.

أهل لوبية: ١٠٢ت.

أهل مشورة الصعب: ١٤٥.

أهل مصر: ۷۹، ۸۰، ۱۰۲ت.

أهل مقدونية: ٣٦ت.

أهل الحضر: ٢٨٧ت.

أهل الخباء: ٢٨٧ت.

أهل الخبرة: ١٦٠ت.

أهل الخلاعة: ٣١٦ت.

أهل السماء: ٣١١.

أهل السنة والجماعة: ٣١٧ت.

أهل السنة: ١٢٢ ت.

أهل السير: ٤٣ ت، ٢١١.

أهل السيناريو: ٣١٦ت.

أهل الشاش: ٢٨١.

أهل الشرك: ١٢٤ ت، ١٣٩ ت.

أهل الشمال: ٢٧٠ت.

أهل الشهباء: ٢٨٨ت.

أهل الصين: ١٨٥ ت، ٢١٥، ٢٥٥ ت، ٢٦٢ ت،

۲۷۱ت.

أهل الضلال: ١٢٤ت.

أهل الطريقة الخلوتية: ١١.

أهل العقل: ٥٧ت.

أهل العقول والأبصار: ١٣ ٢ت.

أهل العلم: ٥٧٧ت، ١٢٢ت، ١٧٧ت، ١٧٨ت،

۱۸۹ ت، ۲۵۲ ت، ۲۲۲ ت.

أهل الغرب: ١٥٤.

أهل القرى: ٢٩٣ت.

أهل الكتاب: ٢٢ ت، ٣٣ ت، ١١٦ ت، ١٢٢ ت،

۱۳۵ ت، ۱۶۱ ت، ۲۲۷.

أهل الكوفة: ٣١٣ت.

أهل اللسان: ١٧٤ت.

أهل المبتدأ: ١٢٩.

أهل المدينة: ٢٠٩.

أهل المدينة: ٢٩١ت.

أهل المعرفة: ١١، ٤٨ ت.

أهل مكة: ٢٤، ١٣٦. ت.

أهل مملكة المقدوني: ٣٤ت.

أهل هذا الزمان: ٣١٦ت.

أهل ولاية: ٣٠٢ت.

الأوائل: ٢٩٥ت.

أوثان: ١٢٤ت.

الأوروبيــــون: ١٥٧ت، ١٥٩ت، ١٦٣ت،

۲۷۰ت.

أوساط التابعين: ٣١٣ت.

أولاد المستعصم: ٢٨٤.

أولاد جرهم: ١١٤ت.

أولاد جنكيز: ٢٥١، ٢٨١.

أولاد جومر: ۲۷۰.

أولاد يافث: ٢٥٠، ٢٦٩ت.

أولاد: ۲۸۸ت.

أولو أسبلة: ٢١٣ت.

أولو الأمر والنهى: ١٣ ٢ت.

أولى الأبصار: ٢٧٣ت.

أولياء الدول: ٩٧.

الإخباريون: ١٤٣ ت.

إخوان المصنف: ١٨.

إخوان/ إخوة: ١٧٠، ١٩٣ ت.

الإرلنديون: ١٥٥ ت.

الإسبان: ١٥٩ ت.

إسرائيل: ۲۷۰ت.

ארבי, דוורי, דוו

۲۵۲ت، ۲۷۱ت، ۲۸۲ت، ۲۸۲، ۱۸۲۶

017, 117, 097.

إشكناز: ۲۷۰ت.

الإفرنج: ٢٥٧ت، ٢٦٤ت.

الهرون: ٢٦٧ت.

الإنس: ٤٤ت، ٤٩ت، ٥٧ت، ٥٩ت، ٦٤ت،

٤٨، ٧٧، ٨٠١.

الإيرانيون القدماء: ٢٩ت.

ابن کبك: ۲۹۳ت.

الاشتراكية: ٢٧٨ت.

الباحثون: ٢١٦ت.

بالغون في الكثرة عدداً: ٢٥٧ت.

برابرة الشمال: ٢٣٣، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٤٥.

برابرة الشمال: ٢٤٥.

البرابرة الوحوش: ١٥٧ ت.

السبربر/برابسرة: ٣٢، ١٤٣ ت، ١٧٠، ٢٣٤،

۲۷٤ت.

البرتغاليون: ١٥٩ ت، ١٧٢ ت.

البشر المعروفون: ٢٦٤ت.

البشـــر: ۲۰ ت، ۱۰۸ ت، ۱۹۳ ت، ۲۲۹ ت،

۲۱۳، ۱۳۳.

بعث خراسان: ۳۲۱.

بعض الأعاجم: ٨٠.

بعض التابعين: ٤٦ت.

بعض التبابعة: ٤٨ ت.

بعض الدارسين: ١٢٩ت.

بعض الشعراء: ٢٩٤ت.

بعض المفسرين: ٤١.

بنات آدم: ۲۰ت.

بنات نعش: ۲۱۳ت.

بنات: ۲۷۵ت.

بنو آدم: ۱۹۹ ت، ۱۸۵ ت، ۱۹۳ ت، ۱۹۵.

بنو آدم: ۲۰۳، ۲۰۰، ۲۲۲ت.

بنو أسد: ۱۰۷ت.

بنو أسعد أبو كرب: ١٤٣ ت.

بنو أمية: ٢٩١ت.

بنو إسرائيل: ۲۹ت، ۳۲، ۳۳ت، ۳۳ت، ۲۷، ۱۱۱ت، ۱۱۲ت، ۱۱۲ت، ۱۲۸ت، ۱۲۹ت، ۲۰۱ت،

۲۰۲ت، ۲۲۲ت، ۲۲۸ت، ۲۷۰ت، ۲۹۲ت.

بنو إسماعيل: ٧٤.

بنو الإنسان: ٢٧٢ت.

بنو الشهرزوري: ٩٤ت.

بنو العباس: ۲۷۷.

بنو الهمام: ٨٣.

بنو تميم: ٤٩ت.

بنو ذبیان: ۸٤.

بنو سام بن نوح: ١٤٥.

بنو سلمة: ١١١ت.

بنو عصرون: ٩٤ت.

بنو علجان: ۱۸٤.

بنو غازي: ۲۵۷ت.

بنو قوم الإسكندر: ١٢٧ت.

بنو ماريع بن كنعان: ١٤٨.

بنو مصر: ۱۱۹.

بنو یافث بن نوح: ۲۵۳ت.

بنو يعرب: ١٥٤.

بنو يونان بن عيص: ٧١.

البوذية التيبيتية: ٢٧١ت.

البوذية الصينية: ٢٧٨ت.

البوذية الهندية: ٢٧٨ت.

البوذية: ٢٧٨ت.

البيضان: ١٢٢ ت.

تابعو أهل الكوفة: ٣١٣ت.

التــــابعون: ۷۲، ۱۸۰ت، ۲۵۵ت، ۲۲۲ت،

۲۲۹ت، ۳۱۲ت.

تاریس: ۱۹۵، ۱۹۷، ۱۹۷ت، ۲۰۱ت.

تاویل: ۱۹۵، ۱۹۷، ۱۹۷ت، ۲۰۱ت.

التبعون/ التبابعة: ۲۹، ۷۱، ۷۷، ۸۰، ۹۹ ات، ۲۱۰، ۲۱۵.

التار: ٢٣٩.

التتر/ التتار: ٩١، ٩٣، ١٨٥ ت، ٢٣٩، ٢٥١ت،

۳۵۲ت، ۲۵۵ ت، ۲۵۹ت، ۲۲۰۰، ۲۲۳

۹۷۲، ۸۲، ۱۸۲، ۲۸۲، ۳۸۲ م۲۲،

۲۸۶ت، ۲۸۵ت، ۲۸۲ت.

التجار: ٢٥٤ت، ٢٨٢.

السترك/ الأنسراك: ۲۰۳، ۲۰۷، ۱۳۳، ۱۲۵، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۵۹، ۲۵۰،

۲۵۰ت.

التقادم: ۲۸۰.

تلامذة المصنف: ١٨.

تلاميذ العرب: ١٦١ ت.

التمرلنكيــــة: ٢٨٧ت، ٢٩٢ت، ٢٩٣ت،

۲۹٤ت.

توبل: ٢٦٩ت.

ثقات: ۳۰۹ت.

الثقلان: ٨٤.

الجاهلية: ٦٩.

جبارون/:الجبابرة: ١٤٥.

جرهم: ۱۱۶ت.

الجزائريون: ٦٦ت.

جزارو محاكم التفتيش: ١٦١ت.

جغرافيو زماننا: ۲۲۷.

الجغرافيون الإسلاميون: ١٥٢ت.

الجغرافيون العرب: ١٦٧.

جماعة عظيمة: ٢٥٤ت.

جماعة متعددون: ١٢٠ت.

جماعة من الأمراء: ٢٨٩ت.

جماعة من الثقات: ٢٩٣ت.

جماعة من الحفاظ: ٧٩.

جماعة من المتصفين بالزهد: ٦٤ت.

جماعة من الملوك المتقدمين: ٧٩.

جماعــة/الجماعــات: ٢٤ت، ٧٧، ١١١ت،

۱۷۷ ت، ۲۲۱ت.

جماهير العلماء: ١٩٣ت.

الجماهير: ١١٩ت.

جمع من التابعين: ١٧ ات.

جمع من العلماء: ٢٥٥ت.

جمهور علماء العرب: ١٤٩ت.

جمهور علماء المسلمين: ١٤٩ت.

الجمهور: ١٩٤ ت.

جموع ذي القرنين: ١٥٠.

جموع ذي القرنين: ٨٤.

جميع النبيين: ٨١.

الجـــن: ٤٤ت، ٤٩ت، ٥٥ت، ٥٥ت، ٤٨، ٢٦٢ت.

الجند/ الجنود: ٧٣، ٩١، ١٢٨ ت، ١٤٥،

731, A31, 1A1, 717, 317.

جنود الإسكندر: ١٢٧ت.

جنود الحكومة: ٣١٩.

جنود ذي القرنين: ۱۱۸ت، ۸۵، ۱٤٥.

جنود ملك الصين: ٢٤٢.

الجواري: ۲۹۲ت.

جيش إيساقجي: ٤١ ت.

جيش اليابان: ٣١٦ت.

جيش عرمرم: ٢٧٥ت.

جيش/ جيوش ذي القرنين: ٦٠٠، ١٧٦.

جيش/ جيوش: ٢٩ ت، ٢٥٤ ت، ٢٧٩.

جيوش إفريقش: ٣٦ت.

الجيوش العظيمة: ٢٧٧، ٢٨١ت.

جيوش جرارة: ۲۷۷، ۳۱٦.

جيوش جومر: ٢٥٤ت.

جيوش داريوس: ١٣٤ ت.

جيوش عصر الإسكندر: ٢٧٣ت.

الحارثيون: ٦٩ت، ٧٥.

الحاضرون: ٢٥٧ت.

الحجاب: ٢٨٤.

حرس الملوك : ٢٢٧.

حريم ابن كبك: ٢٩٣ت.

الحريم: ٢٩٢ت.

حزب: ۳۹ت.

الحغرافيون المسلمون: ١٦٢.

الحفاظ المتقدمون: ١٦٣ ت.

الحكماء الإلهيون: ٣٤ت.

حكماء اليونان: ٢٤ ت.

الحكماء: ٣٥٠، ٤٦ت، ٤٩ت، ١٠٢ت،

۱۹۳ ت، ۱۲۷ ت، ۱۳۷.

حكومة إسبانيا: ١٥٩ت.

الحكومة الصينية: ٢٤٥.

الحميريون: ٢٥٣ت.

خامدون: ۲۸۸ت.

الخزر: ٢٢١ت.

الخطباء: ٤٩ت.

خلصاء الإسكندر: ١٢٧ت.

الخلفاء الراشدون: ٢١٩ت.

الخلفاء العباسيون: ٢١٩، ٢٨٠.

الخلفاء: ٩١، ١٠٦. ت.

الخلق: ٢٣٠، ٢٨٩ت.

خلقاً من الصالحين: ٦٤ت.

الداخلون إلى البحر المحيط: ١٦٧.

رعية: ٢١٢.

الرهبان الإرلنديون: ١٦٢.

الروائيون: ١٢٩ت.

رواة الأمم: ١٢٠.

الرواة المتأخرون: ٤٥ت، ٦٣ت.

الرواة المسلمون: ٤٣ ت، ٥١ ت.

الرواة: ٩٨، ١٧٧ ت.

رواد المحيط الناطقون بالضاد: ١٧٢.

رواد المحيط من العرب: ١٦٨.

الرواد المغامرون: ١٦٢.

الروس: ۲۲۱ت، ۲۵۵ت، ۳۲۰ت.

روش: ۲۲۹ت.

السروم: ۲۸ت، ۳۵ت، ۳۳ت، ۲۹ت، ۸۶ت،

۷۱، ۷۷، ۷۷، ۸۸، ۸۸ت، ۹۸، ۲۰۱ت،

١٢٥ت، ١٣٠٠ت، ١٣٤ت، ١٣٥٠ت، ١٤٣٠ت،

١٤٤ ت، ١٨٩ ت، ١٨٤، ٢١٧ت.

الرومان/ الرومانيون: ١٢٨ ت، ١٥٣، ٢٣٥.

الزرادشتية: ٩٣، ٢٦٧ت.

الزيدية: ١٢٢ ت.

السائحون في الأرض: ٢٦٢ت.

الســـائحون: ٢٥٦ت، ٢٦٠ت، ٢٦٢ت،

۲٦٣ت.

السائلون: ١٣٤ ت، ٢٦٩.

الساسانيون: ٢٩ت.

ساسة الجنود: ٦٧.

الساكنون في أمن: ٢٥٤ت.

ساكنون في الفلاة: ١٧٩.

السالفون: ١٢٦ت.

السامعون: ٢٦٩ت.

سا: ۲۵٤ت.

سبي اليهود: ٢٦٩ت.

الدخلاء: ١٥٧ ت.

ددان: ۲٥٤ت.

دهاة العالم: ٢٨٠.

الدول الآمنة: ١٢٨ت.

ذرية آدم: ٢٠٠، ١٨٧، ٢٠٢.

ذرية حواء: ١٩٤ت.

ذریة نوح: ۱۸۸، ۱۹۳ ت، ۱۹۶، ۱۹۶ ت.

ذرية ياجوج ومأجوج: ١٩٥.

الذوات: ٩٤.

ذوو أرسطو: ١٢٤ت.

ذوو المصنف: ١٨.

رؤساء القبائل الرحل: ٢٣٧.

الروساء: ٣٦ت، ١٥٧ت.

رؤوس عباد الأصنام: ٣٤ت.

راغبون: ۲۱۳ت.

الرافضة: ٦١٦، ١٦٦.

راكبون: ١٥٤.

رجال الإسكندر: ٣١٢ت.

رجال التاريخ: ١٢٦ت.

رجال الصحيح: ٣٠٢ت.

رجال ثقات: ۲۱٦، ۳۱۲ت.

رجال حمير: ٢١٦.

رجال شقر زعر: ١٦٩.

رجال من أصحاب الإسكندر: ٩٠.

رجـــــال: ۲۳ت، ۸۱ت، ۲۰۵، ۲۸۷ت، ۲۹۲ت، ۲۲۸۲.

رسل أمير المؤمنين: ٢٢٢.

رس اليو العوسين،

رسل الواثق: ٢٢٦.

رسل جنكيز خان: ۲۸۲.

رسل قالين: ١٣ ٢ت.

الرسل: ۲۸۱، ۲۸۱.

شخصات: ٤٨ت.

شراب النبيذ: ١٢٢ ت.

شراح الكتب الحديثية: ١٥.

الشعب الصيني: ٢٧٨ت.

شعب الله: ٢٥٤ت.

الشعب المؤمن: ٢٧٠ت.

الشعب المطيع: ٢٧٠ت.

شعب اليونان: ٣٤ت.

شعراء حمير: ٣٦ت، ٤٠٠، ٥٢.

شعراء سيف الدولة الحمداني: ١٥.

شعراء عصر المصنف: ٤٢ ت.

الشعراء: ١١٩ت، ١٥٠.

الشعوب الأخرى: ٢٧٨ت.

شعوب القوقاز: ۲۷۱ت.

شعوب تركستان: ۲۷۱ت.

شعوب: ۲۲۱ت، ۲۵۶ت، ۲۷۱ت، ۲۷۴ت.

الشهداء النصاري: ٤٧ت.

شياطين قريش: ٢٤.

الشبعة: ١١٧ ت.

شيوخ ابن شاهين: ١٠٦ت.

شيوخ البخاري: ١١١ت.

شيوخ القمراء: ١٠٥ ت، ١٠٦ ت.

شيوخ دهريون: ١٠٦ت.

الشيوخ: ١٢٨ ت.

الشيوعون: ٢٧٨ت، ٣١٩.

الشيوعية: ٢٧٨ت، ٣١٩.

الصالحون: ٢٤٧.

الصحابة: ١٢٣ ت، ٢٥٥ ت، ٢٦٢ ت.

الصديقون: ١٠٢ت.

صغار التابعين: ٣١٣ت.

الصغار: ۲۸۸ت.

السذج من الناس: ٣١٦ت.

سرية الواثق: ٢٦٧ت.

سفراء دولة إيران: ٤١ت.

سكان آسيا الغربية: ٣١٦.

سكان الأرض: ٣١٥.

سكان الأندلس: ١٦٩ت.

سكان البرارى: ٢٨٠ت.

سكان الدول الشرقية: ٣١٦.

سكان الشرق الأقصى: ٣١٥.

سكان اليابان: ٢٠٣.

سكان جورجيا: ١٨٣ت.

سکان سکاری: ۱۸۷.

سكان شمالي الصين: ١٩٠ت.

سكان متوحشون: ١٥٥.

سكان منغوليا: ١٩٢ت.

سكانون بغير سور: ٢٥٤ت.

السكيثيون: ٢٥٣ت.

السلاطين السلجوقية: ٢٨٤.

السلف الأبطال: ١٥٣.

سلف الأمة: ٢٥٥ت.

السيلف: ۲۸ ت، ۱۰۱ ت، ۱۳۹ ت، ۱۹۶

۲۷۱ت، ۲۱۲ت.

السودان: ۱۲۲ت، ۱۸۸، ۱۸۹ت.

السوريون: ٢٥٣ت.

سياح الفرنجة: ٢٦٠ت.

الشاكرون: ٢٣٣ت.

الشاكون: ٢٧٤ت.

الشاميون: ۲۹۱ت.

الشباب المغرورون: ١٥٧.

الشباب: ١٢٨ ت، ٢٧٣ت.

الشخصيات الفارسية: ٤٨ ت.

عاجزون: ۲۲۹.

العالم الإسلامي: ١٥٢ ت، ١٥٧ ت.

العالم الإنسى: ١٦١ت.

العالم الجديد: ١٥٦، ١٥٧ت، ١٥٨ت،

١٥٩ت.

العالم المعاصر: ١٨٥ت.

عالم غيبي: ٢٦٢ت.

العالم: ٢٧١ت، ٢٧٢ت، ٢٧٤ت، ١٥٢ت.

العالمون: ۲۷۶، ۱۸ ۳ت، ۳۲۰.

العامة: ٢٢٤ت.

عباد الأصنام: ٣٣ت.

العباد الراغبون: ٢٨٨.

عباد: ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۸.

عبادة النجمة القبطية: ٢٧٨ت.

العبرانيون: ١٣٤.

العبيد: ٢٩٢.

العثمانية: ١٢٢ت.

عراة: ١٧٦.

العراقيون: ٣٢.

عرب إسبانيا: ١٧٠.

العرب العاربة: ٥٤.

العرب المسلمون: ٤٧ت.

العرب قبل الإسلام: ٤٩ ت، ٦٨ ت.

العرب ملوك اليمن: ٦٢.

العـــرب: ٦، ٧، ٨، ٢١، ٣٩ت، ٤٨ت، ٥١،

۱۵ت، ۵۳، ۷۱، ۷۶، ۸۱، ۹۷، ۱۱۱ت،

۱۱۹، ۱۲۱ت، ۱۲۸ت، ۱۳۴۶، ۱۵۱،

١٥٢ ت ١٥٢، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٢ت،

ידו, און, און אודוי, אודי, אודי,

۸۸۱، ۱۸۸ت، ۲۱۲، ۲۱۲، ۱۲۱۹ س۲۲۳ت،

۸۶۲، ۲۶۹، ۲۰۰، ۲۰۳۳، ۲۰۸

الصقالبة: ١٨٩ ت، ٢١٣ ت، ٢٢١ ت.

الصناع الحذاق: ٢٩٢ت.

الصناع: ٢٢٤.

الصوفية: ٦٥ت.

الصين/ الصينيون: ١٢٨ ت، ٢٠٤، ٢١١، ٢١٢،

۱۲۳ ت، ۲۲۱، ۲۶۲، ۲۵۳ ت، ۲۷۱ ت.

الصينيون القدماء: ٢٧٨ت.

الصينيون المعاصرون: ٢٧٨ت.

الصينيون: ٢٤٢.

ضعاف قليلون: ١٨٦.

الضعفاء: ١٢٧ ت، ٢٢٩.

طائفة من أهل زمان الحربي: ٦٣ ت.

طائفة من التركمان: ٢٩٣ت.

طائفة: ٢٨٤، ٢٩٢ت.

الطابعون: ٧٨ت.

طالبون الديار المصرية: ٢٨٩ت.

الطاهرون: ١٢٦ت.

الطغاة التمرلنكية: ٢٦١ت.

الطغاة: ١٢٧ ت.

الطغام: ١٧٤ت.

طلائع العساكر: ٢٨٧ت.

طوائف التراكمين: ٢٨٧ت.

الطوائف الخراسانية: ٢٨٧ت.

الطوائف السمرقندية: ٢٨٧ت.

الطوائف القحطانية: ٢٨٧ت.

طوائف المغل: ٢٨٧ت.

الطوائف: ٣٢، ٤٧ت.

الطواشية: ٢٩٢ت.

طوال اللحي: ١٣٢ت.

الظالمون: ٢٧٤ت.

العائلة السلطانية: ١١ت.

ררץ־. פאץ, ראץ. פאץ, ריץ.

العساكر الجرارة: ١٤٦.

العساكر المصرية: ٢٨٩ت، ٢٩٠ت.

العساكر المنصورة: ٢٨٧ت، ٢٨٨ت.

عسكر الخليفة: ٢٨٣ت.

عسكر السلطان: ٢٨٨ت، ٢٨٩ت.

العسكر المصري: ٢٨٩ت.

عسكر تمركنك: ٢٨٦ت، ٢٨٧ت، ٢٨٩ت، ٩٨٠ت، ٩٠٤ت.

عسكر ذي النون: ٢١٩.

عسكر هولاكو: ٢٧٧.

عسكر/ عساكر ذي القرنين: ٥٥ ت، ٥٥ ت، ٨٥ ت، ٨٨ ت، ١٨٢.

عسبکر/عسساکر: ۱۵۰، ۲۸۲ت، ۲۸۷، ۲۸۷،

عصابة: ٦٤ت، ٣٠٧.

العصريون: ٢٥٦ت، ٢٥٧ت، ٢٥٩ت.

العظماء: ۹۱، ۹۲، ۹۲، ۹۳.

عقلاء الترك: ٢٨٠.

العقلاء: ١١٩.

علماء أهل الأرض: ٥٧ ت.

علماء أهل الكتاب الأول: ٦٢.

علماء أهل عسكر ذي القرنين: ٥٧ت.

علماء الأخبار: ٥٣.

علماء الأنساب: ٦٨ت.

علماء الإمامية: ٦١ت.

علماء الجغرافيا: ٣٤ت.

علماء العرب: ١٦١ت.

علماء الغرب: ١٥٤.

علماء المأمون: ١٦٠ت.

العلماء المتأخرون: ١٦٢ ت.

العلماء المتقدمون: ٢٦٢ت.

العلماء المسلمون المحققون: ٥٤ ت.

العلماء المسلمون: ١٦٠ت، ١٦١ت.

علماء المسلمين: ٣١ت.

علماء همدان: ٦٩.

العلماء: ۱۲، ۳۳ت، ۳۳ت، ۳۳ت، ۲۶ت،

۷۵ ت، ۲۱ ت، ۲۵ ، ۹۱ ، ۹۲ ت، ۱۱۹ ت،

۱۸۰، ۲۰۱۱، ۲۷۲ت، ۲۷۲ت، ۱۸۸۰

۳۱۰ت، ۳۱۹ت.

عمال الحكومة: ٤٠٠ت.

العوام: ١١٤ ات، ١٧٤ ت، ٣١٢. ٣١٤.

الغافلون: ٢٦٦.

الغرانيق: ٢٦١.

الغرب: ١٥٩ ت، ٢٦٤ ت.

الغربيون: ٧، ٢١، ٢٣٣.

غسان: ۷۷.

الغلمان: ٢٨٤.

الفئام من الناس: ۳۰۷، ۳۰۸ت.

فتية الكهف: ٢٤، ٢٧، ٩٩.

الفخذ من الناس: ٣٠٧، ٣٠٨ت.

الفرس/ فسارس: ٣٦ت، ٣٩ت، ٧٢، ٨٨ت،

۹۸، ۹۳،۹۰، ۱۱۹، ۱۲۱ت، ۱۲۰ت،

۱۲۸ت، ۱۲۹، ۱۳۳۶ت، ۱۳۵۰ت، ۱۸۲، ۱۳۸۳ت، ۱۸۹۳ت، ۱۲۹، ۱۹۲۶ت، ۱۲۲۷ت،

۲۲۸ت، ۲۲۹ت.

فرسان: ۲۵۶ت.

فرسی: ۳۰۷، ۳۰۸ت.

الفضوليون: ١٥٧ت.

فقراء: ۲۸۸ت.

الفقهاء الشافعية: ٩٤ت.

الفقهاء: ٥٧ ت، ٢٨٤.

الفلاسفة الغربيون: ٢٧٩ت.

الفلاسفة: ٣٣ ت، ٣٤ ت، ٤٦ ت، ٨٩.

الفنيقيون: ١٥٣، ١٦٦ ت.

فوارس: ۲۲٤.

القائلون: ٢٦٢ت، ٢٦٤.

قادة الجيوش: ٩٧.

قادة: ٢٩ت.

القارؤون: ٢٧٦ت.

قبائل أقاصي الشمال: ٢٧٠ت.

قبائل الإسكيت: ٢٦٧ت.

قبائل البدو: ٢٧١ت.

قبائل الخزر: ٢٧٠ت.

القبائل الرحل: ٢٣٧.

القبائل الشمالية: ٢٣٧.

قبائل جاهلية: ٩٨.

قبائل منغولية: ٢٦٧ت.

القبائل: ٧٤٥.

القبط: ٣٢، ١٨٩ ت.

قبيلة البجناك: ١٣ ٢ ت.

قبيلة عبس: ٨٥.

القبيلة من الناس: ٣٠٧.

قبيلة/ القبائل: ٦٨ ت، ١٣ ٢ت.

قبيلة/ قبائل آقوق وماقوق: ٢٥٢ت، ٢٦٧ت.

قریش: ۲۱، ۲۲ت، ۲۵ت، ۲۲، ۲۷، ۹۸.

القتلى: ٢٨٤، ٢٠٨٠.

قحطان: ۲۸ت، ۷۲.

قدامي اليونان: ١٦٦.

القديسون: ٤٧ ت، ٢٦٩ ت.

القراء: ١٢١ ت.

القرطاجنيون: ١٥٣، ١٧٠.

القصاص المسلمون: ٤٣ ت، ٤٤ ت، ٤٥ ت،

۲۶ت، ۶۸ ت، ۵۰ ت.

القصاص: ٥٥ ت، ٤٨ ت، ٥٠ ت، ٦٠، ٩٩،

۱۳۱، ۱۳۱.

القصاصون: ٤٠ت.

قضاة الشام: ٩٤ت.

قضاة الشهباء: ٢٨٨ت.

القضاة: ٩٤ت، ٢٩٢ت.

قليلو الفطنة: ١٨٦.

القليلون: ١٥٤.

قواد عمر: ۲۱۹.

قوم أقوياء: ١٨٦.

قوم الإسكندر الرومي: ١٢٥ت.

قوم الملك الناشر: ٢١٧.

قوم ثقات: ۲۱۰ت.

قوم سالفون: ۲۷۲ت.

قوم سود: ١٤٥.

قوم كفرة: ١١٦ت.

قوم مأجوج: ٨ت.

قوم یاجوج: ۸ت، ۲۹، ۸۷، ۲۰۱۱ت، ۲۵۰.

قوم/ أقوام: ٦٩ ت، ١٧٩، ٢٢٢، ٢٨٢.

الكاتبون: ١٢٩ت.

كبار التابعين: ٣١٣ت.

كبار الجنود: ١٢٧ت.

كبار الحكماء: ٣٣ت.

كبار العلماء: ٢٥٥ت.

الكبار: ٢٨٤، ٢٨٨ت.

كبراء الشهباء: ٢٨٨ت.

كبراء الملوك: ١٣٢ت.

كبراء حلب: ٢٩٤ت.

كتائب ذي القرنين: ٨٦.

الكتاب الأوربيون: ١٥٧ت.

الكتاب الديوانيون: ٤٧ت.

الكتاب العصريون: ٢٦٥ت.

الكتاب المسلمون: ٤٤ت.

الكتاب: ١٥٨ ت.

کردوس: ۲۸۹ت.

الكشافون من النصاري: ٢٥٧ت.

الكشافون: ٢٥٧ت.

کفار: ۱۷٦، ۲۸۷ت.

الكفار: ٦٤ت.

الكفر: ٢٨٠ت.

الكمالية: ٦٥ت.

الكهنة: ١٢٧ ت.

الكونفوشيوسية: ٢٧٨ت، ٢٧٩ت.

لابسون أفخر لباس: ٢٥٤ت.

اللغويون: ٢٥٦ت.

مؤرخو الإسكندر المقدوني: ١٢٦ت.

مؤرخو الإسلام: ٣١ت.

مؤرخو الإفرنج: ٨٩.

مؤرخو العرب: ٨٩، ١٢٨ت.

مؤرخو المسلمين: ٣١ت.

المؤرخون الأقدمون: ١٧٢.

المؤرخـــون: ٦، ٢١، ٢٦ت، ٣٣ت، ٣٨ت،

۲۹ ، ۱۱۰، ۲۱۱، ۲۲ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ،

۱۲۷ ت، ۱۲۸ ت، ۱۳۴ ت، ۱۲۸ت، ۱۷۸،

۲۲۲ت، ۲۷۲ت، ۲۷۲.

المؤمنون: ۲۲۲، ۲۲۱ت.

ماشك: ۲۲۹ت.

الماضون: ١١٤ت.

المبتدؤون: ١٥.

المتدعة: ٦٥ت.

مبتهلون إلى الله: ٣٢٠.

متأخرو الشافعية: ١٧٧ ت.

المتأخرون: ١٧٧.

متألهون: ٣٤ت.

المتحالفون: ٦٨ت.

المتخرصون: ٢٦٠ت، ٢٦٣ت.

المتخصصون: ١٢٨ت.

المتذكرون: ٢٨٨ت.

متروكون: ٥٤ت.

المتسلسلون: ٦٨ت.

المتطرفون: ٢٦٠ت.

المتعصبون: ١٢٧ ت.

متفرقون: ۲۸۹ت، ۲۹۰ت.

المتفوقون في الصناعات: ٢٥٧ت.

المتقدمون: ١٢١ت.

المتكلفون: ٢٦٠ت، ٢٦٣ت.

المتكلمون: ١٢١ت.

المجان: ١٢٣ت.

المجاهدون في سبيل الله: ٢٢٤ت.

مجاورون: ۲۷٤ت.

المجددون: ٢٦٦ت.

مجردون: ۱۵۷ت، ۲۶۶ت.

المجهولون من الرواة: ٣١٣ت.

محاربون: ۲۷۰ت.

محازون بالسد: ۲۵۷ت.

محافظون: ١٥٤.

المحدثــون: ٩٩، ١١٩ت، ١٢٠ت، ١٢٤ت،

۱۷۷ ت.

محررون: ٣٣ت.

المحسنون: ٢٧٤ت.

محققو المؤرخين: ٢٧٧٣.

المحققون الأقدمون: ٣١ت.

محققون: ٣٣ت، ١٦٠ت، ١٦٠.

المختصون بالتاريخ: ١٠.

مختلطون: ۲۵۷ت.

مخدرات عاریات: ۲۸۸ت.

مخدرات مأسورات: ۲۸۸ت.

المخرجون المعاصرون: ٢٩٩ت.

مدققون: ٣٣ت.

مذهب سیاسی: ۳۹ت.

المرسلون: ١٧.

مسؤولون: ٢٣٤.

مسافرون: ۱۷٤ت.

المساكين: ١٠٥ت.

المستشرقون: ۱۲، ۱۵۸ت، ۱۲۰.

المستورون: ١٧٧ ت.

المسلمون: ٤٦ت، ٥٤ت، ٤٧ت، ٩٤ت،

٥٠، ١٠٤ت، ١٢٢ت، ١٥٦ت، ١٥٧ت،

۱۲۸ت، ۱۲۱ت، ۱۲۱۳، ۱۸۸ت، ۱۲۲۸ ۱۲۹۹، ۱۵۲ت، ۲۵۱۳، ۲۹۳،

۲۷۰ت، ۲۷۱ت، ۲۸۰، ۲۸۲، ۲۸۲

۵۸۲، ۲۸۲ت، ۲۸۲ت، ۲۸۸ت، ۹۸۲ت،

۲۹۰ت، ۲۰۳، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۷ت.

المشتغلون في التعليق على الكتب: ٣١٤ت.

المشرقيون: ١٧٥.

المشـــركون: ٢٦ت، ٩٨، ١٢٢ت، ١٢٥ت،

۲۱۳ت.

المشركون: ٣٤ت.

مشهورون بالشر: ۲۸۰.

المشوقون: ١٦١ت.

مصر: ۷۵.

المصريون القدماء: ٢٥٢ت.

المصريون: ٢٨٨ت، ٢٨٩ت، ٢٩١٦.

المضلون: ١٢٣ ت.

المطلعون: ٢٧٥ت.

المعـــاصرون: ۱۲۸ت، ۱۲۳ت، ۲۰۵ت،

۲۲۱ت، ۲۷۰ت، ۲۷۱ت.

المعاصرون: ٨ت، ٢٦ت.

المعتدون: ٢٧٤ت.

المعروفون بالأذواء: ٢٥٣.

المعروفون: ٣١ت، ٢٥٣ت.

المعلمات: ٢٦٦ت.

المغامرون: ١٥٧ت.

المغربيون: ١٧٤.

مغرورون: ٦٣ ت، ١٧٠.

المغفلون: ٦٣ت.

مغل المغول: ١٩٠.

المغول: ٢٣٩.

المغيرون: ٢٣٤، ٢٤٥.

المفسدون في الأرض: ٢٥٨ت.

المفسدون: ٢٨٧ت.

المفســــرون: ١٥، ٣٨ت، ٣٩ت، ١٠٠

٥٥ ت، ٥٠، ٩٩، ١١٧ ت، ١٢٦ ت،

۱۲۸ ت، ۱۲۹ ت، ۱۱۲۰ ت، ۱۷۴ ت، ۱۹۳

۲۳۰، ۲۳۲، ۲۵۵ت، ۲۲۲ت.

المفكرون: ١٥٤.

مقاول اليمن: ٥٢ت.

المقهورون من الضعفاء: ١٢٧ ت.

المكتشفون لقارة أمريكا: ١٥١.

المكتشفون: ٢٦٥ت.

ملوك جزيرة العرب: ١٤٣ ت.

ملوك حمير: ٣١ت، ٥٢ت، ٥٤، ٧١، ٧٠ت،

۱۸، ۱۱۹ت، ۱۲۱ت، ۱۹۳، ۱۹۳ت.

ملوك فارس: ٢٤، ٤٨ت، ٨٠، ٨٨.

ملوك قحطان: ۸۷.

ملوك مالى: ١٧١.

ملوك مصر الهاربون منها: ٥٠ت.

الملوك: ٢٦ ت، ٥٣ ت، ٥٧ ت، ٥٥ ت، ٥٧ الملوك:

٣٨، ٩١، ٩٤، ٨٩، ١١٧، ١٢١ت، ١٢٤ت،

۱۲۹ ت، ۲۲۲، ۷۲۲، ۲۳۲، ۲۲۷، ۲۸۱.

مماليك الأمراء: ٢٩٠ت.

المماليك السلطانية: ٢٩٠ت.

المماليك المتخلفة: ٢٩٠ت.

المماليك المسلحون: ٢٩٠ت.

مماليك مصطفا بن تكا: ٢٩٠ت.

المماليك: ٢٩٠ت.

ممسكون السيوف: ٢٥٤ت.

المنجمون: ١٣٤ ت، ١٣٠.

منحازون وراء السد: ٢٦١ت.

المنحدرون من يأجوج ومأجوج: ٢٧٠ت.

منسك: ۱۹۵، ۱۹۷، ۱۹۷، ۲۰۱ت، ۲۰۱

المنطقيون: ١٢٥ت.

منهج السلف: ٣١٦ت.

منهزمون: ۲۸۹ت.

المهاجرون إلى فلسطين: ٢٧٠ت.

المهووسون: ٦٤ت.

موتى: ٢٥٩ت، ٢٦٠ت.

موجودون: ٢٦١ت.

موحدون: ۱۵۷ت.

الموفقون: ١١٦ت.

الناس: ٣١ ت، ٤١ ت، ٤٣ ت، ٤٤ ت، ٥٧ ت،

المكذبون بآيات القرآن: ٢٦٤ت.

المكذبون بخروج يأجوج ومأجوج: ٢٦٤ت.

مكسورات: ۲۸۸ت.

ملائكة النصر: ٢٩١ت.

ملائكة عصر الإسكندر: ٢٧٣ت.

الملائكية: ٣٣ت، ٤١، ٤٩ ت، ٥٥ت، ٥٦ت،

۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۸ت، ۱۰۹ت، ۱۱۲ت،

۱۱۳ت، ۱۱۴ت.

ملاحدة/ ملحدون: ١٦١ ت، ٢٦٥.

ملوك أسرة جاو: ٢٣٤.

ملوك أسرة مينغ: ٢٣٦.

ملوك الأرض: ٢٩ ت، ١٦٠ ت، ١٣٩ ت.

ملوك الأمم: ٩٧.

ملوك التتار: ٢٨٧ت، ٢٨٥.

ملوك الحيرة: ١١٩.

ملوك الروم: ۲۹، ۸۰.

ملوك الصين: ٢٣٧.

ملوك الطوائف: ٣٦ت، ٩٠.

ملوك العرب قبل الإسلام: ٥٢، ٢١٦ت.

ملوك العرب: ۹۷، ۱۲۰ ت، ۲۵۳ت.

الملوك العظماء: ٩٢.

ملوك الفرس: ٣١٦، ١٢٠ت، ٢٥٢ت.

ملوك الفلاسفة: ٣٣ت.

الملوك المألهون: ١٥٧ت.

ملوك المغرب: ٣٢.

ملوك اليمن: ١٤٣ ت، ٢١٤، ٢١٦ت، ٢١٧.

ملسوك اليمسن: ٣١ت، ٣٨ت، ٤٠٠، ٥١، ٥٢ت.

. . .

ملوك اليونان: ٤٦ ت، ٩٣، ١٢٤ ت.

ملوك بابل: ٩٧.

ملوك بني إسرائيل: ٥٤ت.

۸۰، ۳۲ت، ۲۷ت، ۸۲، ۲۷، ۳۰۱ت، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۰۳۳۰، ۲۰۲۳.

الناسخون: ۷۸ت.

الناشرون: ۱۲۱ت، ۲۵٤، ۲۷۲ت.

الناظرون: ۲۸۸ت.

ندامي: ۸٤.

ندماء الإسكندر: ١٢٧ ت.

نرشيش: ۲۵٤ت.

النساء الجميلة: ٢٩٢ت.

نساء يأجوج ومأجوج: ١٩٧ت.

النساء: ۱۲۷ت، ۱۲۸ت، ۲۰۲۳، ۲۰۳۳، ۲۰۳۳، ۲۰۳۳، ۲۰۳۳،

نساب العرب: ١١٤ت.

النساخ المتقدمون: ١٥٨ت.

نسل یافث بن نوح: ٣١٥.

نسل: ۱۹۸ ت.

نصـــاری: ۳۴ت، ۱۲۲ت، ۱۲۵ت، ۲۱۳،

۲۵۳ت، ۲۲۱ت.

النصرانية: ١٢٤ت، ١٥٣، ١٥٥.

نواب هولاكو: ٢٨٤.

النورمنديون: ١٧٠.

الهادئون: ٢٥٤ت.

الهرابذة: ٩٠.

همج: ۲۱۳ت.

همدان: ۲۸ت.

همدان: ۲۸ت.

الهندوسية: ٢٧٨ت.

الهنود: ۱۳۶ ت، ۱۵۲ ت.

واهون: ٥٤ت.

الوثنية: ٢٦٧ت.

وفد قریش: ۹۸.

ولاة الشهباء: ٢٨٨ت.

ولد آدم: ۱۹۳ت.

ولدحمير: ٥٢.

ولدنوح: ٢٥٣ت.

۲۰۹۳، ۲۲۱۰، ۲۲۱۳، ۲۲۲۳، ۳۲۲۳، ۲۲۳۰، ۲۲۳۰، ۲۲۳۰، ۲۲۲۵، ۲۲۷۰، ۲۷۲۳، ۲۷۲۳، ۲۷۲۰، ۲۷۲۰، ۲۷۲۰، ۲۷۲۰، ۲۷۲۰،

ראץ، פרץ، דרץ، ארץבי, פרץבי,

۰۰۰ت، ۲۰۱۱ت، ۲۰۲۳، ۳۰۳، ۲۰۶،

ه ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۱۳ ، ۱۳۰ ت، ۲۱۰ .

اليابان: ١٨٦، ٢٥٥.

يعرب: ١٦٢.

يهود أوروبا: ۲۷۰ت.

اليهود الحاليون: ٢٧٠ت.

اليهود الغازون: ٢٧٠ت.

يهود اليوم: ٢٧٠ت.

اليهود في فلسطين: ٢٥٦ت.

يهود پثرب: ۹۸.

اليه ود: ۲۶، ۲۰ت، ۲۷، ۲۷ت، ۲۸، ۳۵ت، ۸۳ت، ۱۲۵ت، ۱۳۲، ۲۰۳۰، ۲۲۰۳، ۲۲۲ت،

۱۲۷۰ت، ۲۷۰۰. اليهودية: ۲۲۹ت. اليونان/اليونانيون: ۲۸ت، ۳۶ت، ۳۹ت، ۲۶ت، ۲۶ت، ۷۶، ۹۳ت، ۱۲۱ت، ۲۲۱ت، ۱۲۵ت، ۱۲۵ت، ۱۲۸ت، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۳۰،

۲۵۲، ۲۵۳ت، ۲۲۷ت.

杂杂杂

# فهرس الأماكن والبلدان

آبار حلب: ۲۹۳ت.

الآستانة: ١٠، ١١ت، ٢٢ت، ٩٢.

آسيا الجنوبية: ١٩٠ت.

آسيا الغربية: ٦، ٣١٦، ٣١٩.

آسيا الوسطى: ٢٢١ت.

آسسيا: ۹۳، ۹۶، ۱۸۲، ۱۹۰ت، ۱۹۱ت،

۱۵۱ت، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۱۳.

آمد: ۱۸۲ت.

أبراج حلب: ٢٩٣ت.

أبراج خضراء: ٢٣٥.

الأبلة: ١٧٩ت.

أبلستين: ۲۹۳ت.

أبواب السور: ٢٤٥.

أذربيجان: ۹۱، ۱۶۳ ت، ۲۸۳ت.

أران: ۹۱.

أرض أعراء: ٢٥٤ت.

أرض إسرائيل: ٢٥٤ت.

أرض التتار: ۲۸۰.

أرض الترك: ١٨١، ٢٠٧.

أرض التيه: ٢٦٢ت.

الأرض الشماء: ١٨٤.

أرض الفرس: ٨٨، ٨٩.

الأرض المحبوبة: ٢٦٩ت.

الأرض الهامدة: ١٨٤.

أرض بإيليون: ٧١.

أرض بني ماريع: ١٤٨.

أرض رومية: ٧١.

أرض مأجوج: ٢٦٩ت.

أرض مستوية: ٢٥٥ت.

أرض مفروشة بنجوم السماء: ١٤٧.

أرض يأجوج ومأجوج: ١٨٣، ١٨٤، ٢٦٤ت.

أرض/أراضي: ١٣٩ت.

الأرض: ٤٩ت.

أرضروم: ٤١ت.

أرمينية: ۳۲، ۹۱، ۸۸۳، ۱۸۶، ۲۲۲.

أسفى: ١٧٠.

أسوار الشام: ٢٨٦ت.

أسوار حلب: ۲۹۳ت.

أصبهان القديمة: ١٣١ت.

أصبهان: ۹۱، ۱۳۲.

أغزاز: ۲۹۳ت.

الأفغان: ١٨٤ت.

أقصى الشرق: ٧، ٢٨.

أقصى الشمال: ۲۸، ۲۵۳ت، ۲۲۱ت، ۲۷۰.

أكمة: ٢٥٨ت.

أمريكا الجنوبية: ١٥٢ ت، ١٥٤.

أمريكا الشرقية: ١٦٢.

أمريكا الوسطى: ١٥٩ت، ١٧٢.

أمريكـــا: ٣٩ت، ١٥٣، ١٥١، ١٥٢ت، ١٥٥،

۱۲۲، ۱۲۱ت، ۱۷۱ت، ۲۳٤، ۲۲۰ت،

اير لاندة: ١٥٤.

بئر السبع: ٧٤، ٨٠، ١٤٦ت.

بثر: ۲۸٤.

باب الأبواب: ٣٢، ١٨٣، ١٨٤، ٢١٩.

باب الحديد: ٢٦٧ت.

باب بالالينغ: ٢٤٥.

باب قنسرين: ١٠.

الباب: ٢٩٣ت.

بابل العتيقة: ١٣٠ت.

بابل الكلدانية: ٢٦٧ت.

بابل: ۲۲۷ت، ۲۲۸ت، ۲۲۷.

بادية الصين: ٢٧٩، ٢٨٠.

بارد: ۱۸۳.

باركول: ۲۷۹.

الباكستان: ٢٦٨ت.

بالالينغ: ٢٤٥.

باليرمو: ٥١ ت.

بحر أقيانوس: ١٦٤، ١٦٧، ١٧٥.

بحر إفريقش: ٧١.

البحر الأبيض: ٣٦ت، ٤٦ت، ٢٣٥.

البحر الأخضر:٣٢، ١٤٩ ت.

البحر الأسود: ٥٥ت، ١٨٤ت.

بحر الخزر: ١٨٤ ت، ٢١٩، ٢٦٧ت.

بحر الروم: ١٦٧.

البحر الشمالي: ١٥٩ت.

بحر الظلمات: ١٥٠، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٨،

۱۷۲، ۱۷۲ت.

بحر الظلمة: ٦٣ ت، ١٤٩ ت، ١٦٦.

البحر المالح: ٢٩٠ت.

البحر المحيط الغربي: ١٧٥.

البحر المحيط: ١٤٨، ١٥٠، ١٥١، ٢٥١،

۲۷۲ت، ۲۱۸، ۳۱۸.

الأناضول: ٤٢ت.

الأندليس: ١٤٣، ١٤٩ ت، ١٥٧ت، ١٦١ت،

۱۱۷، ۱۱۹ت، ۱۷۰، ۱۸۲.

أندونيسيا: ٢٦٨ت.

الأنهار: ٢٣٨.

أورجا: ۲۷۹.

أورشليم: ٢٦٧ت، ٢٦٩ت.

أوروبـــــا: ٣٩ت، ٤٢ت، ١٥٤، ١٥٧ت،

۱۲۱ت، ۱۹۱ ت، ۲۲۷ ، ۲۳۷، ۲۵۱ ت،

۸۰۲ت، ۲۲۰، ۲۲۸ت، ۲۷۰، ۲۷۱.

أوقيانوس: ١٦٤ ت، ١٦٤.

إثل: ۲۲۲.

إسبانيا: ١٥٧ ت، ١٧٠.

إسرائيل: ٢٥٤ت، ٢٧٠.

الإســـكندرية: ٣٦، ٣٤ت، ٣٦ت، ٣٩ت،

٥٥ ت، ٨٠، ٨٨، ٩٨، ٩١، ١٩١ ت، ١٥١.

إسكندنافيا: ٢٢١ت.

إسلندة: ١٥٥، ١٦٢.

إصطخر: ٢٦٨ت.

إفريقيا: ٣٦٦، ٣٩٦، ١٤٣، ١٤٨، ١٨٨،

۱٤۸ت.

إقليم الظلمة: ١٦٠ت.

إقليم/ أقاليم: ١٣٩، ١٣٩ت.

السرة: ٣٩٣ت.

إيــــران: ٤٢ ت، ١٣١، ١٣٢ت، ١٨٤ت،

۲۲۷ت، ۲۲۸ت.

إيساقجي: ٢٤ت.

إيطاليا: ٥١ ت، ٣١٨.

استراليا: ٢٧٢ت.

انجلترا: ۲۱۸،۳۱۵، ۳۱۸.

بلاد المغرب: ١٤٣ ت.

بلاد المغول: ١٨٤ ت، ٢٧٩.

البلاد النجدية: ٢٥٥ت.

بلاد حضرموت: ٤٢ت.

بلاد ذي القرنين: ٢٥٣ت.

بلاد سقسين: ٩٢.

بلاد سوريا: ٣١٥.

بلاد يأجوج ومأجوج: ١٨٥.

بلخ: ۱۸۳ت، ۲۸۵.

بلخا: ١٨٣.

بلد البسكس: ١٠٢ت.

البلد الحرام: ١٤٦.

بلد الصقالبة: ٢١٣ت، ٢٢١.

بلد/بلاد: ١٣٩ت.

بلدان العرب المسلمين: ٢٥٥ ت، ٢٧٧.

البلستين: ٢٨٧ت.

بلغار: ۹۲، ۲۲۱ت، ۲۲۲ت.

البنغال: ٣٦ت.

بنی غازي: ۲۵۷ت.

بهاك غورائي: ١٨٣ ت.

بهسنا: ۲۸۷ت، ۲۹۳ت.

بوادي القيجان: ٩٢.

البيت الحرام: ٣٦٦، ٣٩٦، ٨٤٦، ١٢٩ت،

۱۷۸ ت، ۳۱۰.

بيست المقسدس: ۳۲، ۱۸۵، ۱۸۲، ۲۲۷ت،

۲۲۸ت.

بيروت: ٣٩٣ت.

بیسة: ۳۹۳ت.

البيمارستان الأرغوني: ١٠.

بيوت النار: ٩٠.

تانكلين: ٣١٩.

771, 771, 771, 171, 171, 171, 137.

بحر قزوین: ۲۱۹ت، ۲۲۸ت.

بحيرة طابس: ١٠٢ت.

بحسيرة طبريا: ١٩٩ ت، ٢٥٧ ت، ٢٦٢ ت،

۲۹۹ت، ۳۰۷.

بخاری: ۲۱٦، ۲۸۵، ۳۱۹ت.

البرتغال: ١٧٠.

برج همذان: ۲۸۲.

برج/ الأبراج: ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤٣، ٢٤٤.

البرج: ۲۹۱ت.

برية سنجار: ١٦٠ت، ١٦١ت.

بريطانيا: ١٥٣.

البصرة: ١٧٩ت.

بعليك: ۲۹۰ت، ۲۹۳ت.

بغداد: ۲۱ ت، ۲۱۱ ت، ۲۵۰ ت، ۲۷۷، ۲۸۳

۲۸۳ت، ۲۸۶، ۲۸۰.

بلاد الأرمن: ١٢٩ت.

بلاد الإسلام: ٢٨٣ت.

بـ لاد الــترك: ٢١٣ ت، ٢١٦، ٢٢١ ت، ٢٨١،

۲۸۱ت.

بلاد الخزر: ۹۲، ۱۰۲ت.

بلاد الدولة العثمانية: ٢٨٥.

بلاد الرافدين: ٤٧ت.

بلاد الروس: ۹۲، ۲۲۱ت.

بلاد الروم: ١٤٣ ت، ١٤٤ ت.

البلاد السورية: ٢٨١ت، ٢٨٥.

بلاد الفرس/بلاد فارس/أرض فارس: ٩٠،

۱۲۵ م۱۲۲، ۱۸۲، ۱۲۹، ۱۲۸ت،

۲٦٩ت.

بلاد اللان: ۹۲، ۲۲۲.

بلاد المسلمين: ٢٨٦ت.

جبال توقان: ١٨٤ت.

جبال خانجای: ۱۹۰ت.

جبال صفد: ۲۹۰ت.

جبال قاقول: ۲۹۰ت.

جبال کنج جان: ۱۸۷، ۱۸۵.

جبال کوتین تون: ۱۸۲، ۱۸۶.

الجيال: ٢٣٨، ٢٣٩.

جبل آدم: ۲۰ت.

جبل الثلج: ٢٨٨ت.

جيل الخمر: ٣٠٨.

جبل الصخر: ١٨٣.

جيل الطور: ٣٠٧، ٣٠٨ت.

جبل الكسوة: ٢٨٩ت.

جبل بيت المقدس: ٣٠٨.

جبل سد يأجوج ومأجوج: ٢٢٢.

جبل قاف: ٢٦٦ت.

جزائر الأرض: ١٥٠.

الجزائسر الخسالدات: ١٥٠ ت، ١٦٢، ١٦٤،

۱۲۹ت، ۱۷۵.

جزر أمريكا الوسطى: ١٧٢.

جزر الإنطيل: ١٧٠، ١٧٢ت.

جزر القصدير: ١٥٣، ١٥٤، ١٥٥.

جزر الكاريب: ۱۵۷ ت، ۱۵۹ ت.

جزر اللازورد (أزوره): ۱۷۰.

جزر برموده: ۱۷۰.

جزر کناري: ۱۵۰ ت، ۱۵۲ ت، ۱۲۲.

جزيرة ابن عمر: ١٨٢.

جزيرة الأندلس: ١٤٨، ١٥٠.

جزيرة الدجال: ٢٦٣ت.

جزيرة العرب: ٧١.

الجزيرة العربية: ٤٧ ت، ٤٨ ت، ١٤٣ ت،

۵۳۲، ۷۳۲، ۵۸۲.

تبريز: ٣٩٣ت.

تركستان الشسرقية: ١٨٤، ١٨٤ت، ٢٧١ت،

.777

تركستان الشمالية: ١٨٤.

تركستان الغربية: ١٨٤ ت، ٢٧١ ت.

تركستان: ۱۸۲، ۱۸۴ت.

تركيا: ١٨٢ت.

تسنجق: ۱۸۲.

تفلس: ۱۸۳ ت، ۲۲۲، ۲۲۷ت.

تل باشر: ۲۹۳ت.

التلال: ٢٣٩.

تونس: ٣٦ت.

تيار الخليج: ١٥٤، ١٥٥، ١٦٢.

تیان شان: ۱۹۰ت، ۲۷۹.

جابرصا: ۱۸۳، ۱۸۶.

جابلق: ۱۸۳ت.

جاجا: ۱۸۳.

جامع بني أمية: ٢٩١ت.

جامع دمشق: ۲۹۱ت.

الجامعات اليابانية: ٢٧٩ت.

جامعة برنستون: ٦٣ت.

جاوة: ٢١٢ت.

جبال آن شان: ۱۸۲.

جبال الطامى: ١٩٠ت، ١٩١ت.

جبال إسرائيل: ٢٥٤ت.

جبال البامير: ١٩٠ت.

جبال القوقاز: ٢٦٦ت، ٢٦٧ت، ٢٦٨ت.

جبال اللجون: ٢٩٠ت.

جبال الهملايا: ١٩٠ت.

۲۷۱ت.

جزيرة الغنم: ١٦٨، ١٧٠.

جزيرة المانش: ١٥٤، ١٥٥.

جزيرة غواني هاني: ١٧٢.

جزيرة قاوس: ١٦٧.

جزيسرة/ جزائسر: ١٥٠، ١٥٧ت، ١٦٤، ١٦٦،

۷۲۱، ۱۲۱، ۲۵۲ت، ۱۲۲۳، ۲۸۲، ۱۳۰

جسر الحديد: ٢٩٢ت.

جسر الشريعة الزهراء: ٢٩٢ت.

جسر/ جسور: ٢٤٣.

جمعية البر والأخلاق الإسلامية: ١٣.

جمعية المعارف النعمانية: ١٣، ١٨، ١٤٤.

جنوب الجزيرة العربية: ٦٨ ت.

الجنوب: ١٤٩ ت. .

جنوة: ١٥٧ت.

جهنم: ١٤٥.

جورجيا: ۱۸۳ت، ۲۶۸ت.

جي: ۱۳۱ت.

جيحون: ۲۸۲.

حابلجا: ١٨٣.

حارم: ۳۹۳ت.

حاميات محلية: ٢٤٠.

حامیات: ۲۲۹، ۲۲۵.

الحبشة: ٣٤ ت، ٣٨ ت، ٢٤٨ ت.

الحجاز: ١١، ١٧٨.

حدائق بابل المعلقة: ٢٣٥.

الحدب: ۲۹۰، ۳۱۰، ۳۱۱.

حدود صحراء غوبي: ٢٣٨.

الحرم المكي: ١٧٨.

حصن ذي القرنين: ١٨٢ت.

حصن مراقبة: ٢٤٠.

حصن منصور: ۲۹۳ت.

حصن/حصون: ٢٧٤ت.

حصون الفرس: ٩٠.

حصون المسلمين: ٣١١.

حصون سور الصين: ٢٦٧ت.

الحصون: ٩١، ٢٣٩.

حكر السماق: ٢٩١ت.

حلسب: ٥، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۲، ۱۲، ۱۹، ۱۹، ۱۸ ۱۱ ت، ۲۲ت، ۲۰۳، ۲۰۳ت، ۲۸۲ت، ۲۸۲ت، ۲۸۲ت، ۲۸۲۳، ۲۹۲ ت.

حماة: ٣٩٦، ٣٩٣ت.

حمیر: ۳۵ت، ۳۳ت، ۴۵ت، ۵۲، ۵۲ت، ۵۵، ۷۱، ۷۱، ۷۷، ۸۱، ۸۱، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۲۱ت، ۱۱۳، ۱۲۲ت، ۱۶۲، ۱۶۲، ۱۲۲، ۲۱۷.

حنو قراقر: ۸۱.

حوض البحر المتوسط: ٢٧٨ت.

حيدر آباد: ۱۳، ۱۷، ۲۰، ۲۰ت، ۱٤٤.

الحيرة: ١١٩.

خان البرغل: ١١.

خان العلبية: ١١.

خحمی: ۳۹۳ت.

خراسان: ۳۲، ۱۳۰ ت، ۱۳۱ت، ۱۹۹ت، ۲۸۷.

خراسان: ۹۱، ۲۱۳ ت، ۳۲۱ ب۳۲۲.

الخركاه: ٢١٣ت.

الخزر: ۲۲۲، ۲۲۲ت.

خط الاستواء: ٢٦١ت.

خليج المكسيك: ١٥٤.

خليج لياو تونغ: ٢٣٨.

خواجا أبغار: ٢٨٥.

خوارزم: ۹۱.

خوازار: ۲۶۷ت.

خيمة: ٢٨٤.

دائرة المالية: ٤١ت.

دائرة المعارف البستانية: ٢٣٧.

دائرة المعارف الفرنسية: ١٧٠.

دائرة المعارف: ٦٩ت.

دار العلم: ٣٣ ت.

دار الكتب المصرية والأزهريـة وأسـعد أفنـدي:

۲۲ت.

دار الولاية: ٤١ ت.

دار ذي القرنين: ١٣٢.

دجلة: ۱۷۹ت، ۱۸۲ت.

الدربند: ۹۲، ۱۸۳ ت، ۲۰۲ ت، ۲۲۷ ت.

درنده: ۲۹۳ت.

دمبر کابي: ۱۸۳ ت.

دمر قبو: ۲۵۲ت.

۲۸۹ت، ۲۹۱ت، ۲۹۱ت، ۲۹۲ت، ۲۹۳ت.

الدول الأوربية: ٣١٦.

دول الإفرنج: ٢٥٧ت.

الدول الشرقية: ٣١٦.

الدول الغربية: ٣١٥.

دول الكفر: ٢٦٥ت.

دول المشرق: ٢٥٧ت.

دول المغرب: ٢٥٧ت.

دول جنوب شرق آسيا: ٢٧٩ت.

دول شرق آسيا: ۲۷۹ت.

دولة الألمان: ٣١٨.

الدولة الساسانية: ٤٧ت.

دولة الطوائف: ٤٧ت.

دولة بني العباس: ٢٧٧، ٢٨٥.

دولة تشاو: ۲۷۸.

دولة تشن: ۲۷۸.

دولة هان (خان): ۲۷۹.

دومة الجندل: ٥٩ت.

ديار المسلمين: ٢٨٦ت.

الديار المصرية: ٢٨٩ت، ٢٩٠ت.

دیار بکر: ۱۸۲، ۲۰۷ت، ۲۸۳ت.

الرخج: ١٣١ ت، ١٣٢ ت.

ردم يأجوج وماجوج: ٢١٠ت، ٢٢٠، ٢٥٠،

۲۹۹ت، ۳۰۰ت، ۳۰۵.

الرستق/ رساتيق: ١٣٩ ت.

الرقة: ٤٢ ت.

الرملة: ٢٩٤ت.

الرها: ۲۹۳ت.

رواندان: ۳۹۳ت.

الروس: ٢٢٢ت.

روسیسیا: ۲۲ت، ۲۰۱۱، ۲۲۲ت، ۳۱۸، ۳۱۸، ۳۱۹.

روما: ١٦١ت.

الرياض: ٢٥٥ت.

زابلیستان: ۱۳۱ت.

الزاوية الهلالية: ١١.

زبطرا: ۲۹۳ت.

سان سلفادور: ۱۷۲.

سبأ: ٤٠ ت.

سجستان: ۹۱، ۲۱۷.

سد الصين: ١٥، ٢٠٥، ٢١٢، ٢٣٣، ٢٣٤،

۲۳۲، ۲۵۱ت، ۲۸۱، ۲۸۵.

سد الصين: ٢٣٨.

سد ذي القرنيين: ١٨١، ١٨٦، ١٩٣، ٢١٢،

سوق حلب: ٢٨٩ت.

سيبيريا: ۱۹۲ت، ۲۷۹.

السيلي: ١٦٤.

سناء: ١٣٢.

شاش: ۱۸۳ ت، ۲۸۱.

الشــــام: ۳۲، ۲۲ت، ۷۷، ۷۸، ۱۱۱ت،

۱۹۹ ت، ۱۸۲، ۲۸۲ت، ۱۸۲ت، ۱۹۲۳.

شان هاي كوان: ٢٣٥.

شانهاي كوان: ۲۳۸، ۲۶۱.

شبه جزيرة الهند: ١٨٤ ت.

شرق آسيا: ۲۸۵.

شرق أوروبا: ۲۷۰ت.

الشرق الأقصى: ٣١٥، ٣١٨.

شرق الدنيا: ١٣٣، ١٣٦.

الشـــرق: ۹۸، ۱۲۵ت، ۱۷۹، ۲۲۷، ۲۲۷ت، ۳۱۹.

شقحب: ۲۸۹ت.

شمال أوروبا: ۲۷۰ت.

الشمال: ٤٣، ٢١٣ت، ٢٦٧ت.

شمرکند: ۲۱۵.

شهرزور: ۳۲، ۹۰، ۹۳، ۹۲، ۹۳ت، ۱۳۰ت.

شهرستان: ۱۳۱ت.

شیان تیان: ۱۹۱ت.

شيروان: ۱۸۳ت.

شيزر: ٣٩٣ت.

الصالحة: ٢٩١ت.

الصحاري: ۲۳۸.

صحراء الأردن: ١٤٦ت.

صحراء شامو: ۱۹۰ت.

صحراء غوبي: ۱۸۶ت، ۱۹۰ت، ۲۳۸.

صحراء قوبي: ١٨٢.

۲۰۲ ت، ۲۰۹ ت، ۲۲۰ ت، ۲۲۲ ت، ۲۷۶ ت، ۲۷۰ ت، ۳۰۱ ت.

سد يأجوج ومأجوج: ٦، ٧، ٨، ٣٣ت، ٣٥ت،

٠٤٠، ٢٤، ٤٧ت، ٥١، ٧١، ٩٢، ٩٣،

۱۰۲ت، ۱۲۰، ۱۳۰ت، ۱۸۲، ۱۸۵

۱۸۵ ت، ۱۹۳، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۸۰۲،

۲۰۱، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۲۰، ۲۲۱

777, 077, 777, P77, 177, 777, 737,

۲۰۱ ت، ۲۰۵ ت، ۲۰۱ ت، ۲۰۷ ت، ۲۰۸ ت،

ידודה ודודה דרודה שדודה פרודה

דרדה, ארץ, אאץ, ספד, דפץ, פפץה,

۲۰۳ت، ۲۰۴، ۵۰۳.

السد: ۲۲۷ت.

السدين: ١٠٣ت.

سر من رأى: ۲۲۲، ۲۲۵.

السرب: ٢٢١ت.

سرمين: ٣٩٣ت.

سرير الاسكندر: ٤٩ت.

۱۷، ۱۷، ۱۲ت، ۲۱۲، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۸۸.

سن کیانج: ۱۸۶ت.

سنجان: ۲۸۱.

السند: ۹۱.

سواحل بلاد الأندلس الغربية: ١٥١.

سوجاو: ۲۳۸.

السودان: ۱۷۱، ۱۷۸.

سيسور الصيسن: ٧، ٠٤٠، ٩٠، ٩١، ٢١٢،

۳۳۲ت، ۳۳۰، ۲۳۷، ۱۹۲۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۱

۲۲۷ت، ۲۷۹.

سور العشرة آلاف ميل: ٢٤٢.

سور/أسوار: ٢٤١، ٢٤٤، ٢٧٤ت.

الصدفين: ۹۲، ۱۸٦، ۲۰۷، ۲۰۷.

صفد: ۳۹۳ت.

صقلية: ٥١ ت.

صنعاء: ٢٥٢ت.

صيدا: ۳۹۳ت.

الصين الأقصى: ٢١٢ت.

الصين الجنوبية: ٩٢، ٢٣٦.

الصين الوطنية: ٢٧٩ت.

طاغستان: ۲۶۱ت، ۲۶۷ت.

طهرستان: ۹۱.

MIT, PIT.

طرابلس: ۲۹۰ت، ۳۹۳ت.

طهران: ٤٠ ت.

طور سیناء: ۱۳۲.

الطويلة: ٢٥٢ت.

الظلمات/ الظلمة: ١٣٢، ١٣٥، ١٤٩ ت.

ظلمة في الأرض: ٥٧ ت، ٥٩ ت.

عدن: ۲۹٦.

العـــراق: ۳۲، ۸۱، ۹۰، ۲۰۱۰، ۱۰۱۳، ۱۱۱۳، ۲۲۹ ۱۲۹ت، ۱۸۲، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۸۶، ۸۸۷.

عقبة دمر: ۲۹۰ت.

العقبة: ۲۹۱ت.

عكا: ۲۹۰ت.

العين الحمئة: ٢٦٦ت.

عين الحياة: ٥٧ت، ٥٨ت، ٦٢ت، ٦٣ت، ٤٩

عينتاب: ۲۸۷ت، ۲۹۳ت.

غرب آسیا: ۲۸۱ت، ۲۸۵، ۳۰۳، ۳۱۵.

غرب الدنيا: ١٣٣، ١٣٦.

غرب فارس: ١٣٤ت.

الغسرب: ۹۸، ۱۲۵ت، ۱۵۹ت، ۱۷۹، ۲۰۳،

.719

غزنة: ۹۱، ۲۸۵.

الفاتيكان: ١٥٥.

فانكو: ٢٤٢.

الفرات: ١٨٢.

الفردوس: ٦٠ت.

فرغانة: ۲۸۱، ۲۸۱ت.

فرموزا: ۲۷۹ت.

فرنسا: ٣١٥.

الفضاء: ۲٦٤ت. فلادى: ۱۸۳ت.

فلسطين: ٢٥٤ت، ٢٥٥ت، ٢٥٦ت، ٢٦٧ت،

٢٦٩ت، ٢٧٠ت.

القلك: ١٣٤.

فوكيان: ٢٣٤.

قبة يلبغا الخاصكي: ٢٨٩ت.

قبر الاسكندر: ٤٩ت.

قحطان: ۸۷.

قرن الشمس: ١٠٦.

قسطنطينية: ٦١ت، ١٤٤ت.

القصر الأبيض: ١٨٣.

قصر المجدل: ١٨٣.

قصر عابر بن شالخ: ١٨٣.

قصر: ٥٨ت.

القطب الجنوبي: ١٥٩ت، ٢٥١ت.

القطيب الشمالي: ٩٠، ١٣٠ت، ١٥٩ت،

۱۲۰ت، ۲۵۱ت.

القطبين: ٢٥٢ت.

القفقاس: ٢٦٦ت.

قلعة الباحثة: ٢٥٢ت.

قلعة الجيل: ٢٨٩ت.

قلعة الروم: ٣٩٣ت.

قلعة العرصة: ٢٥٢ت.

قلعة تسام: ٢٥٢ت.

قلعة ذي القرنين: ٢٠٧ت.

القلعة: ۲۸۸ت.

القليب: ٢١٤.

قمونية: ۱۸۲.

قناة بهاما: ١٥٤.

قناة: ۲۸٤.

قنال الملاحة: ٢١٢.

قنطرة: ٢٤٤.

القوقاز: ۲۷۱ت.

قومس: ۹۱، ۱۳۰ت.

كابان غورائي: ١٨٣ ت.

کابل: ۱۳۱ت، ۱۳۲ت.

کاسان: ۲۸۱.

کامي: ۲۷۹.

الكتاب: ١١.

کختا: ۲۹۳ت.

كراكوردم: ۲۷۹.

كرك نوح: ٣٩٣ت.

کرکر: ۲۹۳ت.

کش: ۲۸۵.

الكعية: ٣٨مت، ٧٣، ١٣٤ ت، ١٧٧، ٢١٠٠.

كفة الميزان: ٥٥ ت، ٥٩ ت.

کلت: ۲۹۳ت.

الكنيسة: ١٦١ت، ٢٥٣ت.

الكهف: ٢٤، ٩٩.

كوانتونج: ٢٣٤.

كوانغسى: ٢٣٤.

كوريا: ۲۷۹ت، ۳۱۵.

كوكس: ١٨٣ت.

كيايو كوان: ٢٣٨.

کیایو: ۲۳۵.

لارندة: ٢٨٧ت.

لشبونة: ۱۲۸، ۱۷۰، ۱۷۲ت.

لوبية: ١٠٢٠ت.

ليا وتونغ: ٢٣٥.

ما وراء النهر: ١٨٣ ت، ٢١٣ ت، ٢٨٢، ٢٨٥.

ماء الحياة: ٦٢ ت، ٦٣ ت.

ماردین: ۱۸۲ت.

مالى: ۱۷۱، ۱۷۲.

مانيطش: ١٤٩ ت.

المتحف الوطني: ١٣.

مجلس معارف ولاية حلب: ١٢.

المجمع العلمي العربي: ١٣، ١٧.

محاكم التفتيش: ١٦١ت.

محكمة الحقوق: ١٤.

المحيط الأتلانتي: ١٥١، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٥، ١٧٤.

المحيط الأطلسي: ١٥٠ ت، ١٧٢ ت.

المحيط الأعظم: ١٤٩ت.

المحيط الشامل: ١٤٩ت.

المحيط الغربي: ١٤٩ت.

المحيط الكبير: ٢٣٧.

المحيط اللبلابي: ١٥٤.

المحيط الهندي: ٢٦ت.

محيط عرش إبليس: ١٤٩ت.

مدائن المسلمين: ٣١١.

المدائن: ٨١٦، ١٣٨.

المدارس الشرعية: ١٢.

المدارس العلمية الدينية: ١٢.

المدرسة الأحمدية: ١٧.

المدرسة الخسروية: ١٢.

المدرسة الرضائية: ١٤.

المدرسة الشعبانية: ١٣.

المدرسة المنصورية: ١١.

مدن اليونان: ٥٠ت.

مدن: ۱۳۱، ۱۳۲ت، ۱۳۸.

مدين: ١٢٥ت.

مدينة جاج: ١٨٣.

مدينة رومية: ٤٨ ت.

مدينة مرو: ٣٢١، ٣٢٢.

مدينة مقدونيا: ٤٩ت، ٥٠٠.

مدينة: ١٣٢ ت.

المدينة: ٢٤، ٢٥ت، ٢٠٩.

مذبح بيت المقدس: ٣٢.

مراكز للمقاومة والدفاع: ٢٤٠.

المراكز: ٢٤٥.

مرتفعات: ۲٤٠.

المرج: ٢٥٧ت.

مرو الشاهجان: ١٣١ت.

المساجد: ١٣ ، ٢٤ .

المسجد الحرام: ٧٢.

المسجد النبوي: ٢٦ت.

مسجد لذي القرنين: ٥٤ ت.

مشـــــــارق الأرض: ٢٤، ٢٧، ٣١ت، ٣٣ت،

۳۹ت، ۶۰ت، ۲۰۱، ۱۳۷، ۱۸۱.

المشرق الأقصى: ٩٠، ١٨٢.

المشرق: ۶۳، ۵۰۳، ۸۸ت، ۱۰۳، ۱۰۳، ۱۰۳، ۱۱۷، ۱۱۷، ۱۱۳۰، ۱۳۳،

۱۵۹ ت، ۱۲۱، ۱۷۵، ۱۷۹، ۱۸۱.

المشرقين: ١٣١ت.

مصــــر: ۳۲، ۳۳ت، ۲۶ت، ۷۶ت، ۹۹ت،

۰۵ ، ۱۰۲ ، ۷۹ ، ۸۰ ، ۹۵ ، ۱۰۲ ت،

۱۰۳ ت، ۱۲۷ ت، ۱۷۱ ، ۲۵۱ ت.

مضیق داریال: ۱۸۳ ت، ۱۸۶ ت، ۲۲۸.

المطبعة العلمية: ١٤.

معبد بيت المقدس: ٢٦٧ت، ٢٦٨ت.

معرة النعمان: ٢٩٣ت.

معسكر القديسين: ٢٦٩ت.

مغــــارب الأرض: ٢٤، ٢٧، ٣١ت، ٣٣ت،

۲۹ت، ۶۰، ۲۵۱، ۱۲۷، ۱۸۱.

المغرب الأقصى: ٧، ٢٨، ١٨٢، ١٤٣.

المغـــرب: ٥٦ت، ٨٦ت، ١٠٣ت، ١٠٦ت، ١٠٦٠، ١١٧٠، ١١٧٠

۱۲۸، ۱۲۹ت، ۱۲۶، ۱۷۰، ۱۷۴ت، ۱۷۵

.111 .114

المغربين: ١٣١ت.

مكان مرتفع: ٢٥٨ت.

مكة أم القرى: ٣٢٢.

مکة: ۲۶، ۲۵ت، ۳۷، ۸۶ت، ۸۸ ت، ۲۷، ۸۷،

۸۳، ۹۸، ۹۲۱ت، ۲۷۱.

مكتبة آيا صوفيا: ٤٧ت.

مكتبة الإسكندرية: ٣٣ت.

المكتبة الظاهرية: ٦٥ت.

نهر بلخ: ۱۳۰ت.

نهر ترك: ۲۸۸ت.

نهر جيجون: ٢١٦.

نهر مرغاب: ۲۲۸ت.

النور: ١٣٥.

نيسابور: ۲۸۲.

نيطش: ١٤٩ت.

هراة: ١٣٢.

الهند الشرقية: ٣١٨.

الهند: ۲۲، ۲۳ت، ۲۹ت، ۲۹، ۹۲، ۹۳،

۱۲۹ت، ۱۳۰، ۱۷۲، ۱۲۲، ۱۲۳ت،

۲۵۱ت، ۲۲۸ت، ۲۸۵.

هیروشیما: ۳۱۸.

وادي التيم: ۲۹۰ت.

وادي الظلمة: ٥٩ت.

وادي عين الحياة: ٥٨ت.

وان لي شانغ (سور الصين): ٢٣٧.

الوديان: ٢٣٨، ٢٣٩.

الولايات المتحدة: ٦، ٣١٩.

ويلادي تويكرز: ٢٦٧ت.

اليابان: ١٨٦، ٢٠٣، ٢٧٩ت، ١٨٥، ٢١٦ت،

.414.

يثرب: ٩٩.

اليمن: ٣٥٠، ٤٠ ت، ٤٨ ت، ٥١، ٥١، ٥٣، ٥٣،

۲۲، ۲۷ت، ۲۱۹ت، ۱۶۳ت، ۱۶۴، ۱۶۸ ت،

317, 017, 707, 7070, 707.

اليونان: ٤٦ ت، ٧٤، ١٢٤ ت، ١٢٧ ت، ٣٤

۲۵۳ ت، ۲۲۹ت.

مكتبة المتحف البريطاني: ٦٦ت.

مكتبة المدرسة الأحمدية: ١٧.

المكتبة الوطنية في باريس: ١٥٥.

مكتبة راغب باشا: ٤٢ت.

المكتل: ٦٢ ت.

مكدونيا: ١٣٤ت.

المكسيك: ١٥٤، ١٥٥، ١٦٢، ١٧٠.

ملطية: ۲۸۷ت، ۲۹۳ت.

ممالك الفرس: ٣٢.

ممر غورش: ۱۸۳ت.

ممر نانكو: ٢٣٨، ٢٤٢.

مملكة الروم: ٧٢.

مملكة الفرس: ٧٢.

المملكة اليونانية: ٢٧٣ت.

مملكة خوارزم شاه: ٢٨٣.

مملكة دارا: ٩٠.

المملكة/ ممالك: ١٣٨، ١٣٩.

منجم/مناجم: ٢٦٤ت.

منشوریا: ۱۹۰ت.

منغوليسسا: ۱۹۰ ت، ۱۹۱ ت، ۱۹۲ ت، ۲۳۷،

۲۷۱ت.

الموصل: ١٤٣ت، ١٨٧ت.

میدیا: ۲۲۸ت.

نازاکی: ۳۱۸.

نانکین: ۲۱۲، ۲۸۱ت.

النروج: ١٥٤.

النقوب: ۲۹۱ت.

نهاوند: ۱۸۳.

نهر الحياة: ٦٢، ١٤٦ ت.

فهرس الأشعار

| الصفحة   | القائل          | القافية  | صدر البيت                       |
|----------|-----------------|----------|---------------------------------|
| ۸٧       | امرؤ القيس      | والجبالا | أزال عن المصانع ذا رياش         |
| ٨٤       | الربيع بن ضبيع  | ثم قلت   | ألا أين ذو القرنين؟ أين جموعه؟  |
| ٨٤       | الربيع بن ضبيع  | وأخداني  | ألا يا لقومي قد تبدد إخواني     |
| ۲۸       | طرفة بن العبد   | كواكبه   | ألم تر لقمان بن عادٍ تتابعت     |
| ۸٥       | الربيع بن ضبيع  | رزاح     | ألم تعلموا ما حاول الصعب مُدّة  |
| ٨٦       | امرؤ القيس      | الرجالا  | الم يخبرك أن الدهر غولٌ         |
| ۸٧       | علقمة بن ذي جدن | تعمر؟    | أين الذي بلغ المشارق كلها       |
| 124      | شاعر            | المنون   | أيها الهادم سوراً               |
| ۲۸       | طرفة بن العبد   | نوادبه   | إذا الصعب ذو القرنين أزجى لواءه |
| ۸١       | المقعقع الحميري | رحرحان   | إن جاوزت من شرفات جو            |
| ٨٢       | المحمود بن زيد  | الشامله  | اسمع ذا القرنين لما علا         |
| ۸١       | المقعقع الحميري | الهجان   | بحنو قراقر أمسى رهينأ           |
| ۲۹٤ت     | شاعر            | فوائد    | بذا قضت الأيام ما بين أهلها     |
| ٠٤ ت، ٥٣ | أحد الشعراء     | سيد      | بلغ المشارق والمغارب يبتغي      |
| 101,177  | ابن لنكك        | الفرحات  | تولی شباب کنت فیه منعماً        |
| ۲۹۲ت     | شاعر            | معاني    | حريق دمشق قد بدا لعيان          |
| ۲۸       | أوس بن حجر      | ويهلك    | حنانيك يا أوس بن حجر، فإنه      |
| ۲۹٤ت     | شاعر            | ركعت     | الخيل قد صهلت والسمر قد نهلت    |
| ۲۹۱      | قائل            | مائقُ    | دمشق لها منظر فائق              |
| ۲۹۱      | قائل            | الكواكب  | ذوائب لجت في علو كأنما          |
| ٨٤       | الربيع بن ضبيع  | ولت      | رأيت قروناً بعد قرن تقدمت       |

| ۲۷، ۲۷    | الحارثي           | محتملا  | سموا لنا واحداً منكم فنعرفه     |
|-----------|-------------------|---------|---------------------------------|
| ۲۹۳ت      | شاعر              | أذنان   | سنة بها أبصرتُ ما لا أبصرت      |
| ۰۷ت       | عبدالعزيز الميمني | ورق     | ضن علينا أبو حفص بنائله         |
| ۸۳        | تبع أبو كرب       | مرشد    | طاف المشارق والمغارب عالماً     |
| ٨٥        | الربيع بن ضبيع    | أليما   | طال الثواء عن السنين أميما      |
| ۲۹٤ت      | شاعر              | لمعت    | عساكر كظلام الليل مقبلة         |
| 177       | ابن طباطبا        | طورها   | على أنه لو كان في صحن داره      |
| ۸٥        | الربيع بن ضبيع    | جناح    | على حرج يا عبس أضحى أخوكم       |
| ۲۸۸ت      | قائل              | وجقطاي  | على حلب الشهباء حلت مصائب       |
| ۲۹۲ت      | شاعر              | أماني   | غدت ناره في الجو تعلو وترتقي    |
| ۸۲        | المحمود بن زيد    | نازله   | فأصبح الصعب ذليلاً لما          |
| ۸٧        | علقمة بن ذي جدن   | يذكر    | فتناولته منية قصدت له           |
| 79        | ابن أبي ذئب       | نصبا    | فقد نال قرن الشمس شرقاً ومغرباً |
| ۱۲۲ت      | الرياشي           | تراه    | فلا تكتب بخطك غير شيء           |
| 101,177   | ابن لنكك          | الظلمات | فلست تلاقيه ولو سرت خلفه        |
| ۸۳        | تبع أبو كرب       | بالفرقد | فلقد أذل الصعب صعب زمانه        |
| ٦٨        | النعمان بن بشير   | وحاتم   | فمن ذا يعادينا من الناس معشر    |
| ۸۳        | تبع أبو كرب       | مفسد    | فهدى القبائل أمة عن أمة         |
| ٨٥        | الربيع بن ضبيع    | فلاح    | فهل بعد ذي القرنين ملك مخلدٌ؟   |
| ٨٢        | المحمود بن زيد    | حائلة   | فيا لها من نبأة لم تكن          |
| ۳۱ت، ۳۷ت، | أحد الشعراء       | مفند    | قد كان ذو القرنين جدي مسلماً    |
| ۰ ع ت     |                   |         |                                 |
| ٥٣        | أحد الشعراء       | مفند    | قد كان ذو القرنين قبلي مسلماً   |
| ٧٥        | تبع الحميري       | وتحشد   | قد كان ذو القرنين قبلي مسلماً   |
| ۱۱۳       | شاعر              | الزهرة  | قد وكلثني طلتي بالسمسرة         |
| ۸۳        | تبع أبو كرب       | فدفد    | قطع الزواخر لجة عن لجة          |
| ٨٥        | الربيع بن ضبيع    | الحجرا  | قل للذي راح عن أخيه وقد         |
| 79        | الحارثي           | قبلا    | كالتبعين وذي القرنين يقبله      |
|           |                   |         |                                 |

| ۲٦٤ت   | _                   | غريبأ   | كل يوم تبدي صروف الليالي      |
|--------|---------------------|---------|-------------------------------|
| ۸۱     | المقعقع الحميري     | اليماني | لئن أمست وجوه الدهر سوداً     |
| ۲۹٤ت   | شاعر                | سوسنا   | لا يشربون سوى الدماء مدامة    |
| ۸١     | المقعقع الحميري     | ثمان    | لقد صحب الردى ألفين عاماً     |
| ٨٤     | الربيع بن ضبيع      | علت     | لقد عزفت نفسي عن اللهو جمة ً  |
| ۱۳۱ت   | أبو العدام القمي    | الرخجين | لم يدع كابلاً ولا زابليستا    |
| ٨٥     | الربيع بن ضبيع      | القدرا  | لم يدفع الموت بالجنود ولا     |
| ٨٥     | الربيع بن ضبيع      | صلاح    | لنا عظة في الذاهبين وعبرة     |
| 17°Y . | شاعر                | قرون    | ليس يوهي سور ذي               |
| ۰۷ت    | تبان أسعد           | سود     | ما بال عينك لا تنام كأنما     |
| ۲۸۸ت   | قائل                | وطقطاي  | من آل هلاوز وباطو وجنكز       |
| ٧٥     | تبع الحميري         | الهدمد  | من بعده بلقيس كانت عمتي       |
| ۲۹٤ت   | شاعو                | السلطان | من نهب أموال وسفك دما، ومن    |
| 79     | ابن أب <i>ي</i> ذئب | وصوبا   | منا الذي بالخافقين تغربا      |
| ۸۳     | تبع أبو كرب         | الأمجد  | نحن الملوك ذوو العلا والسؤدد  |
| ۱۳۲ت   | ابن لنكك            | هجانا   | نعيب زماننا والعيب فينا       |
| ۸٧     | امرؤ القيس          | الرعالا | همام طحطح الآفاق وحيا         |
| ٨٢     | المقعقع الحميري     | عاني    | هناك الصعب ذو القرنين ثاو     |
| ۸۳     | تبع أبو كرب         | تسجد    | وأقام ذو القرنين جدي مسلمًا   |
| ۸۳     | تبع أبو كرب         | المتوقد | وأقام ذو القرنين فيها حجه     |
| ٨٤     | الربيع بن ضبيع      | والجان  | وألوي بذي القرنين بعد بلوغه   |
| ۸٧     | امرؤ القيس          | الحبالا | وأنشب في المخالب ذا منار      |
| ٧٥     | أعشى ثعلبة          | مقيم    | والصعب ذو القرنين أمسى ثاوياً |
| ٧٥     | قس بن ساعدة         | الأرياح | والصعب ذو القرنين أمسى ثاوياً |
| ٧٥     | الربيع بن ضبيع      | رميما   | والصعب ذو القرنين عمر ملكه    |
| ٨٥     | الربيع بن ضبيع      | رميما   | والصعب ذو القرنين عمَّر ملكه  |
| ۸٥     | الربيع بن ضبيع      | فادكرا  | والصعب لما عتت أرومته         |
| 777    | أبو العلاء المعري   | الصغر   | والنجم تستصغر الأبصار رؤيته   |
|        |                     |         |                               |

| <b>AV</b> .  | علقمة بن ذي جدن  | يظهر        | وبنى على يأجوج ردماً رصّه      |
|--------------|------------------|-------------|--------------------------------|
| ۲۸           | أوس بن حجر       | يسلك        | وتجري الليالي بانتقاص وفرفة    |
| ٨٢           | المقعقع الحميري  | الدواني     | وجاوزت العقيق بأرض هند         |
| ۲۹٤ت         | شاعر             | تخوفا       | وخوفني ذكر الأسير لوصفهم       |
| 79           | ابن أبي ذئب      | فيحسبا      | وذلك ذو القرنين تفخر حمير      |
| ۸۳           | تبع أبو كرب      | حرمد        | ورأي مسير الشمس عند غروبها     |
| ۲۸۸ت         | قائل             | ونوغاي      | وروس ونكداد ويلطد وطلسبا       |
| AY .         | امرؤ القيس       | الجبالا     | وسدّ بحيث ترقي الشمس سدا       |
| ۲۸۸ت         | قائل             | ويولاي      | وطوسى وخربندا وننجى وكتبغا     |
| ١٣٢          | ابن طباطبا       | سورها       | وقد كان ذو القرنين يبني مدينة  |
| ۱۳۱ت         | أبو العدام القمي | والمغربين   | وكاد عيسى يكون ذا القرنين      |
| ۲۹۱ <i>ت</i> | قائ <i>ل</i>     | الفارق      | وكيف تقاس بها بلدة             |
| ۲۸           | طرفة بن العبد    | تحاسبه      | وكيف يرجى المرء دهرأ مخلدأ     |
| ۲۹۲          | شاعر             | لسان        | ولا صبغت بالزعفران قميصها      |
| ۲۸           | طرفة بن العبد    | مطالبه      | وللصعب أسباب تحل خطوبها        |
| ۲۹۲          | شاعر             | بنان        | ولو لم تكن نار الأعادي لما غدت |
| ۳۸ت          | الآلوسي          | عدوانا      | وما علي إذا ما قلت معتقدي      |
| 017, 517     | دعبل الخزاعي     | التبتينا    | وهم خربوا سمرقندأ بشمر         |
| 017,717      | دعبل الخزاعي     | الكاتبينا   | وهم كتبوا الكتاب بباب مرو      |
| 7.           | طرفة بن العبد    | كتائبه      | يسير بوجه الحتف والعيش جمعه    |
|              |                  | ate ate ale |                                |

| الصفحة | القائل   | عجز البيت          |
|--------|----------|--------------------|
| ۸۷ت    | ابن مالك | وياء إثر كسر ينقلب |

# فهرس الكتب\*

الآثار الباقية عن القرون الخالية/ أبو الريحان البسيروني: ٣٦ت، ٤٤ت، ٤٤ت، ٥٢، ٥٢ت، ٥٣ت، ٣٥ت، ٣٥٣.

الآثار العلوية/أرسطو: ١٦٧ت.

الآحاد والمشاني/ ابن أبسي عماصم: ١١٤ت، ٢٩٦٠.

الأجوبة الفاضلة/ اللكنوي: ٦١ت.

أخبار الدول المنقطعة/ الأزدى: ١١٩ت.

أخبار الدول وآثـار الأول/ القرمـاني: ٣٢ت، ٧٧ت، ٨٨ت، ٨٩ت، ٩٨ت، ٩٣ت، ١٢٤ت، ١٣٠ت، ١٩٤٢ت.

أخبار الزمان/المسعودي: ١٦٨، ١٩٨٠.

أخبار السد/ الإمام الذهبي: ٢٧٥ت.

الأخبار الطــوال/ أبــو حنّيفــة الدينــوري: ٤٧ت، ١٠٥ت، ١٠٦ت.

أخبار العلماء بأخبار الحكماء/ القفطي: ٣٥ت. أخبار الملسوك المتوجمة ممن حمير/عبيم الجرهمي: ٧٠ت.

أخبار ذي القرنين/ إبراهيم النهمي: ٢٧ت.

أخبار مكة/ الأزرقي: ١٧٧ت.

أخبار مكة/ الفاكهي: ٥١ ت، ٧٠ت، ٢٧ت، ٢٧ت، ٣٧٢.

الأربعين البلدانية/ ابن عساكر: ١٣١ت. أرسطو عند العرب/ عبدالرحمن بدوي: ٣٣ت. أسباب النزول/ الواحدى: ٢٦، ٢٧ت.

أسد الغابة: ٨٧ت.

الأسطورة والتراث/سيد القمي: ١٠٨ت، ١٢٥.

أسماء مؤلفات ابن تيمية: ٦٥ت.

أشهر الأخطاء الكبرى في العالم/ نايكل بليندل: ١٦٢ت.

أصول الأساطير الإسلامية في القرآن/ سيد يرسكي: ٣١ت.

الأضداد/ ابن الأنساري: ١٠١ت، ١٠٧ت، ١٠٥

أضواء البيان/ الشنقيطي: ٢٦٢ت.

أطراف المسند: ٣٠٤ت.

الأعسلام/ الزركليسي: ١٠ ت، ٤٢ ت، ٦٦ ت، ١٧٤

أغاليط المؤرخيـن/ أبـو اليسـر عـابدين: ٣٥ت، ١٣٤

الأغاني/ الأصبهاني: ١٤.

أفريقيا والأندلس/ الإدريسي: ١٦٥ ت.

ألف ليلة وليلة: ٤٤ت.

الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والوثاق والوثاق والآثار/حسن الباشا: ٥١.

الألقاب/ الشيرازي: ١٠١ ت، ١١٧ ت.

أمالي ابن بشران: ١٠٥ ت.

أمالي البزار: ١٨٠ ت.

<sup>\*</sup> ذكرتُ ما في الهوامش -أيضاً-، وهو يغني عن المصادر والمراجع...

الإسكندر الأكسبر/ مسسرحية مسن أربعة فصول/ مصطفى محمود: ٣٠ت.

الإسكندر الأكبر/نارن وليم: ٣٠ت.

الإسكندر الكبير المقدوني/ محمد صفا: ٣٠ت. الإسكندر الكبير/سيف الدين الخطيب: ٣٠ت. الإسكندر المقدوني أو قصة المغامرة/ راتيجان تيرانس: ٣٠ت.

الإسكندر المقدوني/ لاحب هارولد: ٣٠ت. الإسكندر المكدوني/ باسم العسلي: ٣٠ت. الإسكندر فاتح العالم: ٣٠ت.

الإسلام والتكنولوجيا/ أنور الجندي: ١٥٢ت. الإسلام والصين/بدرالدين حي: ١٨٥ت. الإسلام والعرب/روم لاندو: ١٥٢ت.

الإصابة في تمييز الصحابة: ٢٦ت، ٢٧ت، ٢٧٠. ٥٠

إعلام الأنام بمخالفة شيخ الأزهر شلتوت للإسلام/عبدالله النجدي: ٢٦٣ت.

إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء/المصنف: ١٠ ١٥، ١٨، ٢١ عت، ٢٨٦ت.

الإعلان بالتوبيخ:٦٧ت.

إغاثة البررة في الأحاديث المشتهرة/ أبو اليسر عابدين: ٣٧ت.

إغاثة اللهفان/ ابن القيم: ٣٣ ت.

الإفادة والاعتبار في الأمرور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر/ عبداللطيف البغدادي: ٣٣٠.

إفريقيا من كتاب الإدريسي/ هارتمان: ١٦٥ ت. إكمال تهذيب الكمال/ مغلطاي: ٣١٣ت. الإكمال/ ابن ماكولا: ٣٩ت، ٣٠١ت. الإمتاع والمؤانسة/ التوحيدي: ٣٤ت. إنالة الطالبين لعوالى المحدثين/ عبدالكريسم أمالي السيد المرتضى: ١٢١ت. أمالي القالى: ١٤.

أمالي المحاملي: ١٩٩ ت.

الأنساب (الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير)/ الهمداني: ٦٧، ٢٧ت، ٩٦ت، ٢٨ت. الأنساب (مخطوط)/ السمعاني: ١٧٧ت. الأنساب/ السمعاني: ١٧٧ت، ٢٠١٦.

أنفع العصر في تعريف الخضر: ٦٦ت.

أنوار التنزيل = تفسير البيضاوي.

الأنوار الجلية من مختصر الأثبات الحلبية/ المصنف: ١٥.

الأنوار في شمائل النبي المختار/ البغوي: ٢٧ت.

الأوائل/ الطبراني: ٧٢ت.

أوسط الطبراني: ٣٢١.

إتحاف الجماعة/حمود التويجري: ٢٥٥ت.

إتحاف الخميرة المهسرة/ البوصيري: ٦٧ت، ١٨٠ت، ١٩٥ت. ١٨٠ت، ١٩٥ت، ١٩٧ت، ٢٩٨ت، ٣٠٩ت. إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة/ ابسن

حجـــر: ۱۱۲ت، ۲۰۱ت، ۲۹۱ت، ۳۰۶ت، ۳۰۳ت، ۳۰۶ت، ۳۰

الإحسان: ٢٩٩ت.

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد/ صالح الفوزان: ٢٦٥ت.

إرشاد العقل السليم = تفسير أبي السعود. إزالة الغين عن قصة ذي القرنين/أحمد الدهلوى: ٢٧٥ت.

الإسراء وإسرائيل/محمد إبراهيم: ۲۷۰ت. الإسكندر الأكبر/جون جنتر: ۳۰ت. الإسكندر الأكبر/عزيز خانكي: ۲۹ت. الإسكندر الأكبر/فوكس: ۳۰ت.

الشراباتي: ١٥.

الإنجيل: ٤٧ت.

إيران في عهد الساسانيين: ٢٩ت.

إيضاح المكنون/ ٢٩ت، ٢٦ت.

الإيضاح والبيان في أخطاء طارق سويدان/ أحمد التويجري: ٢٥٥ت.

إيطاليا/ الإدريسي: ١٦٥ ت.

الاحتجاج بـالأثر علـــى مــن أنكــر المهــدي المنتظر/ حمود التويجري: ٢٥٥ت، ٢٦٢ت.

اختصار الأثبات الحلبية/المصنف: ١٩ت.

اختصار تاريخ المؤيد/ ابن الشحنة: ٢٨٦ت.

الارتياد والكشف الجغرافي/هـــج.وود: ١٥٢ت، ١٧١ت.

الاستيعاب/ ابن عبدالبر: ٨٧ت.

افتراض دفع الاعتراض/ الخيضري: ٦٥ت.

انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك/ شمس الدين الأندلسي: ٧٨ت.

بحر العلـوم/ أبـو الليث السـمرقندي: ١٤٤ت، ٢٩٨ت.

البحر المحيط/أبو حيان: ٢٨ ت، ٨٣ ت.

بحوث وتحقیقات/محمد عزیر شمس: ٦٩ت، ٨٥ت.

البدء والتاريخ/المطهر المقدسي: ٤٤ت، ٨٨ ١٠، ١٠، ١٠، ١٠.

۲۲۹، ۲۲۹ت، ۳۳۰، ۲۳۱، ۲۳۱ت، ۳۳۰، ۴۰۰۰ت، ۲۰۱۱ت، ۳۰۳، ۲۰۱۶ت، ۳۰۰، ۴۰۰۰ت.

البرهان في تفسير القرآن = تفسير البحراني. البرهان في عقائد أهل الأديان/ السكسكي: ١٢٣ ت.

البرهـان فــي علامـات مهــدي آخــر الزمان/ المنتظم: ١٠٦ت.

البرهان: ١٣٢ت.

البصائر والذخائر/ أبو حيان التوحيدي: ١١٤ ت. ١٣٤ ت.

البعث والنشور/ البيهقي: ١٩٦ ت، ٣١٢ت. بغية الطلب من تاريخ حلب/ ابــن العديــم: ١٦، ١٠٤ ت، ١٢٤ ت.

بغية الوعاة: ٢١٤ت.

البلدان الإسلامية/فهمي هويدي: ١٨٥ت. بلغ الأرب: ٧٥ت.

بلغاريا/ الإدريسي: ١٦٥ ت.

بيان الوهم والإيهام/ ابن القطان: ١١١٠.

البيان والتبيين/ الجاحظ: ٩٤٠.

بين الخضر وموسى/ محمود شلبي: ٦٦ ت. البينات في بعسض الآيسات/ علمي القاري: ١٠٣٠.

التاليف ونهضت بالمغرب في القرن العشرين/ عبدالله الجراري: ٢٦٠ تا ٢٧٥. تأملات في شخصية ذي القرنين/ امتياز عرشي: ٢٦٨.

تأويل مختلف الحديث/ ابن قتيبة: ١٢١ ت. تـــاريخ أبـــي الفـــــدا: ٤٣ ت، ٥٢ ت، ٩٢، ٩٣، ٩٤ ت، ٢١٦ ت، ٢٨٣ ت.

تاريخ إيران القديم: ٢٩ت.

تاريخ اليونان: ٢٩ت.

تاریخ بروکلمان: ۳۰ت، ۶۷ت، ۲۵ت، ۲۲ت. تاریخ بغداد: ۲۲۹ت.

تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم/ محمــد دروزة: ۲۹ت.

تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء/حمزة الأصبهاني: ١٣١ت.

تاريخ سورية/ المطران يوسف الديس: ١٢٠ت، ١٢٩ت.

تاريخ صنعاء: ١٠٨ ت.

تاريخ غرر السير/ الثعالبي: ٤٨ ت، ٩٤ ت.

تساريخ مكة/ الفساكهي: ١١٤ت، ١١٨ت، ١١٨ت. ١٧٨ت.

تماريخ ملوك الأرض/حمسزة الأصبهساني: ١٣١ت.

التاريخ والجغرافيا الإسلامية/عمسر فسروخ: ١٦٥ت.

التاريخ والمؤرخون بمكة/الهيلة: ٦٦ت.

التاريخ/ ابن معين: ١٣ ٣ت.

التاريخ/عبدالملك حبيب: ٧٩ت، ١٠٣ت، ١٠٣ت.

تالي التلخيص/ الخطيب البغدادي: ١٨٨ ت. تجديد التاريخ في تعليقه وتدوينه/ عمر فروخ: تاريخ ابن الجوزي: ١٠٦.

تاريخ ابن خلكان: ١٦٩ت.

تاريخ الأدب العربي = تاريخ بروكلمان.

تاريخ الأمم والملوك = تاريخ الطبري.

تاريخ الأنبياء/ الثعلبي: ٥٤٠، ٤٨، ٢١٠،

۷۷ت، ۸۳۳، ۱۰۱ت، ۲۱۱، ۱۲۲۱ت، ۲۲۲ت.

تاريخ الإسكندر المكدوني/ غوتا: ٢٩ت.

تساريخ الإسسلام: ٢٥ ت، ٩٧ ت، ٢١٩ ت، ٢٢٠ ، ٢٢٠ م٢٢ ت،

۶۸۲ت.

تاريخ التراث العربي: ٨٢ت، ١٢٩ت. تاريخ الجبرتي: ٤٢ت.

تماريخ الخلفاء/ الجلل السيوطي: ٢٨٠،

. ۲۸۲ (۲۸۲ ت. ۲۸۲ ت. ۲۸۲ ت.

تاريخ الخميس: ٧٩ت. تاريخ الدورى: ١٠٦ت.

تاريخ الطبري: ٤٨ ت، ٢٢ ت، ٣٢ ت، ٩١ ت،

۸۹، ۹۰ت، ۱۱۷ت، ۱۶۱ت، ۱۸۸ت،

۱۸۹ ت، ۱۹۰ ت، ۱۹۷، ۱۹۷ت، ۲۱۹ت، ۲۱۹ت، ۲۲۳ت.

التاريخ العربي والمؤرخون/ شاكر مصطفى: ٧٤ت.

تاريخ الفكر الأندلسي: ١٦٥ت.

تاريخ الفلسفة اليونانية/ يوسف كرم: ١٢٤ت.

التاريخ الكبير/البخاري: ٥٦٦، ١٠٠٠ت، ٢٥٠٠

تاريخ المسلمين في الصين في الماضي والحاضر/ توماس أرنولد: ١٨٥.

تاريخ الموصل/ يزيد الأزدي: ١٣١ت.

تاريخ اليعقوبي: ١٢٤ت، ١٦٣ت.

۱۲٤ت.

التحبير شرح التحرير: ١٤٠ت.

التحرير والتنوير/ ابن عاشور: ٣١٦ت، ٣٣٣ت. تحفة الأحوذي: ٣٠٩ت.

تحفة الأشراف: ۲۰۲ت، ۲۶۸ت، ۳۰۲. ۳۰۳ت، ۳۱۳ت.

تحفة الألباب ونخبة الإعجاب/ أبسو حامد الأندلسي: ١٤٩ ت.

تحفة التحصيل/ ولي الدين العراقي: ٣٠١. تحفة الزمان/ عرب فقيه: ١٤٨ ت.

تحقيق ما للهند من مقولة/ البيروني: ٤٩ت.

تحقيق ماء الحياة (مخطوط)/القيصري: ٦٣ت. تخريم أحاديث الكشاف/الزيلعي: ١٠٧ت،

> ۱۹۹ت، ۲۱۰ت. التدوير والتربيع/الجاحظ: ۹۶، ۹۰ت.

التذكرة في القراءات الثمان: ١٤١ ت.

التذكرة/ القرطبي: ١٩٤ ت.

التربيع والتدوير/ الجاحظ: ٤٤ت، ٩٦ت.

ترجمة كمال الدين بن العديم/ المصنف: ١٦.

ترجمة مسهبة لابن حجر (مخطوط)/ المصنف: ١٧.

تصحيصح التصحيصف وتحريصر التحريف/ الصفدى: ٢٢٤ت.

> تصحيفات المحدثين/ العسكري: ٣١٣ت. تعريف الخلف: ٢٦٦.

التعريف بمصطلحات صبح الأعشى/ محمد قنديل: ٢٢٣ت.

التعليـــق النضــر فــي حــال الخضــر (مخطوط)/ عبدالله الفراء: ٦٦ت.

تفسير أبي السعود: ٥٣ ت، ٢٠٥ ت، ٢٠٦ ت، ٢٠٠

تفسير أبي علي الجبائي: ١٨٣، ١٨٣ت. تفسير ابن أبي حاتم (مخطوط): ٢٥ت.

تفسیر ابن أبی حاتم: ۲۵ت، ۲۳ت، ۷۳۳، ۲۹۳ت، ۲۹۳ت، ۱۳۸ت، ۱۳۸۳ت، ۱۳۸۳ت، ۱۳۸۳ت، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳.

تفسير ابن المنذر: ٢٥ت، ٢٥ت.

تفسیر ابسن عطیه: ۳۵ت، ۵۳ت، ۸۳ت، ۸۳ت. ۱۰۱ت. نام ۱۰ت، ۱۵۱ت. تفسیر ابن کشیر: ۳۵ت، ۲۳ت، ۲۳ت، ۲۹ت، ۹۹ت، ۱۱۳۰ت، ۱۲۹ت، ۱۲۹۳ت، ۱۲۹۳ت.

تفسیر ابن مردویه: ۲۰۹ت، ۲۱۰ت.

تفسير ابن منده: ١١٢ ت.

تفسيسير الآلوسيي: ۲۸ت، ۳۳۷، ۲۹۳. ۱۰۵ت، ۱۰۸ت، ۱۳۳، ۱۲۱۳، ۱۶۱۳. تفسير البحراني: ۲۱۱، ۱۱۳ت، ۱۱۷ت. تفسير البغوى: ۱۰۳.

تفســير البيضـــاوي: ۲۰ت، ۱۳۲ت، ۱۳۷ت، ۱۳۷ت، ۱۲۷ت، ۱۲۵ت، ۱۲۵ت، ۱۲۳ت، ۲۹۳.

تفسير الثعلبي: ٥٣ ت، ١٠١ ت. ١٠٥ ت. ١٠٥ ت. ١٠٥ ت. ١٢٥ ت. تفسير الجواهر/طنطاوي جوهري: ٢٣ ت. ٢٠١٠. ٢٧٠.

التفسير الحديث/محمد دروزة: ٢٥ت.

تفسير الخيازن: ۳۷ت، ۱۰۲ت، ۱۰۵ت، ۱۰۵ت، ۱۳۳ ۱۳۱ت، ۱۳۷، ۱۳۷ت، ۱۳۸، ۱۳۸ت، ۱۳۸. ۱۶۵ت، ۱۶۱ت، ۱۸۱ت، ۲۳۱، ۲۳۱. تفسير الخطيب/ الخطيب الشربيني: ۲۳۱،

نفستیر ان*حقی*ب/ان*حقی*ب انستربینی. ۱۱۱۱ ۲**۳۱**ت.

تفسیر السرازی: ۲۳ت، ۲۶ت، ۲۸ت، ۲۳ت، ۲۳ت، ۲۳۳، ۲۸ت، ۱۰۵ت، ۲۳۳، ۲۸۳ت، ۱۰۵۳، ۱۷۳۳ت، ۱۷۳، ۱۷۳۳، ۲۲۲، ۲۹۵، ۲۲۳، ۲۹۵، ۲۲۳، ۲۹۵، ۲۹۵۰.

تفسیر الزمخشري: ۲۰ت، ۱۰۷ت، ۱۳۳۰ت. تفسیر الطبري: ۲۰ت، ۲۷ت، ۳۵ت، ۲۵ت، ۲۵ت، ۱۱۰ت، ۱۱۱ت، ۱۱۱ت، ۱۱۵ت، ۱۳۵ت، ۱۱۵ت، ۱۸۰۰ت، ۱۱۸۲ت، ۱۸۸ت، ۱۹۶۲ت، ۲۹۸ت، ۲۰۸۳، ۲۹۸ت، ۲۹۸ت.

تفسير العياشي: ٦١٦، ١٦٦ت، ١١٧ت. تفســـير القاســـمي: ٣٣ت، ١٠٤ت، ١٣٣ت، ١٧٧ت، ٢٢٦ت، ٢٧٣ت.

تفسير القرآن العزيز/ ابن أبي زمنين: ١٨٠ت. تفسير القرطبــي: ٣٥ت، ٢٥ت، ٨٠ت، ٨٣ت، ١٠٠٨ت، ١١٧ ت. ١١٣٦ت.

تفسير القمى: ٦١١ت، ١١٦ت.

تفسير النسفي: ١٧٦، ١٧٦ت، ١٨١ت، ٢٩٥، ٢٩٥ت، ٢٩٦ت.

> التفسير الواضح/ محمد حجازي: ٢٥٥ت. تفسير سفيان بن عيينة: ٢٠٩ت.

> > تفسير سنيد بن داود: ١١٠ ت.

تفسير طنطاوي جوهري = تفسير الجواهر. تفسير عبدالـــرزاق: ٥٣ت، ٩٩ت، ١٠٦ت،

۱۱۰ت، ۱۱۰ت، ۱۸۰ت، ۱۹۲ت، ۲۹۹ت، ۲۹۹ت، ۳۰۹

تفسير غريب القرآن/ ابن قتيبة: ٨٣ت. التفسير والمفسرون/ محمد حسين الذهبي: ١٧٤ ت.

تفسير وكيع: ١٠٥ت.

تفسیر یحیی بن سلام (مخطوط): ۲۹۸ت، ۳۰۹ت.

تفسير يحيى بن سلام: ١٩٦ ت، ٣٠٠. التقريب: ٥٦ت، ١٨٩ ت، ١٩٨ ت. ٣١٣ت. تقويم البلدان/ أبو الفدا: ١٥٠ ت.

تقويم اللسان/ ابن الجوزى: ٢٢٤ت.

التقييد والإيضاح لما أطلق أو أغلق من مقدمة ابن الصلاح/ العراقي: ١٥.

تكملة المعاجم العربية/ دوزي: ٢٢٣ت، ٢٢٤.

تكملة/المطيعى: ٣٢٠ت.

التلخيص/ الذهبي: ٢٩٩ ت.

تلفيق الأخبـار وتلقيـح الآثـار في وقـائع قـازان وبلغار وملوك التتار: ٣٨٣ت.

التلقي والسياقات الثقافية/ عبداللمه إبراهيسم: ٢٦ت.

تمام المنة/ الألباني: ٣١٤.

تمثال الأمثال/ أبو المحاسن العبدري: ٢٩ت. تمرين الطلاب في صناعة الإعراب/ المصنف:

تمكين المقام في المسجد الحرام/ شيخ التربة: ١٧٨ ت.

تمهيد الحجة وتنطيق المحجة من دنس تمويه بعض المنطقيين الفرنجة/ محمد الزرهوني: ٢٦٠.

تنبيه كذب المفترى: ١٧٤ت.

التنبيــه والإشــراف/ المســعودي: ١٤٩ ت، ١٦٧.

التنبيه: ١٦٣ ت.

تنزيه الشريعة/ ابن عراق: ۲۰۰ ت، ۳۲۲. تهذيب التهذيب: ۱۸۹ ت.

۲۱٦ت.

تهذيب الكمال: ١٩٨ ت، ٣٠٢ت، ٣١٣ت. تهذيب اللغة/ الأزهري: ٢٠١ ت، ٣٥٣ت. التهذيب: ٢٥ت، ١٩٦ ت.

> تواريخ الأمم = تاريخ ملوك الأرض. تواريخ الأمم/ حمزة الأصبهاني: ١٣١. التوراة: ٢٥ت، ٢٦٨ت.

التوسع العسكري المقدوني من خيلال حملة الإسكندر الأكبر/إبراهيم بشتي: ٣٠٠ت. التيجان (التيجان في معرفة ملوك الزمان)/وهب ابن منبه: ١٤٦، ١٦٦، ١٦٦، ١٦٦، ٢٧٠، ٢٧٠، ٢٧٠، ٢٨٠، ٢٨٠، ٢٨٠، ٢٨٠، ٤٨٠، ٤٨٠، ١٤١٠، ١٤١٠، ١٤١٠، ١٤١٠، ١١٤٠، ١١٤٠، ١١٤٠، ١١٤٠، ١١٤٠، ١١٤٠، ١١٤٠، ١١٤٠،

التيجان (مخطوط)/ ابن هشام: ٦٩ت، ٧٠ت. التيجان/ ابن هشام: ٧٠ت.

۱۸۲، ۱۸۳ت، ۱۸۶ ت، ۱۸۸، ۱۸۸ ت،

الثقات/ ابن حبان: ۱۱۱ ت، ۱۹۲ ت، ۳۱۲. الثقات/ العجلي: ۳۱۳ت.

الثقافة الإسلامية/ المصنف: ١٥، ١٩، ٨٨ت، ٢٥٥.

الثقافة الإسلامية/عبدالحي الحسني: ٢٧٥ت. ثلاث رسائل/للجاحظ: ٩٦ت.

ثمار القلــوب/الثعــالبي: ۹۶، ۹۵ت، ۹۷ت، ۹۸ت، ۹۸ت، ۹۸ت، ۱۱۹ت، ۱۱۰۳. ۱۲۰۳. ۱۲۰.

ثمرات الأوراق/ ابن حجة الحموي: ١٣٠ت.

جامع ابن عیینة: ۱۱۵ت. جامع ابن وهب: ۱۸۹ت.

جامع البيان = تفسير الطبري.

جامع التحصيل/ العلائي: ٣٠١ت.

جـــامع الــــترمذي: ۲۵ت، ۲۷ت، ۱۸۷ت، ۱۸۷ت، ۱۸۷ت، ۲۹۷ت، ۲۹۷ت، ۲۹۷ت، ۳۰۲ت، ۳۰۲

الجامع اللطيف في أخبار فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف: ٧٤ت.

الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها والجامع الشريف/ جمال الدين بن ظهيرة القرشي: ١٣٦.

جامع المسانيد: ٢٠١٤ت.

الجامع/ ابن عبدالبر: ٩٩٦.

الجرح والتعديـــل/ ابــن أبــي حــاتم: ٥٦ت، ١١٠ت، ١١١ت، ٢٠٠٠ت، ٣١٣ت.

جزء من حديثه عن شيوخه/ ابسن شماهين: ١٠١٠.

جزء من حديثه/أبو حيان: ١٦١٣.

جغرافيا/بطليموس: ٢٦١ت.

الجليس الصالح الكافي/ المعافى: ١٠٤ت.

جمع الجوامع/السيوطي: ٦٧ت.

جمع الجواهر/الحصري: ٩٥ت.

جــواب الاعــتراض عــن مســالة الســـد الأعظم/ الفيضي أبادي: ٢٧٥ت.

الجواب المحرر في الكشف عن حال الخضر والإسكندر/ السفاريني: ٦٦ت.

الجــواب المحــرر فــي حـــال الخضــر والإسكند/ السفاريني: ٢٩ت.

الجواهر فيمن رأى الخضر من الأكبابر/ محيي الدين الطعمى: ٦٦ت.

الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء البوسنة: ١٧٨ت.

الحبائك/ السيوطي: ٦٠٠.

حجة القراءات: ١٤١ ت.

دائرة المعارف الإنجليزية: ٢٣٣، ٢٢٣٠. دائرة المعارف البستانية: ٢٣٧.

دائرة المعارف الفرنسية: ١٧٠.

دائرة معارف القرن العشرين/ محمد فريد: ٢٩ت، ٢٣٣ت.

دائرة معارف الناشئين/ فاطمة محجوب: ٧٣٣ت.

السنر المشبور: ۲۰ت، ۳۰ت، ۲۰ت، ۲۰ت، ۲۰۰ ۲۷ت، ۲۷۳، ۱۰۱ت، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳، ۱۱۰۸ت، ۲۱۱۳، ۲۱۱۳، ۱۱۳۵ت، ۱۱۳۰، ۱۱۷ت، ۲۰۱۳، ۱۳۹۰ت، ۲۰۱۳، ۲۰۱۰،

درء تعارض العقل والنقل/ ابن تيمية: ١٢٤ ت. دراسات في المخطوطات العربية/ أسماء المحاسني: ٥١ت.

دراسات في تاريخ الشرق القديم/ أحمد فخري: ٢٩ت.

دراسات في تاريخ مصر والعراق منذ أقدم العصور وحتى مجيء الإسكندر الأكبر/أحمد أمين سليم: ٣٠ت.

درة الحجال/ المكناسي: ٢٩ت.

درة الغواص في أوهام الخواص: ٢٢٤ت.

الدرر الكامنة: ١٧١ت.

الدرر المضية في تاريخ الإسكندر/ حازم القرطاجني: ٢٩ت.

دلائل النبوة/ أبو زرعة الرازي: ٣٦ت.

دلائل النبوة/أبو نعيم: ٢٥ت، ٣٢١.

دلائل النبوة/البيهقي: ٢٥ت، ٢٧ت، ٣٥ت، ٢٤٨.

دليل المستفيد على كل مستحدث جديد: ٢٦٠ت. الحديث (مخطوط)/ أبو بكر الشافعي: ١٨٨ ت. حديث قس بن ساعدة/ ابن درستويه: ٨٤ت. الحركة الفكرية في حلب/ عائشة الدباغ: ١٠ت،

حسن الفهسم لحديث الشورم (مخطوط)/ المصنف: ١٨.

حسن المحاضرة/السيوطي: ١٠٢ت.

الحضارات السامية/سبتينو موسكاتي: ١٣٤ت. الحلية/أبو نعيم: ١٩٤ت، ٢٤٨ت، ٣٠٠٠، ٢٠٩٠.

حماسة البحتري: ١٨٤ت.

الحماسة/ أبو تمام: ١٤.

الحنائيات = الفوائد/ الحنائي.

الحوار/كونفوشيوس: ٢٧٨ت.

حياة الخضر/ محمود شلبي: ٦٦ت.

الحيوان/ الجاحظ: ٤٤ت، ٩٦ت، ٩٠٦ت، ١٠٦ت،

خريدة العجائب/ ابن الوردي: ١٤٨ ت. خزانة الأدب: ٨٤ت.

الخصال/ ابن بابويه: ١٧ ١ ت.

الخضر بين الواقع والتهويسل/ محمد خير يوسف: ٦٧ت.

الخضر في الفكر الصوفي/عبدالرحمن عبدالخالق: ٦٧ ت.

خطابات الإسكندر/فيصل زريقات: ٣٠ت.

الخطط/ المقريزي: ٥٣، ٧ت، ٦٨ت، ٦٩ت، ١٠٠٠.

الخطيب الشربيني ومنهجه في التفسير/ ثقيل الشمرى: ٢٣١ت.

خلاصة تهذيب الكمال: ٣١٣ت.

خواتم الحكم/شيخ التربة: ١٧٨ ت.

دليل مؤلفات السيوطي: ٦٦ت.

دواوین دارا: ۹۰.

ديفين/ دانتي: ١٥٨ ت.

ديوان أبي تمام: ١٤.

ديوان أبي فراس (مخطوط)/ المصنف: ١٧.

ديوان البحترى: ١٤.

ديوان الضعفاء/ الذهبي: ٣١٣ت.

ديوان المتنبي: ١٤.

ديوان المعرى: ١٤.

ديوان راغب باشا: ٤٢ت.

ذات النقاب في الألقاب/الذهبيي: ١٣١ت، ۱۳۵ت.

الذخائر الشرقية/ كوركيس عواد: ١٦٦ ت.

ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله على أمراً أو نهياً ومن بعده من التابعين/ أبو الفتح الأزدى: ٣١٣ت.

ذكر الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم وهب: ٧٠ ت.

ذكر الموت/ ابن أبي الدنيا: ١٠٣ت.

ذكريات على طنطاوي: ١٠ت.

ذم الدنيا/ ابن أبي الدنيا: ١٠٨ ت.

الذهب المسبوك/ الحميدي: ١٠٤.

ذيل ديوان الضعفاء/ الذهبي: ٣١٣ت.

الذيل على رفع الإصر/ السخاوي: ٢٨٦ت.

الرباعي/ عبدالغني بن سعيد: ٢٤٨ ت.

الرحالة العرب: ١٦٥ت.

الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام/بشار عواد:

ذو القرنين/ محمد خير رمضان: ٣١ت.

ذيل الفصيح: ٢٢٤ت.

رحلة الشتاء والصيف/كبريت: ١٠٣ت.

رحلتي إلى إيران وجورجيا/ أبو الكلام آزاد: ۲۲۸ت.

الرد على المنطقيين/ ابن تيمية: ١٢٥ ت.

رسائل الأولياء وحياة الخضرر وإلياس/ عبدالأحد النورى: ٦٦ت.

رسائل الجاحظ/ السندويي: ٩٦ت.

رسائل الجاحظ/ عبدالسلام هارون: ٩٦ت.

رسائل الجاحظ: ٩٥ ت، ١٠٩ ت.

الرسائل المنيرية: ٦٦ت.

رسالة الجاحظ إلى أحمد بن عبدالوهاب: ٩٦ت.

رسالة الطول والعرض/ الجاحظ: ٩٥ت.

رسالة العدل فسى بيان حال الخضر (مخطوط)/ كوبرلى: ٦٦ت.

رسالة عن البلاد والقرى الملحقة بولايــة حلب في عهد الدولة العثمانية (مخطوط)/ المصنف:

رسالة في الخضر/ إمام الكمالية: ٦٥ت.

رسالة في شيرح حديث طيول آدم (مخطوط)/المصنف: ١٧.

رفيع الالتباس فيي أمسر الخضير وإلياس/ المعصومي: ٦٦ت.

رفع الباس في حياة الخضر وإلياس/ السرمري:

روح المعاني = تفسير الآلوسي.

الروض الأنف/ السهيلي: ٧٠ ت، ٧٤ ت، ۷۵ت، ۲۷ت، ۷۹ت، ۸۰، ۸۰، ۲۸ت، ۲۰۱۰.

الروض العطر فيما يتعلق بالخضر/ ملا يوسف:

الروض النضر في الكلام عمن الخضر/ مرعى الكرمي: ٦٦ت.

الروض النضر في حال الخضر/ الخيضري: ٦٥ت.

الروض النفسر ومسا قيسل فسي الخفسر (مخطوط)/ همات زاده: ٦٦٦.

الروضتين في أخبار الدولتين: ٢٨٣ت.

الروضيات/ أبو بكر الصنوبري: ١٥ت.

زاد المسير/ ابسن الجسوزي: ٤١ ت، ١٣٦ت، ١٤٠ ت.

الزهد (مخطوط)/الإمام أحمد: ١٣٥ ت.

الزهد/ الإمام أحمد: ١٠٣ ت.

الزهر النضر في إثبات حياة الخضر (مخطوط)/ محمد الموصلي: ٦٦ت.

الزهر النضر في نبأ الخضر/ ابن حجر: ٦٦ت. زوائد زهد ابن المبارك/ نعيم بن حماد: ١٠٣ ت.

الزوائد على مسند الإمام أحمد/ عبدالله بن أحمد: ١١٤ تا ٣١٠.

الزيارة/ ابن تيمية: ٦٥ت.

سؤات الجنيد ليحيى بن معين: ١٣٦٣.

الساعة الخامسة والعشرون: المسيح الدجال، يأجوج ومأجوج، المهدي المنتظر/كامل سعفان: ٢٧٦ت.

السبع السيار فمي أحوال التتار/ أسعد أفندي: ٢٨٣ت.

سبل الهدى والرشاد/ الصالحي: ٥٣ ت، ٧٧ ت، ٧٧ ت. ٧٧ ت.

السحب الوابلة: ٦٦ت.

السداسيات/ زاهر الشحامي: ٥٥ت. سراج الملوك/ الطرطوشي: ١٠٤ت. السراج المنير = تفسير الخطيب. السراج المنير/ الخطيب: ١٨١ت.

ســـرور النفـــس بمـــدارك الحـــواس الخمس/ التيفاشي: ٧٧ت.

سفر التكوين: ٢٥٣ت، ٢٦٩.

سفر حزقیال: ۲۵۳ت.

سفر رؤيا القديس يوحنا: ٢٦٩ت.

سفر نبوءة حزقيال: ٢٦٩ت.

سفر نبوءة دانيال: ٢٦٨ت.

سفينة الراغب ودفينة الطالب/راغب باشا: ٤١، ٤١ت.

السلسلة الصحيحة/الألباني: ١٠٠٠ت، ١٠١٦. ١١١١ت، ٢٤٩ت، ٢٩٩٦ت، ٢٠٠١.

السلسلة الضعيفة/ الألباني: ١٣ ١ ت.

السلوك/ المقريزي: ٨٨ت، ١٠٣ ت.

السماء والعالم/ أرسطو: ١٦٧.

سمط اللآلي: ٨٤ت.

السنة/ ابن أبي عاصم: ١١٤ ت.

سيسنن أبسيي داود: ۹۹ ت، ۲۶۸ ت، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲،

سنن ابن ماجه: ۲۹۱ت، ۲۹۷ت، ۳۰۳، ۳۰۳، ۳۰۳، ۳۰۳،

السنن الكبرى/ البيهقي: ٩٩ ت، ١٠٠ ت، ١١٠.

السنن الكبرى/ النسسائي: ٢٥ ت، ٢٧ ت، ٢٥ ت. ١٨٧ ت، ٢٨٠ ت.

سنن سعيد بن منصور: ٢٤٩ت.

السنن: ۱۸۸ت.

سومر أسطورة وملحمة/ فاضل علي: ١٦٧ ت. السياسة في القرآن/ المصنف: ١٦.

سير أعلام النبلاء/ الذهبي: ٢١ ت، ٨٢ت، ٩٦٠. ٩٦ت، ١٢٣ ت.

سيرة الإسكندر ذي القرنين (مخطوط)/ أبسو

إسحاق الصورى: ٢٧٥ت.

سيرة الملك الإسكندر/ أبو إسحاق الصبوري: ٢٩ت.

السيرة/ ابن إسحاق: ٢٤ت.

السيرة/ ابن هشام: ٢٥ت، ٧٦ت، ٧٩.

السيف والموسى في قضية الخضر وموسى/ ابن ماء العينين: ٦٦ت.

شخصية ذي القرنين: ١٨٤ت.

شذا العطر في سيدنا إلياس والخضر/ محمد عارف: ٦٦٦.

شــذرات الذهب في كتب مفقودة فــي التاريخ/ إحسان عباس: ٢٦٦، ١٢٤.

شذرات الذهب/ ابن العماد: ٣٩٦، ٢٧٩، ٢٧٩.

شرح البخاري/ ابن حجر = فتح الباري.

شرح السنة/ البغوي: ٢٤٨ ت، ٢٩٦.

شرح العيني على البخاري = عمدة القاري.

شرح حديث الفخيذ عسورة (مخطوط)/ المصنف: ١٨.

شرح حديث اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن/ المصنف: ١٦.

شرح صحيح مسلم/النووي: ٥٦٢، ٢٥ت، ١٦٣. ١٩٣، ١٩٤

شعب الإيمان/البيهقي: ٢٤٩ت.

الشفا/ ابن سينا: ٢٩ت.

شفاء العليل/ ابن القيم: ١٣٩ت.

شفاء الغرام/ الفاسي: ٧٣ ت.

شفاء القلوب: ٢٨٣ت.

الشفاء/ القاضي عياض: ٢٥٦ت.

الشمائل/الترمذي: ١٧.

الشيخ عبدالرحمن السعدي وجهوده في توضيح

العقيدة/ عبدالرزاق العباد: ٢٥٥ت.

الصحابة الذين نزلوا مصر/ محمد ربيع الجيزي: ٣٥.

صحیـــح ابــن حبــان: ۲۰ ت، ۲۷ ت، ۲۰ ت، ۲۰ ت، ۲۰ م. ۲۰ ت، ۲۰ ۲ ت، ۲۰ ۲ ت، ۲۰ ۲ ت. ۲۰ ۲ ت. ۲۰ ۲ ت. ۲۰ ۲ ت.

صحيح ابن خزيمة: ٣٠٩ت.

صحیح البخاری: ۱۷، ۲۷ت، ۲۲ت، ۷۷ت، ۲۰۳ت، ۷۱ق، ۱۱۵ ت، ۱۱۵ت، ۱۹۵۳ت، ۲۰۳ت، ۲۲۷ت، ۲۲۷۳ت، ۲۲۷۳ت، ۲۰۳۳ت، ۳۰۹۳ت.

صحیح مسلم: ۱۷، ۲۷ت، ۲۵ت، ۲۷۳، ۲۷۷ت، ۲۷۷ت، ۲۷۷ت، ۲۷۸ت، ۲۷۳ت، ۲۲۳، ۲۳۳، ۲۳۰۳، ۲۳۰۸، ۲۳۰۳.

الصحيح: ٢٤ت.

الصحيحين: ١١٠ت، ٣٠٠ت، ٣٠٤ت، ٣٠٦.

صحيفة أبي بن كعب: ١٣٩ت.

صفوة الأخبار: ٢٦٧ت.

صوت النفير في أعمال الإسكندر الكبير/ إبراهيم سركيس: ٢٩ت.

الضعفاء الكبير/ العقيلي: ٢٩٨ت.

الضعفاء/ العقيلي: ٣٢١.

الضعفاء: ٣٢٢.

ضعيف الجامع/ الألباني: ١٦٧ ت، ١٨٨ ت.

ضعيف سنن ابن ماجه/ الألباني: ١٣ ٣٣.

الضوء اللامع/السخاوي: ٢٨٦ت.

الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن/ صالح آل الشيخ: ٣١٦ت.

ضياء النيرين في سيرة ذي القرنين/ زكي أبو سريع: ٢٧٥ت. العقد الثمين: ١٧٧ ت.

عقد الدرر: ١٣٢ ت، ١٠٦ ت.

العقلية الصوفية ونفسانية التصوف/ علي زيعـور: ١٣٤ت.

العقوبات/ ابن أبي الدنيا: ١١٠ت، ١١١ت، ٢١٨ت، ٢٤٨

العقود الدرية/ ابن عبدالهادي: ٦٥ت.

علل الحديث/ أبو حاتم: ١٣ ١ ت.

العلل المتناهية/ ابن الجوزي: ٣٢١.

العلل ومعرفة الرجال/ عبدالله بن أحمد: ٢٠٠ ت، ٢٠٠ ت.

العلل/ الدارقطني: ٢٧ت، ١٧ ١ت، ٢٠٣.

العلوم عند العرب: ١٦٥ ت.

عمدة السير في دول الترك والتتر/ ابن عربشاه: ٢٨٣ت.

عمدة القاري/ العيني: ٧٦، ٧٨، ٧٨ت، ٩٥٠ ، ٢٥٠.

عمل اليوم والليلة/ ابسن السني: ١١٠ت، ٢٠١٠.

عن الآثار القديمة في إيــران/ دي لافــواي: ٢٦٨ت.

عنىد جىذور التىاريخ/ البهبيتسي: ٢٦ت، ٩٣ت، ٢٧٢ت.

عنوان المجد: ١٧ ٣ت.

العهد القديم: ٢٦٨ت، ٢٦٩ت، ٢٧٠ت.

عيوب المنطق ومحاسنه/ أحمد تيمور: ٢٢٤ت. عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ابن أبي أصيعة: ٣٥ت.

عيون التواريخ: ٣٢ت.

الغرائب/ الدارقطني: ١٠٠٠ت.

غريب الحديث/ أبو عبيد: ١١٥ ت، ١١٦ ت.

طبقات ابسن سعد: ۱۰۸ ت، ۱۸۸ ت، ۱۸۹ ت، ۳۱۳ت.

طبقات الأسماء المفردة: ٣١٣ت.

طبقات الأطباء والحكماء/ ابن جلجل: ٣٤ت، ٣٥ت، ١٦٣ت.

طبقات الأمم/ صاعد الأندلسي: ٤٤ت.

طبقات الحفاظ/الذهبي: ٣٠٤.

طبقات الشافعية الكبرى: ٩٧ت، ٣٨٣ت، ١٧٧

الطبقات/ مسلم: ٣١٣ت.

العالم القديم = عجائب الماضي.

العبر: ٢٨٣ت.

عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمران/ سهراب: ١٤٩ت.

عجائب الماضي: ٢٣٣ت، ٢٣٥، ٢٣٦.

عجائب المخلوقات/ القزويني: ١٣٤ ت.

عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر/ ابن الجوزي: ٦٥٠.

عرائس المجالس = تاريخ الأنبياء.

۲۳۳ت، ۲۳۳ت.

العرب قبل الإسلام/ جرجي زيدان: ١٤٤ ت. العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر الأبيهض المتوسط/عمر فروخ: ١٨٥ ت،

العز والرفعة للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع/ ابن مرزوق: ٢٢٤ت.

عصر السعادة/ شبلي النعماني: ٩٣ ت.

عظة الأبناء بتاريخ الأنبياء/المصنف: ١٦.

العظمة/أبو الشيخ: ٣٥، ٥٥، ١٥٠، ١٧١، ٢٧٠، ٢٧٠، ١٠١، ١٠٠، ١٠١، ١٠١٠، ١١٦، ١١٠٠، ١١٨٠،

۲۰۰ت.

الغريب/ ابن الجوزي: ١٦٦ت.

الغزو المغولي: أحداث وأشعار/مأمون جرار: ٢٧٢ت.

فتاوى النووي: ١٩٣ت.

فتاوی محمد رشید رضا: ۲۵۱ت.

فتح البيان/صديق حسان خان: ١٢٥ت، ١٣٥

الفتح الرباني/ الساعاتي: ٣٢٠ت.

الفتح السماوي/ المناوي: ٢٥ت.

الفتح المبين على نور اليقين في سيرة سيد المرسلين (مخطوط)/ المصنف: ١٧.

الفتن/ أبو عمرو الداني: ١٩٤ت، ١٩٦٦ت، ٢٠٠٠. الفتن/ أبو عمرو الداني: ١٩٤٣ت، ٢٩٦٠. الفتن/ نعيم بن حماد: ١٩٤٣ت، ١٩٦٣ت،

۱۹۸ ت، ۲۰۱ ت، ۲۰۱ ت، ۲۰۲ ت، ۲۰۸ ت، ۲۰۹ ت، ۲۹۹ ت.

فتوح الحبشة/عرب فقيه: ١٤٨ ت.

فتوح مصر/ابن عبدالحكم: ۳۵ت، ۱۰۰ت، ۱۰۱ت، ۱۱۱ت، ۱۱۳ت، ۱۱۵ت، ۱۱۷ت. ۱۱۷ت.

الفتوحات الإلهية/ الجمل: ٩٠ت.

فرائد الملوك وفرائد السلوك/عبدالرحمن البسطامي: ٦٥ت.

الفرج بعد الشدة/ التنوخي: ١٣٠ ت.

الفرق بين الفرق/ البغدادي: ١٢٣ ت.

الفصل/ ابن حزم: ١٢٣ ت، ٢٢٦ ت، ٢٦٠ ت. الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة/ ابن ظهرة: ١٠٧ ت.

فضائل الصحابة/ النسائي: ١١٤ ت.

فضـــل الإســــلام علـــــي الحضــــارة الغربية/ مونتجومري وات: ١٥٦ت.

فقه اللغة/ الثعلبي: ١٠٨ ت، ١١٤ ت.

الفكر الجغرافي في التراث الإسلامي: ١٦٥ت. الفلسفة عند اليونان/ أميرة قطر: ١٢٤ت.

الفلك المشحون: ٦٦ت.

فنون العجائب/ أبو سمعيد النقاش: ٨٤ت، ١٠٥ت، ١١٩ت.

فهـــرس مخطوطـــات الحديـــث فـــي الظاهرية/ الألباني: ٨٦٣، ١٢٧ت، ١٧٧ت.

الفهرست/ النديم: ٤٧ ت، ١٦٣ ت، ١٧٧ ت.

الفوائد (مخطوط)/ أبو بكر الزبيري: ١٨٨ ت.

الفوائد المجموعة في الأحداديث الموضوعة/ الشوكاني: ٢٠١ت.

فوائد حديثية/ ابن القيم: ٦٢ت.

فوائد حديثية/ الآلوسي: ٦٣ت.

الفوائد/ الحنائي: ٦٠ ت، ٧٤ ت، ٩٩ ت.

فوات الوفيات: ٢٧٥ت.

في طريق الميثولوجيا عند العرب/ محمود سليم الحوت: ١٠٨.

في ظلال القرآن/سيد قطب: ٢٥١ت. فيض البارى/ الكشميرى: ٣٢٠ت.

قادة فتح بـلاد فـارس/ محمـود شـيث خطـاب: ٢١٩ت.

قاموس الأعلام: ٤١ت.

القبور/ ابن أبي الدنيا: ١٠٣ ت.

القرآن الكريم: ۲۰، ۲۸، ۳۰ ت، ۳۱ ت، ۳۳ ت، ۳۳ ت، ۳۳ ت، ۳۳ ت، ۴۰ ت، ۴۰ ت، ۳۳ ت، ۳۳ ت، ۴۰ ت، ۴۰ ت، ۳۳ ت، ۳۳ ت، ۳۳ ت، ۳۶ ت، ۳۶ ت، ۴۰ ت، ۲۰۱ ت، ۲۰۲ ت.

القرآن وقضايا الإنسان/عائشة عبدالرحمن: ٢٧١ت.

قرة العينين في بعض ما يتعلق بذي القرنين (مخطوط)/ حسن الأبطحي: ٢٧٥.

القسم الخصاص بأفريقيا الشمالية والصحراوية/ الإدريسي: ١٦٥ت.

قسم جزيرة العرب/ الإدريسي: ١٦٥ ت.

قصة الإسكندر (مخطوط): ٤٧ت.

قصة الإسكندر/الحمزوي: ٣٠٠ت.

قصة الخضر/ عبدالرحمن البسطامي: ٦٥ت.

قصص الأنبياء/ ابن كثير: ١٨٩ ت.

قصص الأنبياء/ الثعلبي: ٤٣ ت، ١٩٤ ت، ٢٢٥.

القصص القرآني في مواجهة أدب الرواية والمسرح/ أحمد موسى: ٦٨ت.

قضايا إسلامية/ مناقشات وردود/ محمد رجب: ١٢٦ ت.

قورش لا يمت لذي القرنين بصلة/ الطير: ٢٧٥م.

القــول الــدال علــى حيــاة الخضــر ووجــود الأبدال/ نوح الرملي: ٦٦ت.

القول الفصل في مقر العقـل في القلب أو في الدماغ (مخطوط)/ المصنف: ١٧.

القول المسدد/ ابن حجر: ٣٢١.

القول المسدد/ الألباني: ١١٢ ت.

القول المقبول في أن الخضر ليس بنبي ولا ملك ولا رسول/ أحمد الغنيمي: ٦٦ ت.

القول المنتصر على الدعاوى الفارغة بحياة أبسي العباس الخضر/ نوح الرملي: ٦٦ت.

القول النضر في حياة الخضر/ فرج الحديدي: ٦٦ت.

الكاشف: ٣١٣ت.

الكافي الشاف/ ابن حجسر: ٢٥ت، ١٠٧ت، ٢١١ت.

الكامل/ ابن الأثير: ٦٩ ت، ٢٨٣.

الكامل/ ابن عدي: ٥٦ ت، ١٠٦ ت، ١٨٨ ت، ١٨٨

الكامل/المبرد: ١٤، ٩٤٠.

الكبائر/ الذهبي: ١٩٧ ت.

الكبير/ الطبراني: ٣٢١.

كتاب الكتاب/ ابن درستويه: ٧٩ت.

كتاب هيرودس أبي التاريخ: ١٥٣ ت.

الكتاب/سيبويه: ١٦٣ ت.

كتب حذر منها العلماء/ المحقق: ١٢٩ت.

كتب حذر منها العلماء/ المحقق: ٦٦٦.

الكشاف = تفسير الزمخشري.

كشف الإلباس عما صح ولم يصح في قصة الخضر أبي العباس/إبراهيم عبدالمقتدر: 71ت.

كشف الحذر عن أمر الخضر/ علي القاري: 71ت.

كشف السر التاريخي: يهـود اليـوم هـم يـأجوج ومأجوج/ فهد سالم: ٢٧٠ت.

كشف الظنون/حاجي خليفة: ١٧، ٣٠٠،

٥١ت، ٨٦، ١٢١٣ت، ١١٤ت، ٢٢٦.

كشف الغم عن حديث السم (مخطوط)/ المصنف: ١٧.

كشف النقاب/ ابن الجوزي: ١٣٥ ت.

الكشف والبيان = تفسير الثعلبي.

كفايــة الـــراوي والســـامع وهدايـــة الرائـــي والسامع/ يوسف الحسيني: ١٥.

كلاسيكيات كونفوشيوس/بيتر نويل: ٢٧٩ت.

كليلة ودمنة: ١٢٩ت.

كنز العمال: ٦٧ ت، ١٩٧ ت.

الكني/ الدولابي: ٣١٣ت.

الكني/ الذهبي: ٣١٣ت.

الكني/ مسلم: ٣١٣ت.

الكواكبب الدراري شرح صحيح البخاري/ الكرماني: ٢٥٠ت.

كونفوشيوس النبي الصيني/ شحاته سعفان: ٢٧٨ت.

اللآلئ المصنوعة/ السيوطي: ١١٣ت، ١٩٩ت، ٣٢٢.

لا مهدي ينتظر/ عبدالله بن زيد آل محمود: ٥٥٢ت.

لباب الآداب: ١٣٠ت.

لباب التأويل = تفسير الخازن.

اللباب/ ابن الأثير: ١٧٧ ت.

اللباب/ ابن عادل: ٢٨ت.

لذة الأحلام في تاريخ أمم الأعاجم/ على بن موسى: ١٥٦.

لسان العرب: ٨٣ ت، ١٧٣ ت، ١٨٩ ت.

لسان الميزان/ ابن حجر: ٧٢ ت، ١٢٣ ت.

لطائف أخبار الأول فيمن تصرف في مصمر من أرباب الدول: ١٠٣ت.

اللغة العربية أصل اللغات كلها/ عبدالرحمن البوريني: ١٥٦ت.

المؤتلف والمختلف/ الدارقطني: ١٠٦ت، ١٠٧ت.

مؤلفات ابن الجوزي: ٦٥ت.

ما جمعه من شعر عمر الحلبي/ المصنف: ١٦. ما لعلماء حلب من المؤلفات والدواويسن (مخطوط)/ المصنف: ١٧.

الماء وما ورد في شربه من الآداب/ شكري الآلوسي: ٦٣ت.

المباحث العلمية من المقالات السنية: ٦٩ت.

المبتدأ والمبعث والمعاد/ ابن إسحاق: ١٢٩ت.

المبتدا/ إسحاق بن بشر: ٢١ ت، ٨٢ ت، ٢٨ ت.

المبتدا/ ابن وهب: ١٢٩ ت.

المجالسة/ الدينوري: ٢٥ ت، ١٠٤ ت، ١٠٨ ت. مجرد أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني جرحاً وتعديلاً/ صالح اللحام وأحمد شكوكاني: ١٧٧ ت.

المجروحين/ابن حبان: ٣٢١.

المجروحين/ ابن حبان: ٥٦ ت، ١٩٨ ت.

المجسطي/ بطليمسوس القـــالوذي: ١٦٣، ١٦٣ت.

مجمع البيان/ الطبرسي: ١٠٥ ت، ١٣٦ ت. مجمع الزوائسـد/ الهيثمــي: ١١١ ت، ١١٢ ت. ٢٠٠ ت، ٢١٠ ت.

مجموع الفتاوي/ ابن تيمية: ٦٥ت.

مجموع الفتاوي/ محمد بن إبراهيم: ٣١٧ت.

المجموع اللطيف: ٢٢٤ت.

مجموع فتاوی ورسائل/ ابن عثیمین: ۱۸۳ت. مجموع فتاوی ومقالات متنوعة/ ابسن باز:

۱۸۵ت.

مجموعة أجزاء حديثية: ٨٤ت.

مجموعة رسائل الجاحظ: ٩٦ت.

محاسن التأويل = تفسير القاسمي.

محاضرات في حاضر العالم الإسلامي/ داود الفاعوري: ١٨٥ت.

محاضرة الأبرار/ ابن عربي الصوفي: ١٠٤ ت.

محاضرة الأوائل/علي دده: ١٧٨ت.

محجة القرب إلى محبة العرب/ العراقي: 1۸۸ت، ۱۸۹

المحدث الفاصل/ الرامهرمزي: ١٠٦ت.

المحرر الوجيز = تفسير ابن عطية.

المحصول/الرازي: ١٢٣ت.

محمد راغب الطباخ: حياته، آثاره/ محمد يحيى: ١٠٠٠.

مختار الأخبار/بيرس المنصوري: ٨٨ت.

مختار الحكم ومحاسن الكلم/ المبشر بن فاتك: ١٠٣ ت.

مختار الحلم/ ابن فاتك: ١٢٤ت.

المختارة/ الضياء المقدسي: ١٠١٦، ١١٥ ت،

مختصر تشييد البنيان: ٢٤٠.

مختصر عجائب الدنيا/ ابن وصيف شاه: ١٩٨ت.

مختصر عجالة المنتظر في شرح حال الخضر/ ابن الجوزي: ٦٥ت.

المختصر في أخبار البشر = تاريخ أبي الفدا.

مختلف الحديث (مخطوط) ابن قتيسة:

المدارس في الإسلام/المصنف: ١٦. مدارك التنزيل = تفسير النسفي.

المدخل/الحاكم: ١٢١ت.

المدفعية عند العرب: ٢٢٤ت.

المراسيل/ ابن أبي حاتم: ١١٦ت، ٣٠١ت.

المرصع/ابن الأثير: ٥١.

مروج الذهب/المسعودي: ٣٤٣، ٤٨ت، ٢١٧، ٢١٧ت، ٢١٧ت، ٢٢١٠.

المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية/ محمد الكافي: ٢٥٧ت.

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار/ ابن فضل الله العمراني: ٣٣ت، ٣٥ت، ٤٥ت، ٢٦١، ٢٧٠ت، ١٧١، ٢١٥٠، ٢١١، ٢١٥٠. المسالك والممالك/ ابن خرداذبة: ١٥٠ت، ٢٢٦. ٢٢٠٠.

المستجاد من فعلات الأجواد/ التنوخي: ١٣٠ت.

المستدرك/ الحاكم: ٢٥ ت، ٩٩ ت، ١٠٥ ت، ١١٢ م. ١٠٥ ت، ١٩٦ ت، ١٩٨ ت، ٢٩٧ ت، ٣٠٩ ت. ٣٠٩ ت.

المسلك العطر في حال الخضر/ محمد بن طولون: ٦٦ت.

مسند أبي عوانة: ٢٩٦ت.

مسئد أبسي يعلسى: ٢٥ ت، ٢٧ ت، ١٧٣ ت، ١٧٣ ت. ١٧٩

مسند أحمد: ٣٢١.

مسند إسحاق بن راهوية: ٢٤٨ت.

مسند الإمام أحمد: ۲۰ ت، ۲۷ ت، ۱۰۰ ت، ۱۰۹ مسند الإمام أحمد: ۲۵ ت، ۲۸۷ ت، ۱۸۸ ت، ۸۸۱ ت، ۲۶۲ ت، ۲۹۲ ت، ۲۰۹ ت، ۳۰۹ ت، ۳۰۹ ت، ۳۰۹ ت، ۳۰۹ ت،

۱۷۹ ت، ۲۹۸ ت.

مع قصص السابقين في القرآن/ صلاح الخالدي: ٣١٦.

المعارف/ ابن قتيبة: ٥٤ ت، ١٠٦ ت، ١١٧ ت.

معالم التنزيل/ البغوي = تفسير البغوي.

معالم تاريخ اليمن/ سلطان ناجي: ١٤٤٠ت.

معانى القرآن وإعرابه/ الزجاج: ١٣٥ت.

معاني القرآن/ أبو جعفر النحاس: ۱۰۷ت، ۱۳۵. ۱۳۰. ۱۳۵.

معجم الأدباء: ٩٧ ت.

معجم الألقاب والأسماء المستعارة في التاريخ

العربي الإسلامي/ فؤاد السيد: ١٣٥ت.

المعجم الأوسط/ الطبراني: ١٠٥ ت، ١٩٥ ت، ١٩٥.

معجم البلدان/ياقوت الحموي: ۱۷، ۷۷ت، ۸۷ت، ۸۸، ۹۸ت، ۹۱، ۹۱، ۹۱ت، ۹۷۱ت، ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۱۲ت، ۲۱۲ت، ۲۱۵ت، ۲۲۲ت، ۲۲۳ت، ۲۲۲ت، ۲۲۲ت، ۲۲۲ت، ۲۲۲ت، ۲۲۲ت، ۲۲۲ت، ۲۲۲ت، ۲۲۲

معجم الحضارات السامية/ همنري عبودي: ١٦٦ ت.

معجم الشيوخ/ ابن الأعرابي: ٢٤٨ت.

معجم الصحابة/ ابن قانع: ٣٠٩ت.

المعجم الصغير/ الطبراني: ٢٧ت.

المعجم الكبير/ الطبيراني: ١٠٨٠ت، ١٨٨ت،

معجم الكلمات الأعجمية والعربية في التاريخ الإسلامي/ عاتق البلادي: ٢٢٣ت.

معجم المؤلفين/كحالمة: ٢٦ت، ١١٦ت، ١١٦ت، ١١٨

۳۱۱ت، ۳۱۲ت، ۳۱۳.

مسند البزار: ۱۱۰ت، ۱۸۸ت، ۲۱۰ت.

مسند الحارث: ٦٧ت.

مسند الحميدي: ٢٤٨ ت، ٢٩٦.

مسند الروياني: ٢٤٨ت.

مسند الشاشي: ۲۷ت، ۳۱۲ت، ۳۱۶ت.

مسند الشاميين/ الطبراني: ۱۸۸ت، ۲۲۰، ۲۲۰. ۲۱۱ت، ۲۶۸ت.

مسند الطيالسي: ۱۸۰ت، ۱۹۵ت، ۲۶۹ت، ۲۲۹. ۲۹۲ت.

المشرع الروى: ٧٠ت.

مشكل الآثار/ الطحاوي: ١١٥ت، ١١٦ت.

المصاحف/ ابن الأنباري: ١١٥ت.

مصادر الفكر الإسلامي في اليمن:٦٦ت.

مصباح الزجاجة: ٣١٢ت.

المصباح على مقدمة ابن الصلاح: ١٥.

المصباح واللاجوج الكاشف عن سد يأجوج ومأجوج/ محمد عبدالسلام: ٢٧٥ ت.

مصر في قيصرية الإسكندر المقدوني/إسماعيل مظهر: ٣٠ت.

مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي/ مصطفى العبادي: ٣٠ت.

مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتسح العربي/ بل هارولد: ٣٠ت.

المصنف/ ابن أبي شيبة: ١٠٥ ت، ١٠٦ ت، ١٠٦ت، ١٠٤ت، ٢٩٦ت، ٢٩٦ت. ٢٣٠٣.

المصنف/عبدالرزاق: ١٩٦ت.

المطالب العالية في الدروس الدينية/ المصنف: ١٦.

المطالب العالية/ ابن حجر: ٦٧ ت، ١٧٣ ت،

الملل والنحل/ الشهرستاني: ٣٣ت، ١٢٠ت، ٢٧٨ت.

ملوك حمير وأقيال اليمن/نشوان بن سعيد الحميري: ١٤٣ت.

من روی عن أبيه عن جده: ۸۷ت.

من عاش بعد الموت/ ابن أبي الدنيا: ١٣٧ ت.

من قصص الماضيين/ المحقق: ٢٦ ت، ٢٥ ت، ٧٤ ح. ٤٧ ت.

منار الإسعاد في طرق الإسناد/ عبدالرحمن الحلبي: ١٥.

المنار المنيف: ٦٧ت.

المنازل والديار/ أسامة بن منقذ: ٣٢ت.

مناقب أحمد: ٣٢١.

المنتخب من تاريخ المنبجي: ٨٨ت.

المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: ١٩٥٠ت.

المنتخب/عبد بن حميد: ٩ ٠ ١ ت، ١٨٧ ت، ٩ ٥ م. ...

المنتظم/ ابن الجوزي: ١٠٦ت، ١١٧ت.

المنقسذ في الإيمان في أخسار ملوك اليمن/ المفجع: ٢١٤ت.

منهاج السنة النبوية/ ابن تيمية: ١٢٥ ت.

منهج البحث في الفقه الإسلامي: ٤٢ت.

المنهال اللطيف في أحكام الحديث الضعيف/علوى سقاف: ٦٦١.

منير العوام في أحوال الخضر/ ابن طولون: ٦٦ت.

موسوعة الأوائل/ جمال مشعل: ٢٣٣ت. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب

والأحزاب المعاصرة: ٢٧٩ت.

الموضوعات/ ابن الجوزي: ٦٤ ت، ١٩٩ ت،

معجم المطبوعات العربية والمعربة: ٢٩ت. معجم المناهي اللفظية/بكر أبو زيد: ٣١٨ت. معجم الموضوعات المطروقة في التاريخ الإسلامي: ٢٧٦ت.

المعجم في مشتبه أسامي المحدثين: ٥٦ت. معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس: ٢٥٣ت. معجم مقيدات ابن خلكان/ عبدالسلام هارون:

معجم مفيدات ابن حلكان/عبدالسلام هسارون. ۱۳۲ ت.

المعرب/ الجواليقي: ٢٥٣ت.

معرفة الصحابة/ أبو نعيم: ٨٧ت.

المعلقة العربية الأولى/ البهبيتي: ٢٦ت، ٩٣ت، ١٥٢ت، ٢٧٢ت.

المعمرون/أبو حاتم السجستاني: ١٤٦ت.

المغازي/ ابن إستحاق: ١٤ ات، ٢٠١، ٢٠١،

المغازي/ الأموى: ٣٥ت.

المغرب في أخبار أهل المغرب/علي بسن موسى: ٥١ ت.

المغنى/ الذهبي: ٣١٣ت.

مفاتيح الغيب = التفسير الكبير = تفسير الرازي. المفاكهات/الجاحظ: ٩٥ت.

مفاهيم جغرافية في القصص القرآني/ عبدالعليم خضمور: ٢٩ت، ٣٦ت، ١٣١ت، ١٤٤٠ت، ١٤٨

مقالات الكوثري: ١٨ ت.

مقالات فلسفية لمشاهير فلاسفة العرب/ لويس شيحو: ٣٣ت.

مقدمة ابن الصلاح: ١٥.

مقدمة ابن خلدون: ١٤٣ ت، ١٦٣ ت.

المكانة المستقبلية للصين/ وليد سليم: ٦ت.

الملاحن/ ابن دريد: ٢١٤ت.

۱۱۲ت.

النكت البديعات/ السيوطى: ٣٢١، ٣٢٢.

النكت الظراف/ ابن حجر: ١٠٠٠ ت، ٣٠٣ت.

نكت الهميان/ الصفدى: ٢٧٥ت.

نهايــة الأرب/ النويــري: ٢٢٢ ت، ٢٢٥ ت،

۲۲۲ت، ۳۱۰ت.

النهاية في الفتــن/ أبـن كثـير: ١٩٥ ت، ١٩٧ ت، ١٩٧.

النهاية/ ابن الأثير: ١١٦ ت، ١٣٥ ت، ١٧٣ ت.

الهجر في الكتاب والسنة: ٦١ ت.

هداية السلطان: ٦٦ت.

هداية العارفين: ٢٨٣ت.

الوافي: ٢٧٥ت.

الوجه النضر في ترجيح نبوة الخضر/ السيوطي: 70ت.

الوسيط/ الواحدي: ١٣٦ ت، ١٩٩ ت، ٢٩٨ ت. وصف إسبانيا/ الإدريسي: ١٦٥ ت.

وصف إفريقيا/ ليون: ١٤٨ ت.

وصف الشام وفلسطين/ الإدريسي: ١٦٥ت.

وصف المسجد الجامع بقرطبة/ الإدريسي: ١٦٥-.

وصف الهند وما يجاورها من البلاد/ الإدريسي: 170 ت.

وصية أرسطا للإسكندر: ٣٣ت.

وفيات الأعيان/ ابن خلكان: ٦٩ ت، ٩٦ ت.

ويسألونك عن ذي القرنين/ أبو الكلام آزاد: ٢٩ ت، ٢٦٨ ت.

يأجوج ومأجوج .. الخزر.. إسرائيل/ محمد إبراهيم هلال: ٧٧٠ت.

> يأجوج ومأجوج/ إبراهيم هلال: ٢٥٦ت. يأجوج ومأجوج/ إلياس وهيبة: ٢٧٦ت.

۲۰۱ت.

ميزان الاعتدال/ الذهبي: ٣٢١.

ميزان الاعتدال/الذهبي: ٥٦ت، ٦٩ت،

۱۰۵ ت، ۱۲۱ت، ۱۲۳ت، ۱۹۲۳، ۱۹۸

۲۰۰ت، ۲۱۰ت، ۲۹۸ت، ۳۱۳ت.

النجوم الزاهرة: ٩٧ت.

النخبة الأزهرية في تخطيط الكرة الأرضية: ١٨٢ت، ١٩٠٠ت، ٢٠٤، ٢١١، ٢٧٧، ٢٧٨.

نخبة الدهـر في عجـائب الـبر والبحر/ شـمس

الدين الأنصاري: ١٥٨ ت، ١٦٠ ت، ١٦١ ت.

نزهة الألباب في الألقاب: ١٠٣ ت، ٢١٤ ت.

نزهة الألقاب/ ابن حجر: ١٣٦ ت. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق/ الإدريسي:

نزهه المشتاق في اختراق الأفاق/الإدريسي: ١٦٥، ١٦٦ ت، ١٦٨ .

نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والبلدان والجزر والمدائن والآفاق/الإدريسي: ١٦٥ت.

نزهة المقلتين في أخبار الدولتين العلائية والجلالية وماكان فيهما من الوقائع التتارية (مخطوط): ٢٨٣ت.

نزهـــة النفــوس والأبــدان فـــي تواريــخ الزمان/ الخطيب الجوهـري: ٢٨٦ت، ٢٨٧ت، ٢٨٨٠.

النسب/ الزبير بن بكسار: ٢٧٦، ١٠٥ ت، ١٠٧٠.

نسخة وكيع عن الأعمش: ١٨٧ت.

نشر الروض العطر في حياة سيدنا الخضر/عبدالله اليافعي: ٦٦ت.

نشوار المحاضرة/ التنوخي: ١٣٠ت.

نظم الدرر/البقاعي: ١٣٦ت، ٢١١ت.

النقد والبيان/ عز الدين القسام: ٢٨ ت.

النكت البديعات على الموضوعات/ السيوطي:

۲۷ت. قصة النهاية/ طارق سويدان: ۲۰۱۰. كتاب أول إلى ملكي إسبانيا/ كولومبوس: ١٥٧ت. ١٥٧ت.

### \* المجلات والجرائد

جريدة الاتحاد العثماني: ١٢.

جريدة البلاغ: ١٢.

جريدة الحقيقة: ١٢.

جريدة اللواء: ٢٥٦ت.

جريدة المفيد: ١٢.

جريدة المقتطف: ٣١.

جريدة الهلال: ٣١ت.

جريدة ثمرات الفنون: ١٢.

مجلة الآداب المستنصرية: ٧٥ ت، ١٦٧ ت.

مجلة الآسيوية: ٢٢٦ت.

مجلة الأحمدية: ١١٥ت.

مجلة الإخاء: ٤٠ ت.

مجلة الاعتصام: ١٦،١٢.

مجلة التمدن الإسلامي: ١٦، ١٨٣ت، ١٨٤.

مجلة الجامعة الإسلامية: ١٦،١٢.

مجلة الحقائق: ١٢.

مجلة الخليج العربي: ١٣٢ ت.

مجلة الرسالة: ١٠ت، ١٣، ١٢٨ت، ١٥١ت.

مجلة الزهراء: ١٢، ٧٠ت، ٨٥ت.

مجلة العاديات: ١٢.

مجلة العرفان: ٤٠ ت.

مجلة الفتح: ۱۷،۱۲.

مجلة المجمع العلمي العراقي: ١١، ١٥٦ت، ١٦٥ت.

مجلة المشرق: ٢٣٣ت.

يأجوج ومأجوج/حسن فليفل: ٢٧٦ت. يأجوج ومأجوج/حمزة مصطفى: ٢٧٦ت. يأجوج ومأجوج/شفيع أحمد: ١٨٣ت. يأجوج ومأجوج/محمد إبراهيم هلال: ٣١ت. يأجوج ومأجوج: صفاتهم وعددهم ومكانهم وقصة ذي القرنيس معهم/عكاشة عبدالمنان:

يأجوج ومأجوج: فتنة الماضي والحاضر والمستقبل/ الشفيع الماحي: ٢٣٢ت. يتيمة الدهر/ الثعالبي: ١٣٢ت.

يهوذا الإسخريوطي على الصليب/ محمد أمين يكن: ٢٧٠ت.

#### # أبحاث

الإسكندر المقدوني والتعليل البطولي: التاريخ بين القصة الخرافية والمدرك الحضاري/عمر فروخ: ١٢٤ت.

بحث حول الإيرانين القدماء/عبدالمنعم حسنين: ٢٩ت.

بحوث المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول: ١٦٢ت.

كريستوفر كولومبس توفي دون أن يعلم أنه اكتشف القارة الأمريكية/نيكل بلندل: ١٦٢ ت.

### \* الرسائل والقصص والسماعات

رسائل أرسطو إلى الإسكندر: ٤٧ت.

رسالة أرسطاطاليس للإسكندر في السياسة: ٣٣ت.

رسالة الجاحظ إلى أحمد بن عبدالوهاب: ٩٦ ..

قصة الإسراء: ١٥٧ ت.

مجلة المقتطف: ١٥١، ١٥١. ت.

مجلة المكتبة: ١٢.

مجلة المنار/ محمد رشيد رضا: ٣١، ٧٤٠. ١٧٤.

مجلة المورد: ٧٩ت.

مجلة الهلال: ١٥٢ت.

مجلة ترجمان القرآن/ أبو الأعلى المودودي: ٢٦٧ت.

مجلة صباح الخير: ٢٧١ت.

مجلة مجمع اللغة العربية بدمشيق: ١٥١ت، ١٥٢.

#### \* مقالات

أصل الهنود والعرب في أميركة/ ملحم خليل: ١٥٢ت.

الإتلندا هي أميركا الجنوبية/ جمورج ليان: ١٥٢ت.

إزالة وهم تاريخي/ محمد رشيد رضا: ٣١ت. اكتشاف العرب أميركة الجنوبية/ محمد عبداللــه

عنان: ۲۵۲ت.

تحقيقات هامة عن قبر أبي العلاء/ المصنف:

تحليل المضامين القيمة في ملحمة جلجامش: مجموعة ١٦٧ت.

جهود الجغرافيين المسلمين في رسم الخرائط الجغرافية/ عبدالعال عبدالمنعم: ١٦٢ت.

جهود الجغرافيين المسلمين فسي رسم الخرائط/ محمود العقيلي: ١٦٢ت.

الحضارات القديمة في القرآن/ عبدالمتعال الصعيدي: ١٢٨ ت.

خلاصة رحلة أبي الكلام آزاد: ٢٦٧ت.

دور العرب والمسلمين في رسم الخرائط/ فلاح أسود: ١٦٢ ت.

رحلتي إلى طرابلس/ المصنف: ١٨.

رسالة الكنز المظهر من استخراج المضمر: رضى الدين الحنبلي: ١٨.

سد یأجوج ومأجوج/ ابن عثیمین ۱۸۳ت-۱۸۶ت.

شخصية ذي القرنيـن فـي القصـص الإســــلامية والأساطير القديمة/ وديعة طه: ٥١ت.

شعر ابن لنكك: ١٣٢ت.

شعر وأخبار الربيع بن ضبع/ عبدالعزيز الميمني: ٨٥ت.

علامات الساعة/أمين نايف ذياب: ٢٥٦ت.

الكلمات العربية الشائعة في اللغة اللخة اللغة اللغة اللغة المات.

الكنى والألقاب والأسماء عند العرب وما انفردت به اليمن/إسماعيل الأكوع: ٥١.

ماذا رأيت بخزائين البلاد/ عبدالعزيز الميمني:

مقالة في اكتشاف العرب أميركة الأب الكرملي: ١٥٢-١٥٦، ١٦٩ت.

مقالة في اكتشاف العرب أميركة/ دولت حسن: ١٥٢،١٥٢.

ملحمة جلجامش العراقية ودورها الرائد في أدب الملاحم العالمي/سلمان الواسطي: ١٦٧ت. هل عرفت العرب أميركة؟/إلياس فرحات:

> الخرائط/ محمود العقيلي: ١٦٢ت. حديث عيسى بن سالم الشاشي: ١١٥ت.

## \* مؤلفات وملاحم

أسطورة جلجامش: ١٦٦ ت. الديوان/ دانتي: ١٥٧ ت. ملحمة جلجامش: ٢٦ ت، ٩٣ ت، ٢٧٢ ت.

\* محاضرات ومؤتمرات مؤتمرات مؤتمر الجمعية الشرقية: ١٥٢ت. محاضرة في اكتشاف العرب أميركما/ الأب الكرملي: ١٥٦ت.

\* \* \*

### فهرس الفوائد العلمية

## \* فوائد تتعلق بذي القرنين

أثناء رجوعه إلى الشرق بنى الأبلة: ١٧٩ ت. أسباب تساؤلات الجاحظ في شخصية ذي القرنين: ٤٤ ت.

أقرب الأقوال إلى الصحة في سبب السمية بذي القرنين: ١٣٦ت.

اجتماع ذي القرنين بابراهيم: ٣٦ ت، ٣٧ت، ٣٨ ت، ٣٩ ت، ٤٠ ت.

اجتماع ذي القرنين بالخضر: ٨٨.

اختلاف المصادر الإسلامية في شخصية ذي القرنين: ٤٣ ت.

اسم ذي القرنين: ٥٣.

انتصار القاسمي لقول أبي الكلام فــي كــون ذي القرنين هو كورش: ٢٦٨ت.

بحث النعماني وأبي الكلام في موضوع ذي القرنين: ٢٦٧ت.

بعض من تبنى أن الإسكندر هو ذو القرنين: ٣٠.

تبع الأقرن غير ذي القرنين: ٢١٦ت.

تحاكم إبراهيم إلى ذي القرنين: ٧٤. ترجيح أبي الكلام كونه هو الملك كورش:

۲۷۷ت.

ترجيح الدكتور عبدالعليم كونه الملك كورش: ٢٦٨ت.

ترجيح كون ذي القرنين هـ و الحميري اليماني

العربي: ٣٨ت.

ترشيح ابن عاشور لذي القرنين: ٣١ت. ترشيح القاسمي كون ذي القرنين هو الإسكندر: ٢٧٣ت.

التفرقة بيسن الإسكندر وذي القرنيسن: ٣٣، ٣٣ - ٤٠.

التفريق بين ذي القرنين والإسكندر: ٩٠٪ ٩٠ت.

تفصيل عن عودة ذي القرنين من المغرب إلى المشرق في «التيجان»: ١٨٢.

تنبيه في احتمالية كون ذي القرنين نبيّاً: ١٢٤ ت. تنبيـه في القـول بـأن ذا القرنيـن هـو الإكســندر الرومي: ٢٣ ات.

جهود بعض المعاصرين في الكشف عسن شخصيته اعتماداً على ما في العهد القديم: ٢٧٠ت.

حج ذي القرنين ماشياً: ٣٨ت.

حَجَ ذي القرنين ولقياه بإبراهيم: ١١٨، ١١٨، ٢٠١٠. ١٧٧، ١٧٨، ١٧٨ت.

الحق والراجح في مسألة الخلاف في نبوة ذي القرنين: ١٠٤.

خبر اجتماع ذي القرنيـن بـالخضر: ٥٤، ٥٤ت، ٦٢.

خرافات نسجت حول ذي القرنين: ١٣٤ ت. الخلاف في نبوة ذي القرنين: ١٠٥ ت-١٠٥ ت. ذكر أن أول من سماه ذا القرنين هو الخضر:

.187

ذكر أن الخضر كان وزير ذي القرنين وابن خالته: ٣٣٠.

ذهاب النعماني إلى أن ذا القرنين هو دارا الكبير: ٢٦٧ت.

ذو القرنين عبد صالح ووزيره الخضر: ١٨٧.

ذو القرنين مؤمن صالح داعية إلى الله: ٣٣ت.

ذو القرنيـن ملـك صـالح عـادل: ١٠٢ت،

ذو القرنين من ألقاب العرب ملوك اليمن: ٥١.

ذو القرنين من كنى ملوك اليمن العـرب: ٣١ت، ر

ذو القرنين ووقت موسى: ١٨ ات.

رد محمد رشيد رضا كون الإسكندر هو ذو القرنين: ٣١ت.

زعم أن ذا القرنين من نتاج الإنس والجن: ٤٤ت.

زعم أن ذا القرنين من نتاج الإنس والملائكة: ١٠٨ ت.

سبب تسمیته بذی القرنین: ۹۷، ۱۱۷ت، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳۳.

سبب تسميته ذي القرنين عند الفرس: ١١٩. سمى ذا القرنين لذؤابتين كانتا له: ٣٨.

سيرة ذي القرنين عند طنطاوي جوهري: ٣٦ت.

ظهور رجل يدعي أنه ذو القرنين: ١٠٤ت.

عدة ملوك سموا بذي القرنين: ١٢٤ ت.

عدد من العلماء والشعراء عـرف بـذي القرنيـن: ١٩٩٠.

في أن ذا القرنين هل هو نبي أم ملك أم رجل صالح: ١٠١ ت-١٠٢.

في التفريق بين ذي القرنين والإسكندر: ١٢٦ت، ١٢٩ت.

في حج ذي القرنين: ١٤٦.

في نبوة ذي القرنين: ١٠٣ ت، ١٠٤ ت، ١٠٥

في نبوة وملك ذي القرنين: ١٧ ات.

في نسب ذي القرنين: ١٠٢ت.

قول أنه هو موسى المذكور في الآيات قبل ليس هو موسى النبي والرد عليه: ٢٧٢ت.

قول ابسن عباس في نبوة وملك ذي القرنين: ٨٨ت.

قول الجاحظ بأن ذا القرنين هو الإسكندر والـرد عليه: ١٢٠، ١٢٠ت.

قول الزهري في سبب تسميته ذي القرنيس:. ١٠٧ت.

قسول بسأن ذا القرنيسن ملك: ۱۰۷-۱۰۸، ۱۰۸-۱۰۸.

قول بأن ذا القرنين هو الإسكندر: ٨٨.

قول علمي في سبب تسميته بذي القرنيسن: ١١٥ت-١١٧ت، ١٩٦٦ت.

قول في بعث ذي القرنين: ١١٦ ت.

قول في نسب ذي القرنين: ٦٨ ت، ٧٩-٨٠.

كلام ابن عباس في ملائكية ذي القرنين: ١٧٦.

كلام الخضر في تسميته ذي القرنين: ١٣٣.

كلام في نبوة ذي القرنين: ١٧٦.

كلام للقاسمي فيه دروس وعظات من قصة ذي القرنين: ٢٧٣ت.

كلمة العلامة أبي اليسر عابدين عن ذي القرنين وأصله: ٣٥ت. ومأجوج: ٢٦٧ت.

بيان من هم يأجوج ومأجوج: ١٨٧.

تبني الشفيع الماحي أن يأجوج ومأجوج هم المغول وأن لهم خروجاً أخيراً: ٢٧١ت.

ترجيح المصنف أن ياجوج وماجوج هم المغول: ٢٣١.

ترشيح إبراهيم هـلال أن يـأجوج ومـأجوج هـم اليهود في فلسطين: ٢٥٦ت.

تكملة كلام التويجري في أمر يأجوج ومأجوج: ٢٥٦ت.

الجمع بين ﴿وَمَا اسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْباً ﴾ وبين حديث «فتح اليوم من ردم...»: ٣٠٠ت.

ذكر أرسطو ليسأجوج ومسأجوج في كتابه: ٢٦١ت.

ذكر بعث ياجوج ومأجوج في العهد القديم والعهد الجديد: ٢٦٩ت.

ذكر يأجوج ومأجوج في كتب النصارى: ٢٥٣ت.

ذهاب أمين ذياب إلى أن يـأجوج ومـأجوج هـم التتار وقد حصل الخروج: ٢٥٦ت.

ذهاب الشيخ السعدي إلى أن يـأجوج ومـأجوج هم أهل الكفر عامة: ٢٥٥ت.

ذهاب الطنطاوي الجوهري إلى أن ياجوج ومأجوج هم أهل الصين: ٢٧١ت.

ذهاب الكرماني إلى أن يأجوج ومأجوج هم الترك: ٢٥٠، ٢٥٠.

ذهاب النعماني إلى أن ياجوج ومأجوج هم قبائل الإسكيت: ٢٦٧ت.

. ت ع م المعاصرين إلى أن ياجوج ومأجوج هم أهل الصين خاصة: ٢٥٥ت. دهاب بعض المعاصرين إلى أن ياجوج ومأجوج هم أهل الكفر عامة: ٢٥٥ت.

كلمة عن بعض المؤلفات في ذي القرنين والسد: ٢٧٦ت.

كلمة عن بعض المؤلفات في ذي القرنين والسد: ٢٧٦ت.

لقيا ذي القرنين بالخضر: ١٤٦ت.

مؤلفات ألفت في شخصية ذي القرنين: ٢٧٥ت.

مؤلفات في ترجمة ذي القرنين: ٢٩ت.

مبالغة في جعل ذي القرنين ملَّكاً: ٤١.

مصادر فيها حكم لذي القرنين: ١٠٣ت.

مصادر فيها سبب تسميته بذي الفرنين: ١٣٥ ت. ممن رجح كون ذي القرنين من ملوك اليمن: ٣٩ ت.

ممن فصل في رد كسون الإسكندر هو ذو القرنين: ٣١ت.

ممن قال أن ذا القرنين ملكاً: ٤١ ت.

نزوله على جبل الصخرة ونزوله قصر المجمدل: ١٨٣.

نقلان عن ابن تيمية في التفريسق بين الإسكندر وذي لقرنين: ١٢٤ت.

## \* فوائد تتعلق بيأجوج ومأجوج

أدلة القائلين بأن يأجوج ومأجوج هم دول الكفر أو أهل الصين أو أن السد هو الحواجز الطبيعية: ٢٦٢ت.

أصل اسمي يأجوج ومأجوج: ٢٥٣ت.

إيمان اليهود والنصاري بـأمر يـأجوج ومـأجوج: ٢٦١ت.

ادعاء أن رسول الله اقتبس قصة يـأجوج ومأجوج من بسيدو كالستين: ٣١ت.

بحث النعماني وأبي الكلام في موضوع يـأجوج

كلام كعب في يأجوج ومأجوج: ١٩٤ ت. كلام للتويجري في الرد على من أنكر وجود يأجوج ومأجوج: ٢٦٢ ت.

كلمة جيدة للشيخ عبدالله النجدي حول يأجوج ومأجوج: ٣٢٦٣.

كلمة للشيخ ابن باز عن موقع يأجوج ومأجوج: ١٨٥ت.

لم خص العرب في حديث يأجوج ومأجوج بالويل؟: ٢٤٨، ٢٤٩.

محمد أمين يكن رجح كون يأجوج ومأجوج هم يهود اليوم: ٢٧٠ت.

محمد إبراهيم هـــلال رجــح كــون يــأجوج ومأجوج هم يهود اليوم: ٢٧٠ت.

ملاحظات حول أثر كعب من أن يـأجوج ومأجوج يأتون السد فيلحسونه: ٢٩٩ت.

من ذهب من المعاصرين إلى أن ياجوج ومأجوج هم الترك: ٢٥٠، ٢٥٠.

من قال بأن يـأجوج ومـأجوج هـم يهـود اليـوم: ٢٧٠ت.

نقل كلام التويجري فــي الــرد علــى مــن قــل أن يأجوج ومأجوج هم التتر: ٢٥٥ت، ٢٥٦ت. يرى المصنف أنهم أهل الصين: ٢٧١ت.

#### \* فوائد تتعلق بالسد

أدلة القائلين بـأن السـد هـو الحواجـز الطبيعيـة: ٢٦٢ت.

إجمال الحجج في الرد على المنكرين لوجود السد ويأجوج ومأجوج عند ابن حزم: ٢٦١ت. بحث النعمان وأبي الكلام في موضوع السد: ٢٦٧ت.

بعث الخليفة الواثق بعثاً لاكتشاف السد: ٢٢٦.

ذهاب بعسض المعاصرين إلى أن يأجوج ومأجوج هم اليهود في فلسطين: ٢٥٥ت. رد الفوزان على من أنكر وجلود يأجوج ومأجوج ووجود السد: ٢٦٥.

رد محمد الكافي على المنكرين لأمر السد ويأجوج ومأجوج: ٢٥٧ت.

زعم صاحب «دليسل المستفيد» أن ياجوج ومأجوج قد تفرقوا في الأرض وصاروا دولاً: ٢٦٠.

زعم صاحب «دليــل المســتفيد» أن يــاجوج وماجوج هم أوائل التتار: ٢٦٠ ت.

زعم طنطاوي جوهري أن يأجوج ومأجوج همم التتار الذين خرجموا على المسلمين: ٢٥٩ت، ٢٦٠ت.

الشفيع الماحي ذكر أن خروج يأجوج ومــأجوج أكثر من مرة: ٢٣٢ت.

في تحديد مكان يأجوج ومأجوج: ١٨٥ ت.

في تفسير القاسمي: يأجوج ومأجوج والسد في روسيا: ٢٦٧ت.

قول المصنف بأنهم هم المغول: ٣١٥.

قول بأن يمأجوج ومأجوج من أبناء آدم لا من -حواء: ١٩٣ ت.

قول بأن يأجوج ومأجوج هم المغول: ١٩٠.

كلام إبراهيم هلال في السرد على أمين ذياب: ٢٥٦ت.

كلام الشنقيطي في الـرد على من أنكر وجـود يأجوج ومأجوج: ٢٦٢ت.

كلام الفوزان في الرد على من أنكر وجود الســد ويأجوج ومأجوج: ٢٦٥ت.

كلام رشيد رضا في مكان السد ومن هم يأجوج ومأجوج: ٢٥١ت. روسیا: ۲۲۷ت.

في حديث حفر السد آيات: ٣٠٢ت.

قصة قاضي المرج في إنكار وجود السد: ٧٥٧ت.

قول المصنف بأن سور الصين هو ســد يـأجوج ومأجوج: ٩٢.

قول بأن السد في روسيا: ٢٥٢ت.

قول بأن السد في صنعاء اليمن: ٢٥٢ت.

كلام ابن حزم على من أنكر السد: ٢٦١ت.

كلام الفوزان في الرد عي من أنكر وجود السـد: ٢٦٥ت.

> كلام رشيد رضا في مكان السد: ٢٥١ت. الكلام على السور العظيم: ٢١٢.

كلام في إثبات وجود السد: ٢٦٠ت.

كلام محمد الكافي في شأن وجود الســـد والـرد على المخالفين والمنكرين: ٢٥٧ت.

كلمة عن سور الصين: ٢٣٣.

كلمة للشيخ ابن عثمين عن موقع السد: ١٨٤ت.

ملاحظات على أثر كعسب من أن يسأجوج ومأجوج يأتون السد فيلحسونه: ٢٩٩ت.

موقع السد في خريطة الصين في كتاب «النخبة الأزهرية»: ١٨٢.

وصف عام لسور الصين: ٢٣٥.

#### \* فوائد تتعلق بالخضر

أقوال في اسم ونسب الخضر: ١٤٦ت-١٤٧ت.

التحقيق في مسألة حياة الخضر: ٦٢ت، ٦٣ت-٧٢ت. بيان شذوذ لفظة: «أنهم كـل يـوم يلحسـونه...»: ٥٠٣ت.

ترشيح إبراهيم هـــلال عــدم وجــود الســد: ٢٥٦ت.

تقرير عبدالله الجراري وجود السد: ٢٦٠ت. الجمع بين ﴿وَمَا اسْتَطَاعُواْ لَـهُ نَقْباً﴾ وبين حديث: «فتح اليوم من ردم ...»: ٣٠٠٠ت.

خبر سلام الترجمان ورحلته لاكتشاف السد: ۲۲۲.

ذكر بطليموس لسد يأجوج ومأجوج في كتاب. ٢٦١ت.

ذهاب ابن عاشور إلى أن السد هو سور الصين: ٢٣٣ت.

رحلة ابن فضلان بأمر المقتدر لاكتشاف السد: ٢٢١ت.

رد ابن حزم على منكري وجود السد: ٢٦١ت. رد التويجري على من قال أن يـــأجوج ومــأجوج هـم التتار: ٢٥٥ت.

رد الفوزان على مسن أنكسر وجسود يسأجوج ومأجوج ووجود السد: ٢٦٥.

رد محمد الكافي على المنكرين لأمر السد ويأجوج ومأجوج: ٢٥٧ت.

ردم يأجوج ومأجوج والإسكندر: ١٢٠.

ردود على من قال بأن يأجوج ومأجوج هم أهل الصين: ٢٥٥ت.

سمات جهد أبي الكلام في البحث عن السد: ٢٦٨ت.

صور عامة لسور الصين: ٢٣٧-٢٤٥.

في تفسير القاسمي: أن السور الذي وصلت إليه سرية الواثق هو سور الصين: ٢٦٧ت.

في تفسير القاسمي: يأجوج ومأجوج والسد في

كلمة في الإسكندر المكدوني: ١٢٧ت. مصادر ترجمة الإسكندر: ١٢٤ت. وصف البيروني مولد الإسكندر: ٤٩ت.

 « فوائد تتعلق بمناقب العرب
 والمسلمين في العلوم العامة

الإدريسي قسم العالم إلى سبعة أقاليم: ١٦٦ت. إقامة العرب في ديار المكسيك: ١٥٤.

إيجاد علم الجبر من قبل المسلمين: ١٦٢ت. اعتماد كولومبس في رحلته على جهود العرب:

اعتماد دولومبس في رحلته على جهود العرب: ١٥١٥.

انتباه الراهب برندان لجهود العرب في أميركا: ١٥٥.

براعة العرب في فنون الملاحة وصناعــة السـفن وهندستها: ١٥٣.

تحدث العلماء العرب عن جاذبية الأرض وأسباب تعلق الأرض في قبة السماء: ١٦١ت. تحديد العرب لنصف الكرة الشرقي: ١٦٤. تحديد العرب لنصف الكرة الغربي: ١٦٤.

تعذيب محاكم التفتيش لمن قال بكروية الأرض: ١٦١ ت.

تقسيم الأرض إلى أقاليم مسدؤه العرب:

تقسيم الأرض إلى مناطق كان معلوماً في عصر المأمون: ١٦٠ت.

تكليف المأمون جماعــة بحسـاب النجـوم: ١٦٠ت.

جهود ثلة من الباحثين في كشف دقة أسلافنا وعنايتهم بالخرائط: ١٦٢ت.

حتى عام ١٤٩٢م لم يعرف الغرب قراري. أميركا: ١٥٩ت. جميع أخبار ذكر الخضـر لا تخلـو من أمريـن: ٦٣ت.

حديث حياة الخضر: ٦٣ت.

خبر الخضرمع عين الحياة: ٥٨ ت، ٦٢.

خبر عين الحياة: ٥٧ ت.

ذكر التقاء الخضر بعلي وعمر بن عبدالعزيز: 75ت.

كلام لابن تيمية في مسألة حياة الخضر: ٦٤ت-٦٥ت.

مصادر فيها تفصيل في قصة الخضر المبتدعة: . 90 ت.

مصادر فيها قصة الخضر مع موسى: ١٤٧ ت.

\* فوائد تتعلق بالإسكندر

أصل اسم الإسكندر كما عند الثعالبي: ٤٨ ت. أصول قصة الإسكندر عند المسلمين: ٤٧ ت- ٥٠ ت.

ادعاء أن الإسكندر من نتاج الإنس والملاثكة: 29ت.

تأريخ الروم بالإسكندر: ٣٦ت.

خلاصة الكلام في قصة الإسكندر: ٥٠ت.

سبب اختلاف المسلمين في شخص الإسكندر: ٥٠٠.

في القول بأن ذا القرنين هو الإسكندر الرومي: ١٢٣ ت.

في بناء الإسكندرية: ٨٨، ٨٩.

في مدة ملك وعمر الإسكندر: ٩٢.

كلام التوحيدي في الإسكندر: ٢٦ت.

كلام المصادر الأوربية في الإسكندر: ٥٠ت.

كلمة عن الإسكندر صاحب «المجسطي»: 177

الدليل على أن المسلمين هم أول من عرف القطب الشمالي: ١٥٩ت-١٦٠ت.

رسم خريطة القارتين كان قديماً عند أهـل المشرق: ١٥٩ت.

محاربة الكنيسة للعلم وأهلم فمي أوروبا: ١٦١ت.

مراجع فيها أسماء عربية عائدة إلى الحيوان والطير في بلاد الغرب: ١٥٦ت.

معرفة العرب لتيار الخليج الدافئ: ١٥٤.

وجود أسماء عربية للحيوانات لا يعرفها الغرب: ١٥٥.

وصف ابن الوردي للبحر المحيط: ١٤٨ ت.

#### \* فوائد تتعلق بالجغرافيا

الإدريسي قسم العالم إلى سبعة أقاليم: ١٦٦ ت. اشتقاق اسم إفريقيا حسب كتماب «وصف إفريقيا»: ١٤٨ ت.

تحدث العلماء العرب عن جاذبية الأرض وأسباب تعلق الأرض في قبة السماء: ١٦١ت. تحديد العرب لنصف الكرة الشرقي: ١٦٤.

تحديد العرب لنصف الكرة الغربي: ١٦٤. تسمية سمرقند بها الاسم: ٢١٥.

تعريف بالجزائر الخالدات: ١٥٠ت.

تعريف ببلاد التركستان: ١٨٤ت.

تعريف ببلاد المغول: ١٩٠ت.

تعريف ببلاد المغول: ١٩٠ت.

تعریف ببلاد شاقون: ۲۸۱ت.

تقسيم الأرض إلى أقاليم مبدؤه العرب: 170 ت.

تقسيم الأرض إلى مناطق كان معلوماً في عصــر المأمون: ١٦٠ت.

جهود ثلة من الباحثين في كشف دقة أسلافنا وعنايتهم بالخرائط: ١٦٢ ت.

خروج خريطة للعالم من الآستانة راسمها تركي يدعى (بيرى ريس): ١٥٨ت.

الدليل على أن المسلمين هم أول من عرف القطب الشمالي: ١٥٩ت-١٦٠ت.

رسم خريطة القارتين كان قديماً عند أهل المشرق: ١٥٩ ت.

زعم أن الخارطة التركية منقولة عن كولمبوس زعم كاذب فاجر: ١٥٩ت.

في بناء الإسكندرية: ٨٨-٨٩ت.

القول بكروية الأرض: ١٦٤.

كلام على تبت: ٢١٥.

كلمة عن العين الحمئة: ١٧٤ت.

كلمة عن مضيق داريال: ١٨٣ ت-١٨٤ ت.

كلمة عن مناخ منغوليا: ١٩١٦.

مسميات للبحر المحيط: ١٤٩ ت.

معزفة العرب لتيار الخليج الدافئ: ١٥٤.

الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولاً من المعمورة: ١٧٩.

وسائل لإنقاذ أهل منغوليا أنفسهم من الأعــاصير الرملية: ١٩٢٦ت.

وصف ابن الوردي للبحر المحيط: ١٤٨ ت.

## 

أدلة تمدل على سبق المسلمين كلمبوس إلى أمريكا: ١٥٧ت.

إقامة العرب في ديار المكسيك: ١٥٤.

اعتماد كولمبوس في رحلته على جهود العرب: ١٥٢ت.

انتباه الراهب برندان لجهود العرب في أميركا: ١٥٥.

حتى عام ١٤٩٢م لم يعرف الغموب قارتي . أميركا: ١٥٩ت.

خطأ إسقاط النساخ لخارطة أمريكا من كتاب «نخبة الدهر»: ١٥٨ت.

ذكر صاحب «المعلقة العربية الأولى» أن كولمبوس مسبوق باكتشاف أميركا بنفس جيد: ٢٧٢ت.

رحلة الشباب الأندلسيين المغروريسن تجمه أمريكا: ١٥٧ ت.

زعم أن الخارطة التركية عن كولومبوس زعم كاذب فاجر: ١٥٩ ت.

كيفية إعداد الرحلة الكولمبوسية: ١٥٦ت.

مصادر تفيد أن العرب هم المكتشف الأول لأمريكا: ١٥١ت.

معرف كولمبوس للأرض الجديدة اعتماداً على ما قدمه المسلمون: ١٥٧ت.

موت كولمبوس دون أن يعلم أنه اكتشف القارة الأمريكية: ١٦٢ ت.

## \* فوائد تتعلق بالصين وبسورها العظيم

صور عامة لسور الصين: ٢٣٧-٢٤٥. الصين أقدم ممالك الأرض: ٢٧٧ت.

كلام أبي دلف في رحلة إلى الصين: ٢١٢، ٢١٢ت.

> كلام عن الصناعة في بلاد الصين: ٢١١. كلمة عن سور الصين: ٢٣٣. وصف عام لسور الصين: ٢٣٥.

## « فوائد تتعلق بالتتار وغزوهم لبلاد المسلمين

أسباب غزو التتار لبلاد المسلمين: ۲۸۲. تعريف ببلاد المغول: ۱۹۰ت.

تفصيل لما وقع ببلاد المسلمين من قبل تيمورلنك: ٢٨٦ت.

ذكر استيلاء تمرلنك على دمشق وما أفسده فيها: ٢٩ت.

ذكر القرى التي خربت على أيدي التمرلنكية: ٢٩٣ت.

ذکر دخول السلطان دمشق وخروجــه منهــا ومــا جری علیه وعلی عسکره: ۲۸۸ت.

ذكر مؤلفات فيها عن غزو التتار: ٢٨٣.

ذكر مجيء تمرلنك على حلب: ٢٨٧ت.

رحيل تيمورلنك إلى ناحية شقحب: ٢٨٩ت. غدر الوزير بالخليفة وفعل التتر على إثـره: ٢٨٤ت.

كلام الجلال السيوطي عن أرض التتار: ٢٨٠. كلمة عن مناخ منغوليا: ١٩١ت.

مسير غزو التتار بقيادة جنكيز خان: ٢٧٩.

وسائل لإنقاذ أهل منغوليا أنفسهم من الأعــاصير الرملية: ١٩٢٦.

وصف تخريب التتار لبلاد المسلمين: ٢٨٥. وصول التتار إلى بغداد: ٢٨٣.

# \* تنبيهات وتوضيحات وتعريفات ومفاهيم

(ذو) من خواص أذواء اليمن المشتهرين بـه: ٣٩ت.

> أصول قصة هاروت وماروت: ٤٩ت. أول من صافح وعانق إبراهيم: ١٧٨.

اشتقاق اسم إفريقيا حسب كتاب «وصف إفريقيا»: ١٤٨ت.

اعتماد النضر بن الحارث على قصيدة جلجامش: ٢٦ت.

تأريخ الروم بقتل دارا: ۸۸ت.

ترجمة راغب الطباخ صاحب «السفينة» ومصادرها: ٤١ ت-٤٢ ت.

تعريف بالجزائر الخالدات: ١٥٠ ت.

تعريف ببلاد التركستان: ١٨٤ ت.

تعريف ببلاد المغول: ١٩٠ت.

تعريف ببلاد شاقون: ۲۸۱ت.

التفريق بين (بطليموس) و(القالوذي): ١٦٣ت. تنبيه في القول بأن ذا القرنين هو الإسكندر

تنزيل ما يجري في الواقع على أحاديث الفتن مخالف لمنهج السلف: ٣١٦ت.

حصول المحقق على نسخة من كتاب «التيجان» لوهب بعد الحكم بفنائه: ٧٠ت.

خبر عين الحياة: ٥٧ ت.

الرومي: ١٢٣ ت.

خطأ فتوى من مفتي بخارى في استعمال الأسلحة الحديثة: ٣١٩ت.

خطأ مسلك من صنف في «عمر أمة الإسلام»: ٣١٦ت.

الخلاصة في قصة هاروت وماروت: ١٦ ١ ت. سبب تسمية الترك: ١٩٣.

في «البصائر والذخائر» كلمة جامعة رائعة في الخرافة: ١١٤ ت.

في معنى شيوخ القمراء: ١٠٦ت.

. كلام حول قول: «إنه على ما يشاء قدير»: ٣١٧ت.

كلام على تبت: ٢١٥.

كلام في الجاحظ: ١٢١ ت-١٢٣ ت.

كلام في قصة هاروت وماروت: ١٠٩ ت. كلمة حول رسم كلمة (مئة): ٧٨ت.

كلمة عن أبي علي الجباني وتفسيره: ١٧٣ت-١٧٤ت.

كلمة عن الأكراد في «معجم البلدان»: ٩٣ت-٩٤ت.

كلمة عن العين الحمئة: ١٧٤ت.

كلمة عن بعض المؤلفات في ذي القرنين والسد: ٢٧٦ت.

كلمة عن مضيق داريال: ١٨٣ ت-١٨٤ ت.

كلمة عن ملحمة جلجامش: ١٦٦ ت.

كلمة في ابن لنكك: ١٣٢ ت.

ليس ليونان نبي يعرف: ٢٤٦.

المراد بأحاديث رستم وإسفنديار: ٢٦ت.

مفهوم الكونفوشيوسية وكلمة عنها: ٢٧٨ت. مفهوم كلمة دارا: ٢٠١٠ت.

منهج أهل السنة في ذكر الفتن: ٣١٧ت.

نتيجة الحرب العالمية الثانية: ٣١٨. وصية آدم وما فيها: ٥٧ت، ٦٠ت.

يهود اليوم ليسوا من بني إسرائيل لا عرقياً ولا تاريخيًا: ٢٧٠ت.

## \* فوائد عامة تتعلق بالكتب والمؤلفات

«المعجم في مشتبه أسامي المحدث ن"/ بتحقيق المحقق تحت الطبع: ٥٦.

تعريف بكتاب «المجسطى»: ١٦٣ ت.

تعريف بكتاب «المنقذ في الإيمان في أخبار ملوك اليمن»: ٢١٤ت.

تعريف بكتاب السفينة: ٤١ ت، ٤٢ ت.

حصول المحقق على نسخة من «التيجان»/ لوهب بعد الحكم بفنائه: ٧٠ت. ختم كتاب «نخبة الدهر» برسم خارطة ملونة

لمناطق أمريكا: ١٥٨ت.

خطأ مسلك من صنف في «عمر أمة الإسسلام»: ٣١٦ت.

ذكر كتب الأدب قصة مطولة بين الإسكندر وملك الصين: ١٣٠ت.

سبب تحقيق ونشر الكتاب: ٧.

سبب نشر الكتاب: ٦.

في «البصائر والذخائر» كلمة جامعة رائعة في الخرافة: ١٤ ١ ت.

في «المعلقة العربية الأولى» كلام جيد في أن كولمبوس مسبوق باكتشاف أمريكا: ٢٧٢ت. في آخر كتاب «نخبة الدهر» خرائط ملونة لأمريكا أسقطها النساخ: ١٥٨٠ت.

في كتاب «وصف إفريقيا» ذكر اشتقاق إفريقيا: 18.٨ ت.

كتابنا في أحد عشر فصلاً: ٧.

كلام المصادر الأوروبية في الإسكندر: • ٥ت. كلمة حول رسالة الجاحظ «الطـول والعـرض»: ٩٥ت-٩٦-ت.

كلمة حول كتاب التيجان لابن هشام: ٧٠ت.

كلمة عن الأكراد في «معجم البلدان»: ٩٣ -- ٩٤.

كلمة عن المفاكهات: ٩٥.

كلمة عن بعض المؤلفات في ذي القرنيس و السد: ٢٧٦.

كلمة عن تفسير أبي علي الجبائي: ١٧٣ ت- ١٧٤.

كلمة موجزة عن كتاب «هرمجدون»: ١٦ ٣٠٦. ما يشتمل عليه كتاب «عرائس المجالس»: ٢١٠.

مراجع في أسماء عربية عائدة إلى الحيوان

والطير في بلاد الغرب: ١٥٦ت.

ملخص عناية المحقق بالكتاب: ٨.

من نشر رسالة الجاحظ: ٩٦ت.

ميزات كتاب «نزهة المشتاق في اختراق الأفاق» للإدريسي: ١٦٥ت.

نعت المصنف للكتاب: ٦، ٢١.

## \* مصادر ومؤلفات في مواضيع معينة

مؤلفات عن فتوحات الإسكندر: ٢٩ت.

مؤلفات في ترجمة الإسكندر: ٢٩ ت-٣٠ ت.

مؤلفات في ترجمة ذي القرنين: ٢٩ت. مؤلفات في شخصية ذي القرنين:٢٧٥ت.

مؤلفات في مسألة حياة الخضر: ٦٥ت-٦٧ت.

مصادر تثبت كروية الأرض: ١٦٠ت.

مصادر ترجمة الإسكندر: ١٢٤ت.

مصادر ترجمة المؤلف: ١٠٠.

مصادر ترجمة راغب باشا صاحب «السفينة»: 81-27ت.

مصادر تفيد أن العرب هم المكتشف الأول لأمريكا: ١٥١ت.

مصادر عن (جلجامش): ١٦٦ ت-١٦٧ ت. مصادر فيهما أهمية وميزات كتباب الإدريسي: ١٦٥ ت.

مصادر فيها تفصيل في قصة الخضر المبتدعة: ٩٥ت.

> مصادر فيها حكم لذي القرنين: ١٠٣ت. مصادر فيها عن غزو التتار: ٢٨٣ت.

مصادر فيها قصة الخضر مع موسى: ١٤٧ ت. من مؤلفات ابن دده شيخ التربة: ١٧٨ ت.

### \* فوائد تتعلق بالحديث وأصوله

جميع أخبار ذكر الخضر لا تخلو من أمرين: ٦٣ت.

> خبر سلام خبر غريب مجهول: ٢٦٦ت. خبر عن عين الحياة: ٥٧ت.

الشاذ في اصطلاح علم الحديث: ٣٠٥ت. شبهة حول سماع قتادة من أبي رافع: ٣٠١ت. المحفوظ في اصطلاح علم الحديث: ٣٠٥ت.

#### تعقبات وردود وإنكارات

إنكار كبار العلماء على الشيخ السعدي: 700ت.

> تعقب أبي اليسر القاسمي: ٣٧ت. تعقب أحمد شاكر ابن حجر: ١٢١ت.

> > تعقب ابن حجر النووي: ١٩٣ ت.

تعقب المحقق أحمد شكوكاني وصالح اللحام: ١٧٧ ت.

تعقب المحقق ابن حجر: ١٩٤ت.

تعقب المحقق البوصيري: ٣١٣ت.

تعقب المحقق الثعالبي: ٦١ت.

تعقب المحقق الجاحظ: ١٢٠ ت.

تعقب المحقق الذهبي: ٢٥ت.

تعقب المحقق الطنطاوي: ٢٧١ت.

تعقب المحقق القاسمي: ٣٨ ت، ٢٦٧ ت.

تعقب المحقق المصنف: ٨، ٩٥ ت، ٢٦٦ت، ٢٦٦

تعقب المحقق محمد عزة دروزة: ٢٥ت. تعقب المصنف العيني: ٢٥٠.

تعقب على الجاحظ: ١٢١ ت.

تعقب على القاضي الجرجاني: ١٢١ ت.

رد إبراهيم هلال على أمين ذياب: ٢٥٦ت.

رد ابن حزم على منكري وجود السد: ٢٦١ت.

رد التويجري على ابن محمود: ٢٥٥ت.

رد التويجري على من أنكر وجمود يسأجوج ومأجوج: ٢٦٢ت.

رد التويجري على من قال أن يسأجوج ومسأجوج هم التتار: ٢٥٥ ت.

رد الشنقيطي علـــى منكــري وجــود يــأجوج ومأجوج: ٢٦٢ت.

رد الفوزان على مسن أنكسر وجسود يسأجوج ومأجوج ووجود السد: ٢٦٥ت.

رد المحقق على ابن العربي: ٣٠٢ت.

رد المحقق على سيد القمى: ١٢٦ت.

رد حمود التويجري على السعدي: ٢٥٥ت.

رد عبدالله النجدي على شلتوت: ٢٦٣ت.

رد على الجاحظ في قوله أن ذا القرنين هو الإسكندر: ١٢٠، ١٢٠.

رد على صاحب دليل المستفيد: ٢٦٠ت.

رد محمد الكافي على المنكرين لأمر السد وأمر ياجوج ومأجوج: ٢٥٧ت.

رد محمد الكافي على طنطاوي جوهري: ٥٩ ٢ ت.

ردود على من قال بأن يأجوج ومأجوج هم أهل الصين: ٢٥٥ت.

## الموضوعات والمحتويات

| وع الصفحة |     | الموضوع                            |
|-----------|-----|------------------------------------|
| ٥         |     | مقدمة المحقق                       |
| ١.        |     | ً المؤلف                           |
| ۱۳        |     | اساتذته                            |
| ١٤        |     | آثاره                              |
| ١٤        |     | الآثار المطبوعة                    |
| ۱۷        |     | الآثار المخطوطة                    |
| ۱۸        |     | وفاته                              |
| 17        |     | مقدمة المؤلف                       |
| 77        |     | في بيان من هو ذو القرنين           |
| 77        |     | من هم السائلون                     |
| ۲۲ت       | ·   | تنبيهات مهمات                      |
| 44        |     | من هو ذو القرنين                   |
| ٤١ت       | f   | تذنيب منهجي مهم                    |
| ؛ ەت      |     | خبر اجتماع ذي القرنين بالخضر       |
| ۵۰ ت      | C   | تنبيه                              |
| ۲۳        |     | كتاب آدم أبي البشر                 |
| ۲٦        |     | تنبیه                              |
| ۲۱ت       | 77. | عين الحياة وما جاء عنها من خبر     |
| ٦٢ت       | •   | حديث حياة الخضر                    |
| ۸۲        |     | في نسب ذي القرنيـن                 |
| 98        |     | فصل للجاحظ يحقق فيه عن ذي القرنيـن |
| ۱۱۰       | 1   | بحث في مسألة نبوة ذي القرنين       |
| 1.7       |     | في تسمية ذي القرنين بهذا الاسم     |

| 4 21 4 4                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| (تنبيه) في معنى شيوخ القمراء                                                   |
| قصة هاروت وماروت                                                               |
| تنيهات مهمات                                                                   |
| كلام في الجاحظ                                                                 |
| إسكندر ذو القرنين وما جاء فيه                                                  |
| الجواب عن بقية الأسئلة                                                         |
| لم دعي ذا القرنين                                                              |
| ما هو تمكنه في الأرض                                                           |
| ما إتباعه السبب                                                                |
| * الفصل الثاني: في مسير ذي القرنين إلى منتهى المغرب الأقصى                     |
| ملك الصعب ذي القرنين                                                           |
| أقوال اسم ونسب الخضر                                                           |
| ركوب ذي القرنين البحر المحيط واكتشافه لأمريكـا                                 |
| وصف البحر المحيط (المحيط الأطلسي)                                              |
| أخبار أخر تفيد أن المكتشفين للقارة الأمريكية هم العرب                          |
| عرف العرب أميركة قبل أن يعرفها أبناء الغرب                                     |
| اقتحم العرب المحيط قبل أن يقتحمه كولمبوس                                       |
| الرحلة الكولومبوسية معدة على رواسب رحلات قام بها المسلمون والأدلة على ذلك ١٥٦ت |
| القطب الشمالي لم يكن معروفاً إلا للعلماء المسلمين                              |
| الكرة الأرضية والبحر المحيط عند العرب                                          |
| رواد المحيط من العرب                                                           |
| * تتمة الفصل الثاني: في مسيره إلى المغرب                                       |
| * الفصل الثالث: في عودته من الغرب وسيره إلى أقصى الشرق                         |
| * الفصل الرابع: في بيان من هم يأجوج ومأجوج وصفاتهم                             |
| كلمة عن موطن المغول ومناخهم                                                    |
| <ul> <li>الفصل الخامس: في بناء ذي القرنين لسد الصين</li></ul>                  |
| سكنى العرب ببلاد الصين حول السد من عهد ذي القرنين                              |
| ذكر رحلة أبي دلف إلى بلاد الصين                                                |
| كلام ياقوت على (سمرقند)                                                        |
| * الفصل السادس: في معرفة العرب بهذا السد في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-   |
| الخلفاء العباسيين                                                              |

| سال الخليفة العباسي الواثق بالله بعثة لاكتشاف هذا السد                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل السابع: بعد بناء السد                                                           |
| الفصل الثامن: في أقوال الغربيين عن هذا السد                                           |
| ور الصين العظيم                                                                       |
| مور تمثل سور الصين العظيم وخارطته                                                     |
| * الفصل التاسع: في مبدأ فتح السد                                                      |
| لام للشيخ رشيد رضا في أن يأجوج ومأجوج هم التر                                         |
| لاحظات مهمة تخص كلام السيد رشيد رضا                                                   |
| كر ياجوج ومأجوج في كتب النصارى                                                        |
| وال في يأجوج ومأجوج، من هم؟                                                           |
| كر يأجوج ومأجوج في أسفار العهد القديم والعهد الجديد                                   |
| روس وعظات مستنبطة من قصة ذي القرنين في القرآن                                         |
| نراد غير واحد من العلماء شخصية ذي القرنين بالتصنيف                                    |
| ؛ الفصل العاشر: في الفتح الثاني للسد وهو الويل العظيم الأول للعرب من يأجوج ومأجوج ٢٧٧ |
| كلام عن الكونفوشيوسية                                                                 |
| ول الجلال السيوطي عن التتار في الكلام على خلافة المستعصم بالله                        |
| ويل العظيم الثاني للعرب من يأجُّوج ومأجوج                                             |
| ا وقع بالمسلمين على أيدي التتار                                                       |
| كر مجيء تمرلنك على حلب وأخذهـا                                                        |
| كر دخول السلطان دمشق وخروجه منها وما جرى عليه وعلى عسكره وعلى المسلمين ٢٨٨ت           |
| كر استيلاء تمرلنك على دمشق وما أفسده فيها                                             |
| * الفصل الحادي عشر: في الويل العظيم الأخير للعرب والإسلام من يأجوج ومأجوج والأحاديث   |
| لواردة في ذلك                                                                         |
| سيه                                                                                   |
| شبهة قوية: في سماع قتادة من أبي رافع                                                  |
| سبه تويد تي مسلم فعد ش بي راح                                                         |
| عد التاريخ المتقدم تسع سنوات                                                          |
| , man ( a) (                                            |